لأوّل مَرَّة يُحَقَّق عَلى أُرِيَع نُسْتَخ

كتاب الأموال

للإمَامِ العَظِيمِ الحِنَا فِطِ الْحِبَّةُ الْمِعَامِ الْعَظِيمِ الْحِبَّةُ الْمِعْبَدُ الْقَاسِمِ بِنُ سَلَامِ الْمَعْبَدُ الْقَاسِمِ بِنُ سَلَامِ الْمَعْفِ مَنَةً ١٢٤مَ الْمَعْفِ مَنَةً ١٢٤مَ

حَقَّقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ لِ*أُ* و*لِأُن*ِثِ سَيِّر بِنَ رَجَبَ

قَدَّمَلَهُ وَعَلَّفَ عَلَبْهِ فَضيلَة الشِّخ ابُواسِحَاق الحوَيني

الجُكَدُّ لِالْكُوَّلُ

دَارُالْهَديُ النبَويّ مصرُ

قَلْمُ لِلْفِضِيْكَةِ سُدُنة حُقُوقُ الطّبع بَحْفُوظَةٌ الطّبْعَة الأولى ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م

الناشر دارالهدي النبوي للنشروالتوزيح

جمهورية مصر العربية ــ المنصورة ليفون: ٢٣٢٣١٧٥ . ٠٠٠ ـ جوَال: ٧١٤٥٦٨١/ ١١٢

الناشر دارالفضيلة للنشروالتوزيح

الرياض ١٦٥٤٣ ـ ص . ب ١٦٤٢ه

تليفاكس ٢٣٣٠٠٦٣

كِقَابُ لِلْمُوَالِ





#### مقدمة

# فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني

إِنَّ الْحَمْدَ لله تَعَالَىٰ، نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونَعُوذُ بِالله تَعَالَىٰ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ تَعَالَىٰ فَلَا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـٰهَ إِلَّا الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُولُه.

#### وبعد:

فقد دفع إلي صاحبنا أبو أنس سيد بن رجب حفظه الله تعالى - كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله تعالى - لأنظر فيه ، فاحتفيت به ؛ لقيمته العلمية ، ومكانة مؤلفه ، ورجوت أن تكون هاذه الطبعة أحسن من الطبعات السابقة التي عانيت منها بسبب التصحيفات الواقعة فيها ، والتي أنفقت وقتاً عزيزاً في سبيل إصلاحها ، وقد راجعت طائفة من تخريجاته وأحكامه ، فرأيت السَّداد حليفة ، وأشرت عليه بإصلاح مواضع من الكتاب ، فَقَبل ذلك مشكوراً .

أمَّا نصُّ الكتاب، فأرجو أن يكون وُفِّقَ لإِصلاحه على الوجه الذي خَطَّتُهُ أناملُ صاحبه، فإن إعطاء الرأي في ذلك يحتاج إلى مراجعة الأصول المخطوطة، وهذذا مما لم أتفرغ له.

والله أسأل ـ أن يضع له القبول بين عباده .

والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً.

415 415 416

وكتبه أبو إسحاق الحويني الجمعة: ٢٤٢٧/٣/١٦هـ الموافق: ٢٠٠٦/٤/١٤ 

# بن النا النفوالي المناسخير

#### المقدمه

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إلـــه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

#### وبعد:

فإن من أعظم مزايا هــــذا الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده، وأرسل به صفوة رسله، وخيرته من خلقه عليه مزية الشمول والكمال.

كما قال سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. وقال تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ [الإسراء: ١٦] وقال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

فهو الدين الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في حياة البشر .

فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وصدق ربنا حيث امتن علينا بها نعمة، وصدق ربنا حيث امتن علينا بها نذا الدين فقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّن أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْ هِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. ولا يخفى على القارئ أن هذا الدين يقوم على ركائز ثلاث:

الأولى: العبادة: كما قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون ﴾

[الذاريات: ٥٦].

الثانية: الأخلاق: وقد نبه على ذلك رسولنا الكريم ﷺ بقوله: « إنما بعثت لأتمم مكارم و في رواية صالح ـ الأخلاق »(١).

الشالشة: المعاملات: وحسبك دليلاً على ذلك: أن أطول آية من القرآن هي: آية الدّين، وهي في صميم المعاملات، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وغيره. وصححه العلَّامة الألباني ـ رحمه الله ـ .

أَجَلِ مُسمَّى فَاكْتُبُوهُ . . . ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢] .

والدَّين شأن من شئون المال، أَوْلاه الإسلام عنايته، والمال قَوام عيش الناس؛ ولذا نهي الله جل ذكره عن إضاعته. فقال تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُواَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا ﴾ [النساء:٥].

فالمال قوام العيش، والسفهاء خطر عظيم يتهدده، ومن هنا كان قوله ﷺ: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال » رواه البخاري من حديث المغيرة. وحرم ـ سبحانه ـ أكله بغير حق، فقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْ وَالكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨].

وجعل المال الصالح نعم العون للعبد الصالح على أمر دينه، فقال على العبد الصالح للعبد الصالح » (١) .

ولأهمية المال - هذه - في حياة الخلق؛ نرئ - بجلاء - أن الإسلام لم يترك شئون المال هملاً، ولا ضرب الذكر عنها صفحًا، ولكنه أوْلاها عنايته، فقسم، ونظم، وأعطى، ومنع، ورغَّب، ورهَّب. كل ذلك بحكمة بالغة، وهداية مستبصرة.

ولأهمية المال في حياه البشر، أولى علماء المسلمين أمر المال اهتمامًا بالغًا في مصنفاتهم بل أفردوه بالتصنيف ومن أهم هذه المصنفات:

كتاب الخراج لأبي يوسف، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم وغيرهما.

وكتاب الأموال لأبي عبيد وهو الذي بين أيدينا وله ذا الكتاب قدر عظيم وأهمية بالغة تتضح لك إن شاء الله فيما يلي:

# • أهمية كتاب الأموال لأبي عبيد،

إن كتاب الأموال لأبي عبيد يعتبر بحق من أهم المراجع في مسائل الأموال والثروات التي يليها الأئمة والأفراد في المجتمع المسلم الذي يكفل الحق لأهله.

فما من كتاب تعرض لحكم من أحكام المال سواء كان هذا المال: خراجًا أو ركازًا أو تجارةً أو زروعًا أو فيئًا أو غنيمةً، إلا وكتاب أبي عبيد عمدته في ذلك؛ لما حواه هذا الكتاب من كم هائل من الآثار المسندة وأقوال الفقهاء في هذه الأحكام.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الإمام أحمد.

وقد يكون أبو عبيد مسبوقًا في بابه ولكن من سبقه لم يستوعب كل مسائل الأموال هذا الاستيعاب الشامل. كأبي يوسف في كتابه الخراج ويحيئ بن آدم وهو من معاصريه في كتابه الخراج أيضًا.

والحق أن الذين جاءوا من بعد أبي عبيد كانوا عالة عليه وعلى كتابه الأموال، كابن زنجويه في كتابه الأموال وهو أحد تلاميذه، وكتابه الأموال بمثابة مستخرج على كتاب شيخه أبي عبيد، حيث إنه يأتي بالحديث أو الأثر الذي رواه أبو عبيد من غير طريقه بحيث يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه.

وعندما يعز عليه أن يجد مخرجًا للأثر من غير طريق شيخه أبي عبيد فإنه والحال هذه ـ يرويه عن شيخه، ثم ينقل كلام أبي عبيد في المسألة (غير منقوص) هذا في جل كتابه إلا آحر كتابه فإنه تحرر من أقوال شيخه.

وتأتي أهمية كتاب أبي عبيد في علو إسناده أيضًا.

فهو من طبقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والمديني وأمثال هؤلاء. بل سمعوا منه كتابه الغريب بل إن أصحاب الكتب رووا عنه بواسطة:

أبي داود والنسائي.

وعلق عنه البخاري في صحيحه كلامه في التفسير .

وهاذا العلو يسهل على الباحث الحكم على الإسناد.

ومن هنا يُعلم أهمية كتاب الأموال لأبي عبيد، وضرورة الاهتمام به ووضعه موضعه اللائق به؛ ليأخذ منه الفقهاء والباحثون في نظام الاقتصاد في الإسلام. فإنه يبقئ على الأيام معيناً ثراً لا ينضب.

# منهج أبي عبيد في الكتاب

الناظر في كتاب أبي عبيد يجد أبا عبيد قد اتخذ فيه منهج المحدثين الذين يعتمدون على الأثر وأقوال السلف وخصوصًا المشتهرين بالعلم والفقه.

حيث يورد في الباب الآيات وأحاديث النبي على المرفوعة ثم يتبعها بالآثار عن الصحابة لاسيما من تولى منهم شئون المسلمين كأمير المؤمنين عمر.

ثم أقوال التابعيين ثم أقوال أئمة الفقه كالنخعي والثوري ومالك والليث وأبي حنيفة ثم يأخذ في الترجيح ومناقشة الأقوال على وفق ما ورد في الآيات والأحاديث.

فإن لم يكن في الباب آية ولا حديث مرفوع اتبع قول الصحابة ويقدم قولهم على قول غيرهم.

# • اصول ابي عبيد.

- (١) القرآن والسنة.
- (٢) آثار السلف من الصحابة والتابعين.
- (٣) أقوال الأئمة كالثوري ومالك والليث وأبي حنيفة.
- (٤) الاعتماد على الحديث الضعيف إن لم يوجد في الباب غيره (راجع كلامه في الأثر رقم [١٣٠٠] فأحيانًا يتكلم في الإسناد) وأحيانا لا يعتمده كما في الأثر رقم الحلي فقد ضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يقل به.

# عملي في الكتاب

(۱) قمت بضبط نص الكتاب ضبطًا جيدًا على ثلاث نسخ خطيَّة حصلتُ عليهم من دار الكتب المصرية بالقاهرة. فأثبت بهم ما سقط من النسخة المطبوعة التي وقعت لي [ تعليق وتحقيق فضيلة الشيخ محمد خليل هراس ـ رحمه الله تعالى ـ وأجزل مثوبته، وهي لم تخل من تصحيف في الأسانيد وغيرها].

وصححت ما صحف فيها سواء في أسماء الرواة ـ كعبد الملك وكانت في المطبوع عبد الله ـ أو تصحيف في كلام أبي عبيد .

وكل ما أثبته وضعته بين معكوفين وكان أحيانًا يصل السقط إلى صفحة أو أكثر. أشرت إلىٰ ذلك في الحاشية.

(٢) قُمْتُ بتحقيق الأحاديث والآثار والحكم عليها صحةً وضعفًا والتي وردت في الكتاب مع ترقيمها جميعا، مع التوسع في التخريج وجمع الطرق. بعد الحكم على سند أبي عبيد أولاً.

وها ذا التوسع ينبع من مكانة الكتاب وقيمته العلمية فضلاً عن توجيه فضيلة شيخنا أبي إسحاق الحويني - حفظه الله - وأجزل مثوبته .

فبذلت قصارى جهدي حتى حظي العمل ـ بحمد الله وتو فيقه ـ باستحسان شيخنا وثنائه.

- (٣) قُمْتُ بتفسير الغريب من الكلمات التي وردت في الكتاب وفق النص الذي وردت فيه حيث تختلف دلالات الكلمة الواحدة باختلاف السياق. وكان عمدتي في ذلك كتاب الغريب لأبي عبيد المصنف والنهاية لابن الأثير والغريب لابن قتيبة والغريب للبن منظور.
- (٤) قُمْتُ بالتعليق على بعض آراء أبي عبيد في بعض المسائل فقد يذكر أحيانًا في المسألة أنه لا يعرف أحدًا قال بهذذا القول، بينما يقع لي في ذلك قول لعطاء أو الحسن أو غيرهما، فأذكر ذلك في الحاشية . . . وقد يذكر أبو عبيد أحيانًا أن الحديث لا يثبت . ويكون الحديث رُوي من طريق آخر صحيح . فأذكر ذلك أيضًا . كما في

زكاة الحلى.

- (٥) قُمْتُ بعمل معجم للتعريف بالبلدان التي ورد ذكرها في الكتاب. وألحقته بآخر الكتاب.
- (٦) قُمْتُ بعمل فهرس للأحاديث والآثار التي حواها الكتاب. مرتبًا على حروف الهجاء.
- (٧) قمتُ بعمل معجم لشيوخ أبي عبيد الذين وقفتُ عليهم من كتبه التي بين أيدينا .
- (٨) قمتُ بعمل فهرس للرواة الوارد ذكرهم في الكتاب مرتباً على حروف الهجاء بذكر مواضعهم فيه .
  - (٩) قمتُ بعمل فهرس أطراف للصحابة برواية الرواة عنهم مرتباً هجائيا .

هذا؛ ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص شكري وامتناني وتقديري لفضيلة شيخنا أبو إسحاق الحويني - نضر الله وجهه - على ما بذل من جهد وأنفق من وقت في مطالعة الكتاب والعناية به وإسداء النصح إلينا للوصول بالكتاب إلى صورة مثلي

والله أسأل أن يجزل للشيخ مثوبته وأن يثقل بهذا الجهد موازين حسناته، فهو ولى ذلك والقادر عليه.

وأخيراً، فإني لا أدعَّي لعملي ـ هــــذا ـ الكمال، ولا يدعيه غيري لنفسه . فاللهم ! ما كان من توفيق فمنك ـ سبحانك ـ وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، فاجبر اللهم كسري، وتجاوز عن تقصيري، واجعل هــــذا العمل في الباقيات الصالحات يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . والحمد لله أولاً وأخيراً .

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.



- \* اسمه: القاسم بن سلاًّم بن عبد الله. الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون.
  - « كنيته: أبو عبيد.
    - \* **لقبه**: الهروي.
  - \* مولده: ولد سنة سبع و خمسين ومائه بمدينة هراة.
- \* شيوخه: إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله ـ وهشيم وإسماعيل بن عباس وسفيان بن عتيد وبكر بن عباس وابن المبارك ووكيع وعبد الله بن إدريس وأبو معاوية ويحيى القطان وابن مهدي وابن هارون .

تلاميذه: نصر بن داود وأبو بكر الصغاني وأبو بكر بن أبي الدنيا ويعلى بن عبد العزيز البغوي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحميد بن زنجويه وعباس الدوري وأحمد بن يحيئ البلاذري.

- \* رحلته في طلب العلم: ذهب به أبوه في صغره إلى المكتب فقال للمعلم: علم القاسم فإنه كيس قرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي وإسماعيل بن جعفر وشجاع بن أبي نصر وسمع الحروف من طائفة وأخذ اللغة عن أبي عبيده (معمر ابن المثني) وأبي زيد وجماعة ثم رحل إلى بغداد وحدث بها ورحل إلى مصر مع يحيى بن معين سنة ثلاث عشرة ومائتين وكتب بمصر.
- مكانته العلمية: قال إسحاق بن راهويه: الحق يُحب لله عز وجل أبو عبيد القاسم ابن سلام أفقه مني وأعلم مني.

وقال أيضًا: أبو عبيد أوسعنا علمًا وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعًا إنّا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا.

قال أحمد: أبو عبيد أستاذ.

قال يحيئ بن معين لما سُئل عن الكتابة عن أبي عبيد والسماع منه: فتبسم وقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس.

وقال الحربي إبراهيم بن إسحاق: رأيت ثلاثه لن يُرى مثلهم أبدًا تعجز النساء أن يلدن مثلهم رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام ما مثّلته إلا بجبل نفخ فيه روح.

وقال أحمد بن كامل بن خلف القاضي: (كان أبو عبيد فاضلاً، في دينه وفي علمه وبانيًا مفتيًا في أصناف من العلوم من القرآن والفقه والأخبار العربيه. حسن الرواية، صحيح النقل لا أعلم أحدًا من الناس طعن عليه في شيء من أمره ودينه).

# \* مؤلفاته:

- ١ ـ كتاب الأموال الذي بين أيدينا.
  - ٢ ـ كتاب الغريب.
  - ٣ ـ كتاب فضائل القرآن.
    - ٤ ـ كتاب الطهور.
  - ٥ ـ كتاب الناسخ والمنسوخ .
    - ٦-كتاب المواعظ.
    - ٧ المصنف في القرآن
- قال الذهبي: له بضعة وعشرون كتابًا.

# \* نسبة كتاب الأموال إليه:

نسبة الكتاب إليه مقطوع بها. قال الذهبي: وله كتاب الأموال في مجلد كبير سمعناه بالاتصال.

قال المزي: وكتابه في الأموال من أحسن ما صنّف في الفقه وأجوده.

وكل من ترجم له ذكر الكتاب في مؤلفاته.

\* وفاته: تُوفى بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين.

وفيه يقول الشاعر:

يا طالب العلم قد مات ابن سلام مات الذي كان فينا ربع أربعة خير البرية عبد الله أولهم هما اللذان أفاقا فوق غيرهما

وكان فارس علم غير محجام لم يلق مسئلهم أستساذ أحكام هما اللذان أفاقا فوق غيرهما والقاسمان ابن معن وابن سلام

# توثيق إسناد كتاب الأموال

(١) شهدة بنت المحدث أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري(١)، ثم البغدادي الإبري الجهة المعمرة، الكاتبة، مسندة العراق، فخر النساء.

ولدت بعد الثمانيين وأربع مائة.

وسمعت من: أبي الفوارس طراد الزينبيّ، وابن طلحه النّعالي، وأبي الحسن بن أيوب، وأبي الخطاب بن النضر، وعبد الواحد بن علوان، وأحمد ابن عبد القادر اليوسفي، وثابت بن بندار، ومنصور بن حيد، وجعفر السراج، وعدة. ولها مشيخةٌ سمعناها.

حدث عنها: ابن عساكر والسمعانيُّ، وابنُ الجوزي، وعبد الغني وعبد القادر الرهاوي وابن الأخضر، والشيخ الموفق، والشيخ العماد.

قال ابن الجوزي: قرأت عليها وكان لها خط حسن وتزوجت ببعض وكلاء الخليفة وخالطت الدُّورَ والعلماء ولها بر وخير وعمّرت حتى قاربت المائة.

توفيت في رابع عشر المحرم سنة أربع وسبعين وخمس مائة، وحضرها خلق كثير وعامة العلماء.

وقال الشيخ الموفق: انتهى إليها إسناد بغداد، وعُمِّرت حتى ألحقت الصغار بالكبار، وكانت تكتب خطًا جيدًا، ولكنه تغير لكبرها.

(۲) طراد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد (۲): الشيخ الإمام الأنبل، مسند العراق نقيب النقباء، الكامل، أبو الفوارس بن أبي الحسن القرشي، الهاشمي، العباس الزينبي، البغدادي. ولد سنة ثمان وتسعين، وسمع أبا نصر بن حسنون النرسي وأبا الحسن بن رِزقويه، وهلالاً الحفار وأبا الحسن بن بشران وغيرهم.

حدّث عنه ولداه: عَلِيّ الوزير ومحمد وابن ناصر، عمر بن عبد الله الحربي وشهدة الكاتبة . . . وخلق كثير .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ص (٥٤٢، ٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) السير [ ٩ / ٣٧ ، ٣٨ ].

قال السمعاني: ساد الدهر رتبةً، وعلوًا، وفضلاً ورأيًا وشهامةً وُلّي نقابة البصرة، ثم بغداد. ومُتّع بسمعه وبصره وقوته، وترسّل عن الديوان، فحدّث بأصبهان وكان يحضر مجلس إملائه جميع أهل العلم. لم يُر ببغداد مثل مجالسه بعد القطيعي وقد أُملي بمكة سنة تسع وثمانين وبالمدينة.

قال السلفي: كان حنيفًا من جلَّة الناس وكبرائهم، ثقة، ثبتًا. لم ألحقه. مات في سلخ شوال سنة إحدى وتسعين وأربع مائة ودفن بداره حولاً ثم نقل.

(٣) أحمد بن على البادي أبو الحسن (١). قال السمعاني: قال شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي الحافظ في الحاقة على كتاب ابن ماكولا: أحمد ابن علي البادي، روى عن دعلج بن أحمد السجزي وغيره، آخر من حدّث عنه أبو الفوارس طراد الزينبي، ويعرفه العامة بابن البادا، وأخبرني بعض الشيوخ أنه البادي وقال: سألته عن ذاك فقال: ولدت أنا وأخي توأمان، وخرجت أولاً فسميت البادي ووجدت خطه. وقد نسب نفسه، فقال: البادي بالياء وهاذا يدل على صحة الحكاية عنه وثبتني فيه الأنصاري.

(٤) الشيخ الإمام المحدّث الصادق الواعظ الكبير أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله محمد بن معاذ الهروي الرفاء (٢).

سمع من: عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن عبد الله اليشكري، ومحمد بن صالح الأشج، وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن المغيره الهمذاني السكري ومحمد بن يونس الكديمي، وإبراهيم الحربي، وبشر بن موسى، ومحمد بن أيوب البجلي وداود بن الحسين البيهقي، وخلق كثير.

واشتهر اسمه، وانتشر حديثه، وكان ذا معرفة وفهم وسعة علم وغيره أحفظ منه وأحذق بالفن. وانتهى إليه علو الاسناد بهراه.

حدث عنه: أبو عبد الله الحاكم، والقاضي أبو منصور ومحمد بن محمد الأزدي، وأبو الفضل محمد بن أحمد الجارودي، ويحيى بن عمار الواعظ، ومحمد بن عبد الرحمان الدباس وأبو علي بن شاذان وأبو عثمان سعيد بن العباس القرشي، وآخرون.

<sup>(</sup>١) الأنساب [١ / ٢٥٠].

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (ص ١٦، ١٧).

انتخب عليه أبو الحسن الدارقطني ببغداد، ووثقه الخطيب وغيره قال الحافظ أبو بشر الهروي: ثقة صالح.

قلت: توفى بهراة في شهر رمضان سنة ست وخمسين وثلاث مائة. وأظنه مات على نيف وتسعين سنة.

(٥) على بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور(١): الإمام الحافظ، الصدوق أبو الحسن البغوي، نزيل مكة.

ولد سنة بضع وتسعين ومائة.

سمع: أبا نعيم وعفان والقعنبي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل وأبا عبيد وأحمد بن يونس، وعلى بن الجعد وطبقاتهم.

جمّع وصنّف « المسند الكبير » وأخذ القراءات عن أبي عبيد سمع منه: علي ابن محمد بن مهروية القزويني وأبو علي حامد الرفاء وعبد المؤمن بن خلف النسفي وأبو القاسم الطبراني وخلق كثير. قال الدارقطني: ثقة مأمون.

قال ابن أبي حاتم: كتب إلينا بحديث أبي عبيد. وكان صدوقًا. وعابه النسائي: للأخذ على التحديث.

مات سنة ست و ثمانين ومئتين وقيل: سنه سبع.

**松 静 松** 

# وصف النسخ التي ضبط عليها الكتاب

(١) الخطوطة الأولى: وقد رمزت لها بحرف « أ » .

ذلك لضبطها.

وهي في خزانة دار الكتب المصرية. بالقاهرة. برقم: ٢٥٣٤ حديث.

رقم الميكروفيلم: ٣٥٥٧٤

عدد ورقها: ۲۲٥

المقاس: ۲۲,۵ × ۱۵ سم.

عدد الأسطر: ٢٤.

<sup>(</sup>١) السير [١٣ / ٣٤٨].

وحالة النسخة: جيدة ومضبوطة بالحركات.

إلا أن خطها مغربي أندلسي. يجد الباحث مشقة ؛ حتى يتعرف على أصوله.

كتبها: على بن أبي بكر بن محمد التَّجيبي الاندلسي.

نسخها عام: ۹۸۸.

(٢) المخطوطة الثانية: وقد رمزت لها بحرف «ب»، وهي أقل ضبط من سابقتها وبها بعض النقص.

وهي محفوظة في خزانة دار الكتب المصرية برقم: ٢٢٨٢. حديث.

ورقم الميكروفيلم: ٣٦٢٣٨.

وعدد ورقها: ٦٨٢.

مقاسها: ٥,٤ × ٨,٥٠٠ .

عدد الأسطر: ١٦.

وحالة النسخة: سيئة

وتبدأ بالسماعات، كذلك تنتهى بها. كتبت بخط جميل حديث.

كتبها: إبراهيم بن عبد الغني الحلبي. في محرم سنه ١٣٤٦ هـ بالمكتبة الظاهرية.

(٣) المخطوطة الشالشة: وهي نسخة مصورة محفوظة بخزانة دار الكتب المصرية برقم [٢٥٥٨] رقم الميكروفيلم: ٣٥٥٨٢.

مقاسها: ۲۱×۳۹.

الأوراق: ٢٢٥.

حالتها: سيئة.

ولم أعتمد عليها، فهي نسخة من رقم (أ) فلم أرمز لها بشيء.

(٤) النسخة المطبوعة: وهي نسخة دار الكتب العلمية.

تحقيق: الشيخ محمد خليل هراس-رحمه الله-وقد سبق ذكر ما فيها في المقدمة.

مُولَ عَمَا أَنْسَاءُ اللهُ: قَالَ الْوُعِيدِ فَعَيْرُهُ حَفْرُوا هَاللَّهُ ع فير الهرالي بحض والموالهم والماحقوة بمعضم عاموا صُرِّعَة وُلِسَةِ بِثَمْء فَهُو وَرُدُودُ فِيهَ وَاحِبُ لَفَعَوْلِهِمَ عَلَاعِينَا اللهِ فَعَوْلِهِم عَلَاعَتِهُم وَغَدُلُكُ الْخَلِيثُ وَ حَمِّنَا لَا عَلَامِهُمُ عَلَاعَتِهُم وَغَدُلُكُ الْخَلِيثُ وَ حَمِّنَا لَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا عِلَا عَلَا اعْ وَنُطَهِمْ فَقُدارُ كِلْمُكُلَّمُ بِنِي هَا فِيَمِرْانِهُ وَإِقِدُ فَوْهَ وسيدر والم المايك والمسدك فمشترة وتسرزة وَ عَلَمْ بِاللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ عِلْمُ عَلَيْهِ فَي تَعَلَّمُ مِنْ فَهُ اللَّهِ مِنْ فَيْلِ

خ ج ب<del>د</del>

وعَلَا رِيدُ و (اللهِ صَاللهُ عَلَينَ وَسَلَم لَو كُل الدُهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّم لَو كُل الدُهُ اللهُ عَلَيْ عالى نظ فالنويسر فقيه الماه الركاة داهة الم المرس للمراعية وذا هر والكراب من إس الما الماقة Helly was go we spoodfacture formeting

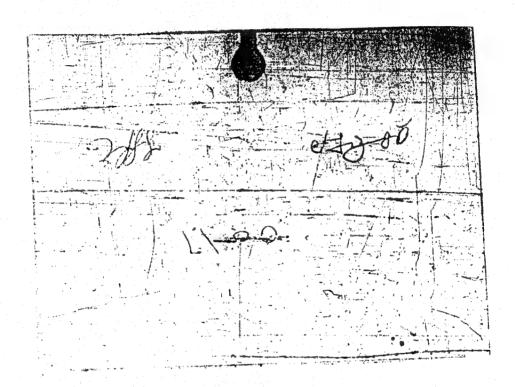

صورة المخطوط ( ب ) الصفحة الأولى

مع حبر كالبالا والنالية للبعد التعديث والزي عنا للبغل المستح للا المستران على على المدين العديث الما والم للنف عمد المسالة الموالي والمتعالق المناس المالي والمناس المناس المناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس المد بالماليون فالمدن ليا العالم عالى للا معلم يحصر والمعلق محدين والمسين في كالم المواقع ما الما الما والمرابعة المعالس العرها يوم الاربيناء ستادس دى المفيلة ب المست و المستون على و المستون على المالية بما عموالم المناوي والمحور المرالمات وعالم اكترمايه كمنيه فالم وفالكول بنة تلك وعداس وملك المام ده الحراف الحادة الحرار والنية التقامع المالية المالية نه مرد كالمهروف بدا المسالع عبلاقا وراسالي والجالي ما معالله عللظمر بال وطراد وعد المساعد وما عماوما الباليان مراكات شافية المات المتالية المات الهارا يناما وطاه به ليان در الدر والان خليل تلوسي منا ولي الكاران الدولالع للهارة والماري المودد المارة المار

فلان الفال في فال حدثنا عاج عن اليث يسعه السياق والمستخاف على عنه عنه عنه المستخافة المستخافة عنه المستخافة على المستخافة عنه المستخافة ا عنع نكير عن العروول ال قنادة عن الدة الدرسول الله طلاله عليه وسلم فاليوم حنين من الفيلاله بديينة المسلمة أفال حدثنا بحيى بنسعيدور يدبهرون عنجاد فاسلف عنامي باعتدالله فالرطيلة والسريمات ان سولاالله صلى الله عليه وسيلم فال يؤميد من الصلافله سلمة فالفعنلا بوطلية عسرين الأنهم. فال وحدد شابنا به بركم العالم العويتي عزا يحل ب عالم الله ابرابطلا عناهس بعالى عالنبي النبي الدعاب وسكم والحب طلة مثل ذلك . فالسد ويداث الولنف عرع كرمة عناماس بنسكة بنالاكوع عناسيداند عزاهوان ومرسول الله - صلى الله عليه وسيلم فقتل فيها حبول السي على الله عليه وسيلم للسكلماجم . فالرحدثناعدالرس عرسفينون عدالم المرتعة عن المرائن المرائن المرائن المرائن المرائن المرائدة سولالتصليد في السلك . فالمساد المالية EL Jr.

عنالاسووبرالس عرف فرعلفات والمان مة الصالا يمالا المائة في فنفائ سعد مسكر مفالهم فالتاهشير فالاحتماا عيلا ويولنس وحشا دعنان سيرس فال مار ذالبرا بملك م زيات الزارة فطعنه فافصله وصرعه فرزلاليه فعطع بدميه واستدسواس كاناءل دوكاف ويباح ومنطقة فيعادهن وجوه ففالعمر فاكالا تخسط ليتلب وانسل لبرابلغ ملا والمامسه فالفكان ولسلب خس قالاسلام . فالي معد الماء العن المنظم المنابع من عن عن والماميل دلك فالمديناهشم فالاحبنا وبسعن بوسين المتل البرياء التين : فالب وسدت عدين معدعوان عبين للسماد وعالف يتعكذال وغراسلروق فالأذاني الرساد فلانقل النفاق لوبعد فالسابوعيية بوغيس د المس توريد المعروي وهوله ي راسم وعيس عساء النعنالله بزعاء باستعود فالسدومد شاحابعن الزجيح فالسمعت نافعا يقول لم تراسم مدقط الااليقي المشلون والكارف الربط مالمسكين رحالا من الكارفا فالحسلة

ووالحوماقيله مزالاجراعل والتبالكة المناهمة بنالشير المصرادر بالفج بن عيدا حرى معنا باأهد مدالرص النيية في سماعن امن المسيط الدر فيدالله في في كله مستة لسمين عن المكسن حد إن الما المن العلى المدن معدالم وي عن بي كسن على وعبد العريز للبغوى عزاب عبيدالفسيرين سلاء رسيدالك بفراة المسكن عمة الله برعموط والحكن برعوبه عبى العدل الاستعى الشيال الفاصلان ابومعدع بالملك بنعثان بنعيدالله بناسعيد والو العضل عدالله باحديث عدبن المدريكان، وسنى هذا الجزالشيخ ابواعق ابرهب مرسللين المان الارسل ابند محدقة لك في ورالثلثارام وعشري ويقدة من سنة سبغ وسلين وخميمة بدار الممكة بحس مامع الفمنة وصر توثبت والله عمد صحيح ذلك وكنت شماة بنتا حدد عرج بزعم المتروف بالابرى دهمالله حاداة المتاعليقيمة وممللة عرستدناغد وآله ومسكان

مستع بميم كابالاموال الله الكانة فالكاشكة يت الماصل مدينالفنج برعد الاسرة بالماعمامن الم الفوارسطاد بذبي وبعارة على أن الماداي عن المحامل المرق عن على برعبدالف بوالتموي عزاد عبدالفاسم بنما المراجم على والشيوخ الوالعظيل يجي بنا والمنت باعم الطباخ إيحراني والوالاليال مدين لاسدوع وميد النيا والغرى واليكي معتدالله بنهمال بنائح كالسال المنى وذلك متراه كاند السنماع متعمد بن خلف بن الالك المفاديمي مكاناك عمنه فيعيان ن شعورسنة سيم وتين وخسماية وصو ذلك وعددد وصله وصلا للدعل واله ديث وشايباك و

مَت كَابِة هذا الحَرَّبِ بِالْكِيْدِ الْفَايِرِ الْمُلِيدِ مِسْوَالْسُافِ عَلَيْدِ إِنِي الْفَايِرِ الْمُلِيدِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِدُ لِي الْفَايِرِ الْمُلِيدِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِدُ لِي الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِدُ لِي الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِدُ لِي الْمُعْلِمُ ال



# وصلى الله على محمد وآله وسلم

قرئ على الشيخة الصالحة الكاتبة فخر النساء، شهدة بنت أبي نصرأحمد بن الفرج بن عمر الأبري الدينوري، بمنزلها ببغداد، في الحادي عشر من شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة: أخبركم النقيب الكامل أبو الفوارس طرّاد بن محمد بن علي الزيّنبِيّ، في ثاني ذي الحجة من سنة تسعين وأربعمائة، أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن علي البادي أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الهروي أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي حدثنا أبو عبيد القاسم بن سكلم الأزدي - مَنْ قَالَ :

# باب (حق الإمام على الرعية، وحق الرعية [على الإمام) (١)]

ا ـ حدثنا إسماعيل بن عياش عن سُهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد اللّيثي عن عماء بن يزيد اللّيثي عن عمر الداري قال: قال رسول الله ﷺ: «الدين النصيحة، قيل لمن يارسول الله ؟ قال: لله، ولرسوله، ولكتابه، وللأثمة ولجماعة المسلمين».

٢ ـ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سُفيان بن سعيد عن سُهيل بن أبي صالح

(١) في (ب): «عليه»، والمثبت من (أ).

#### (١) صحيح:

رواه الطبراني في الكبير [١٢٦٥] من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد به، وفي سنده إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشامين وهذه منها. وقد تابع إسماعيل جمع غفير كما سيأتي.

تنبيه : قال الدارقطني في العلل [١٠ / ١١٧]: إن إسماعيل بن عياش رواه عن سهيل عن أبيه عن عطاء. وهذا وهم منه رحمه الله أو سبق قلم، فرواية إسماعيل موافقة لرواية الجماعة عن سهيل عن عطاء مباشرة.

#### (٢) صحيح:

رواه مسلم [00] من رواية محمد بن حاتم عن ابن مهدي به وأحمد [٤/ ١٠٢] عن ابن مهدي والنسائي [٧/ ١٥٦] من رواية يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي به وتابع ابن مهدي عن سفيان عبد الرزاق ويحيي بن سعيد ووكيع رواه أحمد [٤/ ١٠٢] ومن رواية ومحمد بن يوسف الفريابي رواه أبو عوانة في مسنده [١/ ٣٦] وابن زنجويه في الأموال [١] والبيهةي في سننه [٨/ ١٦٣] ورواه أحمد [٤/ ١٠٢] والحميدي في مسنده [٧٨] وأبو عوانة في مسنده [٧/ ٣٦] والطبراني في الكبير [٣٦٦] وابن حبان في صحيحه [٥٧٥] من رواية سفيان بن عيينة عن سهيل به ورواه أبو عوانة في مسنده [١/ ٣٦-٣٧] وابن حبان في صحيحه [٧٥٥] من طريق يحيئ بن سعيد الأنصاري عن سهيل به وكذلك رواه الطبراني في الكبير [٢٦٦]، ومن طريق رهير أبي خيثمة عن سهيل رواه محمد بن جعفر عن سهيل رواه عن سهيل رواه عمد بن جعفر عن سهيل رواه الطبراني في الكبير [٢٦٦]، ومن طريق زهير أبي خيثمة عن سهيل رواه عمد بن جعفر عن سهيل رواه الطبراني في الكبير [٢٦٦]، ومن طريق زهير أبي خيثمة عن سهيل رواه عمد بن جعفر عن سهيل رواه الطبراني في الكبير [٢٦٦]،

عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، إلا أنه قال: « الدين النصيحة ـ ثلاث مرات».

٣ - حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:

=الطبراني أيضاً [٢٦٦] وأبو داود [٤٩٤٤] ومن طريق خالد بن عبد الله الواسطي رواه الطبراني في الكبير [٧٦٦] ومن طريق الضحاك بن عثمان عن سهيل رواه الطبراني (١٢٦٨] ومن طريق سليمان التيمي عن سهيل رواه الخطيب في تاريخه [١٤ / ٧٠٧ - ٢٠٨] ومن طريق روح بن القاسم عن سهيل رواه مسلم في صحيحه [٥٥] ومن طريق جرير ابن عبد الحميد رواه البيهقي في سننه [٨ / ١٣٦] وخالف هذا الجمع مالك فرواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رواه ابن عدي في الكامل [١ / ١٨٤] في ترجمة أحمد بن صالح المصري. وتابع مالك على هذه الرواية الثوري في رواية ضعيفة عنه. رواه ابن عدي في الكامل [١ / ١٨٤] من المولد [١ / ١٨٤] والدار قطني في الأفراد من رواية عباس بن الوليد النرسي عن بشر بن منصور عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال الدارقطني : غريب من حديث الثوري عن سهيل، تفرد به بشر بن منصور، ولم يروه عنه غير العباس بن الوليد النرسي والمحفوظ عن الثوري عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم . أ. هو وكذلك رواه عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني . ذكره الدارقطني في العلل وقد تابع سهيلاً على روايته عن عطاء بن يزيد عن تميم ، أبوه أبو صالح ذكوان السمان . رواه مسلم [٥٠] والنسائي [٧/ ١٥٦] والحميدي في سنده [٧٣٨] عبد الله بن أحمد في زيادات المسند [٤/ ١٥٠] والنسائي [٧/ ١٥٥] والطبراني في الكبير عبد الله بن زيد عن تميم وفيه قمن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم وفيه قصة .

قال ابن عيينة : فلقيت سهيلاً. فقلت له : إن عُمْرًا حدثنا عن القعقاع عن أبيك. قال : ورجوتُ أن يُسقط عني رجلاً وعند الحميدي قال: قلت: لو سألته لعله يحدثنيه عن أبيه فاكون أنا وعمرو فيه سواء فسألته فقال سهيل أنا سمعته من الذي سمعه منه أبي أخبرني عطاء بن يزيد. وقد رواه محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم فخالف فيه عُمْرًا فقال عن أبي صالح عن أبي هريرة. رواه الترمذي [١٩٢٦] وأحمد [٢/ ٢٩٧] وتمَّام في فوائده [٢٢٧١] من رواية صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان به . ورواه النسائي في سننه [٧/ ١٥٧] من رواية الليث بن سعد عن ابن عجلان فزاد في إسناده زيدً بن أسلم عن القعقاع عن أبي صالح. ورواه النسائي [٧/ ١٥٧] من طريق إسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن القعقاع وعن سُمّي وعن عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عنه. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣] من طريق سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن القعقاع وعبيد الله بن مقسم فأسقط سُميًّا عن أبي صالح. قلت: وهذه رواية شاذة خالف فيها ابن عجلان عمرو بن دينار وعمرو من الأثبات. والصواب حديث تميم. قال الدارقطني في العلل [١٠٨ / ١٠٨] بعد ذكر هذا الخلاف في الحديث : والصواب حديث تميم قال الحافظ في الفتح [١ / ١٦٧] بعد ما ذكر الخلاف على سهيل : قال البخاري : في تاريخه : لا يصح إلا عن تميم. ولهذا الخلاف على سهيل لم يخرجه في صحيحه. قلت علقه البخاري مترجمًا به بابا من أبواب كتاب الإيمان [١/ ١٦٦] الفتح. وروي الحديث من رواية ابن عـمر. رواه ابن زنجويه في الأموال[٢]. والدارمي في سننه [٢٧٥٤] من رواية جعفر بن عـون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر . بلفظ تميم سواء . وهذا سند حسن هشام بن سعد متكلم فيه لكنه عن أثبت الناس في زيد بن أسلم، قاله أبو داود. وجعفر بن عون: صدوق.

(٣) متفق عليد:

رواه مسلم في صحيحه [١٨٢٩] من رواية يحيئ بن يحيئ وقتيبة بن سعيد وعلي بن حُجْر ويحيئ بن أيوب الْمُقَابِري عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به، ورواه البغوي في شرح السنة [٢٤٦٩] من رواية=

قال رسول الله ﷺ «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع على ها والمراة الرجل على الناس والم على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم. والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم. والرجل راع على مال سيده، راعية على [بيت] (١) زوجها وولدها، وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته».

٤ ـ حدثنا أبو اليمان [الحكم بن نافع] (٢) الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن

(٢) سقط من (ب)، والمثبت من (أ).

(١) طمس في (ب)، والمثبت من (أ).

= على بن حُجْر عن إسماعيل. ورواه ابن حبان في صحيحه [٤٩١] الإحسان] من رواية يحيئ بن أيوب المقابري عن إسماعيل. ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه [١١/ ٢٠٤] من رواية محمد بن جعفر بن أبي الأزهر عن إسماعيل به. وقد تابع إسماعيل مالك عن عبد الله بن دينار. رواه في الموطأ [٩٩١] ورواه سفيان عن محمد بن الحسن] ومن طريق مالك رواه البخاري في صحيحه [٧١٣٨] وأبو داود [٢٩٢٨] ورواه سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. رواه أحمد في المسند [٢/ ١١١] وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر سيأتي ذكرها في الآتي.

#### (٤) متفق عليه:

رواه البخاري في صحيحه [٩٠ ٢٤ - ٢٥٥٨] من نفس طريق المصنف عن أبي اليمان عن شعيب به. ورواه النسائي في الكبرئ [٨٨٧٤] من طريق يحيى بن عثمان عن بقية عن شغيب به مختصراً. وفي عشرة النساء الكبرئ [٩١٧٣] بطوله. ورواه البيهقي في سننه [٦ / ٢٨٧] من طريق شعيب. وفي الفاظه بعض الخلاف فيه «الامام » بدلاً من « الأمير »، والخادم بدلاً من « عبد الرجل» ومن رواية يونس عن ابن شهاب به رواه البخاري [٩٨٠٠] ومسلم [١٨٧٩] وابن حبان [٩٤٤] ومن رواية نافع عن ابن عمر . رواه البخاري البخاري [٩٥٨ - ٢٥٨١] وابن الجارود في المنتقى المناقع عن ابن عمر . والمباقع المنتقى [٩٠٧١] وابن الجارود في المنتقى [٩٠٧١] والبيهقي [٩/ ٢٠١] و [٨٠ ١٠١] وابن حبان في صحيحه [٩٤٤] وابن عدي في الكامل [١ / ٢١٦] كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر به. والطبراني في الأوسط [٢٧٨] من رواية عطية العوفي عن ابن عمر . وعطية ضعيف . وروي الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة . واه الطبراني في الأوسط [٥٠٧١] ابن عمر وقية أرطاة بن الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قال الهيشمي في المجمع [٥/ ٢٠٧] :

وتابعه عبد السلام بن عبد القدوس عن هشام عن أبيه عنها. رواه ابن عدي في الكامل [٥ / ٣٣٠]. وهذه متابعة لا تساوي شيئًا فإن عبد السلام منكر الحديث. قال ابن أبي حاتم في العلل [٣٧٦]: سألت أبي عنه: قال : هذا حديث منكر وعبد السلام ضعيف. قال ابن عدي : وهذا الحديث عن هشام بهذا الإسناد منكر لا يرويه عن هشام بهذا الإسناد غير عبد السلام. قلت : رواية أرطاة ترد ذلك. وروي من رواية النضر بن شميل عن هشام به رواه الخطيب في تاريخه [٥ / ٢٧٦- ٢٧٧] وهو خطأ أخطأ فيه محمد بن رجاء السندي الراوي عن النضر بن شميل. قال الخطيب : قال ابن نعيم سمعت أبا علي الحافظ يقول : حج محمد بن رجاء وحدث بهذا الحديث ببغداد فلما انصرف نظر في كتابه وليس فيه عائشة فكتب إليهم بذلك.

وروي من حديث أبي موسى. رواه ابن عدي في الكامل [١/ ٢٦٧] في ترجمة إبراهيم بن بشار الرمادي. وكذلك في [٢/ ٢٦] في الضعفاء [١/ ٤٩] وأبو وكذلك في [٢/ ٢٦] في الضعفاء [١/ ٤٩] وأبو نعيم في الحلية [٧/ ٣١٨]. من رواية إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة=

ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي على مثل ذلك، أو نحوه.

٥ ـ حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شَريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار قال رجل، عند رسول الله على الشيء الإمارة، فقال النبي على الشيء الإمارة لمن أخذها [بحقها وحلها] (١) وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها وحلها، تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة».

٦ ـ وحدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن الحارث بن يزيد الحضرمي : أن أبا ذر سأل رسول الله ﷺ : «إنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدًى الذي عليه فيها».

(١) في المطبوع: «بحلها وحقها»، والمثبت من (أ)، (ب).

= عن أبيه عن أبي موسى. وهذا سند ضعيف جداً، فيه إبراهيم، استنكر عليه هذا الحديث، قال ابن عدي: وهم، وكان ابن عينة يرويه مرسلاً. وقال أيضاً: إبراهيم بن بشار هذا لا أعلم انكر عليه إلا هذا الحديث. قال العقيلي: هذا ليس له أصل، ولم يتابعه عليه أحد عن ابن عيينة قال أبو نعيم: غريب من حديث سفيان عن يزيد تفرد به إبراهيم. وروي من حديث أنس. رواه ابن عدي في الكامل [١/ ٣١٢] في ترجمة إسماعيل ابن عباد السعدي. والطبراني في الأوسط [٣١٠] من رواية إسماعيل بن عباد عن سعيد بن أبي عُروبة عن قتادة عن أنس فذكره. قال ابن عدي: وهذا حديث لم يروه عن سعيد بهذا الإسناد غير إسماعيل بن عباد وفي متن هذا الحديث زيادات لا يرويها غير إسماعيل. وفي الجملة عن قتادة عن أنس غريب لا يروي إلا من هذا الوجه، قال: وإسماعيل ليس بذاك المعروف. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد تفرد به إسماعيل بن عباد.

ومن حديث أبي سعيد الخدري. رواه ابن أبي حاتم في العلل [٢٧٧٦] من رواية سليم بن محمد الوراق عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد. قال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو عن أبي سعيد موقوف. ومن حديث أبي لبابة. رواه الطبراني في الكبير [٢٠٥٥] والأوسط [٣٩٠٢] من رواية أبي مصعب عن محمد ابن إبراهيم بن دينار عن عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة. وهذه رواية شاذة منكرة مخالفة لما في الصحيحين تفرد بها محمد بن إبراهيم بن دينار. قال الطبراني: لم يقل في هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة إلا محمد بن إبراهيم بن دينار، تفرد به أبو مصعب. قلت وبالجملة فالحديث لا يصح إلا من رواية ابن عمر والله أعلم.

# (٥) مرسل والمتن حسن بشواهده:

عطاء بن يسار تابعي لا يدرك ذلك وفي إسناده أيضًا شريك بن أبي غمر، صدوق يخطيء ذلك تفرد به والحديث وصله الطبراني في الكبير [٨٢١] من طريق محمد بن زهير عن شريك عن عطاء عن زيد بن ثابت.

قال الهيشمي في المجمع [٥/ ٢٠٠] رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر بن الصباح الرِّفي: وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. والحديث يشهد له الآتي.

#### (٦) منقطع:

رواه ابن شيبة في المصنَّف [٧/ ٥٦٧] من رواية يزيد بن هارون به وهذا منقطع . الحارث بن يزيد بينه وبين أبي ذر رجل وهو ابن حُجيرة كما في الرواية الآتية . ٧- وحدثنا [عمرو] (١) بن طارق المصري عن عبد الله بن لَهيعة عن الحارث بن يزيد قال: سمعت ابن حُجيرة الشيخ يقول: حدثني من سمع أبا ذر يقول: ناجيت رسول الله ﷺ ليلا ـ أو قال: ليلة حتى الصبح، فقلت: يا رسول الله أمّرني فقال: «إنها أمانة، وإنها حسرة وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها، وأدَّى الذي عليه فيها».

٨ - وحدثني علي بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: خطب أبو بكر - وفي في في وكيت أمركم، ولست بخيركم، ولكنه نزل القرآن، وسن النبي وفي وعلمنا فعملنا، واعلمن أيها الناس الكيس الكيس الهدى - أو قال: التُقى (٥)، شك أبو عبيد، قال: وأكثر ظني أنه: التقى - وأن أعجز العجز الفجور (٥٠)، وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. يا أيها الناس، إنما أنا مُتبع، ولست بِمُبتَدع، فإن أنا أحسنت فأعينوني، وإن أنا زِغت فقوموني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

٩ ـ قال: وحدثنا علي بن هاشم (يعني ابن الْبَريد) عن إسماعيل بن أبي خالد

رواه أحمد [٥/ ١٧٣] من رواية الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به. ابن لهيعة ضعيف. وقد خالف ابن لهيعة ضعيف. وقد خالف ابن لهيعة في إسناده بكر بن عمرو المعافري المصري عن ابن حجيرة الشيخ الأكبر عن أبي ذر فأسقط المبهم هنا. وهذا أصح. والله أعلم.

رواه مسلم في صحيحه [١٨٢٥] والبيهقي في سننه [١٠ / ٥٩].

#### (٨) صحيح بطرقه

هذا إسناد مرسل. ورجاله ثقات أثبات والأثر: رواه ابن سعد في الطبقات [٣٦ /٣] من رواية عُبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه. ورواه ابنُ عساكر في تاريخ دمشق [٣٠ / ٣٠١] من طريق عبده\_ وهو ابن سليمان عن هشام به. وذكر المحقق في حاشية ابن عساكر أنه في نسخة، رُوي من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن أسماء. ثم ذكر سنده وبقية طرق الأثر في الذي يليه.

#### (۹) صحیح

هذا إسناد صحيح والراجح أنه قيس بن أبي حازم كما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [٣٠٤ / ٣٠] من رواية يحيئ بن سلمة بن كهيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ـ بدون شك ـ ويحيئ بن سلمة هذا متروك الحديث وكان شيعيًّا. وروي أيضًا بمعناه من رواية عيسي بن المسيب عن قيس، وذكر أن الخطبة كانت بعد=

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عمر»، والصواب: ما أثبت من (ب).

<sup>(</sup>٧) صحيح لفيره:

في رواية ابن سعد وابن عساكر : «التقى».

<sup>(••)</sup> في رواية ابن سعد وابن عساكر : ﴿ إِنْ أَحْمَقَ الْحُمَقِ: الفجور » .

عن قيس بن أبي حازم أو غيره عن أبي بكر نحو ذلك .

١٠ ـ قال: وحدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حَسَّان عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى : أما بعد، فإن القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم لغد فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركتْ عليكم الأعمال، فلم تدروا بأيها تأخذون، فأضعتم، وإن الأعمال مؤدًّاة إلي الأمير ما أدى الأمير إلى الله [عز وجل] (١)، فإذا رَبَّعَ الأمير رتعوا، وإن للناس نفْرةً عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني - أو قال: تدركنا - فإنها ضغائن محمولة؛ ودنيا مُؤثرة، وأهواء متبعة. فأقيموا الحق ولو ساعة من نهار.

١١ ـ قال: وحدثنا عبدالله بن إدريس وأبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان [المودب] (٢) والأشجعي - [واسمه] (٣) عبيد الله بن عبيدالرحمن - كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد، قال: قال علي بن أبي طالب [عليه السلام](٤) كلمات أصاب فيهن الحق، قال: يحقُّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحقّ على الناس أن يسمعوا له، ويطيعوا ويجيبوه إذا دعا.

> (٢) في (ب): «التيمي»، والمثبت من (أ). (١) سقط من (أ)، والمثبت من (ب). (٤) سقط من (ب).

(٣) سقط من (ب).

=وفاة النبي بشهر. رواه أحمد في المسند[١/ ١٣] ورواها ابن عساكر أيضًا [٣٠٦ / ٣٠] من طريق الإمام أحمد، وفيه عيسي بن المسيب ضَعَفَّه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود، وقال أبو حاتم: محله الصدق. وله طريق آخر حسن الإسناد من رواية ابن إسماق قال: حدثني الزهري، قال حدثني أنس بن مالك فذكره نحوه. رواه ابن هشام في السيرة [٢/ ٣١٤] وله شاهد آخر من مرسل الحسن: رواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ١٥٦] ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه [٣٠ ٣ / ٣٠٣]. وسنده صحيح إلى الحسن من رواية جرير عن أبيه عن الحسن. وله طرق أخرى متعددة عن الحسن رواه ابن عساكر. وله شاهد آخر من مرسل الشعبي. رواه ابن عساكر في تاريخه [٣٠٠ / ٣٠٣] من طريق أبي عوانة وغيره. وفي سنده مجالد بن

# (۹۰) مرسل:

رواية الحسن عن عمر مرسلة وروى نحوه من مرسل يزيد بن رُومَان رواه البيهقي في سننه [١٣٦] وكذلك من مرسل يزيد بن أبهم، أبي رُوَاحة. رواه البيهقي أيضًا نفس المصدر.

# (۱۱) منقطع:

رجاله ثقات إلا إنه منقطع مصعب بن سعد لم يسمع من على قاله أبو زرعة ، راجع: جامع التحصيل [ترجمة ٧٦٩] والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧ / ٥٦٦] عن وكيع عن إسماعيل من أبي خالد عن مصعب ابن سعد به . ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣١] من رواية يعلي بن عبيد عن إسماعيل به .

17 - قال: وحدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الْعَوَّام بن حوشَب حدثنا شيخ من بني أسد و ونحن بأرض الروم - عن رجل عن سلمان قال: إن الخليفة هو الذي يقضي بكتاب الله، ويشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله، فقال كعب الأحبار: صدق.

١٣ ـ قال: وحدثنا الأشجعي عن مسعر بن كِدام عن الربيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: إن الإمام الحادل ليسكت الأصوات عن الله، وإن الإمام الجائر لتكثر منه الشكاية إلى الله عز وجل.

١٤ ـ قال: وحدثنا هُشيم عن زياد بن مِخْرَاق عن رجل عن أبي هريرة عن النبي

#### (۱۲) في إسناده ضعف:

فيه مبهمان وهما شيخ العوام وشيخ شيخه. وبقية رجاله ثقات محمد بن يزيد الكُلاَعي الواسطي من كبار التاسعة ثقة ثبت، والعوام بن حوشب هو بن يزيد الشيباني وأبو عيسى الواسطي ثقة ثبت فاضل من السادسة من رجال الجماعة. وسلمان هو الفارسي رضي الله عنه. والأثر لم أقف على من حرجه غير أبي عبيد.

# (١٣) صحيح إلى أبي عبيدة:

وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود تابعي ثقة من كبلر الثالثة، والربيع لم استطع تميزه ولعله الربيع بن أنس البكرئ فهو أقربهم طبقة لمسعر بن كمدام. ومسعر ابن كمدام أبو سلمة الكوفي « ثقة ثبت فاضل» من السابعة. والأشجعي هوعبيد الله بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الكوفي « ثقة مأمون». والأثر لم أقف على من خرجه سوئ المصنف.

#### (۱٤) حسن بطرقه:

سند أبي عبيدة ضعيف لجهالة هذا المبهم. وعنعنه هشيم. والحديث روي من طريق آخر عن أبي هريرة. رواه الأصبهاني في الترغيب [٢١٧٨] من رواية أحمد بن عيسى التنيسيّ قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا إبراهيم بن محمد الأنصاري عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «يا أبا هريرة: عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها. ويا أبا هريرة: جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله عز وجل من معاصي ستين سنة». ثم رواه أيضًا برقم [٢١٧٦] من طريق آخر عن أحمد بن عيسى به بلفظ «عدل يوم أفضل من عبادة ستين سنة». وهذا السند ضعيف لضعف أحمد بن عيسى التنيسي. وإبراهيم ابن محمد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح [٢/ ١٣١] ولم يذكر فيه شيئاً، وعلي بن ثابت أظنه ابن عمرو بن أخطب وثقة أبو حاتم: الجرح [٢/ ١٧٧].

\* وله شاهد من حديث ابن عباس. رواه الطبراني في الكبير [١٩٣٢] من رواية أحمد بن يونس قال: حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني قال: سمعت عفان بن جبير الطائي عن أبي حُريز الأزدي عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ «يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة، وحديقام في الأرض أزكئ من مطر أربعين صباحًا». ورواه في الأوسط [٢١٦٤] من حديث رواية رُزيق بن السخت قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا عفان ابن جبير عن عكرمة فأسقط أبا حريز عن ابن عباس من نفس الطريق رواه الأصبهاني في الترغيب [٢١٨٠]. ومداره على عفان بن جبير ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [٧/ ٣٠] ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وكذلك ذكره البخاري في التاريخ [٤/ ٢١]. (٢١٥ ولم يذكر فيه شيئًا. فمثل هذا مجهول الحال. وقد حسن وكذلك ذكره البخاري في الترغيب: قال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد الكبير حسن. قال إليشمي في المجمع [٥/ ٢٩٧]: رواه الطبراني وفيه سعد أبو غيلان الشيباني ولم أعرفه وبقيةر جاله ثقات. قللتُ: سعد أبو غيلان هو ابن طالب: قال فيه أبو حاتم: شيخ صالح، وقال أبو زرعة: لا بأس به . الجرح المستحدة على المناد علي المناد الكبير على المناد على المناد على المناد المناد المناد الكبير على المناد المناد المناد المناد المناد المناد الكبير على المناد الكبير على المناد الكبير على المناد المناد المناد الكبير على المناد الكبير على المناد الم

عَيِّهِ قال : «لعمل الإمام العادل في رعيته يومًا واحدًا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة عام، أو خمسين عاما» شك هشيم .

١٥ ـ قال: وحدثنا الأشجعي ويعقوب القاري عن مالك بن مغول عن طلحة ابن مُصرِّف قال: قال خالد بن الوليد: لا تمش ثلاث خطئ لتأمَّر علَىٰ ثلاثة نفر ولا ترزأ (١) معاهدًا إبرة فما فوقها. ولا تبغ إمام المسلمين غائلة (٢).

١٦ ـ قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه أن سعدا

(١) ترزأ : تنقص؛ أي: لا تأخذ منه شيئًا يقال رَزَاته أرزؤُه. وأصله النقص. النهاية لابن الأثير: (٢/ ١٨).

(٢) غائلة: يقال غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي: ذهب به وأهلكه والغائلة: صفة لخصلة مهلكة: والغوائل: المهالك جمع غائلة. النهاية لابن الأثير [٣/ ٣٩٧].

=والتعديل (٤/ ٨٧). ووثقه ابن حبان، وفي إسناد الأوسط زُريق بن السخت ولم أعرفه. قلتُ: قال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا روئ عن الثقات. انظر: الثقات [٨/ ٢٥٩]. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة [٩٨٩] في طزيق ابن عباس: وجملة القول أن إسناد الحديث ضعيف لتفرد عفان بن جبير به. كما أشار إلى ذلك الطبراني، وهو مجهول وللاختلاف عليه في إسناده كما عرفت، ثم رَدَّ قول المنذري. وكذلك قول العراقي بالتحسين، قلت: ولم يذكر الشيخ طريقي أبي هريرة. وكأنه لم يقف عليهما رحمه الله.

#### (١٥) منقطع:

هذا سندرجاله ثقات إلا أن طلحة بن مُـصَرِّف لا يدرك خالداً رضي الله عنه. والآثر: رواه ابن زنجـويه في الأموال [٦٢٥] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٦٩] من رواية وكيع عن مالك بن مغول به.

# (۱۹) حسن بطرقه:

سعد هو سعد بن أبي وقاص كما هو مفسر في الطرق الأخرى وكان أميراً آنذاك. وهذا الإسناد فيه جهالة شيوخ أبي سفيان. وأبو سفيان هو طلحة بن نافع أحد التابعين صدوق وبقية رجال الإسناد ثقات. وقد تابع أبا عبيد على هذا الإسناد، الإمام أحمد في الزهد [٢/ ٨٩] وابن سعد في الطبقات [٤/ ٢٨] فروياه عن أبي معاوية بسنده ومتنه ورواه أبو نعيم في الحلية [١/ ١٩٥-١٩٦] من طريق إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية به.

وروي من طريق الحسن مرسلاً رواه ابن سعد في الطبقات [٤/ ٦٩] من رواية عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو الأشهب: قال حدثنا الحسن قال: عاد الأمير سلمان في مرضه فقال له سلمان: أما أنت أيها الأمير فذكر متن الوصية وقال: والأمير يومئذ سعد بن مالك، وهذا سند رجاله موثقون إلا أنه منقطع بين الحسن وسلمان وعمرو بن عاصم هو الكلابي من رجال الجماعة وصدوق وأبو الأشهب وهو جعفر بن حيان «ثقة» من رجال الجماعة و الخسن يسار البصري إمام التابعين وحمه الله ووواه المروزي في الزهد الجماعة و المساعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن فذكره مطولاً. وهذذا إسناد صحيح إلى الحسن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عبيد.

وقد رويت القصة من طرق أخرى متعددة مقتصرة على الحديث المرفوع وهو: « ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب» بدون ذكر وصية سلمان لسعد وكان سبب بكاء سلمان رضي الله عنه. أنهم قالوا له ما يبكيك ؟ قال: أما والله ما أبكي جزعًا من الموت ولاحرصًا على الرجعة ولكن إنما أبكي لأمر عهده إلينا رسول الله على أخشى أن لا نكون حفظنا وصية نبينا على أنه قال لنا . . . فذكر الحديث المرفوع .

دخل على سلمان يعوده. فقال له سعد: اعهد إلينا عهدًا، يا أبا عبد الله نأخذ به. فقال: اذكر الله عند همُّك إذا هممت. وعند يدك إذا قسمت. وعند حكمك إذا حكمت.

# باب (صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية) وأصولها في الكتاب والسنة

قال أبو عبيد: أول ما نبدأ به من ذكر الأموال ما كان منها لرسول الله ﷺ خالصا دون الناس. وذلك [ثلاثة] (١) أموال:

أولها: ما أفاء الله على رسوله من المشركين، ما لم يُوجفُ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وهي: فَدَكُ وأموال بني النَّضير، فإنهم صالحوا رسول الله عَلَيْ على أموالهم وأرضيهم، بلا قتال كان منهم، ولا سفر تجشمه المسلمون إليهم.

والمال الثاني: الصَّفِي الذي كان رسول الله ﷺ يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون قبل أن يقسم المال.

والثالث: [خُمسُ الخمس بعد ما تقسم الغنيمة وتخمس.

وفي كل] (٢) ذلك آثار قائمة معروفة.

١٧ . [قال أبو عبيد] (٣): فأما أموال بني النضير . فإن سفيان بن عيينة حدثنا عن

(۱) في (ب): «منه» والمثبت من (1). (٢) طمس في (ب). (٣) سقط من (1) والمثبت من (ب).

# (۱۷) صحیح

رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٦] عن أبي عبيد به، ورواه البخاري في صحيحه [٤٠٩٠] من رواية علي بن عبد الله المديني عن سفيان عن عمرو وحده لم يذكر معمراً. ورواه مسلم في صحيحه [١٧٥٧] من رواية قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن سفيان عن عمرو وحده به ورواه أيضاً مسلم من رواية يحيئ بن يحيئ عن سفيان عن معمر وحده. ورواه أحمد في المسند [١/ ٥٦ م ٤٠٤] عن مهيان عن عمرو به عمر ورواه البيهقي [٦/ ٢٤٦ ح ٤٠٨] عن سفيان عن عمرو به ورواه الله فعي مسنده [٢/ ٢٤٦ ح ٤٠٨] عن سفيان عن عمرو به، ورواه البيهقي [٦/ ٢٩٠] من رواية المنافعي ، ورواه الترمذي [١٧١٩] من رواية ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو به، ثم قال وروئ سفيان هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب. ورواه أبو داود [٢٩٦٥] من رواية عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبده عن سفيان عن عمرو عن الزهري. ورواه أبو يعلئ في مسنده [٤] من رواية الحارث بن سريج عن سفيان عن عمرو به ورواه النسائي في الكبرئ [٩١٨٧] من رواية عشرة النساء] من رواية سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن شهاب به، [٩١٨٨] من رواية عشرة النساء] من رواية سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن شهاب به، [٩١٨٨] من رواية

عمرو بن دينار، ومعمر بن راشد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم

=عبيد الله بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن ابن شهاب، [٩١٨٩] عن زياد بن أيوب عن ابن عيينة عن عمرو ومعمر به، والطحاوي في شرح معاني الآثار [٢ / ٦] من رواية إبراهيم بن بشار عن سفيان عن عمرو به ورواه الحميدي في مسنده [٢٣] عن سفيان عن معمر وعمرو عن ابن شهاب به، وقد تابع سفيان في روايته عن معمر . عبدالرزاق المصنف [٩٧٧٢] ومن طريقه رواه أحمد [١/ ٤٧ مختصرًا، ٦٠ مطولاً] ورواه مسلم [١٧٥٧] من رواية إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق، ورواه الطحاوي شرح معاني الآثار [٢/ ٥] من طريق حسين بن مهدي عنه وابن حبان في صحيحه [٦٦٠٨] من طريق ابن أبي السري عنه. والبيهقي في سننه [٦/ ٢٩٨] من طريق أحمد بن منصور الرمادي، عنه والمروزي في مسند أبي بكر [٢] من طريق ابن زنجويه عنه ومن رواية محمد بن ثور عن معمر به رواه أبو داود [٢٩٦٤] من رواية محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر به والنسائي في الكبري [ ١١٥٧٥] من رواية محمد بن عبد الأعلىٰ عن محمد بن ثور وكذلك رواه ابن جرير في تفسيره [١٤] / ٢٨ ص ٣٨] ورواه ابن سعد في الطبقات [٢/ ٢٣٩- ٢٤٠] من رواية محمد بن عمر وهو الواقدي عن معمر وأسامة بن زيد مختصرًا. ومن رواية مالك عن ابن شهاب. رواه البخاري في صحيحه [٣٠٩٤] والبغوي من طريقه [٢٧٣٢] من رواية إسحاق بن محمد الفروي عن مالك به. ورواه مسلم [١٧٥٧] عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية وهو ابن أسماء عن مالك به، ولكن جعل المرفوعَ منه وهو قول النبي «لا نورث ما تركنا صدقة» من مسند أبي بكر من رواية عـمر عنه، رواه البيهقي في سننه [٦/ ٢٩٧] من طريق شيخ مسلم به. ورواه أبو داود في سننه [٢٩٦٣] عن الحسن بن على ومحمد بن يحيى بن فارس كلاهما عن بشر بن عمر الزهراني عن مالك به مثل رواية الفروي. ورواه الترمذي [١٦١٠] من طريق الحسن بن علي. ورواه أبو يعلى في مسنده [٢] عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن بشر بن عمر فخالف الحسن بن على ومحمد بن يحيين. فقال في المرفوع عن أبي بكر. وكذلك رواه المروزي في مسند أبي بكر [١] عن أبي خيثمة به.

ورواه الطحاوي في معاني الآثار [٢/ ٦] من رواية يزيد بن سنان وأبي أمية عن بشر بن عمر عن مالك به . ومن رواية شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب . رواه البخاري [٣٣٠٤] ومن طريقه البغوي في تفسيره [٨/ ٢٧٦ - ٢٧٦ و ٢٩٠] من رواية أبي اليمان عن شعيب به . ومن رواية عُقيل بن خالد عن ابن شهاب رواه البخاري في صحيحه [٨٥٥٥ - ١٩٢٨] من روايه الليث عن عقيل به ومن رواية أسامة بن زيد عن ابن شهاب . رواه أبو داود في سننه [٢٩٦٧] . والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٣٠٣] والبيهقي في سننه [٦/ ٢٩٢] من طرق عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب به شرح معاني الآثار [٣/ ٣٠٣] والبيهقي في سننه [٦/ ٢٩٦] من طرق عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب به ومن رواية ابن أخي الزهري عن الزهري . رواه أحمد في مسئده [٢/ ٢٠٨] وأسامة بن زيد ضعيف لكنه متابع . ومن راويه أبي أويس عن الزهري . رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٦] عن ابن أبي أويس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي بكر أن النبي على قال: «لا نورث ما تركنا صدقة ولم يذكر عمر بن الخطاب مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي بكر أن النبي على قال: «لا نورث ما تركنا صدقة ولم يذكر عمر بن الخطاب حدث به عنه تليد بن سليمان وتليد ضعيف . رواه تما في فوائده [٧٨١]. وقد تابع الزهري عن مالك بن أوس ، عكرمة بن خالد، سيأتي عند المؤلف برقم [٤١] . رواه أحمد [١/ ٤٩]. والنسائي [٧/ ١٣٦-١٣٧] . المجتبئ]، عبد الرزاق في تفسيره [١٩٣] وابن زنجويه الأموال [٨٤].

قال الدارقطني في العلل [٢/ ٢١٧ سؤال رقم [٢٣٠]. بعد ذكر الخلاف: وهو حديث صحيح من رواية الزهري وعكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس، وقد أسند مالك بن أنس في روايته عن الزهري فيه ألفاظًا عن عمر عن أبي بكر.

يوجف (١) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله ﷺ خاصة. فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكُراع(٢) والسلاح عدّة في سبيل الله.

14 - قال: وحدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري قال: حاصر رسول الله عن النه بني النَّضير، وهم سبُطٌ (٣) من اليهود بناحية المدينة، حتى نزلوا على الجلاء وعلى أنَّ لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة، إلا الحلقة - [قال أبو عبيد] (٤): الحلقة السلاح - فأنزل الله عز وجل فيهم ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الله عَرْ وجل فيهم ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الله عَرْ وجل فيهم ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَسُرِ ﴾ إلى قوله [عز وجل] (٥) ﴿ وَلِيعُزْيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر: ١-٥].

١٩ ـ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب «أن وقيعة بني النضير من اليهود كانت على رأس ستة أشهر من وقيعة بدر

# (١٨) إسناده ضعيف مع إرساله والحديث صحيح:

(٤) مكرر في (١) وسقط من (ب).

في إسناده، محمد بن كثير، قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ. وضعف الإمام أحمد أحاديثه عن معمر جداً وقال: منكر الحديث، وضعفه غير واحد. راجع التهذيب. رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٧] من طريق أبي عبيد به وقد تابع محمد بن كثير، محمد بن ثور عن معمر عن الزهري به مرسلاً. رواه ابن جرير في تفسيره [٤١/ ٢٨/ ٨٧] وقد وصله عبد الرزاق بعناه من رواية معمر عن الزهري عن عبد الرحمان بن كعب عن رجل من أصحاب النبي على فذكر الحديث مطولا في قصة بني النضير، وفيه جلاءهم. المصنف [٩٧٣٣] ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود في سننه [٤٠٠٣] عن محمد بن داود بن سفيان عن عبد الرزاق به. وهذا السند صحيح. ويشهد له الآتي.

# (۱۹) مرسل:

في إسناد أبي عبيد عبد الله بن صالح كاتب الليث، ضعيف. ومن طريق أبي عبيد رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٨]. وعلقه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب حديث بني النضير (١٤) قال: قال الزهري: قال عروة: فذكره. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٧٣٢] عن معمر عن الزهري عن عروة. مرسلاً. ووصله الحاكم في المستدرك [٢/ ٤٨٣] ومن طريقه البيهقي في الدلائل [٣/ ١٧٨] من رواية محمد بن ثور عن معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة. قال البيهقي: «وذكر عائشة فيه غير محفوظ». قلت: لعل الوهم من أحد شيوخ الحاكم.

<sup>(</sup>١) يوجف: الإيجاف: سُرْعَة السير. وقد أوجف دابته يوجفها إيجافا، إذا حثها. النهاية لابن الأثير [٥ / ١٥٧]. والمعنى: أنهم لم يتعبوا خليلهم بحثهم لها على القتال. إذا لم يكن هناك قتال.

<sup>(</sup>٢) الكُرَاع: اسم لجميع الخيل. قاله ابن الأثير النهاية [٤/ ١٦٥].

<sup>(</sup>٣) السبط من اليهود كالقبيلة من العرب اللسان [مادة سبط].

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

وكان منزلهم ونخلهم ناحية من المدينة. فحاصرهم رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عن المعمر] (١).

٢٠ ـ قال: وحدثنا حجاج [بن محمد] (٢) عن ابن جريج عن موسئ بن عقبة عن انفع عن ابن عمر قال أحرق رسول الله ﷺ] (٣) نخل بني النضير، وقطع. ولها يقول حسان بن ثابت:

# لهان على سَراة بني لُؤي حريق بالبُويرة مستطير

٢١ ـ قال: وحدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: أحرق رسول الله على نخل بني النضير، وقطع. وهي البويرة، فنزلت فيهم ﴿مَا

(١) في (أ): معبد والمثبت من (ب) وهو الصواب.

(٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب). (٣) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

#### (۲۰) صحیح:

رواه موسئ بن عتبة في مغازيه [ص ٢١٣] وعبد الرزاق في المصنف [٩٣٨] من طريق سفيان عن موسئ به وكذلك رواه الحميدي في مسنده [٦٨٥] ومن طريق سفيان أيضًا. رواه البخاري في صحيحه [٢٠٠٦] من رواية ابن روايه محمد بن كثير عنه. ومسلم في صحيحه [٢١٧٥] وأحمد في مسنده [٢/ ٨- ٥] من رواية ابن مهدي عنه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٢٥٩] من طرق عن سفيان به. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٦٤٢] ومن طريقه مسلم في صحيحه [٢١٧١] من رواية ابن المبارك عن موسئ به. ورواه ابن جرير في التفسير [١٤١/ ٣٤٤]. ورواه أيضًا البيهقي في الدلائل [٣/ ١٨٤] من طريقه. ورواه البكاذري في فتوح المبلدان [ص ٣٢] من رواية أبي عبيد ومحمد بن حاتم السمين عن الحجاج بن محمد وهو المصيمي عن ابن جريج عن موسئ. قال البكاذري: قال أبو عمرو الشيباني الرَّاوِيَةُ وغيرُه من الرواة: إن هذا الشعر لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وإنما هو:

حريقٌ بالبُويرة مستطير

لعــزَّ علي سُــرَاةِ بني لؤَي ويروي بالبويلة فأجابه حسان بن ثابت فقال:

أدام الله ذالكم حريقً السّعيرُ هُمُ أوتوا الكتاب فضيّعُوه فهم عُميٌ عن التوراة بور

قلت: ما في الصحيحين أصح والشعر لحسان وأبو سفيان أجابه بذلك. كما هو عند البخاري وسيأتي في التخريج من روايه جويرية بن أسماء عن نافع.

#### ولفظه:

قال حسان: «وهان» بدل «لعز» والثالث «لهان» كما عند المصنف هنا وباقي البيت سواء فأجابه أبو سفيان بن الحارث.

آدم الله ذلك من صنيع وحَــرَق في نواحيها السَّعيرُ ستعلم أيُّنا منها بنرة وتعلم أيَّ أَرْضَيْنا تضــيـرُ

(۲۱) صحيح: وأبو النضر هو: هاشم بن القاسم ثقة فاضل من رجال الجماعة والحديث من طريقه رواه أحمد=

قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر:٥].

٢٢ ـ قال حدثنا هشيم [عن أبي بشر] (١) عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن
 عباس ـ أو سئل ـ عن سورة الحشر. فقال: نزلت في بني النضير.

قال أبو عبيد: هذا ما جاء في أولئك.

٢٣ ـ وأما فَدَكُ: فإن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عن أيوب عن الزهري في ﴿ فَمَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابٍ ﴾ [الحشر: ٦]، فقال: هذه لرسول الله ﷺ خاصة: قُرئ عربية: فَدَكُ وكذا.

[قال أبو عبيد: وهي في العربية قرئ عربية بتنوين، إلا أن يكون كما قالوا: دار الآخرة وصلاة الأولى. والمحدثون يقولون: قرئ عربية، بغير تنوين](٢).

٢٤ ـ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد

(١) سقط في المطبوع، واثباته من (١، ب). (٢) سقط من (ب)، والمثبت.

= [٢/ ١٤٠]. ورواه البخاري في صحيحه [ ٥٣١ ٤ ـ ٤٨٨٤] ومن طريقه البغوي في تفسيره [٨/ ٧١] ومسلم [١٤٥ ] . الماع ومسلم [١٧٤ ] وابن ماجه [١٧٤ ] وأحمد [٢/ ١٢٣] وابن زنجويه في الأموال [٥٩] كلهم من طرق عن الليث عن نافع ابن عمر، به.

● ومن روايه جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عـمر . رواه الطيالسي في مسنده [١٨٣٣] رواه البخاري [٢٣٢-٢٣٢].

 ◄ ومن رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. رواه مسلم [٦٧٤٦] وابن ماجه [٧٨٤٥] والدارمي [٢٤٦٠] من طرق عن عقبة بن خالد السُّكوني عن عبيد الله به.

#### (۲۲) صحیح:

أبو بشر: هو جعفر بن إياس اليَشْكُري من رجال الجماعة. رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٠، ٧٩١] من طريق أبي عبيد، ورواه البخاري في صحيحه [٤٨٨٦] ومسلم [٣٠٣]. والبيهقي في الدلائل [٣/ ٢] و ١٣٠٣]. والبيهقي في الدلائل [٣/ ٢٥] وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وابن مردويه.

# (۲۳) صحيح إلى الزهري:

هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن عُليّة ، وأيوب هو ابن أبي تميمة كَيْسَان السُّخْيَاني ، ثقة ثبت .

رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٦] من طريق أبي عبيد ورواه النسائي في المجتبئ [٧/ ١٣٧] ورواه أبو داود [٢٩٦] من طريق أبي عبيد ورواه النسائي في المجتبئ [٧/ ١٣٧] ورواه أبو داود ٢٩٦٦] من رواية مسدد عن إسماعيل بن علية به . فزاد فيه عمر . قلت : وهو من كلام عمر ثابت كما سبق في حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر راجع رقم [ ١٧] فتاره يرسله الزهري وتارة يوصله . رواه أبو داود [٢٠١] ورواه البيهقي دلائل [٦/ ٣١٧] والبلاذري في فتوح البلدان [ص٤٤] من رواية محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة نحوه مرسلاً .

#### (۲٤) مرسل:

في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. لكنه متابع من سعيد بن سليمان «ثقة حافظ»، كما رواه=

قال: كان أهلُ فَدَك قد أرسلوا إلى رسول الله ﷺ فبايعوه على أن لهم رقابهم ونصف أرضيهم ونخلهم. فلما أجلاهم عمر-أرضيهم ونخلهم، ولرسول الله ﷺ شطر أرضيهم ونخلهم. فلما أجلاهم عمر-رحمه الله- بعث معهم من أقام لهم حظهم من الأرض والنخل، فأداه إليهم.

٢٥ ـ قال وحدثنا سعيد بن عُفير [المصري] (١) عن مالك بن أنس ـ قال أبو عبيد: لا أدري ذكره عن ابن شهاب أم لا قال ـ أجلئ عمر بن الخطاب يهود خيبر، فخرجوا منها ليس لهم من الثمر والأرض شيء. فأما يهود فَدَك فكان لهم [نصف الثمر و](٢) نصف الأرض، [لأن رسول الله على كان صالحهم](٣) على ذلك، فأقام لهم عمر حمه الله ـ نصف الثمر ونصف الأرض من ذهب وورق وإبل وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم.

قال أبو عبيد: إنما صار أهل خيبر لاحظ لهم في الأرض والثمر لأن خيبر أخذت عنوة. فكانت للمسلمين، لا شيء لليهود فيها. وأما فَدَك فكانت على ما جاء فيها من الصلح. فلما أخذوا قيمة بقية أرضهم خلصت كلها لرسول الله عليه ولهذا تكلم العباس وعلى عليهما السلام فيها.

٢٦ ـ حدثنا يحيئ [بن عبد الله] (٤) بن بُكير وعبد الله بن صالح عن [الليث ابن] (٥) سعد حدثني عُقيْل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: وكان محمد بن جُبير بن مُطْعِم ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك. فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس، فسألته عن الحديث فقال مالك: بينا أنا جالس في أهل

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) مكرر في (أ) بعد الجملة التي تليها.

<sup>(</sup>٤) سقط من المطبوع. (٥) سقط من (١).

<sup>=</sup>البلاذري عنه. ويحيى بن سعيد هو الانصاري تابعي صغير ثقة ثبت. والأثر رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٢] من طريق أبي عبيد. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٤١] من رواية سعيد بن سليمان عن الليث به.

<sup>(</sup>۲۵) مرسل:

الشك من أبي عبيد، ورواه عن أبي عبيد كلٌ من ابن زنجويه في الأموال [٦٣] والبلاذُري في فتوح البلدان [ص ٤٤]. ورواه أبو داود في سننه [٣٠٤] عن ابن السرح ثنا ابن وهب قال: قال مالك: قد أجلئ عمر يهود نجران. وفَدَك.

<sup>(</sup>٢٦) صحيح: سبق تخريجه برقم [١٧].

خيبر متّع النهار (١) إذا رسول عمر بن الخطاب. فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر بن الخطاب، فإذا هو جالس على رَمَال سرير (٢) ليس بينه [وبينه] (٣) فراش، متكيء على وسادة من أدّم فسلمت عليه ثم جلست، فقال: ها هنا يا مالك إنه قد قدم علينا أهل أبيات من قومك. وقد أمرت لهم برضْخ (٤) فاقبضه، فاقسمه بينهم فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري فقال: اقبضه أيَّها المرء . قال: فبينا أنا جالس عنده إذ أتاه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد، يستأذنون؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا. فلبث يرفأ قليلاً. ثم قال لعمر: هل لك في العباس وعلى؟ قال: [نعم] (٥) فأذن لهما. فلما دخلا سلما وجلسا. فقال العباس يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه: اقض بينهما، فقال عمر: إني أحدثكم عن هذا الأمر: إن الله كان خُصَّ رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره، فقال ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٥]، فكانت هذه لرسول الله ﷺ خالصة، ثَمَّ والله ما اختارها دونكم، ولا أستأثر بها عليكم. لقد أعطاكموها وبثها فيكم . حتى بقى منها هذا المال فكان رسول الله ﷺ ينفق على أهله [نفقة] (٦) سنتهم منه. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله . فعمل بها رسول الله عَلَيْ حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك ؟ قالوا نعم، ثم قال للعباس وعلى: أُنْشِدُكُما بالله هل [تعلمان] (٧) ذلك؟ قالا: نعم. قال أبو عبيد: ثم ذكر حديثًا طويلا اختصرنا منه هذا.

٢٧ ـ قال: وحدثنا عباد بن [عباد عن] (٨) صالح بن أبي الأخضر عن الزهري

<sup>(</sup>١) مَتَع النهار: إذا طال وامتكد وتعالى. النهاية [٤ / ٢٩٣]. المعنى عند اشتداد الحر بإرتفاع الشمس ضحير.

<sup>(</sup>٢) رُمال سرير: الرُّمال: ما رُمِلَ أي نسج، والمراد: أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسَّعف، ولم يكن على السرير وطاء سوئ الحصير. النهاية [٢/ ٢٦٥]. (٣) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) الرَّضْخُ: العطية القليّلة: النهاية [٢ / ٢٢٨]. (٥) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب) والمطبوع.

<sup>(</sup>V) في (1) «تعلمون». (A) سقط في المطبوع.

<sup>(</sup>۲۷) إسناده ضعيف: وهو حديث صحيح:

فيه صالح بن أبي الأخضر: «ضعيف» والحديث سبق تخريجه رقم (١٧).

عن مالك بن أوس عن عمر مثل ذلك: أو نحوه.

٢٨ ـ قال: وحدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمر و بن مُرَّة عن أبي البختري قال: سمعت حديثا من رجل (فأعجبني) فاشتهيت أن أكتبه. فأتاني به مكتوبا، ثم [ذكر] مثل هذا الحديث، أو نحوه. [قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في فدك، وأموال بني النضير] (١).

٢٩ ـ قال: وأما الصَّفِيُّ (٢) ، فإن هُشيم بن بشير حدثنا عن مُطرِّف بن طَرِيف عن الشعبي قال «كان للنبي ﷺ صفي من كل مغنم عبد أو أمة ، أو فرس».

• ٣ - حدثنا عَنْبَسَةُ بن عبد الواحد القرشي عن سعيد بن أبي عَرُوبَة ، أو سعيد بن

(١) بياض في (ب).

(٢) الصَّيفيُّ من الغنيمة: ما اختاره الرئيس من المغنم واصطفاه لنفسه قبل القسمة. اللسان مادة «صفا».

#### (۲۸) إسناده ضعيف والحديث صحيح:

فيه إبهام من حدَّث أبا البختري. وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز من الثالثة تابعي ثقة. وأَظُنَّ أنه سمع من الزهري أو مالك بن أوس فأبهمه، ولذا قال أبو داود عقب رواتبه له: ثم ذكر شيئًا من حديث مالك بن أوس. السنن رقم [٩٧٥] عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به. والحديث سبق تخريجه برقم [٩٧].

# (٢٩) صحيح إلى الشعبي:

فيه هشيم بن بشير ثقة يدلس. وقد صرح بالتحديث كما هو عند سعيد بن منصور في سننه [٢٦٧٣]. وللآثر طرق. رواه أبو داود في سننه [٢٩٩١] ومن طريقه البيهقي في سننه [٦ / ٤٠٣]، وعبد الرزاق في المصنف [٩٤٨٥] من رواية الثوري عن مُطِّرف به وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه [٢٦٧٤] ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٦] من رواية أبي نعيم وهو الفضل بن دكين عن زهير وهو ابن معاوية عن مطرف عن الشعبي. وفيه أن كلام الشعبي جواب لسؤال سأله إياه يزيد بن جرير وإسماعيل بن أبي خالد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٧٩] من رواية محمد بن حجاج عن مطرف به. ورواه النسائي في سننه [٧/ ٢٩٣] من رواية أبي إسحاق الفَزَاري عن مطرف به.

# (٣٠) صحيح الإسناد:

رواه عبد الرزاق في المصنف [۷۸۷۷] من رواية معمر عن سعيد الحريري وأحمد في المسند [٥/ ٧٧، ٧٧] عن إسماعيل وهو ابن عُلية عن الجريري به والنسائي في سننه [٧/ ١٣٤] من طريق أبي إسحاق الفزاري عن سعيد الجريري به. ورواه ابن الأثير في أسد الغابة [ترجمة رقم ٢٨٨٥] من طريق الإمام أحمد ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٠٣] من رواية عبد الوهاب بن عطاء عن الجرير. وهذا الإسناد فيه الجريري. اختلط قبل موته بثلاث. قلت: وهذا لا يضر هنا لرواية ابن علية عنه فهو ممن روئ عنه قبل الاختلاط قاله أبو داود والعجلي. راجع: نهاية الاغتباط [ص ١٢٩]. ثم هو متابع من قرة بن خالد عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير رواه أحمد [٥/ ٨٧، ١٣٣] وأبو داود [٥/ ٨٧، وابن حبد الله بن الشخير رواه أحمد [٥/ ٨٧، الطبقات [١/ ٣١٣] كلهم من طرق عن قرة بن خالد به. قال ابن الأثير: بعد ما ساق الحديث من طريق الطبقات [١/ ٣١٣] كلهم من طرق عن قرة بن خالد به. قال ابن الأثير: بعد ما ساق الحديث من طريق الإمام أحمد: لم يسمه الجريري، وسماه غيره. قال: وروي عن أبي العلاء أن أعرابيا أتئ المربد ثم. . . =

إياس الجرُيري ـ وأكثر ظني أنه سعيد بن إياس ـ عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشّخير قال: كنا بالمربد ـ قال أبو عبيد: أحسبه قال: ومعنا مُطَرِّف فأتانا أعرابيُّ، ومعه قطعةُ أديم (١)، فقال: أفيكم من [يقرأ؟] (٢).

قلنا: نعم. فأعطانا الأديم، فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله على البني زهير بن أقيش من عكل، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وفارقتم المشركين، وأعطيتم من [المغانم] (٣) الخمس، وسهم النبي على والصفي - أو قال وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله» قال: فقلنا له: هل سمعت من رسول الله على شيئا تحدثنا به؟ قال: نعم، سمعته يقول: «من سره أن يذهب كثير من وحر صدره (٤) أو وغر صدره - فليصم شهر الصبر (٥)، وثلاثة أيام من كل شهر» فقلنا له: أنت سمعت هذا من رسول الله على وأنطلق.

٣١ ـ حدثنا عباد بن عباد حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد

<sup>(</sup>١) يعني قطعة من جلد مكتوب فيها. (٢) سقط من (ب). (٣) في (ب) «والمعالم».

<sup>(</sup>٤) وَحَرَ الصدر: غشَّه ووَساوِسُه وقيل: الحقد والغيظ. وقيل العداوة. وقيل: أشد الغصب. قاله في النهاية [٥/ ١٦٠].

<sup>(</sup>٥) شهر الصبر: هو رمضان.

<sup>=</sup>ذكره. فلما مضى سألنا من هذا؟ فقيل النمر بن تولب. قلت: وكذلك سماه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بعد ما روئ الحديث. «قال هذا النَمرُ بنُ تَوْلَب الشاعر رضي الله عنه». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: رواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمَّى الرجل النَمرَ بن تَوْلَد الشاعر صاحب رسول الله على، ويقال: إنه ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًا وكان جوادًا لا يكاد يُمسك شيئًا، وأدرك الإسلام وهو كبير. وترجمته في «الإصابة» لابن حجر [٣٠٨٥] وذكر الحافظ الحديث وبعض أشعاره.

<sup>(</sup>۳۱) صحیح:

هذا إسناد على شرط الشيخين إلا المصنف أبا عبيد. رواه البخاري [٥٢٣] ومسلم [١٧] وأبو داود [٣٦٩٢] والترمذي [٥٠٣] والشيئي [٨/ ١٢٩٥] وابن حبان في صحيحه [٥٣] والطبراني في الكبير [٣٩٥٣] كلهم من طرق عن عباد بن عباد عن أبي جَمْرة واسمه: تَصُرُّ بنُ عِمْران الضَّبَعيُّ وقد تابع عبادًا جمعٌ وهم شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد ومعمر وقرة بن خالد وأبو التياح. وسعيد بن عبد الرحمن وبسطام بن مسلم وأبو هلال.

فمن طريق شعبة رواه البخاري [٥٣] من رواية علي بن الجعد ومن طريقه البغوي في شرح السنة [٢٠]، وكذلك برقم [٧٦٦] مقرونًا بالنضر ومان رواية النضر رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٦٦] ورواه مسلم [١٧] من رواية غندر وكذلك رواه أحمد [١/ ٢٢٨] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٦١] ورواه ابن حبان في صحيحه [١٧٢]. ورواه الطيالسي [٢٧٤] ومن طريقه البيهقي في السنن [٦/ ٢٩٤] عن شعبة ورواه=

القَيْسَ على النبي على النبي على فقالوا: يا رسول الله ، إن هذا الحيّ من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كُفّار مُضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام. فمرنا بأمر نعمل به ، وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع (\*): الإيمان بالله - ثم فسّره لهم: شهادة أن لا إلك إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء (١) ، والحنّتم (٢) ، والنّقير (٣) ، والمقيّر (٤) .

<sup>(</sup>١) الدُّباء: القَرْع، واحدها دُبَّاءة. كانوا ينتبذون فيها. النهاية [٢/ ٩٦].

<sup>(</sup>٢) الحَنتم: جرآرٌ مدهونة خُضْرُ كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة وكانت تصنع من الخزف، واحدتها حَنتَمة. النهاية [١/ ٤٤٨].

<sup>(</sup>٣) النقير: أصل النّخلة ينقر وسَطه ثم ينبذ فيه التمر النهاية [٥/٤١].

<sup>(</sup>٤) المقير: هو المزفت أي المطلي بالقار. قاله النووي شرح مسلم [١/ ١٣٦].

<sup>=</sup>الطبراني في الكبير [١٢٩٤٩] من رواية عمر ابن مرزوق وعمرو بن حكام عن شعبة.

ومن طريق حماد بن زيد. رواه البخاري [١٣٩٨، ٣٠١٥، ٣٥١٠، ٢٥٦٩] ومسلم [١٧] والترمذي [١٥٩] والترمذي [١٥٩] والترمذي

ومن طريق قرة بن خالد رواه البخاري [٣٦٨] ، ٥٥٥] ومسلم [١٧] والنسائي [٨/ ٣٢٣] وتمام في فوائده ٢١٣٦١]

ومن طريق أبي التياح، رواه البخاري [٦١٧٦] والطبراني في الكبير [٦٢٩٥].

ومن طريق معمر عن أبي جمرة رواه عبد الرزاق في المصنف [١٦٩٢٧] ومن طريقه أحمد في المسند [١ / ٣٣٤].

ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن رواه الطبراني في الكبير [ ١٢٩٥٢] ومن طريق بِسطام بن مسلم، رواه الطبراني في الكبير [١٢٩٥٥].

وقد تابع أبا جمرة عن ابن عباس، سعيد بن المسيَّب وعكرمة وقيس بن حَبْتَر رواه أحمد [١ / ٣٦١] وأبو داود [٣٦٤] من رواية مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس به وأبان ثقة إلا أنه له أفراد. ورواه أبو داود [٣٦٩] من رواية محمد بن بشار عن أبي أحمد عن سفيان عن على بن بُذَيْمة عن قيس بن حبتر عن ابن عباس.

وروي الحديث من رواية أبي سعيد الخدري. رواه مسلم [١٨] وأحمد [٣/ ٣٣] وعبد الرزاق في المصنف [٢٣] والبيهقي في سننه [١٠ / ١٠٤] من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد وتابع قتادة أبو قَزَعَة عن أبي نضرة كما في رواية عبد الرزاق.

ومن حديث أبي هريرة مختصرًا. رواه أبو داود [٣٦٩٣] وأحمد [٢ / ٤٩١] من طريق هشام بن حسان وابن عُون عن ابن سرين عن أبي هريرة.

ومن حديث رجل من بني عبد القيس وسُمِّي قيس بن نعمان رواه أبو داود [٣٦٩٥] من رواية أبي القموص زيد بن علي عنه .

<sup>(</sup>٠) أما مسألة النهي عن الانتباذ في هذه الآواني فهو منسوخ بحديث بريدة رضي الله عنه. عن النبي على المنست المسالة النبي عن النبي المستهد، فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا» رواه مسلم [٩٧٧].

٣٢ ـ حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي هلال الرَّاسِبيّ عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي عَلَيْهُ مثل ذلك، وزاد فيه: «وتعطوا من المغانم سهم النبي عَلَيْهُ والصَّفِيّ».

٣٣ قال: وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود محمد ابن عبد الرحمن [بن نوفل] (١) عن عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ كتب «من محمد رسول الله إلى الحرث بن عبد كلال: وإلى شريح بن عبد كلال، كلال - قيل ذي رُعين ومُعافر وهمدان سكام عليكم. أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم، منقلبنا من أرض الروم وإن الله عز وجل قد هداكم، إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي عليه وما كتب الله على المؤمنين في الصدقة».

قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في الصَّفيّ.

٣٤ ـ وأما خمس الخمس، فإن جرير بن عبد الحميد حدثنا عن موسى بن أبي

(١) سقط في (ب).

#### (٣٢) إسناده ضعيف:

فيه أبو هلال الراسبي، وهو: محمد بن سكيم: ضعيف قال الحافظ: صدوق فيه لين. قلت: هذه الزيادة في الحديث «منكرة». ومن طريق أبي هلال. رواه الطبراني في الكبير [١٢٩٥٦] من طريق سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم عن أبي هلال به ولم يذكرا في روايتهما هذه الزيادة، ولفظه مثل رواية الاثبات سواء بدون هذه الزيادة، ولعلها من إسحاق بن عيسى ولم يذكر في شيوخ أبي عبيد ولم استطع تميزه وهناك إسحاق بن عيسى اثنان وكلاهما من طبقه شيوخ أبي عبيد أحدهما صدوق والآخر صدوق يخطيء.

#### (۳۳) مرسل:

في إسناده ابن لهيعة: ضعيف. ورواه ابن سعد في الطبقات من طرق مرسله وضعيفة. فمن طريق بُريَّدَة بن الحصيب رواه في الطبقات [١ / ٣٠٣] من رواية الهيثم بن عدي عن دَلْهَم بن صالح وأبي بكر الهُذَلي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه. وهذا سند واه فيه الهيثم بن عدي: «متروك». ودلهم بن صالح «ضعيف» وأبو بكر الهُذَلي «متروك». ومن مرسل الزهري، ويزيد بن رومان رواه أيضًا من طريق ابن إسحاق. ومن مرسل الشعبي رواه أيضًا وسنده ضعيف فيه الحسن بن عمارة: متروك.

ومن مرسل بن إسحاق. رواه ابن هشام في السيرة [٢/ ٥٨٩] ويحيئ بن آدم في الخراج [٣٨٠] وابن زنجويه في الأموال [٧٩] وابلذذي في سننه في الأموال [٧٩] والبلاذري في فتوح البلدان [٩٥] من طريق يحيئ بن آدم، وروى الدارقطني في سننه الا ١٠٠] من رواية موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كتب رسول الله إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهَمُدان إن على المؤمنين صدقة العقار، عشر ما سقى العين. وهذا إسناد صحيح. ولعل هذا الكتاب فيما بعد إسلامهم والله أعلم.

# (٣٤) صحيح الإسناد إلى يحيى:

هذا الإسناد رجاله ثقات موسى بن أبي عائشة الهَـمْدَاني ثقة عابد ويحيى بن الجزار تابعي روي عن علي وأبي=

عائشة ، قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبيُّ عَلَيْهُ ؟ فقال: خمس الخمس.

٣٥ ـ قال: [وحدثنا عبد الرحمان] (١) بن مهدي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى بن الجزار، مثله.

٣٦ ـ وحدثنا سعيد بن عفير المصري عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: «رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما صار لرسول الله عليه فهو له، لا يختار».

٣٧ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخُمُس واحد يقسم على أربعة: فربع لله ولرسوله ولذي القربى ـ يعني

# (١) سقط في (ب).

= ابن كعب وابن عباس وعائشة وأم سلمة، صدوق، انظر التهذيب ومن طريق جرير عن موسئ بن أبي عائشة به.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٧٧] عن جرير به والطبري في تفسيره [٦/ حـ٠٠ / ٥] ورواه أيضًا البيهقي في سننه [٦ / حـ٠٠ الله اليَشْكُري. عن البيهقي في سننه [٦ / ٣٣٨] من طريق جرير. ومن رواية أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري. عن موسئ به رواه سعيد بن منصور في سننه [٧٦٢] عن أبي عوانة به ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٢٢٢] من رواية عمرو بن عوف عن أبي عوانة ومن رواية أبي إسحاق السبيعي عن موسئ رواه النسائي في سننه [٧/ ١٣٣]. ومن رواية الثوري عن موسئ وهي الآتية.

#### (٣٥) مثل سابقه:

رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٨٦] عن الثوري، ورواه ابن جرير في التفسير [٦/ ١٠/ ٥] من طريق عبد الرحمان بن محمد وأبي أحمد الزبيدي عن سفيان به، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٧٧] من رواية وكيع عن سفيان، ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٣٨١] من رواية ابن المبارك عن الثوري. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٧٤، ١٢٣٣] من رواية عبيد الله بن موسئ عن سفيان به.

# (٣٦) ضعيف الإسناد:

فيه ابن لهيعة ضعيف. رواه ابن زنجويه في الأموال [٨١، ١٢٢٤] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٨١] من طريق أبي عبيد هذا. ورواه أحمد في المسند [٣/ ٧١] عن الحسن بن صالح عن ابن لهيعة به، ومن رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة به رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٨١] ومن أهل العلم من يصحح حديث ابن لهيعة إن كان من رواية العبادلة عنه منهم الدارقطني، وابن مهدي، وأبو زرعة في رواية عنه.

#### (٣٧) ضعيف الإسناد:

فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: ضعيف، وعلي بن أبئ طلحة عن ابن عباس، مرسلة لأنه لم ير ابن عباس وهذه صحيفة يرويها عن ابن عباس وكانت عن أبي معاوية . معاوية بن صالح، وحث الإمام أحمد عليها. والأثر من هذا الطريق. رواه ابن جرير في تفسيره [٦/ ١٠/٤]، وابن أبي حاتم في تفسيره [٩٠٩٠ ـ ٩٠٩٧]. وابن رنجويه في الأموال [٧٧، ١٢٧٥].

قرابة رسول الله على الله على الله وللرسول فهو لقرابة النبي على الله على النبي الله النبي الله النبي الله الرابع النبن السبيل؛ وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين.

٣٨ قال: وحدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان رسول الله على الغنيمة فيضرب بيده. فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة، وهو سهم بيت الله عز وجل. ثم يقسم ما بقي على خمسة، فيكون للنبي على سهم، ولذي القربي سهم، ولليتامي سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم. قال: والذي جعله للكعبة هو السهم الذي لله».

قال أبو عبيد: يعني [ قوله] (١): ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾

[الأنفال: ١١].

٣٩ قال: وحدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ قال: هذا مفتاح كلام: لله الدنيا والآخرة ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد النبي

٠٤ ـ قال: وحدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن أبي

(١) كانت في المطبوع قول الله، والمثبت من (أ) و (ب).

# (٣٨) ضعيف الإسناد:

تفرد به أبو جعفر الرازي، عن الربيع قال ابن حبان في ترجمة الربيع: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه ؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا. والأثر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٧٧]، ابن جرير في تفسيره [٦/ الجنوء العاشر/ ٤]، وابن زنجويه في الأسوال [٧١]، وابن أبي حاتم في تفسيره [٩٠٨٦]، والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٣٧٦] كلهم من طريق أبي جعفر عن الربيع به.

# (٣٩) صحيح الإسناد إلى الحسن:

والحسن هو بن محمد بن علي بن أبي طالب وأبوه هو محمد بن الحنفية. ثقة فقيه. والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٨٦] وابن جرير في تفسيره [٦] ح ١٠ / ٣٦] وابن أبي حاتم في تفسيره [٩٤٨٦] وابن أبي حاتم في تفسيره [٩٠٩١] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٧٧] وابن زنجويه في الأموال [٧٥٠ الاعداد] والحاكم في المستدرك [٢/ ١٨٧] كلهم من طرق عن سفيان عن قيس بن مسلم به.

# (٠٤) صحيح إلى عطاء:

في إسناد أبي عبيد «محمد بن كثير: صدوق يخطيءُ الكنه متابع رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٧٨] من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان به. ورواه ابن جرير في تفسيره [٦/ ١٠ / ٣] وابن أبي حاتم في تفسيره [٩٠٨٨] كلاهما من طريق محمد بن فضيل عن عبد الملك به. ورواه الطحاوي في شرح معانى الآثار [٣/ ٢٨١] من طريق ابن المبارك عن عبد الملك به.

سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال: «خمس الله وخمس رسوله واحد وكان رسول الله عليه على يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء».

قال أبو عبيد: فهاذا ما بلغنا مما كان الله ـ تبارك وتعالى ـ خَصَّ به رسوله عَلَيْ من المال دون الناس فلما توفي رسول الله عَلَيْ ذهب ذلك كله بذهابه، وصارت الأموال بعده عليه الصلاة والسلام [على] (١) ثلاثة أصناف: الْفَيْء، والْخُمُس والصدقة . وهي التي نزل بها الكتاب، وجرت بها السُّنة ، وعملت بها الأثمة وإياها تأول (٢) عمر بن الخطاب على حين ذكر الأموال .

الله عن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب [نحو الحديث الذي ذكرنا في دخول العباس وعلي عليه عالله عن عمر بن الخطاب [نحو الحديث الذي ذكرنا في دخول العباس وعلي عليه عالسلام وزاد في آخر حديثه] (٣) وبعضه عن أيوب عن العباس وعلي عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر نحو الحديث الذي ذكرناه ، قال: الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر نحو الحديث الذي ذكرناه ، قال: ثم قسرا: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَمْتُم مِن شَي ء فَأَنَّ لِللهُ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي القُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْوَالْمَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْنَ السَّبِيلِ ﴾ [ها نحر الحديث الله وَالْن السَّبِيل ﴾ [ها نقر بي وَالْعَالِينَ عَلَيها وَالْمَ الله وَالْن السَّبِيل ﴾ [التوبة: ٢٠] ، ها نقل الله وَالْن السَّبِيل ﴾ [التوبة: ٢٠] ، ها نقل الله وَالْن السَّبِيل ﴾ [الخيرين وَالْمَسَاكِين وَالْمَسَاء وَالْمَسَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسَاء وَالله وَلَا وَالْمَسَاء وَلَا وَالْمَسَاء وَلَا وَالْمَسَاء وَلَا وَالْمَسَاء وَلَا وَالْمَسَاء وَلَا وَالْمَسَاء الله وَلَا وَالْمَسَاء وَالْمُسَالِقُوالْمَالُولُ وَالْمَسَاء وَالْمَسَاء وَالْمَسَاء وَال

<sup>(</sup>١) في (أ): «إلىٰ»، وأظنها أصوب.

 <sup>(</sup>٢) تأول: «التأويل» هو من آل الشيء يؤول إلى كذا: أي رجع وصار إليه، والمراد بالتأويل: نقل ظاهر
 اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. النهاية [١/ ٨٠].

<sup>(</sup>٣)  $(\xi)$   $(\xi)$   $(\xi)$   $(\xi)$   $(\xi)$   $(\xi)$   $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) السَّرُوزَ: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي. في الأصل: والسَّرُو أيضًا محلة حِمْيَر. النهاية [٧] ٣٦٣].

<sup>(13)</sup> صحيح: سبق تخريجه في رقم (١٧).

قال أبو عبيد: السرو الخيْف، والنغَف كل موضع بين انحدار [وارتفاع](١).

٤٢ ـ قال: حدثنا حجاج عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: [والله] (٢) الذي لا إله غيره، لقد قسم الله هذا الفيء قبل أن تفتتح فارس والروم.

قال أبو عبيد: ونرى عبد الله إنَّمَا تأوَّل الآية التي تأولها عمر، في قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ .

قال أبو عبيد: هاذه السورة نزلت بالمدينة بعد القتال ـ يعني سورة الحشر ـ وهاذه قوة لعمر في الفيء؛ لأن فارس والروم إنَّما افتتحتا بعد النبي ﷺ، فجعل الله عز وجل فيها لمن يجيء من بعده قبل أن يأتوا وقبل أن تفتتحا.

فالأموال التي تليها أئمة المسلمين هي هذه الثلاثة التي ذكرها عمر، وتأولها من كتاب الله عز وجل: الفيء، والخمس، والصدقة.

وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعًا من المال.

فأما الصدقة: فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق، والإبل، والبقر، والغنم، والحب، والثمار. فهي للأصناف الثمانية الذين سماهم الله تعالى، لاحقً لأحد من الناس فيها سواهم. ولها قال عمر: هذه لهؤلاء.

[وأما مال الفيء] (٣) فما اجْتُبَي من أموال أهل الذّمة بما صُولحوا عليه: من جزية (٤) رؤوسهم التي بها حُقِنَتْ دماؤهم وحُرِّمَت أموالهم [بما صولحو عليه] (٥)

<sup>(</sup>١)، (٢) سقط ف (١).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وأما ما صلحوا عليه من الفيء».

<sup>(</sup>٤) الجُّزية : هي عبارة عن المال الذي يُعقَدُ للكتابي عليه الذَّمَّة، وهي فِعله من الجزاء، كأنها جَزَت عن قتله. النهاية [١/ ٢٧١].

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤٢) ضعيف الإسناد.

فيه انقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وجده عبد الله بن مسعود قال الحافظ في التهذيب: روى عن أبيه وجده مرسلاً. والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، صدوق قد اختلط بآخره. والحجاج هو ابن محمد المصيصي من رجال الجماعة. والأثر رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٨] والطبراني في الكبير [٨٩٥] من طريق أبي نعيم عن المسعودي به، ورواية أبي نعيم عن المسعودي قديمة قبل الاختلاط.

ومنه خراج الأرضين (١) التي افتتحت عنوة (٢)، ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على طَسْق (٣) يؤدونه، ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا منها على خراج مسمى، ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة [التي يمرون بها عليه لتجارتهم] (٤) ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات، فكل هلذا من الفيء. وهو الذي يعم [المسلمين] (٥): غَنيَّهُم وفقيرهم. فيكون في أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله.

وأما الخسمس: فخُمُس غنائم أهل الحرب، والرّكاز العادي (٦) وما يكون من غسوص (٧) أو معدن ـ: فهو الذي اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم: هو للأصناف الخمسة المسمين في الكتاب، كما قال عمر: هذه له لؤلاء. وقال بعضهم: سبيل الخمس سبيل الفيء، يكون [حكمه] (٨) إلى الإمام: إن رأى أن يحمله فيمن سمى الله جعله. وإن رأى أنَّ أفضلَ للمسلمين وأردَّ عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه.

وفي كل ذلك سنن وآثار ، تأتي في مواضعها إن شاء الله .

林 林 林

<sup>(</sup>١) الخراج: هو نفع الأرضين الذي يؤخذ من أهلها إذا لم يسلموا فالخراج يكون على الأرض والجزية على الرؤوس.

<sup>(</sup>٢) عُنُوةِ: أي قهرًا وغلبة وهو من عنا يَعْنُو إذا ذِّلَّ وخضع. النهاية [٣/ ٣١٥].

<sup>(</sup>٣) الطَّسْق: الوظيفة من خراج الأرض المقرَّر عليها، وهو فارسي معرِب. النهاية [٣/ ١٢٤].

<sup>(</sup>٤) في (ب): «التي يتجرون بها في تجارتهم».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الناس».

<sup>(</sup>٦) الرّكاز: عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملها اللغة؛ لأن كلاً منهما مَرْكوز في الأرض؛ أي: ثابت. النهاية [٢/٨٥٢]. والمراد عند أبي عبيد قول الحجازيين.

<sup>(</sup>٧) المراد بالغوص: ما يستخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ وغيره.

<sup>(</sup>٨) في (ب): «حكمها».



# كتاب

# الفيء، ووجوهه، وسبله

# باب

# (الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء)

٤٣ ـ حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمان عن أبي هريرة . قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس ـ [أو قال: لا أزال أقاتل الناس، شك أبو عبيد] (١) ـ حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

٤٤ ـ حدثنا أبو اليمان عن [شعيب] (٢) بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله بن عُتبة عن أبي هريرة ، أن عمر قال لأبي بكر ـ عند قتال أهل الردَّة ـ: إن رسول الله عَلَيْ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم منى نفسه وماله، إلا بحقه وحسابه على الله».

# (٤٣) إسناده حسن والحديث صحيح متواتر.

في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. صدوق وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عوف، أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت. والحديث رواه أحمد [٢/ ٢ • ٥] من رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به . ورواه ابن زنجويه في الأموال [ • ٩] عن النضر بن شميل عن محمد بن عمرو والشافعي في السنن المأثورة [ ٦٤٣] عن عبد العزيز بن محمد اللر اوردي وفي مسنده [ ١ / ٤٧ ح ٥ ، ٢ ، ٧] ، والطحاوي في شرح المعاني الآثار [ ٣/ ٢١٣] من نفس [ ٣/ ٢١٣] من رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به ، ورواه البغوي في شرح السنة [ ٣٦] من نفس الطريق . وقد روي من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة . وصالح : ضعيف . وواه الدارقطني في العلل [ ٩ / ١٥٥ ] من طريق النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به قال الدارقطني : ولا يثبت فيه ذكر أبي سلمة . قلت : الطريق الأول يثبت ذلك .

# (22) إسناده صحيح والحديث متواتر.

رواه البخاري [١٤٠٩، ١٣٩٩] من نفس طريق أبي عبيد وبرقم [١٤٥٦، ١٤٥٧] من طريق شعيب مقرونا بعبد الرحمان بن خالد. ورواه أحمد [١/ ١٩] والنسائي [٦/ ٥٠) و [٧/ ٧٨] وابن حبان في صحيحه [٢١٦] والبيهقي في سننه [٤/ ٢٠٤] من طريق شعيب به .

<sup>(</sup>١) سقط في (ب)، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب) سعيد وهو تصحيف، والصواب المثبت من (أ) .

10

٤٦ ـ حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن

(١) سقط في (ب) والمثبت من (أ). (٢) سقط في (أ) والمثبت من (ب).

(٣) سقط في (ب) والمثبت من (أ).

#### (20) صحيح الإسناد والحديث متواتر.

رجاله كلهم ثقات من رجال الجماعة. وعُقيل هو ابن خالد. رواه البخاري في صحيحه [٦٩٢٤، ٦٩٢٤] ومسلم في صحيحه [٢١٥، ١٥٠] و [٧/٧٧، ٧٨] و وصسلم في صحيحه [٢١٥] و [٧/٧٧، ٧٨] و النسائي في سننه [٥/ ٢٤، ١٥] و [٧/٧٠، ٧٨] و الترمذي في سننه [٧٠٢] وابن زنجويه في الأموال [٩٢] وابن حبان في صحيحه [٢١٧] و البيهقي في سننه [٤/ ٢١] و [٧/٣] كلهم من طرق عن الليث عن عُقيل به وهذا من أصح طرق الحديث.

#### (٢٦) مرسل والحديث متواتر.

فيه سفيان بن حسين ضعيف في الزهري خاصة. والحديث رواه على هذا الوجه مرسلاً ابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ٧٥٦] و [٧/ ٦٥٣] من رواية يزيد بن هارون

عن سفيان به . وقد اختلف على سفيان في إسناده فرواه عنه محمد بن يزيد الواسطي على الصواب مثل رواية الجماعة. رواه أحمد في المسند[١/ ١١] و [٢/ ٤٢٣] والنسائي [ ٧/ ٧٧، ٧٨] وأظن الاختلاف في الرواية من حسين نفسه. قلت: وقد رواه جمع غفير عن الزهري سوى هؤلاء منهم. محمد بن الوليد الزبيدي. رواه النسائي (٦/٥،٦]. وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر رواه البخاري في صحيحه [١٤٥٧، ١٤٥٦] ومنهم إبراهيم بن مُرّة. رواه الطبراني في الأوسط [٩٤٥] ومنهم معمر بن راشد. رواه الشافعي في مسنده [١/ ح ١١] عن الثقة عن معمر عن الزهري به وقد اختلف على معمر في إسناده فرواه أحمد في مسنده [١/ ٤٧] ٤٨] من طريق رباح بن زيد عن معمر كرواية الشافعي، وزواه عبد الرزاق في المصنف[٦٩١٦، ٢٩٠٣، ١٨٧١٨] وأحمد من طريقه [١/ ٣٥] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة مرسلاً. بدون ذكر أبي هريرة. وخالفهم عمران القطان فرواه عن معمر عن الزهري عن أنس عن أبي بكر رواه النسائي في سننه [٦/ ٦، ٧] و [٧٦ /٧] وابن خزيمة في صحيحه [٢٢٤٧] والمروزي في مسند أبي بكر [٧٧، ١٤٠] والبزار في مسنده [٣٨-البحر الزخار] والحاكم [١/ ٣٨٦-٣٨٧] والدارقطني في سننه [١٨٦٦] والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق [٢/ ٤٧٣ في ترجمة معمر بن راشد]. وهذا وَهُمَّ من عمران. قال النسائي: اعمران القطّان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله هو الصواب، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة". قال الترمذي في سننه [٣/ ٣٥١] : وهو حديث خطأ وقد خولف عمران في روايته عن معمر؟] قال أبو زرعة وأبو حاتم: «هذا خطأ، إنما هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، أن عمر قال لأبي بكر القصة. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: عمران. أ. هالعلل له [١٩٣٧، ١٩٥٢، ١٩٧١]. قال الدارقطني في العلل [١/ ١٦٥]: بعد ذكر الخلاف على معمر وذكر طريق عمران ـ ووكم فيه على معمر قال البزار [١/ ٩٩ ـ البحر الزخار]: «وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن أنس عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده ؛ لأن الحديث رواه معمر وإبراهيم بن سعد وابن إسحاق والنعمان بن راشد عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر فذكره. . . ثم قال: فَقلَبَ عمرانُ إسنادَ هذا الحديث فجعله عن معمر عن الزهري عن=

=أنس عن أبي بكر» أه. ومنهم أي من رواه عن الزهري عن عبيد لله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة به. محمد بن أبي حفصة. رواه أحمد في المسند [٢/ ٥٣٨]. وغيرهم كثير مثل ما ذكر البزار. النعمان بن راشد، وابن إسحاق وإبراهيم بن سعد وذكر الدارقطني غيرهم. منهم يحيئ بن سعيد الأنصاري ويونس وسليمان بن كثير وجعفر بن برقان وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ورواه سفيان عن الزهري عن من حدثه فأرسله رواه سعيد ابن منصور في سننه [٢٩٣٨] وقد روئ الحديث عن أبي هريرة. جمع آخرون غير أبي سلمة وعمدالله بن عته وهم.

١ - سعيد بن المسيب. رواه البخاري [٢٩٤٦] رواه مسلم [٢١] والنسائي [٦/٤، ٥]، [٦، ٧] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢١٣] وابن حبان في صحيحه [٢١٨] وابن الجارود في المنتقى [٢٠٣٢] والبيهقي في سننه [١٠٣٢]. والطبراني في الأوسط [١٢٩٤]. من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب به.

٢-الأعرج . رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٣١] من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به .
 ٣-أبو صالح السمان . رواه مسلم [٢٦] وابن أبي شيبة في مصنفه [٦/ ٥٧٦] وأبو داود [٢٦٤٠] والترمذي [٢٦٠٦] وابن ماجه [٣٩٢٧] وأحمد [٢/ ٣٧٧] والبيهقي في سننه [١٩٦/١] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢١٣]، والطيالسي [٤٤٤١] كلهم من طريقي الأعمش وعاصم بن أبي النجود عن أبي صالح به .
 ٤-همام بن منبه . رواه أحمد [٢/ ٣١٤] والبغوي في شرح السنة [٣١].

٥ عبد الرحمان بن يعقوب. رواه مسلم [٢١] والبيهقي في سننه [٨/ ٢٠٢] وابن حبان في صحيحه [١٧٤] والدارقطني في سننه [١٨٤] والطبراني في الأوسط [٢٠٨٠] من رواية العلاء بن عبد الرحمن عنه. والعلاء ابنه. وفي رواية الطبراني من طريق روح فقال عن العلاء عن أبي هريرة فأسقط أباه.

٦-كشير بن عبيد. رواه أحمد [٢/ ٣٤٥] وابن خريمة [٢٢٤٨] والدارقطني في سننه [١٨٦٨، ١٨٦٨] والبخاري في التاريخ [٧/ ٣٥٠] والحاكم في المستدرك [١/ ٣٨٧] من رواية سعيد بن كثير عن أبيه وسعيد متكلم فيه.

٧-الحسن البصري. رواه الدارقطني في سننه [١٨٦٧] وأبو نعيم في الحلية [٢/ ١٥٩] و [٣/ ٢٥].

٨- عجلان المدني. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ١٣ ٢] والطبراني في الأوسط [٦٢١٨] من رواية محمد بن عجلان عن أبيه به.

٩ - ابن الحنفية. رواه الطبراني في الأوسط [٥١٨]. من رواية ليث بن آبي سليم عن منذر الثوري عن ابن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن الحنفية إلا منذر ولا عن منذر إلا ليث ولا عن ليث إلا شريك، تفرد به محمد بن الحسين. قلت: قد تابع ليثاً على روايته الحسن بن عمرو وعنه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي رواه الخطيب في التاريخ [١٢/ ٢٠١ - في ترجمة عمرو] وهذا إسناده تالف فيه عمرو متروك.

١٠ ـ مجاهد بن جبر . رواه أبو نعيم في الحلية [٣/ ٣٠] من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد به .

قال أبو نعيم: «هذا حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة، وحديث مُجاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث، لم نكتبه إلا من هذا الوجه» أ. هـ.

١١ - أبو صالح مولى التوأمة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ٢٧٥] وأحمد [٢/ ٤٧٥] وأبو صالح متكلم فيه. وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله رواه مسلم [٢١] وابن أبي شيبة [٣/ ٢٥٠] وعبد الرزاق [٣/ ٢٠٠] وابن ماجه [٣/ ٢١٨] وأحمد [٣/ ٢٩٥] - ٣٠٠] وابن زنجويه في الأموال [٩/ ٢٧٥] وعبد الرزاق [٣/ ٢١٣] والحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢١٣] من طريقين عنه من طريق أبي سفيان: طلحة بن نافع وأبي الزبير: محمد بن مسلم عنه.

عبد الله: أن عمر قال ذلك لأبي بكر] (١) ولم يذكر أبا هريرة في حديثه.

٤٧ ـ حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع رسول الله على الله وحسابه على الله ».

قال أبو عبيد: وإنما تُوَجَّه هذه الأحاديث على أن رسول الله ﷺ إنما قال ذلك في بدء الإسلام، وقبل أن تنزل سورة براءة ويؤمر فيها بقبول الجزية، في قوله: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [براءة: ٢٩] وإنما نزل [هــُـذا](٢) في آخر الإسلام. وفيه أحاديث.

[سمعت اليزيدي يحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه لم يسمع أحدًا من العرب يقول: قُبول، والمصدر قَبول، فهاذا عجيب يستظرفونه] (٣).

قال أبو عبيد: في قوله: ﴿ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ثلاثة أقوال: فبعضهم يقول: عن

هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم والحديث له خمس طرق عن أبي مالك وأبو مالك اسمه سعد بن طارق ابن أشيم. وأبوه صحابي.

الطريق الأولئ: طريق المُصنف من رواية يزيد بن هارون عنه . رواه مسلم [٢٣] عن زهير بن حرب عنه ورواه أحمد [٣/ ٤٧٢] و [٦/ ٩٤٣]، والطبراني في الكبير [٨١٩٤] من طريق يزيد بن هارون.

الطريق الثانية: من رواية أبي خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٦/ ٥٧٦] و [٧/ ٢٥٠] عن أبي خالد ومن طريق ابن أبي شيبة رواه مسلم في صحيحه [٢٣].

الطريق الثالثة: من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك رواه مسلم [٢٣] وأحمد [٦/ ٣٩٥]. والطبراني في الكبير [٨١٩٣].

الطريق الرابعة: من طريق خلف ابن خليفة عن أبي مالك رواه الطبراني في الكبير [٨١٩٢] من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك.

الطريق الخامسة: من طريق فضيل بن سليمان عن أبي مالك رواه الطبراني في الكبير [٩٠ ٨١٩] عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن فضيل بن سليمان عن أبي مالك به ولفظه: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله . . . . ، وهذا سند ضعيف: فيه عبد الله بن أبي بكر المقدمي: ضعيف وفضيل بن سليمان كثير الخطأ.

<sup>(</sup>١) طمس في (ب)، والمثبت من (أ). (٢) سقط في (ب)، والمثبت من (أ) والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) سقط في (ب)، والمثبت من أ والمطبوع.

ومنهم ابن عمر رواه البخاري [70] ومسلم [٢٢] وابن حبان في صحيحه [١٧٥، ٢١٩] والبيهقي في سننه [٣٧] والبغوي في شرح السنة [٣٣] وغيرهم. من طريق شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. قال ابن حبان: تفرد به شعبة. قال الحافظ في الفتح [١/ ٧٥، ٢٧] وهو عن شعبة عزيز، ومنهم: جرير بن عبد الله وابن عباس وسهل بن سعد ومعاذ بن جبل وأوس بن أوس وأنس بن مالك والنعمان بن بشير وغيرهم.

<sup>(</sup>٤٧) صحيح.

يد: نقدًا ، يدًا بيد ، وبعضهم يقول يمشون بها ، وبعضهم يقول : يعطونها قيامًا .

٤٨ ـ حدثنا مر وان بن معاوية الفزاري عن عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان ـ [رحمه الله] (١) ـ قال: كانت براءة من آخر ما نزل من القرآن .

٩٤ ـ حدثنا حجاج عن ابن جُريج عن مجاهد في قوله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

(١) سقط في (ب)، والمثبت من (أ).

# (4 ٤) إسناده لا بأس به.

رواه أبو داود [٧٨٧] من طريق مروان بن معاوية وبرقم [٧٨٦] من طريق هشيم ً

ورواه أحمد [١/ ٦٩] من رواية إسماعيل بن إبراهيم ورواه أحمد [١/ ٥٥] والترمذي [٢٠ ٠٨] والنسائي فضائل القرآن [٧٠ ٠٨، الكبرئ] من رواية يحين بن سعيد ورواه الترمذي [٣٠ ٠٨] من رواية محمد بن جعفر. وابن أبي عدي وسهل بن يوسف. ورواه ابن حبان في صحيحه [٣٣] من رواية عثمان بن الهيثم والحاكم [٢/ ٢١، ٣٣٠] من رواية روح بن عبادة والبيهقي [٢/ ٤٤] من رواية إسحاق الأزرق. كلهم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس. ويزيد هذا مختلف فيه هل هو يزيد بن هرمز أم غيره؟. قال البخاري في التاريخ [٨/ ٣٧]: (قال لي علي قال عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو ابن هرمز قال فذكرته ليحيئ فلم يعرفه قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [٨/ ٢٩]: (اختلفوا في يزيد بن هرمز أنه الفارسي هو يزيد ابن هرمز، وكذا قاله أحمد بن حنبل فيما أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليً لفارسي هو يزيد بن هرمز، وكذا قاله أحمد بن حنبل فيما أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليً قال: وقال يحين بن سعيد القطان وانكر أن يكونا واحداً. ثم قال أي بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: يزيد ابن هرمز ليس يزيد الفارسي، هو سواه فأما يزيد بن هرمز فهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز وكان ابن هرمز ابن عباس روئ عنه عوف الأعرابي وكذلك صاحب ابن عباس لا بأس به .» أ. هو ورجح الحافظ أنهما مختلفان. وقال في التقريب، مقبول. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث مختلفان. وقال في التقريب، مقبول. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي ثم ذكر الخلاف هل هو يزيد بن هرمز أم لا؟ وكلامه يوحي بأنهما مختلفان.

#### (٤٩) حسن بطريقيه.

سند أبي عبيد فيه ابن جريج واسمه عبد الملك، كثير الإرسال وقد عنعن ولم يسمع من مجاهد إلا حرفا. قال البرديجي: وقال ابن الجُنيد: سألت يحيئ بن معين سمع ابن جريج من مجاهد؟ قال: في حرف أو حرفين في القراءة لم يسمع غير ذلك. [راجع جامع التحصيل] ومن طريق ابن جريج رواه ابن زنجويه في الأموال ومن طريق ابن جريج رواه ابن زبجويج به. وله شاهد من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره [٢١] من طريق الحجاج عن ابن جرير في تفسيره [٢/ ح ١٠ / ١٠ ] وابن جرير في تفسيره [٢/ ح ١٠ / ١٠ ] والبيهقي في سننه [٩/ ١٨٥] كلهم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ورواية ابن أبي نجيح واسمه عبد الله عن مجاهد متكلم فيها قيل لم يسمع من مجاهد التفسير ، قال إبراهيم بن الجنيد قلت لي نجيح واسمه عبد الله عن مجاهد متكلم فيها قيل لم يسمع من مجاهد التفسير من مجاهد وإنما أخذه من لي سمع التفسير من مجاهد وإنما أخذه من القاسم بن أبي بَرَة فقال ابن معين: كذا قال ابن عيينة: ولا أدري أحق ذلك أم لا. راجع جامع التحصيل. قال وكيع: كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نجيح ، وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ابن أبي نجيح عن مجاهد

بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] قال: نزلت حين أمر رسول الله ﷺ وأصحابه بغزوة تبوك .

٥٠ [قال] (١): وسمعت هُشَيمًا يقول: كانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله

٥١ - حدثنا يحيى بن سعيد [القطان] (٢) عن سفيان عن منصور - أو خُصَيْف - عن مجاهد في قوله: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٢٦] قال: من قاتلك ولم يعطك الجزية .

قال أبو عبيد: ثم جرت كتب رسول الله ﷺ إلى الملوك وغيرهم [يدعوهم] (٣) إلى الإسلام، فإن أَبُوا فالجزية. وبذلك كان يوصي أمراء جيوشه وسراياه.

٥٢ ـ حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن

(١) سقط في (أ) والمثبت من (ب). (٢) سقط في (ب) والمثبت (أ).

(٣) سقط في ب، المطبوع والمثبت من (أ).

= احب إليك أو خُصيف؟ قال: ابن أبي نجيح. قال ابن حبان: ابن أبي نجيح نظير ابن جريج في كتاب القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد في التفسير. راجع تهذيب التهذيب. قلت ابن أبي بزة ثقة. وقد استشهد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير برواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، فالأثر هذا عن مجاهد يحسن بطريقيه عنه والله أعلم.

# (٥٠) صحيح من قول هشيم.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٧] عن أبي عبيد. وغزوة تبوك هذه هي غزوة العسرة وكانت في شهر رجب عام تسعة من الهجرة. وقول هشيم هذا مجمع عليه عند أهل السير والمغازي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «كانت غزوة تبوك في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف». الفتح [٧/ ٢١٤].

#### (٥١) صحيح عنه بطرقه.

سند أبي عبيد. ضعيف، والصواب عن خصيف كما سيأتي فئ التخريج وخصيف بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ خلط بآخره. ومن هذا الطريق. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره [١٧٣٦] والطبري في تفسيره [١٧٣٦] والطبري في تفسيره [١٧٦ / ص ١] كلاهما من طريق سفيان عن خصيف بدون شك عن مجاهد. ومن طريق ابن أبي نجيح عنه رواه ابن أبي حاتم أيضا عنه رواه ابن أبي حاتم أيضا [١٧٣ ٦] بلفظ قريب من هذا. وسالم هو ابن عبد الله المحاربي قاضي دمشق. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن سالم بن عبد الله المحاربي قالمي وثقه ابن حبان في الثقات عن سالم بن عبد الله المحاربي فقال: صالح الحديث، الجرح والتعديل [٤/ ١٨٥]، ووثقه ابن حبان في الثقات [٢/ ٤٠٥] قلت والأثر صحيح بهذه الطرق والله أعلم.

#### (۵۲) مرسل.

وفي إسناده ابن لهيعة «ضعيف» ومع ضعف سنده فهو مرسل رُوي بنفس المتن من مرسل موسئ بن عقبة. رواه البَلاذُري في فتوح البلدان [ص ١١٠] من رواية عمرو الناقد عن ابن وهب عن يحيئ بن عبد الله بن = الزبير قال: كتب رسول الله على المنذر بن ساوي: «سلام أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد [ذلك] (١) فإن من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة الرسول. فمن أحب ذلك من المجوس فإنه آمن، ومن أبى فإن عليه الجزية».

٥٣ ـ قال: وكتب رسول الله على «من محمد [النبي] (٢) رسول الله لعباد الله الأسبديين (٣) ـ ملوك عُمان، وأسد عُمان، من كان منهم بالبحرين ـ أنهم إن آمنوا، وأقاموا الأسبديين (٣) ـ ملوك عُمان، وأسد عُمان، من كان منهم بالبحرين ـ أنهم إن آمنوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله، وأعطوا حق النبي على ونسكوا (٤) نسبك [المؤمنين] (٥) فإنهم آمنون، وإن لهم ما أسلموا عليه، غير أن مال بيت النار ثُنيا (٦) للله ورسوله، وإن عشور التمر صدقة، ونصف عشور الحب، وإن للمسلمين نصرهم ونصحهم، وإن لهم على المسلمين مثل ذلك، وإن لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا».

٥٤ ـ قال: وكتب إلى أهل اليمن «من محمد رسول الله إلى أهل اليمن» ـ برسالة

#### (۵۳) مثل سابقه.

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ١٠٧] بسند واه. من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فيه الكلبي متروك وأبو صالح باذام مولئ أم هاني، ضعيف ولم يسمع من ابن عباس ومن مرسل معاوية بن قرة نحوه رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٨ مطولا و ١٣٠ مختصراً] من رواية هاشم بن القاسم عن المرجي بن رجاء عن سليمان بن حفص عن أبي إياس معاوية بن قرة: قال: كتب رسول الله على إلى مجوس هجر: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله على إلى العباد الآسبذين: سلم أنتم . . . فذكر متنا طويلاً . وهذا سند مرسل . معاوية بن قرة تابعي من الطبقة الوسطى ثقة وفي الإسناد مرجي بن رجاء قال الحافظ: صدوق ربما وهم . وسليمان بن حفص القرشي: مجهول . صدوق ربما وهم . وسليمان بن حفص القرشي : مجهول .

(۵۵) مرسل.

وله شاهد من مرسل الحسن أيضًا بنفس اللفظ تقريبًا. رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٩٣] من رواية=

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>١) سقط في (ب)، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) الاسبذيين: هم ملوك عُمان بالبحرين، والكلمة فارسية، معناها عَبَدَة الفَرَس، لأنهم كانوا يعبدون فرسا فيما قيل، واسم الفرس بالفارسية إسب. النهاية [١/ ٤٧].

<sup>(</sup>٤) النسك: الذبح والمعنى ذبحوا ذبائح المسلمين.

<sup>(</sup>٥) فِي (ب) المسلمين والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٦) ثُنيًا: أي مستثنى من ذلك راجع: اللسان، مادة: وثني.

<sup>=</sup>سالم بن عبد الله بن عمر عن موسئ بن عقبة. وهذا سند حسن إلئ موسئ. ورواه ابن سعد في الطبقات [١/ ٢٠٢] من رواية الواقدي عن أشياخه بأسانيد متداخلة. قلت: ورواه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. الطبراني في الكبير [٢٠٢١] من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وفي إسناده الحسن بن إدريس قال الهيثمي في المجمع [١/ ٢٨] لم أر أحدًا ذكره.

فيها ـ «وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن على كان يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية».

٥٥ - قال: وكتب إلى الحراث بن عبد كُلال، وشريح بن عبد كُلال، ونعيم بن عبد كُلال، ونعيم بن عبد كلال مثل ذلك.

[قال أبو عبيد: وإنما سُموا بذلك لأنهم نسبوا إلى عبادة فرس. وهو بالفارسية «أسب»، فنسبوا إليه قوله: لعباد الله يعني بني عبد الله بن دارام. فقال «عباد الله» كما قالوا: العبادلة، كقولك: هللت، ومن قال «الأسديين» فإنه نسبهم إلى هذه القبيلة التي من اليمن التي تسميها العامة «الأزد» وأما أهل العلم بالنسب وغيره فإنهم يقولون: «الأسد» بالسين، وهو عندي الصواب، كذلك سمعت ابن الكلبي يقول:

قال أبو عبيد: وهم قوم من الفرس في هذا المعنى. وفي الرواية الأخرى من العرب، وذلك أنه قد كان بها عرب، وقد يجوز أن يكون الكتاب إلى هـ ولاء وإلى هـ ولاء] (١).

٥٦ - حدثنا عباد بن العوام عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شكرًاد.

عبد الله بن شداً دمن صغار الصحابة ولا يدرك ذلك. والسند إليه صحيح ونص هذا الكتاب مخالف لما في الصحيحين من حديث أبي سفيان. قال الحافظ في الفتح [١/ ٥٧] ما معناه: أرسل النبي على إلى هرقل كتابين الأول كان في الهدنة مع قريش وهذا الذي حضره أبو سفيان. والثاني: وهو في غزوة تبوك، وهو هذا الذي راواه عبد الله بن شداد رضي الله عنه. رواه سعيد بن منصور في سننه [٢٤٧٩] من رواية خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد. وفيه ذكر الآيتين جميعًا ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا... ﴾ وقول تعالى: ﴿ قَاتُلُوا اللّٰدِينَ لا يُؤْمُونَ بِاللهِ... ﴾. ورواه من طريقه الطبراني في الكبير [٢٤٧٨]. وله شاهد من رواية عبد الله بن شداد عن دُحية الكلبي رضي الله عنه. رواه الطبراني في الكبير [٢٤١٨] وسنده ضعيف. من رواية يحيل بن عبد الحماني عن يحيل بن سلمة بن كُهيل عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن دحية. وفيه يحيل الحماني ضعيف ويحيل بن سلمة بن كهيل «متروك» قال الحافظ: رواه الطبراني بسند ضعيف. قال الهيشمي في المجمع [ ٥/ ٢٠ ٣] وفيه يحيل بن عبد الحماني وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ) لكن في (ب) يوجد لفظ آخر يحمل المعنىٰ نفسه وفيه خلط كثير وتقديم وتأخير.

<sup>=</sup>وكيع وهو هدبة بن خالد عن يزيد بن إبراهيم التستري عن الحسن مرسلاً. وهذا سند صحيح إلى الحسن. (٥٥) مرسل.

ومن مرسل ابن إسحاق رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٩٥ ـ ٩٦].

تنبيه: كل هذه الكتب رواها ابن سعد في الطبقات المجلد الثاني من رواية شيخه الواقدي عن شيوخه باسانيد مختلفة.

<sup>(</sup>٥٦) مرسل.

قال: كتب رسول الله على إلى هرقل صاحب الروم من «محمد رسول الله إلى صاحب الروم: إني أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فإن لم تدخل في الإسلام فأعط الجزية، فإن [الله تبارك وتعالى](١) يقول: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَلا بِالْيُومُ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزِيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠] وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام: أن يدخلوا فيه، أو يعطوا الجزية».

[قال أبو عبيد: قوله «وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام» لم يرد الفلاحين خاصة ولكن أراد أهل مملكته جميعًا. وذلك أن العجم عند العرب كلهم فلاحون لأنهم أهل زرع وحرث؛ ] (٢) [لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، إن ولي ذلك بيده أو وليه له غيره)] (٣).

٥٧ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس الأيلي عن ابن

# (٥٧) إسناده ضعيف والحديث صحيح.

في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف لكنه توبع على إسناده من يحيى بن بكير وغيره. ومن طريق الليث. رواه البخاري [٢٨١٤ ، ٢٨٠٤ ، ٢٦٦٠] والترمذي [٢٧١٧ ] وابن زنجويه في الأصوال [٩٩] والطبراني في الكبير [٧٢٧٠] من طرق عن الليث عن يونس عن ابن شهاب به وقد رواه جمع عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي سفيان وهم.

١ - شعيب بن أبي حمزة: رواه البخاري في صحيحه [٧، ٢٩٧٨، ٢٩١٨] والطبراني في الكبير [٧٢٧٣] من طريق شعيب به.

٢ ـ معمر: رواه عبد الرزاق في مصنفه [ ٩٧٢٤] ومن طريقه أحمد في المسند [١/ ٣٦٣] والبخاري في صحيحه [٥٥٥٦] وابن حبان في صحيحه [٥٥٥٦] وأبو داود [٥١٣٦] وابن حبان في صحيحه [٥٥٥٦] والبيهقي في الدلائل [٤/ ٣٨٠] والطبراني في الكبير [٢٦٩٥] واللالكائي في أصول الاعتقاد [١٤٥٧]. كلهم من طريق معمر عن الزهري به.

٣- صالح بن كيسان: رواه البخاري في صحيحه [٥١ ، ٢٦٨١ ، ٢٩٤٥ ، ٢٩٤١] ومسلم في صحيحه [١٧٧٣] وأحمد في [١ / ٣٧٧] والنسائي في الكبرئ [١١٠٦٤] والبيهقي في الدلائل [٤/ ٣٧٧] من طريق صالح بن كيسان عن الزهري وفي بعض الطرق يسقط أبا سفيان وفي بعضها بإثباته.

٤ ـ عُقيل بن خالد: رواه البخاري في صحيحه [٩٨٠] والطبراني في الكبير [٧٢٧٢] من رواية الليث عن عقيل عن ابن شهاب به .

٥ ـ محمد بن إسحاق: رواه الطبراني في الكبير [٧٢٧١] والبيهقي في الدلائل [٤/ ٣٨١].

٦- ابن أخي ابن شهاب واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم: رواه أحمد في المسند [١/ ٢٦٢] والبخاري في صحيحه [٢٩٣٦].

<sup>(</sup>١) سقط في (ب)، والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (أ) وفي (ب) نفس المعنى مع الاختلاف بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) سقط في (أ) والمثبت من (ب).

شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره:

«أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام، في المدة التي ماد فيها

رسول الله على أبا سفيان وكفار قريش فأتوه بإيلياء، فسألهم عن النبي الله وحديث طويل قال: ثم دعا بكتاب رسول الله على الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى إلى هرقل فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم [واسلم] (١) يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوْا إلَىٰ كَلمَة سَواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاً نَعْبُدَ إلا اللّه وَلا نُشْرِكَ بِه شَيْعًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مّن دُون الله فَإن تَولُوا اشْهَدُوا النَّهُ وَا اللّه وَلا نَشْرِكَ بِه شَيْعًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

[قال أبو عبيد:] (٢) يعني بالأريسيين أعوانه وخدمه.

قال أبو عبيد: وقال غيره: الأرسيين، وهـُـذا عندي هو المحفوظ.

٥٨ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث (بن سعد) عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: قال «كتب رسول الله عليه إلى كسرى، وأمر أن يدفع الكتاب إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، قال: فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله عليه: «أن يجزقوا كل مجزق».

٩٥ ـ حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: «كتب رسول الله عليه

(١) المثبت من (أ، ب) معاً والخطأ في المطبوع. (٢) سقط في (ب) والمثبت من (أ).

(٥٨) إسناده ضعيف وهو حديث صحيح.

في إسناده عبد الله بن صالح «ضعيف» وقد توبع على إسناده رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٠] من نفس الطريق ورواه البخاري في صحيحه [٢٩٣٩] من رواية عبد الله بن يوسف عن الليث به ورقم [٢٩٣٩] من رواية عبد الله بن يوسف عن الليث به ورواه البيهقي في الدلائل [٤/ ٣٨٧] ومن رواية صالح بن كيسان عن الزهري . رواه البخاري [١٤، ٤٤٢٤] وأحمد [٢٤٣] ومن رواية ابن أخي الزهري رواه أحمد [١/ ٣٤٣]. (٥٩) موسل.

معاذهو ابن معاذ وابن عون هو عبد الله وهما ثقتان. أما عُميرُ بن إسحاق فهو تابعي. أبو محمد مولى بني هاشم، سمع أبا هريرة وعمرو بن العاص والحسن بن علي قاله البخاري، التاريخ [٦/ ٥٣٤] قال الحافظ في التقريب: «مقبول» يعني إذا تربع وإلا فهو لين، قال الذهبي في الكاشف [٢/ ٢٥٣]: لينه ابن معين وقواه غيره. قلت: وكلا القولين مردود. فقد وثقه ابن معين قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [٦/ ٣٧٥]: عمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم سمع أبا هريرة وعمرو بن العاص، والحسن بن علي روي عنه ابن عون=

إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم وضعه، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «أما هؤلاء يعني كسرى - فيمزقون، وأما هؤلاء فستكون لهم بقية».

[قال أبو عبيد: وقوله ، «وآمن من عنده من أصحاب النبي علي الأمان يعني من

(١) سقط في (١) والمثبت من (ب). (٢) سقط في (ب) والمثبت من (١).

#### (۹۰) مرسل.

وإسناده إلى سعيد صحيح وقد اختلف أهل العلم في مرسل سعيد بن المسيب خاصة في تصحيحه وتضعيفه والحديث رواه سعيد بن منصور في سننه [٢٤٨٠] من رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حرملة به. وله شاهد من حديث أنس رواه مسلم [٢٧١٦] والترمذي [٢٧١٦] والبيه هي في الدلائل [٣٧٦] من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتارة عن أنس. ورواه مسلم [٢٧٢١] والرمذي في الدلائل الشمائل [٧٨] وابن حبان في صحيحه [٣٥٥٦] والبيه هي في سننه [٩/ ١٧٧١] من رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس. ولفظه «أن رسول الله على كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي إلى كل جبار يدعوهم إلى الله النجاشي الى كل جبار يدعوهم إلى الله النهائلية النهائلية على النهائلية النهائلية النهائلية النهائلية النهائلية المائلية النهائلية اللهائلية النهائلية اللهائلية النهائلية النهائلية النهائلية اللهائلية النهائلية النهائلية اللهائلية النهائلية النها

<sup>=</sup> ولا نعلم روي عنه غير ابن عون سمعت أبي يقول ذلك، أنا عبد الرحمن أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلى قال أنا عثمان بن سعيد قلت ليحيئ بن معين: عمير ابن إسحاق كيف حديثه؟ فقال: ثقة أ. هدوقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: لا أعلم روي عنه غير ابن عون وله من الخديث شيء يسير ويكتب حديثه. الحديث شيء يسير ويكتب حديثه. وفي رواية أخرى عن ابن معين قال: لا يساوي شيئًا ولكن يكتب حديثه. قلت: أقل أحواله صدوق. والله أعلم. والحديث من طريقه. رواه ابن زنجويه في الأموال [1 1 1] والبيهقي في الدلائل [3/ ٢٩٤]. قلت: ويشهد له السابق والآتي.

عند النجاشي (١)] (٢).

٦١ ـ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمةً بن مَرْثَد عن سليمان

(۱) هذا القب واسمه: أصْحَمَة، وكذلك قيصر لقب لكل من ملك الروم، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس وتبع لقب لمن ملك اليمن، وفرعون لقب لمن ملك مصر، وبطليموس لمن ملك اليونان وهنكذا.

(۲) سقط في (ب)، والمثبت من (أ).

(۱۱) صحیح.

إسناده رجاله كلهم ثقات والحديث له طرق عن علقمة بن مرثد:

أولها: طريق المصنف من رواية سفيان الشوري عن علقمة رواه مسلم [١٧٣١] وأحمد في المسند [٥/ ٣٥٣, ٥٥٨] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٢٦] والترمذي في سننه [٢٦١٨، ١٦١٨] وأبو داود في سننه [٢٦١٢] وابن ماجه في سننه [٢٨٥٨] والدارمي في سننه [٣٤٣] وابن زنجويه في الأموال [٢٠٥، ١٠٣] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٣٠٦، ٣٠٥] وابن حبان في صحيحه [٢٧٣٩] كلهم من طرق عن سفيان عن علقمة به.

٢ ـ شعبة بن الحجاج عنه: رواه مسلم [ ١٧٣١] والنسائي في الكبرى [ ٨٧٨٢] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ ٣/ ٢٠٧] وابن الجارود في المنتقى [٢٤٠١] والبغوي في شرح السنة [٢٦٦٩] والبيهقي في سننه [٩/ ٦٩، ١٨٥] كلهم من طرق عن شعبة عن علقمة بن مرثد به.

٣ ـ معمر بن راشد عنه: رواه عبد الرزاق في مصنفه [٩٤٢٨].

٤ ـ محمد بن أبان عنه: رواه الشافعي في مسنده [جـ٢ ح ٣٨٥، ٣٨٦].

٥ ـ إدريس الأودي عنه: رواه النسائي في الكبرىٰ [٨٥٨٦].

٦ ـ الحسن بن صائح عنه: رواه الطبراني في الصغير [ ٢٠ ٣].

٧- أبان بن ثعلب عنه رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [ ٣/ ٢٢١].

٨- أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام صاحب المذهب. رواه أبو يعلى في مسنده [١٤١٣].

[وهو في مسند أبي حنيفة [٢/ ٢٩١] جامع مسانيد الإمام للخوارزمي]. وقد تابع علقمة بن مرثد على روايته: سعيد بن أبي هلال. رواها الطبراني في الأوسط [١٣٥] من رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد تفرد به ابن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد تفرد به ابن لهيعة. وابن لهيعة: ضعيف اختلط بعد احتراق كتبه. ونما يضعف روايته هذه أن سعيد بن منصور رواه في سننه [٢٤٧١] عن عبدالله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن رسول الله ينه كان يقول «. . . فذكره». قلت: وهذا أصح من رواية ابن لهيعة . والحديث روي عن جمع من الصحابة منهم النعمان بن مُقرَّن عند رواه مسلم [٢٧١] وأبو داود [٢٢١٦] والنسائي في الكبرى [٢٨٧٨] وابن منهم النعمان بن مُقرَّن عند [٩/ ٢٠١] وابن ماجه [٨٥٨٦] وابن حيان عن مسلم بن هيصم عن النعمان ومنهم أبو موسئ الأشعري رواه البزار في مسنده [٢١٢٦] - البحر الزخار] والطبراني في الصغير [١٤٥] ومنهم أبو موسئ الأشعري رواه البزار في مسنده [٢١٢٣] - البحر الزخار] والطبراني في الصغير [١٤٥] بلفظ: «إذا بعث سرية قال عن النعمان وعلم المنه وقاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليدًا». قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن أبي موسئ عن النبي الله الإبهذا الإسناد.

ومنهم صفوان بن عسال رواه النسائي في الكبرى [٧٨ ٨٨]. وابن ماجه [٢٨٥٧] وأحمد [٤/ ٢٤٠] والعمد والطبراني في الكبير والطبراني في الكبير [٧٣٩٧] من طريق أبي روق عطية ابن الحارث عن أبي غريف عبيد الله بن خلف عن صفوان. مختصراً [وحسن إسناده البوصيري في الزوائد]. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس.

ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله على إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال: «اغزوا بسم الله وفي سبيل [الله] (١)، قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا: ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ـ أو خلال ـ فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام [(فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين)] (٢) وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين [ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين] (٣) فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن [هم] (٤) أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم».

7۲ ـ حدثنا يزيد [بن هارون] (٥) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الْبَخْتَرِي قال: حاصر سلمان ـ [رحمه الله] (٦) ـ حصنًا من حصون فارس، فقال: حتى أفعل بهم كما كان رسول الله على يفعل. فأتاهم فقال: إني رجل منكم أسلمت، فقد ترون إكرام العرب إياي، وإنكم إن أسلمتم كان لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم، وإن أبيتم فعليكم الجزية. فإن أبيتم قاتلناكم، قال: ولا أعلمه إلا قال: كان يفعل ذلك ثلاثًا فإن أبوا قاتلهم.

قال أبو عبيد: في غير حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد

# (۹۲) منقطع.

<sup>(</sup>١) سقط في (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٢) المثبت زياد في المطبوع وليس في (١) أو (ب) وذكر المحقق الشيخ هراس أنه أثبتها من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ، ب) وهو ساقط في المطبوع. (٤) سقط في (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ب) والمثبت من (أ). (٦) سقط في (ب) والمثبت من (أ).

وفي الاسناد عطاء بن السائب مختلط. وحماد بن سلمة عمن قبل فيه: سمع منه قبل الاختلاط وكذلك سمع منه بعد الاختلاط وقد تابع حماد بن سلمة محمد بن فضيل وسماعه بعد الاختلاط. أما رواية عطاء عن أبي البختري. حذر منها شعبة قال ابن علية: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء عن رجال زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه، وما حدث عن رجل بعينه فاكتبه، قلت: يعني بذلك إذا جمع أكثر من راو في إسناده فهذا البختري فلا تكتبه، واختلاطه. راجع نهاية الاغتباط. وأبو البختري: بفتح الباء وسكون الخاء وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز ثقة ولكنه لم يسمع من سلمان. فيكون الأثر منقطعا على ما فيه من ضعف رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٤٤] من رواية محمد بن فضيل عن عطاء به.

في قول سلمان: فإن أبيتم فعليكم الجزية وخاك بَرْ سَرْ بالفارسية، يقول: هو التراب على رؤوسكم. فإن أبيتم قاتلناكم، قال: لا أعلمه إلا قال كان يفعل ذلك ثلاثًا. فإن أبوا قاتلهم.

لِنَّ الْنَجْزَ الْبَخِرَ الْبَخِرَ الْبَخِرِ الكتاب

سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعية] (١) **باب** 

# [ أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب]

٦٣ ـ حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن قال: «أمر رسول الله على الله على الإسلام ولا يقبل منهم غيره، وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».

قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن أراد بالعرب ههنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا بأهل كتاب، فأما من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله ﷺ منهم. وذلك بينٌ في أحاديث.

٦٤ ـ حدثنا سعيد بن عُفَير حدثنا يحيئ بن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلي قال:

(١) سقط في (ب) والمثبت من (أ).

(٦٣) مرسل.

هُشيم هو ابن بَشير: ثقة ولكنه يدلس وقد صرح هنا بالسماع ويونس بن عبيد البصري ثقة. والحسن هو ابن أبي الحسن يسار البصري أحد الأثمة الأعلام. ومراسيله من أضعف المراسيل. والحديث من طريق هشيم رواه أبو داود في المراسيل [٣٢٥] عن زياد بن أيوب عن هشيم به وله طريق آخر عن الحسن. رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٨٥]. من رواية وكيع قال ثنا أبو الأشهب عن الحسن بلفظ: «قاتل رسول الله على أهل الجزيرة من العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره، وكان أفضل الجهاد، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب ﴿ قَاتِلُوا اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِاليَّوْم الآخِرِ ﴾ إلى آخر الآية [التوبة: ٢٩]، قال الحسن: ما سواهما بعمة وضلالة. وهذا السند صحيح إلى الحسن، أبو الأشهب اسمه جعفر بن حيّان السعدي العطاردي ثقة من رجال الجماعة.

(۹٤) مرسل.

والإسناد إلى الزهري حسن، فيه يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري. "صدوق" ربما أخطأ من =

سألت ابن شهاب: هل قَبل رسول الله ﷺ من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية؟ فقال: «مضت السُّنَّةُ أن يُقبل ممن كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب الجزية. وذلك لأنهم منهم وإليهم».

عن مسروق عن مسروق الفراري حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: بعث رسول الله على معاذًا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة بقرة وقال: تبيعًا (١) ومن كل أربعين مُسِنَّة (٢)، ومن كل حالم دينارًا أو عَدُله من المعافر (٣).

#### (٦٥) صحيح الإسناد.

إسناده رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل مروك بن معاوية الفزاري: ثقة حافظ وأبو واثل: هو شقيق بن سلمة أحد المخضرمين، ومسروق هو ابن الأجدع أحد كبار التابعين. . . ومن هذا الطريق رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٩٦ ـ ٩٧] عن أبي عبيد وقد روى هذا الحديث جمع عن الأعمش عن أبي واثل عن مسروق عن معاذ موصولا وهم .

١ ـ سفيان الثوري عنه: رواه عبد الرزاق في المصنف [٦٨٤١] وأحمد [٥ / ٢٣٠] وأبو داود في سننه [١٥٧٨] وابن الجارود في والترمذي في سننه [٦٢٣] وابن خزيمة في صحيحه [٢٢٦٩] والدارقطني في سننه [١٩١٨] وابن الجارود في المنتقى [٣٤٣] والبيهقي في سننه [٤/ ٩٨] والبغوي في شرح السنة [١٥٦٥] كلهم من طرق عن سفيان عن الأعمش به.

٢-أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: رواه أبو داود في سننه [١٥٧] الطبراني في الكبير [١٢٩/٠٠ ح ٢٦٣] والحاكم في المستدرك [١/ ٣٩٨] والبيهقي في سننه [٩/ ١٩٣] من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل وقد اختلف عن أبي معاوية في إسناده. فرواه جمع عنه عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن أبي وائل وإبراهيم، رواه أبو داود [٧٥٧] والنسائي في سننه [٥/ ٢٦] وابن أبي وائل وإبراهيم، رواه أبو داود [٢٦٧] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٦] وابن أبي معاوية عن الأعمش من إبراهيم عن مسروق قال البيهقي في سننه [٩٨٤] و [٩/ ٣٩] كلهم من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش من إبراهيم عن مسروق قال البيهقي: قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكر بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا، قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الإعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، فأما رواية الإعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة. قد رواها عن الاعمش جماعة. . . ثم ذكرهم. قلت: وذكر أبراهيم في الإسناد، قد تابع عليه أبا معاوية يعلى بن عبيد وعبد الرحمن بن مغراء. وسيأتي ذكرهم ومروان بن معاوية كما عند أبي عبيد هنا.

<sup>(</sup>١) التبيع: ولد البقر أول سنة، وبقرة مُتْبِع: معها ولدها. [النهاية (١/ ١٧٩)].

<sup>(</sup>٢) المسنة: من البقر والشاة ما أثْنَيَا. وتُثْنَيَان في السنة الثالثة. [النهاية (٢/ ٤١٢)].

<sup>(</sup>٣) المعافر: هي بُرودٌ باليمن منسوبة إلى مَعافِرٌ، وهي قبيلة باليمن، والميم زائدة. [النهاية (٣/ ٢٦٢)].

<sup>=</sup>رجال الجماعة. ويونس بن يزيد الأيلي «ثقة». وله شاهد من رواية معمر عن الزهري رواه عبد الرزاق في المصنف [١٠٠٢] عن معمر قال: سألت الزهري: أتؤخذ الجزية بمن ليس من أهل الكتاب؟ فقال نعم، أخذها رسول الله على من أهل البحرين، وعمر من أهل السواد وعثمان من بربر وسيأتي عند المصنف هنا. إن شاء الله. ورواه مالك في الموطأ [١/ ٣٣٢] كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس.

" على بن عبيد: رواه النسائي في سننه [٥/ ٢٦] وابن زنجويه في الأموال [١٠٥] والبيهقي في سننه [٩٨/٤] عن الأعمش عن أبي واثل وإبراهيم عن مسروق ورواه الدارمي في سننه [١٦٢٣] من طريق يعلئ بذكر إبراهيم وحده.

٤ ـ عبد الرحمن بن مغراء: رواه ابن خزيمة في صحيحه [ ٢٢٦٩] من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن أبي واثل وإبراهيم عن مسروق عن معاذ. وكذلك رواه الطبراني في الكبير [ ٢٠ / ١٣٠ ح ٢٦٤].

٥ ـ معمر بن راشد: رواه عبد الرزاق في مصنفه [٦٨٤١] والدارقطني [١٩١٨] والطبراني في الكبيس [٢٠ ١٩٩٨] والبيهقي [٤٩/٨] عن معمر عن الأعمش عن أبي واثل عن مسروق عن معاذ.

٦ ـ يحيئ بن عيسئ : رواه ابن ماجه في سننه [ ١٨٠٣] وابن حبان في صحيحه [٤٨٨٦] والطبراني في الكبير [٧٦ - ٢٦١].

٧- مُفَضَّل بن مُهلَّهَل: رواه يحيئ بن آدم عنه أخرجه النسائي في سننه [٥/ ٢٥].

٩ ـ ١٠ جرير ابن عبد الحميد وأبو عوانة: ذكرها أبو داود في سننه: ورواه الشاشي [الهيشم بن كليب] في مسنده [٢٨٨].

١١ ـ يحيى بن سعيد: ذكره أبو داود أيضًا. ولم أقف عليه. وقد رواه ابن إسحاق عن الأعمش عن أبي واثل عن معاذ فأسقط مسروقًا رواه النسائي في سننه [٥/ ٢٦]. ورواه البيهقي هكذا من طريق أبي معاوية السنن [٩/ ١٩٣] وهذا خطأ والصواب ذكر مسروق. رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٢٠] عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم فأرسله. قال الدارقطني في العلل [٦/ ٦٩ سؤال رقم ٩٨٥]. بعد ذكر الخلاف عن الأعمش. والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وعن إبراهيم مرسلاً. قلت: وقد تُوبع الأعمش على روايت تابعه عاصم بن أبي النجود رواه يحيي بن آدم في الخراج [٢٢٨] والدارمي في سننه [ ١٦٢٤] والبيه قي في سننه [٩/ ١٨٧] والطبراني في الكبير [٧٠/ ١٢٩ ح ٢٦٢] وابن ماجه في سننه [١٨١٨] مختصرًا. كلهم من طرق عن أبي بكر بن عياش عن عاصم وقد اختلف على أبي بكر بن عياش. فرواه بعضهم عنه عن عاصم عن أبي واثل عن معاذ بدون ذكر مسروق. رواه أحمد في المسند [٥/ ٢٣٣] من رواية سليمان بن داود عن أبي بكر به والنسائي في سننه [٥/ ٤٢] من رواية هناد بن السري عن أبي بكر. ورجح الدارقطني: ذكر مسروق فيه قال في العلل [٦/ ٦٧] : «وقول من ذكر مسروقًا أصح». وقد تابع أبا واثل عن مسروق أبو صالح السمان رواه الطبراني في الكبير [٧٠/ ١٣٠ ح ٢٦٥] من طريق ابن أبي ليلي عن أبي صالح عن مسروق عن معاذ. وابن أبي ليلي وهو محمد بن عبد الرحمن الأصغر متكلم فيه. قلت: فالحديث من رواية مسروق عن معاذ. وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ وردُّه آخرون قال الحافظ ابن حجر في التلخيص [٢/ ٢٩٩]: وَهمَ عبد الحق فنقل عنه ـ يعني ابن عبد البر ـ أنه قال: مسروق لم يلق معادًا. وقال أيضًا: إن ابن حزم بالغ في تقرير ذلك. قلت: قد رجع عن ذلك. وصحح ابن عبد البر الحديث فقال: إسناده متصل صحيح ثابت. التمهيد [٢/ ٢٧٥] وقد تعقب ابن القطان من قال بعدم سماع مسروق من معاذ وهذا نص كلامه قال ابن القطان في [ الوهم والإيهام رقم ٥٨٣] معقبًا على عبد الحق بعدما ذكر أن مسروقًا لم يلق معاذًا، ولا ذكر من حدثه به عنه: ذكر ذلك أبو عمر وغيره فأقول وبالله التوفيق: «أبو عمر» أخاف أن يكون تصحيفًا من: «أبو محمد» ولم أبت بهذا، ولذلك لم أذكره فيما سلف في باب الأسماء المفيرة. وإنما خفت ذلك؛ لأن أبا عمر بن عبد البر المعروف، له خلاف هذا، وهو يقول في رواية مسروق هذه عن معاذ: إنها متصلة، وأبو محمد بن حزم، هو الذي كان رماها بالانقطاع، ثم رجع. ولننص لك قوليهما حتى تنظر=

٦٦ ـ قال الأعمش: وسمعت إبراهيم يحدث مثل ذلك.

٦٧ ـ حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كتب رسول الله ﷺ إلى معاذ وهو

=في ذلك: قال أبو عمر في التمهيد. في باب حميد بن قيس .: «وقد روى هذا الخبر عن معاذ يإسناد متصل صحيح ثابت. ثم ذكره من رواية عبد الرزاق عن معمر وسفيان . . . وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية: "ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها. وحديث طاووس هذا عندهم عن معاذ، غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر وسفيان عن الأعمش عن أبي واثل عن مسروق عن معاذ، فهذا نص آخر له بأن الحديث من رواية مسروق عن معاذ متصل. وأما أبو محمد بن حزم فإنه قال: «إنه منقطع»، وأنه لم يلق معاذًا. ثم استدرك في آخر المسألة فقال: ﴿وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن، في زكاة البقر. ومسروق بلا شك عندنا، أدرك معاذًا بسنُّه وعقله، وشاهد أحكامه يقينًا، وأفتىٰ في أيام عمر، وهو رجل، وأدرك النبي ﷺ وهو رجل وكان باليمن أيام معاذ، يشاهد أحكامه. هذا ما لا شك فيه؛ لأنه هَمْداني النسب كما في الدار، فصح أن مسروقًا وإن كان لم يسمعه من معاذ، فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده عن معاذ في أخذه لذلك، عن عهد النبي ﷺ عن الكافة». انتهى. كلام ابن جزم. قلت: راجعه في المحلى [٦/ ١١-١٦]. قال ابن القطان: ولم أقل بعد: إن مسروقًا سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور، وتشرطُ البخاري، وعلى بن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة منهما ـ أعنى البخاري وابن المديني ـ إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، وإنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان. فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما وهو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال بينهما، فأما الثالث: وهو أنه منقطع فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق أ. هـ كلام ابن القطان ونقلته بتمامه لنفاسته. وممن صحح الحديث. غير ابن عبد البر وابن القطان وجنح إلى ذلك الحافظ في التلخيص وقُبْلُهم الشافعي من رواية طاووس عن معاذ. وقال الترمذي: حسن ثم ذكر بعض الخلاف فيه ورجح المرسل. وحكم الدارقطني في العلل بأن الموصول بذكر مسروق هو المحفوظ وسبق ذكر ذلك. أما قول الحافظ في التلخيص أن الدارقطني رجم المرسل. فلم أجده ولكن رجح طريق أبي واثل عن مسروق عن معاذ. ورجح في رواية إبراهيم عن مسروق عن معاذ الرواية المرسلة بدون ذكر مسروق بينه وبين معاذ. وقد نقلت كلامه راجعه. وللحديث طرق أخرى عن معاذ مرسلة أيضًا ولكنها تقوي رواية مسروق منها رواية طاووس عن معاذ وسيأتي عند المصنف. ورواية يحيي بن الحكم عن معاذ ورواية الحكم بن عتبة عن معاذ، وله شاهد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف من رواية خصيف عن أبي عُبيدة عن أبيه رواه الترمذي [٦٣٢] وابن ماجه [١٨٠٤] وأحمد [١/ ٤١١] وابن الجارود في المنتقيل [ ٣٤٤] والبيه في سننه [٤/ ٩٩]. وفيه خصيف ضعيف وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قلت فالحديث بمجموع طرقه صحيح لا شك في ذلك والله

(٣٦) هو موصول من رواية مروان الفزاري. وليس معلقا راجع تخريجه في السابق.

(٩٧) إسناده مرسل والحديث صحيح.

فيه الحكم وهو ابن عتيبة الفقيه إمام حافظ. وروايته عن معاذ مرسلة. رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٠١] عن أبي عبيد به رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٣٦] بنفس السند دون قوله الحالم أو الحالمة، وكذلك رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢٨، ٣٥] عن جرير به ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٧٨] عن يوسف بن موسئ عن جرير به ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٠١] وقد روئ موصولا من رواية بقية بن الوليد: =

باليـمن ـ «إن فيما سقَتَ السماءُ أو سُقِيَ غَيْلاً العـشر، وفيما سقى بالْغَرْب نصف العشر، وفي الحالم أو الحالمة (١) دينارًا أو عدله من المَعافِر ولا يفتن يهودي عن يهوديته».

7۸ ـ حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: كتب رسول الله على أهل اليمن: «إنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية، على كل حالم: ذكر أو أنشى، عبد أو أمة، دينار واف أو قيمته من المعافر فمن أدى ذلك إلى رسلي فإنه له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه منكم فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين».

قال أبو عبيد: فقد قبل رسول الله ﷺ الجزية من أهل اليمن، وهم عرب، إذ كانوا أهل كتاب، وقبلها من أهل نجران، وهم من بني الحراث بن كعب.

٦٩ ـ حدثنا سعيد بن عفير عن يحيئ بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال :
 أول من أعطى الجزية أهل نجران . وكانوا نصارئ .

(١) الحالم والحالمة: من بلغ سن البلوغ والتكليف.

=حدثني المسعودي عن الحكم عن طاووس عن ابن عباس قال: لما بعث معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من . . . فذكر زكاة البقر . رواه الدراقطني في سننه [٩٩ ١٩] والبيهقي من طريقه [٤/ ٩٩] قال الحافظ في التلخيص [٢/ ٣٠٠]: وهذا موصول ، لكن المسعودي مختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضًا لكن الحسن ضعيف ، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذًا قدم على النبي من اليمن فسأله ، ومعاذ قدم من اليمن بعد وفاة النبي على قلت : ويشهد لبعض المتن أعلاه . ما رواه البخاري [١٤٨٣] وأبو داود [٢٥٩٦] والنسائي [٥/ ٤١] وابن ماجه [١٨١٧] من حديث ابن عمر .

(٦٨) سبق برقم [٤٥].

#### (۹۹) مرسل.

هذا الإسناد حسن إلى الزهري فيه يحيى بن أيوب الغافقي صدوق ربما أخطأ . لكن للأثر طريق آخر عن يونس من رواية ابن وهب عنه رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٩٣] من رواية عمرو الناقد عن ابن وهب عن يونس عن الزهري . وهذا سند صحيح إلى الزهري . بلفظ «أنزلت في كفار قريش والعرب : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون اللين ش» . وأزلت في أهل الكتاب : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق» إلى قوله : ﴿ صاغرن ﴾ فكان أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما علمنا ، وكانوا نصارئ ثم أعطى أهل أيلة ، وأذر و وأهل أذر عات الجزية في غزوة تبوك . قلت : وهذا الأمر متفق عليه . وأول من جاء بجزيتهم أبو عبيدة بن الجراح ، روى البخاري [٣١٥٣] ومسلم [ ٢٩٦١] . من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف الأنصاري أخبره : «أن رسول الله يحيه بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله علاء بن الحضرمي ، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي ، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين . . . فذكر الحديث . . . . سيأتي عند المصنف في الباب الآتي .

• ٧ - حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: «أن رسول الله على كتب بذلك إلى [أهل نجران في حديث طويل ذكره. قال ذكره وكتب إلى ] (١) الحرث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، وشريح بن عبد كلال قيْل ذي رُعَيْن ومَعافِر وهمدان ـ يعرض عليهم الجزية إن أبوا الإسلام، وكتب بذلك إلى أسد عُمان من أهل البحرين».

قال أبو عبيه: وقد قبلها أبو بكر من أهل الْحَيَرة، حين افتتحها خالد بن الوليد صلحًا، وبعث بالجزية إلى أبي بكر، فقبلها. وهم أخلاط من أفناء العرب: من تميم وطيء وغسان وتنوخ، وغير ذلك. أخبرنيه ابن الكلبي وغيره.

٧١ ـ قال: وحدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا السري بن يحيئ عن حُمْيد بن هلال أن خالد بن الوليد غزا أهل الحيرة بعد وفاة رسول الله على الله على الحيرة ولم يقاتلوا.

قال أبو عبيد: وقد فعل ذلك عمر ببني تَغْلب.

٧٧ - حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن السَّفَاح عن داود بن كُرْدُوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب - بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم - على أن لا يصبغوا صبيانهم، ولا يكرهوا على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفا: من كل عشرين درهماً درهم، [قال](٢) فكان داود يقول ليس لبني تغلب ذمة، قد صبغوا في دينهم.

قال أبو عبيد: قوله: « لا يصبغوا أولادهم» أي: لا ينصروا أولادهم.

<sup>(</sup>١) المثبت من (١)، (ب). و هو ساقط من المطبوع. (٢) سقط من (ب) المثبت من (١).

<sup>(</sup>۷۰) سبق برقم [۵۵].

<sup>(</sup>٧١) سيأتي موصولاً برقم [٥٠٢]، وسيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٧٢) ضعيف الإسناد.

فيه السفاح وهو بن مطر الشيباني قال الحافظ: «مقبول» يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث. وداود بن كُردُوس «مجهول». قالت الماديث المنظلة الحال أما «مجهول». قاله الذهبي بالجهالة جهالة الحال أما جهالة العال أما المن فمنتفية. ولا يعتد بتوثيق ابن حبان؛ لانه متساهل في التوثيق. والاثر. رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٦] عن أبي عبيد به ويحيل بن آدم في الحراج [٢٠٦] ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ٢١٦] من رواية أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق الشيباني به. ورواه البكاذري في فتوح البلدان [ص ٢٥١] عن عمرو الناقد عن أبي إسحاق به.

٧٣ قال أبو عبيد: وقد كان عبد السلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا الحديث بلغني ذلك عنه: عن الشيبان عن السفاح عن داود [بن كردوس] (١) عن عبادة بن النعمان عن عمر.

٧٤-قال: وحدثني سعيد بن سليمان عن هشيم [قال أخبرني] (٢) مغيرة عن السفاح بن المثني عن زُرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه في نصارئ بني تغلب. وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية. فتفرقوا في البلاد فقال النعمان أو زرعة بن النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال، إنما هو أصحاب حروث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم، قال: فصالحهم عمر [بن الخطاب] (٣)، على أن أضعف عليهم الصدقة، واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم قال مغيرة، فحد ثت أن عليًا قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي: لأقتلن مقاتلتهم، ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا العهد، وبرئت منهم الذمة، حين نَصَرُوا أولادهم.

٧٥ ـ [قـال: ] (٤) وحدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن

(٧٣) رواه يحيل بن آدم في الخراج [٢٠٧] ومن طريقه البيهقي في سننه [ ٢١٦/٩] عن عبد السلام بن حرب به. وعبد السلام بن حرب ثقة حافظ له مناكير.

#### (٧٤) ضعيف الإسناد.

فيه السفاح بن المثني وهو نفسه السفاح بن مطر. لم يوثقه إلا ابن حبان وسبق ترجمته في الأثر السابق. والأثر من هذا الطريق. رواه ابن زنجويه في الأموال [١٦٣] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٥١] قال الشافعي في الأم [٤ / ٢٨٥ ط دار الكتب العلمية]: ولعل عمر أن يكون صالح من صالح من نصارئ العرب على الخزية تضعيف الصدقة، وأدخل هذا الشرط وإن لم يحك عنه، وقد روئ عنه أنه أبي أن يقر العرب إلا على الجزية فانفوا منها، وقالوا: تأخذها منا على معنى الصدقة مضعفة كما يؤخذ من العرب المسلمين، فأبي فلحقت منهم جماعة بالروم، فكره ذلك وأجابهم إلى تضعيف الصدقة عليهم، فصالحه من بقي في بلاد الإسلام عليها، فلا بأس أن يصالحهم عليها ـ يعني الإمام ـ على هذا المعنى الذي وصفت من الثني ـ أي التضعيف وأيضاً رواه المزني عن الشافعي في مختصره [٩/ ٢٩٤] ملحق بكتاب الأم ط دار الكتب العلمية ورواه البيهقي في سننه [٩/ ٢١٤] من طريق الربيع عنه.

#### (٧٥) صحيح الإسناد

 <sup>(</sup>١) سقط في (أ) والمثبت من (ب).
 (٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب).(٤) سقط من (أ) والمثبت من (أ).

هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات أثمة أمحلام. الحكم هو ابن عتيبة وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. زياد بن حُديّر: ثقة عابد من الثانية. روى له أبو داود. وله ذكر في الصحيح راجع التقريب. والأثر رواه ابن زنجويه في=

إبراهيم عن زياد بن حُدَيْر: أن عمر أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر.

قال أبو عبيه: والحديث الأول - حديث داود بن كردوس، وزرعة ـ أو النعمان ـ: هو الذي عليه العمل: أن يكون عليهم الضعف عما على المسلمين، ألا تسمعه يقول: من كل عشرين درهما درهم . وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهما [درهم] (۱) . فذاك ضعف هذا ، وهو المضاعف الذي اشترط عمر رضي الله عنه عليهم وكذلك سائر أموالهم - من المواشي والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضعف أيضًا فيكون في كل خمس من الإبل شاتان ، وفي العشر أربع شياه ، ثم على هذا ما زادت . وكذلك الغنم والبقر وعلى هذا الحب والثمار ، فيكون ما سقته السماء فيه عشران ، وما سقي بالغرُوب والدوالي فيه عشر وفي مذهب عمر - رحمة الله عليه - أيضًا وشرطه عليهم أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم ، كذلك يقول أهل الحجاز . وقالوا أيضًا إن أسلم التغلبي أو اشترئ مسلم أرضه تحولت الأرض إلى العشر كسائر المسلمين وخالفهم في ذلك بعض أهل العراق .

٧٦ - قال أبو عبيد: سمعت محمد بن الحسن يخبر عن أبي حنيفة ، قال : أما نساؤهم فهن بمنزلة رجالهم في كل شيء ، وأما صبيانهم فإنما يكونون مثلهم فيما يجب على الأرض خاصة ، فأما المواشي وما يمرون به من أموالهم على العاشر فلا شيء فيه عليهم . قال : وقال أبو حنيفة : إن أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه فإن

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>=</sup>الأموال [١١٤] عن أبي عبيد ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٠١٥٠ - ١٠٤٠] عن عبد الله بن كثير عن شعبة به . وله طريق أخر من رواية إبراهيم بن مهاجر عن زياد وسيأتي عند المصنف برقم [١٤٥٦] ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله .

<sup>(</sup>٧٦) صحيح إلى أبي حنيفة

محمد بن الحسن هو الشيباني صاحب أبي حنيفة وتلميذه وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. مثل النسائي. فقد لينه. . . وكان قويًّا في مالك. وهو من أهل الفقه والعلم ولا يضر هذا الجرح هنا لأنه ينقل عن شيخه وهو من أعلم الناس بشيخه ومذهبه. والأثر رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٨] عن أبي عبيد. وله طريق آخر عن أبي حنيفة نحوه. رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٦٣] عن ابن المبارك عنه.

العشر عليه مضاعفا، على الحال الأولى .

قال أبو عبيد: ومعنى حديث عمر بقول أهل الحجاز أشبه، لأنه عمهم بالصلح، فلم يستثن منهم صغيراً دون كبير، فهو جائز على أولادهم، كما جاز على نسائهم؛ لأن النساء والصبيان جميعا من الذرية، ألا ترى أنهم قد أمنوا بهذا الصلح على ذراريهم من النساء، كما أمنوا به على رجالهم من القتل:

وأما قولهم في أرضه: [إنه] (١) إذا أسلم، أو اشتراها مسلم إنها تكون على حالها الأولى، فإن عهد رسول الله على كان إلى الناس حين دعاهم إلى الإسلام غير هذا، ألا ترى أن كتبه إنما كانت تجري إلى الناس: أن من دخل في الإسلام كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم فالمسلمون في هذا شرع سواء.

وقد رُويَ عن عمر: أنه قال لجبَلَةَ بنِ الأَيهَم الغَسَانِي مثل ذلك، وهو من العرب، وكان نصرانيا.

٧٧ - حدثني أبو مسهر الدِّمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال: قال عمر بن الخطاب لجبلة بن الأيهم الغساني: يا جُبَيْلَة، فلم يجبه، ثم قال: يا جُبَيْلَة فلم يجبه ثم قال يا جبلة فأجابه، فقال: اختر مني إحدى ثلاث: إما أن تسلم، فيكون لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، وإما أن تؤدي الخراج، وإما أن تلحق بالروم. قال: فلحق بالروم.

قال أبو عبيد: فعلى هذا تتابعت الآثار عن رسول الله علي والخلفاء بعده في العرب

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>۷۷) إسناده منقطع

فيه سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي إمام ثقة ولكنه لا يدرك عُمر ولد سنة ٩٠. أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر، ثقة فاصل. والأثر رواه أبن زنجويه في الأموال [٩٠] عن أبي عبيد وذكره البلاذري في فتوح البلدان [ص ١٨٥، ١٨٥] قال وروى أيضًا فذكره. وقد روى البلاذري أن سبب لحوقه بالروم غير ذلك فذكر في فتح اليرموك أن أبا عبيدة بن الجراح عقد اللواء لحبيب بن سلمة على خيل الطلب، فجعل يقتل من أدرك، وانحاز جبلة بن الأيهم إلى الأنصار، فقال أنتم اخواتنا وبنو أبينا وأظهر الإسلام فلما قدم عمر بالاقتصاص منه، فقال: أو عينه مثل عيني، والله لا أقيم ببلد عليَّ به سلطان، فدخل بلاد الروم مرتداً. قلت: وكلا الإسنادين ضعيف ولعل الأول أقوى .

من أهل الشرك: أن من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، كما قال الحسن. وأما العجم فتقبل منهم الجزية وإن لم يكونوا أهل كتاب، للسنة التي جاءت عن رسول الله على في المجوس، وليسوا بأهل كتاب، وقبِلَت بعده من الصابئين. فأمر المسلمين على هاذين الحكمين من العرب والعجم. وبذلك جاء التأويل أيضًا مع السنة.

٧٨ ـ حدثنا حجاج عن ابن جُريْج في قوله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤] قال: مشركي العرب، يقول فضرب الرقاب حتى يقولوا لا إلله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال: وكان النبي يقاتل مشركي الأعاجم حتى يقولوا لا إلله إلا الله، فإن أبوا فحتى يُعْطوا الجزية، فيحرزوا دماءهم وأموالهم.

قال ابن جريج: وقال آخرون: إنها نزلت في مشركي العرب خاصة، دون الملك ثم نسختها ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

春 春 春

<sup>(</sup>٧٨) صحيح من قول ابن جريج

حَجَاج هو ابن محمد الميصيصي ثقة من رجال الجماعة. وابن جريج إمام من اثمة التفسير. واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز. ثقة ثبت. والأثر رواه ابن جرير في تفسيره [ ١٣/ جـ ٢٦/ ٤٠] مختصرًا. وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر.

# باب

# (أخذالجزية من المجوس)

٧٩ ـ حدثنا الأَشْجَعي وعبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَان عن قَيْس بن مُسلم عن الحسن بن محمد قال: «كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هَجَر، يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لا ضربت عليه الجزية. في أن لا تؤكل له ذبيحة ولا تنكح له امرأة».

٨٠ حدثنا سفيان [بن] (١) عيينة عن عَمْرو، سمع بَجَالَة يقول: كنت كاتبا لجَزْءِ

(١) المثبت من «أ ، ب» وهو خطأ في المطبوع.

#### (۷۹) إسناده مرسل

رجال إسناده كلهم ثقات. إلا أنه مرسل الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن وسبق ترجمته وهو ثقة وسفيان هو الثوري وقيس بن مسلم هو الجدلي أبو عمرو الكوفي ثقة من السادسة من رجال الجماعة. والحسن هو: ابن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو محمد، أبوه ابن الحنفية، ثقة فقيه من الثالثة. وقد روي هذا عن جمع عن سفيان به. رواه عبد الرزاق في المصنف [٢٠٠٧] عن الثوري. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٨٥] عن وكيع عن سفيان ومن طريق ابن أبي شيبة رواه البيهقي في سننه [٩/ ١٩٢] ثم قل الله و هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٤] عن أبي نعيم عن سفيان به. ورواه البيهقي في سننه [٩/ ٢٨٤] من رواية يحيى بن يحيى عن وكيع عن سفيان. قلت: أخذ الجزية من المجوس صحيح كما سيأتي من حديث عبد الرحمن بن عوف.

تنبيسه: قال الحافظ في التلخيص [٣/ ٣٥٤] : «مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف». قلت : هذا وهم من الحافظ إنما هو قيس بن مسلم كما نسبه كل من رواه .

#### (۸۰) صحیح

رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا بَجَالة فمن رجال البخاري. وهو ابن عَبْدَه التميمي العنبري البصري ثقة من الثانية. والحديث. رواه البخاري [٢١٥٦ ، ٣١٥٦] عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة به، ورواه الشافعي في الأم [٤/ ٢٤٥] عن ابن عيينة به. وقال: حديث بَجَالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر وكان رجلاً في زمانه كاتبًا لعماله، ورواه أيضًا في مسنده [١/ ٢١٥ ح ٤٣٦]. ورواه أحمد في مسنده [١/ ١٩٠] عن ابن عيينة. وسعيد بن منصور في سننه [١/ ٢١٨] عن سفيان به، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٤٨٥] عن ابن عيينة به ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال [١٢٣] وأبو داود [٣٠٤] عن مُسدَّد عن سفيان به. والترمذي في سننه [١٥٨٨] عن ابن أبي عُمر عن سفيان. والنسائي في الكبرى [٢٥٨٨] عن إسحاق بن إبراهيم وقد تابع سفيان كلٌ من.

١ ـ ابن جريج: رواه عبد الرزاق في المصنف [٢٠٠٢] عنه وقد صرح بالتحديث.

٢ حجاج بن أرطأة: رواه الترمذي في سننه [ ١٥٨٦] عن أحمد بن منبع عن أبي معاوية عن حجاج به.
 وحجاج بن أرطأة متكلم فيه. وقد تابع عمرًا على روايته قشير بن عمرو وعباد بن عباد المازني. رواه ابن أبي=

ابن مُعْاوية، عمّ الأحْنَف بن قيس فأتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي مَحْرَم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة (١) قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرِق بين الرجل وبين حريمه في كتاب الله، وصنع طعامًا كثيرًا، ودعا المجوس، وألقوا وقر (٢) بغل أو بغلين من ورق. وعرض السيف على فخذه [قال] (٣) فأكلوا بغير زمزمة [قال] (٤) ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمان بن عوف: «أن رسول الله عليه أخذها من مجوس هجر.

[قال أبو عبيد: وبلغني أن سفيان كان يقول بعدُ: كلَّ ساحر وساحرة] (٥).

٨١ حدثني يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال عمر:

#### (۸۱) منقطع

رجاله كلهم ثقات. جعفر بن محمد هو بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. والحديث رُوي من طرق شتئ عن جعفر به. رواه مالك في الموطأ [ص ٢٣٣] كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس. عن جعفر ومن طريقه الشافعي في الأم [٤/ ٢٤٦ ط دار الكتب العلمية] وفي مسنده [ ٢/ ٢٦٠ ح ٣٤] ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في سننه [٩/ ١٨٩]. وابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٢٥٠] عن وكيع عنه ومن رواية ابن جريج عن جعفر. رواه عبد الرزاق في المصنف أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٢٥٠] عن المسماع ورواه أيضًا عبد الله بن إدريس عن جعفر. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٢٥٤] عن وكيع عنه. ورواه أبو عاصم النبيل عن جعفر. رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٢١] عن أبي عاصم عن جعفر به ومن طريق أبي عاصم رواه أيضًا الخطيب في تاريخه [١/ ٨٨] قال الخطيب: لم يرو أبو عاصم عن جعفر سوئ عذا الحديث ويقال إنه لم يسمع منه غيره قال الحافظ في التلخيص: قوهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمان وقد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده، قال الخطيب في عمر، ولا عبد الرحمان وقد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده، قال الخطيب في

<sup>(</sup>١) الزمزمة: صوت خفي لا يكاديفهم، والمرادهنا: كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي. النهاية [٢/٣١٣].

<sup>(</sup>٢) وقر: الوقر بكسر الواو الحِمْل. وأكثر ما يستعمل في حِمل البغل والحمار. والمراد هنا: حِمل بغل أو بغلين أخلة من الفضة. النهاية [٥/ ٢١٣].

<sup>(</sup>٣) زيادة في المطبوع وليس موجوداً في (١، ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>=</sup>شيبة في المصنف [٧/ ٥٨٤] عن عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن قُشَيْر بن عمرو عن بَجَالَة بعناه. وقشير هذا مستور الحال قاله الحافظ في التقريب. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢١٨٦] من رواية هشيم عن داود بن أبي هند عن قشير وقد صحف إلى قيس، والصواب قشير ؛ لأنه لم يذكر في الرواة عن بجالة وإنما المذكور قشير راجع التهذيب. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٨٤] وسعيد بن منصور في سننه [٢١٨١] عن هشيم عن عوف وهو الأعرابي عن عباد عن بجالة.

تبيه: وقع عند سعيد بن منصور عوف ابن عباد وهذا خطأ الصواب عوف عن عباد.

٨٢ حدثنا سعيد بن عفير حدثني يحيئ بن أيوب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب: «أن رسول الله على أخذ الجزية من مجوس هُجَر» وأن عمر أخذ الجزية من مجوس فارس، وأن عثمان أخذ الجزية من البربر.

٨٣ ـ وحدثني يحيئ بن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن النبي وعمر وعثمان ـ: مثل ذلك .

٨٤ ـ وحدثني أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن النبي ﷺ وعمر وعثمان: مثل ذلك.

=الرواة عن مالك: تفرد بقوله عن جده أبو علي. قلت: أي الحافظ وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك، وهو مع ذلك منقطع، لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد، فجده حسين سمع منهما لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير أ. ه التلخيص الحبير [٣/ ٣٥٣]. قلت: وهذه رواية شاذة، وأبو علي هو عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، صدوق ولكنه خالف الشافعي ورواة الموطأعن مالك. قال الحافظ في التلخيص: ورواه ابن أبي عاصم بسند حسن قال نا إبراهيم بن الحجاج نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة نا الأعمش عن زيد بن وهب. قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس، فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله على سلم ابن العلاء بن الحضرمي عن أبيه عن جده مسلم قال: شهدت رسول الله على عن زكريا بن طلحة عن مسلم بن العلاء بن الحضرمي عن أبيه عن جده مسلم قال: شهدت رسول الله على نا خافظ في الإصابة [٣/ ٢١٦] ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط.

#### (۸۲) مرسل

إسناد أبي عبيد فيه يحيئ بن أيوب سبق الكلام عليه وهو صدوق ربما أخطأ. وقد خالفه من هو أوثق منه فزاد في الإسناد أبن المسيب، وهو ابن وهب رواه البيهقي في سننه [٩/ ٩] من رواية أبي العباس الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. إلا أنه مرسل وقد رُوي الأثر من طرق شتئ عن الزهري مرسلاً كما سيأتي.

(۸۳) مرسل

وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن صالح ولكنه متابع من يحييل بن بكير.

#### (۸٤) مرسل

وإسناده على شرط الشيخين إلى الزهري. وللأثر طرق أخرى عن الزهري غير التي رواها أبو عبيد وهي: ١- طريق مالك عن الزهري: رواه مالك في الموطأ [ص ٢٣٣] كتـاب الزكـاة باب الجـزية من أهل الكتـاب وغيرهم. ومن طريق مالك رواه الشافعي في الأم [٤/ ٢٤٦]. وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٨٣]. ٢- معمر بن راشد: رواه عبد الرزاق في مصنفه [٢٠ • ٢١] ، ١٩٢٥٩، ١٩٢٥٩].

٣-إسماعيل بن أمية: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٦] من رواية أبي نعيم عن سفيان عن إسماعيل بن=

مهاب وعن الله عن النسب الذي عن النسب الله عن النهاب وعن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عروة بن الزبير عن المسور [بن مَخْرَمة] (٢) قسال: أخبرني عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، وقد شهد مع رسول الله على المدرا: أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، قال: وكان رسول الله على هو صالح أهل البحرين، وأمَّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال البحرين.

٨٦ - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب

(٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

(١) سقط من المطبوع والمثبت من «أ».

٤ ـ أشعث بن سوار . رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٨٣]. فهؤلاء سبعة رووه عن الزهري مرسلاً .
 وقد روي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد رواه الترمذي في سننه [١٥٨٨] عن الحسين بن أبي كبشة عن ابن مهدي عن الزهري عن السائب بن يزيد . قال الترمذي : سألت محمدًا ـ يعني البخاري ـ عن هذا؟ فقال : هو مالك عن الزهري عن النبي ﷺ . قلت : الوهم يقرب من الحسين بن أبي كبشة فهو صدوق ،
 وخالف في روايته من روئ الموطأ عن مالك وكذلك الشافعي وابن أبي شيبة في روايته . والله أعلم .

#### (۸۵) صحیح

رواه البخاري في صحيحه [٣١٥٨] ومسلم [٢٩٦١] وأحمد في المسند [٤/ ٣٢٧] وابن زنجويه في الأموال [١٢٨] كلهم من طريق أبي اليمان عن شعيب به ولم يذكروا مالكًا وللحديث طرق كثيرة عن الزهري كما سيأتي .

#### (٨٦) إسناده ضعيف والحديث صحيح

في إسناده عبد الله بن صالح ضعيف. وقد روي الحديث من طرق عن يونس. رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٩] من رواية عبد الله بن صالح به ورواه البخاري [٤٠١٥] ومسلم [٢٩٦١]. وابن ماجه [٢٩٩٧] والترمذي [٢٤٦٢]. وابن ماجه [٨٧٦٦] وابن المبارك في الزهد [٢٠٥] والطبراني في الكبير [٢٠/١٧] وابن وهب والليث عن يونس به وللحديث طرق أخرى عن الزهري. هي غير ما سبق.

١ ـ موسى بن عقبة عن الزهري: رواه البخاري في صحيحه [٦٤٢٥] والبيهقي في سننه [٩ / ١٩٠، ١٩١] وفي دلائل النبوة [٦/ ٣١٩ ، ٣١٩] والطبراني في الكبير [ ٢٧ / ٢٦ ح ٣٨ ] من طريق موسى بن عقبة عن الزهري به.

٢ ـ صالح بن كيسان عنه: رواه مسلم في صحيحه [ ٢٩٦١ ] وأحمد في مسنده [ ١ / ١٣٧ ] والنسائي في الكبرئ [ ٨٦٧ ] . من طرق عن صالح عن الزهري .

٣- معمر بن راشد عن الزهري: رواه البخاري في صحيحه [ ٤٠١٥ ] وأحمد في مسنده [ ٤ / ٣٢٧ ] والترمذي في سننه [ ٢٢ / ٢٦ / ح ٤٢ ] والترمذي في سننه [ ٢٦ / ٢٦ / ح ٤٢ ] والترمذي في سننه [ ١٧ / ٢٦ / ح ٤٢ ] بعضهم من طريق ابن المبارك وبعضهم عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري به .

٤- عُقيل بن خالد عنه: رواه الطبراني في الكبير [ ١٧ / ٢٦ ح ٤١ ] .

٥ ـ معاوية بن يحيئ: رواه الطبراني في الكبير [ ١٧ / ٢٦ / ح ٣٩] .

<sup>=</sup>أمية عن الزهري به.

عن عروة عن المسور عن عمرو بن عوف عن النبي ﷺ: مثل ذلك .

٨٧ - حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران، فيما بلغنا، وكانوا نصارى، وقَبِلَ رسول الله ﷺ الجزية من أهل البحرين، وكانوا مجوسًا، ثم أدى أهل أيلة، وأهل أذرُح إلى رسول الله ﷺ الجزية في غزوة تبوك، ثم بعث خالد بن الوليد إلى أهل دُومة الجندل فأسروا رئيسهم أُكَيْدَر، فبايعوه على الجزية».

٨٨ - حدثنا حجاج عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: « قَبِلَ رسول الله عَلَيْهُ من مجوس البحرين» قال الزهري: فمن أسلم منهم قبل إسلامه، وأحرز له إسلامه نفسه وماله، إلا الأرض فإنها فيءٌ للمسلمين، من أجل أنه لم يسلم أول مرة، وهو في منعة.

٨٩ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مُجالد بن سعيد عن الشعبي: أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يسير حتى ينزل الحيرة، ثم يمضي إلى الشام، فسار خالد حتى نزل الحيرة، قال الشعبي: فأخرج إليَّ ابن بَقِيلَة كتاب خالد بن

(۸۷) سبق برقم [۲۹].

(۸۸) مرسل.

إسناده صحيح إلى الزهري. وحجاج هو ابن محمد المصيصي. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة أبو الحارث القرشي: ثقة فاضل فقيه وقد تكلم في روايته عن الزهري فقال يعقوب بن شبة: ابن أبي ذئب ثقة صدوق غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم بالاضطراب، وسئل علي بن المديني عن روايته في الزهري قال هي عرش فقال له يحيى: وإن كان عرضاً، كيف هو ؟ قال: مقارب، وقال ابن معين لما سئل عن ذلك قال: ثقة. قلت: وقد توبع ابن أبي ذئب على ذلك كما رواه المصنف نفسه كما سيأتي. والأثر: رواه أبو عبيد برقم [80] عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب به. ومن نفس الطريق رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٩٧] ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣٤٧] عن أبي عبيد عن يزيد به. ورواه يحيى بن شيبة في المحنف أبر عبيد من طريق آخر برقم [٧٨] مرواية يحيى بن أبوب عن يونس عن ابن شهاب. ومن طريق أبي عبيد رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٤٣] وله طريق آخر من رواية معمر عن الزهري. رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٧٩]].

#### (۸۹) مرسل

وفي إسناده ضعف غير إرساله هو أن في الإسناد مجالد بن سعيد ضعيف، والشعبي لم يدرك أبا بكر ولا خالد بن الوليد رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣١، ٥٣٥] من طريق أبي عبيد. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٨٨٢] عن سفيان الثوري عن مجالد به. ورواه الطبري في تاريخه [٢٨٨٢] من رواية أبي مخنف عن مجالد وأبو مخنف متهم بالكذب ورواه أيضًا [٢/٧٠٣] من طريق عمرو بن محمد بن مجالد ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٤١] من رواية سعيد بن مجالد عن أبيه ورواه يحيى بن آدم في الخراج البلاذري من مختصراً.

الوليد: «بسم الله الرحم من الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، السلام على من اتبع الهدي، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فالحمد الله الذي فض خدَمتكم. وفرّق كلمتكم، ووهن بأسكم، وسلب ملككم فإذا أتاكم كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة، واجبوا إليّ الجزية، ابعثوا إليّ بالرُّهُن وإلا فو الله الذي لا إله إلا هو لألقينَّكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، والسلام».

قال أبو عبيد: فهذا خالد بن الوليد عامل أبي بكر - تطفيد، يدعو أهل فارس إلى أداء الجزية وهم مجوس بعد ذلك، وقد قبلها منهم عمر بعد ذلك، وقبلها عثمان من البربر.

فقد صحت الأخبار عن رسول الله على والأئمة بعده أنهم قبلوها منهم، ثم تكلم الناس بعد في أمرهم.

فقال بعضهم: إنما قبلت منهم لأنهم كانوا أهل كتاب، ويحدثون بذلك عن على على ويعدثون بذلك عن على ولا أحسب هذا محفوظًا عنه، ولو كان له أصل لما حرم رسول الله و الله و الله و مناكحهم، وهو كان أولى بعلم ذلك، ولا تفق المسلمون بعده على كراهتها.

وقد قال بعضهم: قبلها النبي ﷺ منهم حين نزلت عليه ﴿لا إِكْسَرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٠٦]، ويحدثونه عن مجاهد، وقد رُوي عن عمر بن الخطاب: أنه تأول هذه الآية في بعض النصاري والروم.

• ٩ - حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن شريك عن أبي هلال الطائي عن وُستَق الرومي قال: كنت مملوكًا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان يقول لي: أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فإنه لا ينبغي لي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم. قال: فأبيت، فقال: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ قال: فلما حضرته

<sup>(</sup>٩٠) ضعيف الإسناد

فيه شريك بن عبد الله القاضي: صدوق كثير الخطأ. وأبو هلال اسمه يحيئ بن حيان، وثقه ابن معين راجع: المجرح والتعديل لابن أبي حاتم [٩/ ١٣٦]. ووُستَّ ويقال أسبق وأُستَّ مولئ عمر ذكره ابن سعد في الطبقات: في الطبقة الأولئ من أهل الكوفة بمن روئ عن عمر رضي الله عنه وروئ له هذا الأثر الطبقات [ ٦/ ٢٠٢] من رواية أبي الوليد الطيالسي عن شريك به. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٣] من طريق أبي عبيد ورواه ابن أبي حاتم في التفسير [٢٠١] وسعيد بن منصور في تفسيره [٣١] من طرق عن شريك به.

الوفاة أعتقني، وقال: اذهب حيث شئت.

٩١ ـ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هلال الطائي قال: رأيت الذي أعقته عمر وكان نصرانيًا.

قال أبو عبيد: فأرئ عمر أنه تأول هذه الآية في أهل الكتاب وهو أشبه بالتأويل والله أعلم، غير أنا لم نجد في أمر المجوس شيئًا يبلغه علمنا، إلا اتّباعًا لسنة رسول الله على والانتهاء إلى أمره، فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل، ومن المجوس بالسنة، ألا ترئ أن عمر لما حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي على أنه أخذها منهم انتهى إلى ذلك وقبلها منهم، وقد كان هو قبل ذلك يقول: ما أصنع بالمجوس وليسوا بأهل الكتاب؟.

[قال أبو عبيد: ] (١) ولا أراه كتب إلى جَزْء بن معاوية بما كتب: من نهيهم عن الزمزمة والتفريق بينهم وبين حرائمهم - إلا قبل أن يحدثه [عبد الرحمن عن علم علم علما وجد الأثر عن رسول الله علم الله الله الله علم الله علم الله عن أخذها [أيضًا] (٣) من مجوس فارس ولم يكتب في أمرهم بتفريق، ولا نهي عن زمزمة. وقد احتج بالاتباع في أمرهم غير واحد من العلماء.

٩٢ - حدثني قَبِيْ صَةُ عن سفيان عن منصور عن أبي رزين عن أبي موسى الأشعري قال: لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها - يعني المجوس.

<sup>(</sup>١) سقط من (١) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) الصواب: عبد الرحمان بن عوف، والذي في المخطوطة (١، ب) هو عبد الرحمان فقط.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٩١) صحيح الإسناد إلى أبي هلال

قلت: وهذه متابعة قوية لرواية شريك السابقة. ولم أقف بعد طول بحث على من أخرجه من هذا الطريق. غير أبي عبيد.

<sup>(</sup>٩٢) صحيح الإسناد إلى أبي مومني.

قبيصة هو ابن عقبة وسفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي، والإسناد كله ثقات: والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٨] عن محمد بن يوسف وهو الفريابي عن سفيان به.

٩٣ ـ حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عبد الله بن [عون] (١) قال: سألت الحسن عن نيران المجوس: لم تُركَتُ ؟ قال: على ذلك صولحوا.

9٤ ـ وحدثنا حجاج عن حَمَّاد بن سَلَمة عن حُمَّيد قال: كتب عمر بن عبدالعزيز الى الحسن يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ ـ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها ـ قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد، فإنَّما أنت مُتبع ولست بمبتدع. والسلام.

90 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمرو بن [الحراث] (٢) قال: كتبت إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن أسأله عن المجوس: كيف ثبتت عليهم الجزية؟ وكيف تركوا مشركي العرب؟ فكتب [ إلي ربيعة] (٣) قد كان لك في أمر من قد مضى ما يغنيك عن المسألة عن مثل هاذا.

\* \* \*

#### (٩٣) صحيح الإسناد إلى الحسن.

الحسن هو البصري رحمه الله والأثر له طريق آخر بمعناه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٦٣٤] من رواية عبد الأعلى عن عوف وهو الأعرابي عن الحسن بمعناه وزاد فيه «في غير الأمصار » يعني أمصار المسلمين . وروي أيضًا من طريق عمرو وهو ابن عبيد عن الحسن . أنه كان يكره أن نترك البيع في أمصار المسلمين .

## (42) إسناده حسن.

حجاج هو ابن محمد المصيصي. وحماد بن سلمة أحد الأئمة. صدوق وحميد هو الطويل. وللأثر شاهد بعناه. رواه ابن زنجويه في الأموال [ ١٣٧] من رواية النضر بن شميل قال أخبرنا عوف وهو الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن سل الحسن فذكره - ثم اكتب إلي جماعية وكانوا على عهد أبي بكر وعمر وعامل مجوس البحرين على ذلك فإن رسول الله على أخذ منهم الجزية وكانوا على عهد أبي بكر وعمر وعامل رسول الله على يومئذ العلاء بن الحضرمي. وله طريق آخر رواه سعيد بن منصور في سننه [ ٢١٨٤] من رواية سفيان قال سمعت فضيل الرقاشي منذ ستين سنة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة فذكر نحوه. قلت: وهذا إسناد حسن وفضيل الرقاشي هو ابن مرزوق صدوق يهم. من رجال مسلم.

## (٩٥) في إسناده ضعف

فيه عبد الله بن صالح: ضعيف.

<sup>(</sup>١) الصواب «عون» كما هو مثبت في المخطوط (١، ب) وكان في المطبوع «عوف» وذلك تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الصواب (الحارث) كما ثبت في المخطوطة (١، ب).

<sup>(</sup>٣) سقط في المطبوع والمثبت من (أ، ب).

# باب

# (من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء)

97 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السّخْتيانِي عن نافع عن أسلم مولئ عمر -: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسئ، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى.

قال أبو عبيد: يعنى من أنبت (١).

وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ، ومن لا تجب عليه . ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين ، دون الإناث والأطفال؟ . وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها . وأسقطها عمن لا يستحق القتل ، وهم الذرية .

وقد جاء في كتاب النبي ﷺ إلى معاذ باليمن ـ الذي ذكرناه ـ «أن على كل حالم دينارًا» ما فيه تقوية لقول عمر . ألا ترى أنه ﷺ خص الحالم دون المرأة والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرناه من كتبه «الحالم والحالمة» فنرى ـ والله أعلم أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه (٢) . لأنه الأمر الذي عليه المسلمون ،

## (٩٦) صحيح الإسناد

هذا الإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني: ثقة. من طريق أيوب رواه كل من: عبد الرزاق في المصنف [١٩٢٦] من رواية معمر عن أيوب به ورواية معمر عن أيوب متكلم فيها إلا أنه متابع كما هنا. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٥٥] عن سليمان بن حرب عن أيوب به وقد تابع أيوب على روايته جمع وهم.

١ عبيد الله بن عمر العمري: رواه أبو عبيد رقم [١٣٩ مختصراً، رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٨١،
 ٥٨٢] ومن طريقه البيهقي: في سننه [٩/ ١٩٨] من رواية عبده وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن عبيد الله به ورواه ابن زنجويه في الأموال [ ١٥٤] من رواية محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر به.

٢- الحسن بن الحر عن نافع: رواه يحيئ بن آدم في الخراج [ ٢٣١] ومن طريقه البيهقي في السنن [٩/ ١٩٨]
 من رواية زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن نافع ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٤٣].

٣- عبد الله بن عمر العمري: سيأتي عند أبي عبيد برقم [١٤٠] مختصراً. رواه عبد الرزاق في مصنفه [٦٤٠] ما عبد البراق في مصنفه [٦٩٢٧] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٠٠] وعبد الله بن عمر العمري: ضعيف.

<sup>(</sup>١) أنبت: نبت له شعر العانة، وهذا علامة على البلوغ.

<sup>(</sup>٢) الرواية التي فيها ذكر الحالم فقط أقوى إسنادًا من التي فيها ذكر الحالمة وكلاهما مرسل كما سبق برقم [٦٤- ٦٥]؛ لأن مسروق أعلم بأمور أهل اليمن ومعاذ من الحكم.

وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظًا فإن وجهه عندي ـ والله أعلم ـ أن يكون ذلك كان في أول الإسلام (١)، إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم. وقد كان ذلك ثم نسخ.

٩٧ ـ حدثنا حجاج عن ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن [جَنَّامَة] (٢): «أن رسول الله ﷺ قيل له: إن خيلا أغارات من الليل، فأصابت من أبناء المشركين

(٢) في (أ) جَنَّابة، والمثبت من (ب).

#### (۹۷) صحیح.

سند أبي عيبد متصل وحجاج هو ابن محمد المصيصي وابن جريج صرح بالسماع. ومن طريق عمرو عن ابن شهاب. زواه النسائي في الكبرى [٨٦٢٣] وأحمد في مسنده [٤/ ٣٨] والطبراني في الكبير [٧٤٤٧، ٨٤٤٧، ٤٤٤٧] من طريق أبي عبيد وغيره، وللحديث طرق عن الزهري.

١ ـ سفيان بن عيينة عنه: رواه البخاري [٣٠١٦] والحميدي في مسنده [٧٨١] وسعيد بن منصور في سننه [٦٧٧] والشرمذي في سننه [١٥٧٠] والشافعي في مسنده [المجلد ٢ رقم [٣٩٦] وابن أبي شيبة [٧/ ٢٥٧] والشرمذي في سننه [٩٨٧] والبيهقي في سننه [٩/ ٧٨] والطبراني في الكبير وأبو داود في سننه [٩/ ٧٨] والطبراني في الكبير [٣٤٤] والبغوي في شرح السنة [٣٦٩١] والنسائي في الكبرى [ ٢٦٢٢] كلهم من طرق عن سفيان عن الذهري به .

٢ ـ يونس بن يزيد الأيلي: رواه البخاري في صحيحه [٧٣٧٠].

٣ معمر بن راشد: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٨٥] ومسلم في صحيحه [١٧٤٥] وأحمد في مسنده [٤/ ٣٨] والطبراني في الكبير [٧٤٤٥].

٤ ـ مالك بن أنس: رواه ابن عبد البر في التمهيد [٩/ ٦٣].

٥ - إسحاق بن راشد: رواه الطبراني في الكبير [٧٤٥٠] وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند [٤/ ٧٣] قال الهيثمي في المجمع [ ٥/ ٣٥] رجاله رجال الصحيح.

٦ ـ أسامة بن زيد: رواه الطبراني في الكبير [٧٤٥٣، ٧٤٥٣] .

٧- محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري: رواه أحمد [٤/ ٧٣] وابن زنجويه في الأموال [١٠٨٧ ، ١٤٥].

٨ ـ محمد بن إسحاق: رواه الطبراني في الكبير [٤٥٤].

٩-الزنجي بن خالد: رواه الطبراني في الكبير [٧٤٥١] وقد روي من طريق غير طريق الزهري من رواية عبدالرحمن بن أمين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب، رواه الطبراني في الكبير [٥٤٥١]. وفيه عبد الرحمن بن أمين ولم أقف له علي ترجمة ولعله عبد الرحمن بن الحارث الآتي ذكره. ومن رواية عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد الله به. رواه الطبراني في الكبير [٥٤٥١] من رواية داود بن عمرو الضبي عن ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن به قلت: وهذا خطأ. والصواب: عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن عبيد الله به. فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٢٢] عن شريح بن النعمان. عن ابن أبي الزناد فزاد: هذذن. ولعل التخليط من ابن أبي الزناد والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قلت: هذا التأويل بعيد؛ لأن معاذا ذهب إلى اليمن في العام الثامن من الهجرة وكفئ بضعف الإسناد غناء عن التأويل.

فقال رسول الله عليه: هم من آبائهم».

قال أبو عبيد: ثم جاء بعد ذلك عن قتل الذرية من النساء والصبيان في أحاديث كثيرة.

٩٨ ـ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن الْمُرَقِّع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال: كنا مع رسول الله على في غزاة: فمررنا بامرأة مقتولة والناس عليها فأفرجوا عنها، فقال رسول الله على «ها. ما كانت هذه تقاتل، الْحَق خالدًا، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفًا» (١).

قال أبو عبيد: فأراه ـ ﷺ - قد جعل النساء من الذرية في هذا الحديث.

٩٩ ـ حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي الزِناد قال حدثني المرقّع

(١) العسيف: الأجير ويجمع علي عُسَفَاء. النهاية [٣/ ٢٣٦].

# (٩٨) وَهِمَ في إسناده الثوري والحديث حسن.

فيه المُرقَّع بن صيفي بضم أوله وفتح ثانيه وكسر القاف المشددة. صدوق. والحديث من رواية سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد. رواه أحمد في مسنده [٤/ ١٧٨] وعبد الرزاق في المصنف [٩٣٨٢] وابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٢٥٤] ابن زنجويه في الأموال [١٤٦] والنسائي في سننه الكبرئ [٨٦٢٧] وابن ماجه في سننه الكبرى [٩٣٨٢] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٢٢] وابن حبان في صحيحه [٤٧٩١] والطبراني في الكبير [٣٤٨٩] كلهم من طرق عن الثوري عن أبي الزناد بهذا الإسناد.

وقد خالف الثوري جمع وهم المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي الزناد وسعيد بن أبي مريم ثلاثتهم ومن حدث ابن جُريج ما لم يكن أحبد الشلاثة. رووه عن أبي الزناد عن المُرَّق عن جده رباح بن الربيع الحنظلي. ورجح الحفاظ روايتهم ووهَمُوا الثوري، في روايته. قال ابن أبي حاتم في العلل [٩١٤]: سألت أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المُرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب. فذكره. قال أبي وأبو زُرعة: هلذا خطأ يقال إن هذا من وهم الثوري إنما هو المُرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة عن النبي على . . كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرحمن بن أبي الزناد، قال أبي: والصحيح هذا. أه. قال ابن ماجه بعد إخراجه للحديث: قال أبو بكر بن أبي شيبة: يخطيء فيه الثوري. وقد صحح ابن حبان الطريقان: قال في صحيحه بعد الحديث رقم [٢٧٨٤]: ٩ سمع هذا الخبر المُرقّع بن صيّفي عن حنظلة الكاتب وسمعه من جده، وجده رباح بن الربيع وهما محفوظان ١٠١ه. هذا الخبر المُرقّع بن صيّفي عن حنظلة الكاتب وسمعه من جده، وجده رباح بن الربيع وهما محفوظان ١٠١ه. قلت: وهو بعيد لما سيأتي في التخريج الآتي .

## (٩٩) إسناده ضعيف والحديث حسن:

هـُـذا إسناد ضعيف فيه جهالة من حدث ابن جريح .

وروى الحديث من هذا الطريق الامام أحمد [٤/ ٣٤٦].

لكن للحديث طرق عن أبي الزناد بهذا الإسناد وهو الصواب. وهم:

١ ـ المغيرة بن عبد الرحمان:

رواه أحمد في المسند [٤/ ٣٤٦] وسعيد بن منصور [٢٦٢٣]. والنسائي في الكبرى [٨٦٢٦] وأبو يعلي في=

ابن صَيْفِي التَّميمِي عن جده رَباح بن الربيع الحَنظَلي قال: كنت مع رسول الله ﷺ في غزاة ـ ثم ذكر مثل حديث عبد الرحمن عن سفيان.

١٠٠ ـ حدثنا إسماعيل [بن إبراهيم] (١) حدثنا يونس بن عُبَيْد عن الحسن عن

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

=مسنده [٩١٥٤]. والطحاوي في شرح معاني الأثار [٣/ ٢٢١، ٢٢٢] وابن حبان في صحيحه [٧٨٩] والبيهقي في سنة [٩/ ٩١] والطبراني في الكبير [٤٦١٩، ٢٦٢٥].

كلهم من طرق عن المغيرة عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع.

٢ ـ عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه:

رواه أحـمـد في مسنده [٣/ ٤٨٨] و [٤/ ١٧٨] والحـاكم في المستـدرك [٢/ ١٢٢] والطبـراني في الكبـيـر [٤٦١٧ ، ٤٦١٨]. من طرق عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن المرقع عن جده .

٣ ـ زياد بن سعد عن أبي الزناد:

ذكره أبو حاتم في العلل لابنه كما مضى ولم أقف على من خرجه.

قلت: ومما يؤكد صواب هذه الرواية وتوهيم سفيان، واستبعاد كلام ابن حبان أن الحديث رُوي من طرق من غير طريق أبي الزناد فقالوا عن المرقع عن جده.

الأولى: رواية موسى بن عقبة عن المرقع. رواها الطبراني في الكبير [٤٦٢٢] وسنده صحيح.

من رواية فضيل بن سليمان عنه.

الشانية: طريق عمر بن المرقع عن أبيه عن جده. رواها: أبو داود في سنة [٢٦٦٩] وابن أبي حاتم في العلل [٢ ٤٦ السؤال ١٠٩٩]. والنسائي في الكبرئ [٢٦٤] النسائي في الكبرئ [٨٦٢٨]. كلهم من طرق عن أبي الوليد الطيالسي عن عمر بن المرقع عن أبيه عن جده وهذا سند حسن. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك: ثقة ثبت.

## (١٠٠) صحيح الإسناد

وقد رواه عن الحسن جمع وهم.

١ ـ يونس بن عبيد: كما عند المصنف.

ومن نفس الطريق.

رواه أحمد في مسنده [٣/ ٤٣٥] والنسائي في الكبرى [٨٦١٦]. والدارمين في سننه [٢٤٦٦] والحاكم في المستدرك [٢/ ١٢٣]. والبيهقي في سننه [٩/ ٧٧] والطبراني في الكبير [٨٣٧، ٨٣٣].

كلهم مِن طرق عن يونس بن عبيد به.

٢ ـ السّرِيٰ بن يحييٰ عنه:

رواه أحمد في مسنده [٤/ ٢٤] والبخاري في تاريخه [١/ ٥٤٥]. وابن حبان في صحيحه [١٣٢] وابن زنجويه في الأموال [١٣٨].

كلهم من طرق عن السرئ بن يحيي عنه.

٣ ـ قتادة بن دعامة عنه:

رواه أحمد في مسنده [٣/ ٣٣٤] والحاكم في المستدرك [٢/ ١٢٣]. والطبراني في الكبير [٨٣٣].

كلهم من طرق عن أبان عن قتادة عنه.

٤ - أشعث بن عبد الملك عنه:

الأسود بن سَرِيع قال: «كنت مع رسول الله عَلَيْةِ في غزاة. فأصاب الناسُ ظَفَرًا حتى قَتَلُوا الذرية. فقال النبي عَلَيْةِ: ألا لا تُقْتَلَنَّ ذرية، ألا لا تَقْتَلَنَّ ذرية».

١٠١ ـ حدثنا حجاج وأبو النَّضْر عن الليث بن سعد قال: حدثني نافع أن ابن

وراه الطبراني في الكبير [٨٣٠].

۵ ـ إسماعيل بن مسلم عنه:

رواه بن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٥٦].

٦ ـ مبارك بن فضالة عنه:

رواه ابن زنجويه في الأموال [١٤٧] والطبراني في الكبير [٨٢٦].

٧ ـ عمارة بن أبي حفصة عنه:

رواه الطبراني في الكبير [٨٣١].

٨ ـ هشام بن حسان عنه:

رواه الطبراني في الكبير [٨٣٢].

كلهم عن الحسن عن الأسود بن سريع به .

وسماع الحسن من الأسود نفاه ابن المديني وتناقله الأثمة بعده عنه.

قال ابن أبي حاتم في المراسيل [ • ٤] عن محمد بن أحمد بن البراء قال: سئل: على بن المدين عن حديث الاسود بن سريع فقال: الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام على رضى الله عنه، وكان الحسن بالمدينة. قلت له: قال المبارك يعني بن فضالة في حديث الحسن عن الأسود أخبرني، فلم يَعبُ على المبارك ذلك.

هذا اللقط كما في المراسيل فلم يعب ونقلها العلائي في جامع التحصيل. فقال: ﴿ فلم يَعْتَمِدُ عليُّ المبارك في ذلك ، وأظن ما في الأصل أصح. ثم تناقل العلماء قول ابن المديني. وأرئ البخاري لم يقنع بذلك: فقد روئ الحديث كما سبق في التخريج من طريق مسلم بن ابراهيم عن السبرئ بن يحيئ عن الحسن قال حدثنا الأسود. وهذا من البخاري إثبات للسماع، وأكثر مافي تاريخه إما إثبات للسماع أو نفي له. وهنا أثبت بسند متصل سماع الحسن من الأسود وهذه متابعة لرواية المبارك التي لم يعبها ابن المديني. وهناك متابعة ثالثة

قُلْت: فهذه الطرق تثبت سماع الحسن من الأسود والله أعلم. وبهذا يصح الحديث ويشهد له الحديث السابق. وحديث ابن عمر الآتي.

#### (۱۰۱) صحیح.

إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات حجاج هو ابن محمد المصيصي وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وقد رُوي هذا الحديث من طرق عن نافع به.

١ - طريق الليث هذا:

رواه البخاري في صحيحه [٣٠١٤] ومسلم في صحيحه [١٧٤٤]. والنسائي في الكبرى [٨٦١٨] وأحمد في مسنده [٢/ ٨١].

كلهم من طرق عن الليث به.

عمر أخبره: «أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي النبي ﷺ، فأنكر رسول الله على الله الله على الله على الله الله على الله عل

١٠٢ ـ حدَّثنا حجاج عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كَعَب بن مالك: «أن

= ٢ ـ طريق عبيد الله بن عمر العُمري عن نافع:

رواه البخاري [٣٠١٥] ومسلم [٤٧٤٤]. وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٥٤] والدارميّ في سننه [٢/ ٢٥٤]. والدارميّ في سننه [٢٤٦٦]. والميام عن سرح الآثار [٣/ ٢٢٠] والبيهقي في سننه [٩/ ٧٧].

كلهم من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع به .

٣ ـ طريق مالك عن نافع:

رواه مالك في الموطأ [ص٣٥٨] كتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والذرية. ومن طريقه ابن ماجه في سنته [٢٨٤١] وأحمد في مسنده [٢/ ٧٥، ٧٦].

والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٢١] والبغوئ في شرح السنة [٢٦٩٤].

٤ ـ جويرية بن أسماء عنه:

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٢١] من رواية أبي غسان عن جويرية به وسنده صحيح وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل النّهدي.

■ ـ زيد بن جبير عنه:

رواه أحمد في مسنده [٢ / ١٠٠] ومن طريقه الطبراني في الكبير [١٦٤١٦].

عن سليمان بن قرم عن زيد بن جبير.

وسنده فيه ضعف سليمان بن قرم متكلم فيه قال الحافظ « سييء الحفظ ».

٦ ـ محمد بن زيد عن نافع:

رواه أحمد [٢/ ١١٥].

وسنده لا بأس به في الشواهد من رواية شريك عن محمد بن زيد.

فيه شريك سئء الحفظ ومحمد بن زيد هو بن عبد الله بن عمر. من رجال الجماعة.

#### (۱۰۲) مرسل

رجاله ثقات.

واختلف عن الزهري في اسناده.

فرواه جماعة على الإرسال، وهم:

١ ـ الليث عنه: كما هنا.

رواه أيضًا مع أبي عبيد ابن زنجويه في الأموال [٥١] من رواية عبد الله بن صالح عن الليث به .

٢ ـ مالك:

الموطأ [٣٥٨] جهاد باب النهي عن قتل النساء والذرية. ومن طريقه: البخاري في التاريخ [٥/ ٣١٠] من رواية عبد الله بن يوسف عنه. واختلف عن مالك فرواه الوليد بن مسلم عنه عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عنه أبيه موصولاً.

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٢١] من رواية محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد وهذا خطأ والصواب المرسل كما في الموطأ.

وعند البخاري في رواية مالك قال: « احسبه عبد الرحمن » فسماه عبد الرحمان.

رسول الله ﷺ نَهى النَفرَ الذين قتلوا ابن أبي الحقيق بخيبر حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنساء.

قال أبو عبيد: فلما أعفيت الذرية ـ وهم النساء والولدان ـ من القتل أسقطت عنهم الجزية ، وثبتت على [كل] (١) من يستحق القتل إن منعها ، وهم الرجال . ومضت السنة بذلك ، وعمل به المسلمون .

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

= ٣- ابن إسحاق عن الزهري:

رواه ابن هشام في السيرة [٢/ ٢١٧] والبخاري في التاريخ [٥ / ٣١٠]. وسمئ ابن اسحاق المبهم عبد الله بن كعب، وعند البخاري « عُبيد الله ».

٤ ـ معمر عن الزهري:

رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٨٥] عن معمر به مرسلاً. وعلقه البخاري في التاريخ [٥/ ٣١١] عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب عن عمه. قلت ما في المصنف أصح.

٥ ـ ابراهيم بن سعد عن الزهري:

رواه البخاري في التاريخ [٥/ ١١٠] من رواية موسئ عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.

٦ ـ عقيل بن خالد عن الزهري:

رواه البخاري في التاريخ [٥/ ٣١٠] من رواية عبد الله وهو ابن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عبد الله بن كعب.

٧ ـ يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري:

رواه البخاري في التاريخ [٥/ ٣١٠] من رواية نُعيم عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابن كعب مرسلاً.

واختلف على يونس فخالف ابن المبارك. عَنْبُسة بن سعيد.

فرواه عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبيه كعب.

رواه البخاري أيضًا في التاريخ [٥/ ١٠].

قلت: ورواية ابن المبارك أصح لموافقة الجماعة.

وقد خالف هؤلاء الجمع ابن عيينة.

فرواه عن الزهري عن ابن كعب عن عمه. ولم يُخْتَلف على ابن عبينة في اسناده هذا.

رواه الشافعي في مسنده [٢/ حـ ٣٩٥] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٥٤].

والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٢١] والبيهقي في سننه [٩/ ٧٨].

قلت: قد اختلف في تسمية المبهم ابن كعب والصواب أنه عبد الله بن كعب. لأمور أنها من رواية ابن إسحاق ووافقه عقيل في روايته.

وأما رواية مالك أنه عبد الرحمن فهو على الشك منه رحمه الله. قال: أحسبه.

أما رواية إبراهيم بن سعد فهي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وأظنها وهمًا.

لأن عبد الرحمان أخو عبد الله وليس ابنه، والله أعلم.

# باب

# ( فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم)

۱۰۳ - حدثنا أبو مسهر الدمشقي، ويحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن نافع عن أسلم: أن عُمر ضرب الجزية على أهل الذّهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.

١٠٤ - وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن كثير بن فَرْقَد، ومحمد بن عبد الرحمان بن غنج عن نافع عن أسلم عن عمر: أنه ضرب الجزية على أهل الشام الوقال: على أهل الذهب-أربعة دنانير، وأرزاق المسلمين من الجنطة مُديّن (١)، وقال: على أهل الذهب لكل إنسان [كل شهر] (٣)، وعلى أهل الورق أربعين وثلاثة أقساط (٢) زيت، لكل إنسان [كل شهر] (٣)، وعلى أهل مصر فإردب (٤) درهما، وخمسة عشر صاعًا لكل إنسان. قال: ومن كان من أهل مصر فإردب (٤) كل شهر لكل إنسان. قال: ولا أدري كم ذكر [لكل إنسان] (٥) من السودك (١) والعسل.

<sup>(</sup>١) الله: هو ملء كف الرجل الوسط وهو ربع صاع.

<sup>(</sup>٢) القسط: نصف صاع وأصله من القسط: النَّصيب النهاية [٤/ ٦٠].

<sup>(</sup>٣) زيادة في المطبوع وليس في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) الإردب: ميكال لأهل مصريسع أربعة وعشرين صاعًا النهاية [١/٣٧].

<sup>(</sup>٥) سقط من (١) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) الوَدَك: الدُّهُن الخارج من الشَّحم المذاب. غريب الحديث لابن الجوزي [٢/ ٤٥٨]، والمراد الزيت والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠٣) صحيح الإسناد

أبو مِسْهِر هو عبد الأعلى بن مِسْهِر ثقة فاضل. والأثر. في الموطأ [٣٣٢] كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس ورواه عن مالك الشافعي في الأم [٤/ ٥٥٣] والبيهقي [٩/ ١٩٨].

<sup>(</sup>۱۰٤) إسناده صحيح

كثير بن فرقد ثقة من رجال البخاري. ومحمد بن عبد الرحمن بن غَنجَ. قال الحافظ: «مقبول» وهو متابع من كثير، وقد وهم المحقق الفاضل شعيب من كثير، وقد ضبط الحافظ في التقريب: غَنج بالمعجمة المفتوحة، وقد وهم المحقق الفاضل شعيب الأرنؤط الحافظ في ذلك [تحقيق تهذيب الكمال] وقال «هو بالعين المهملة» قلت ولما توهيم الحافظ، وقد نُقل بالاسانيد الصحاح أنه بالغين المعجمة كما هنا عند أبي عبيد والغنّج في اللغة: هو الشيخ الكبير، راجع اللسان مادة «غنج»، والأثر: رواه ابن زنجويه في الاموال [٥٦] من رواية عبد الله بن صالح عن الليث به.

۱۰۵ و حدثنا الأنصاري - [قال أبوعبيد:] (۱): ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلّا قد حدثنا به أيضًا - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجْلز أن عمر بعث عمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن حُنيف إلى أهَل الكوفة، فوضع عشمان على أهل الرؤوس: على كل [رجل] (۲) أربعة وعشرين درهما كل سنة، وعطّل من ذلك النساء والصبيان. ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه - في حديث فيه طول.

1 • ٦ - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن حارثة بن المُضَرِّب عن عمر: أنه بعث عثمان بن حُنيِف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما، وأربعة وعشرين، واثنى عشر.

١٠٧ ـ حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن [عبد الله] (٣) الثقفي: أن

(٢) سقط من (ب)، والمثبت من (أ).

(١) سقط من (ب) من (أ).

(٣) في (أ، ب): «عبيد الله».

#### (۹۰۵) مرسل

وسيأتي مطولاً برقم [١٨٢] وسنذكر تخريجه هناك إن شاء الله .

#### (٩٠٦) رجاًله ثقات

هذا السند رجاله ثقات إلا ما يخشئ من تدليس أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس. وسيأتي عند المصنف برقم [١٥٤]

والأثر. رواه يحيئ بن آدم في الخراج [ ١٠٣] ومن طريقه رواه البكلاذُري في فـتوح البلدان [ص ٣٧١] والبيهقي في سننه [٩/ ١٣٤] من رواية يحيئ عن إسرائيل به

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٨] عن عبيد الله بن موسئ عن إسرائيل به .

ومن طريق الأعمش عن أبي إسحاق

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣٢] من رواية هشام بن علي عن الأعمش عن أبي اسحاق عن حارثة. مختصراً.

## (۱۰۷) منقطع

فيه محمد بن عبيد هو ابن سعيد أبو عون الكوفي الأعور: ثقه من الرابعة، وهو لا يدرك عمر رضي الله عنه. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق ثقة، والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٨] من طريق أبي عبيد. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧٥] من طريق عمرو الناقد عن أبي معاوية به.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه [٧/ ٥٨٣] ومن طريقه البيهةي في سننه [٩/ ١٩٦] عن علي بن مسهر عن الشيباني به وقد اعله البيهةي وكذلك الزيلعي في نصب الراية [٣/ ٤٤٧] بالإرسال. وقد روي موصولاً من رواية منذل عن الشيباني عن أبي عون وهو محمد بن عبيد الله عن المغيرة بن شعبة عن عمر.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٥٧] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧٦] وهذا سند ضعيف لضعف مِنْدَل وهو بن على العَنْزي.

عمر ـ رحمه الله ـ وضع عليهم ثمانية وأربعين (درهما)، وأربعة وعشرين، واثنى عشر.

۱۰۸ - حدثنا أبو النَّضر - قال أبو عبيد: ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثني به أيضًا - عن شعبة قال: أنبأني الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث. أنه شهد عمر بذي الحليفة - وأتاه ابن حنيف، فجعل يكلمه، قال: فسمعناه يقول له: والله لئن وضعت على كل جريب (۱) من الأرض درهما وقفيزًا (۲)، وعلى كل [رأس] (۳) درهمين -: لا يشقُّ ذلك عليهم، ولا يجهدهم. قال: فكانت ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين.

۱۰۹ - حدثنا هشيم عن حُصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر - قبل قتله بأربع ليال - واقفا على بعير يقول لحذيفة بن اليَّمَان، وعثمان بن حُنيف: انظرا ما لديكما، انظرا: ألا تكونا حمَّلتما أهل الأرض ما لا يطيقون. فقال عثمان: وضعت عليهم عليهم شيئًا لو أَضَعَفْتَه عليهم لكانوا مطيقين لذلك. وقال حذيفة: وضعت عليهم

#### (١٠٨) صحيح الإسناد

أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، والحكم هو عُتَيبه

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٥٩، ٢٧٢] من طريق أبي عبيد

ورواه أبو القاسم البغوي في الجَعْدِيات [٥١] عن علي بن الجَعْد عن شعبة به

ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ١٩٦] وكذلك من طرق أخرى عن شعبة به

قال الحافظ ابن رجب في الاستخراج لأحكام الخراج [ص ٨١]: قال الإمام أحمد وأبو عبيد: أصح شيء في الخراج عن عمر رضي الله عنه حديث عمرو بن ميمون هذا» أهـ.

# (۱۰۹) صحیح

هُشيم هو بن بشير ثقة إلا أنه يدلس وعنعن لكنه متابع على روايته كما سيأتي وحُصين هو ابن عبد الرحمن والأثر

رواه ابن زنجويه في الأموال [١٦٠] من طريق أبي عبيد ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٩٤٠، ١٠١٣] من رواية ابن عيينة عن حصين به، ورواه البخاري في صحيحه [٣٧٠٠] من رواية أبي عُواتة عن حصين به. ورواه يحيل بن آدم في الخراج [٢٤٠] من رواية أبي بكر بن عياش وقيس بن الربيع عن حصين به.

أما الحديث في مقتل عمر من رواية حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون مطولاً.

رواه البخاري في صحيحه [١٣٩٢، ٣٠٥٢، ٣١٦٢، ٤٨٨٨، ٧٢٠٧].

<sup>(</sup>١) الجَريب من الأرض: مقدار معلوم الذرّاع والمساحة وهو عشرة أقفزة، كل قفيز منها عشرة أَعْشِراء. اللسان [٢/٨/٢]. وفيها أقوال أخر راجعها إن شئت.

<sup>(</sup>٢) القفيز: مكيال عند أهل العراق مقداره ثمانية مكاكيل. النهاية [٤/ ٩٠].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

شيئًا [ما] (١) فيه كثير فضل ثم ذكر مقتل عمر إلى آخره في حديث طويل.

قال أبو عبيد: وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج، إنَّمَا هما قدر الطاقة من أهل الذمة، بلا حمل عليهم، ولا اضرار بفيء المسلمين، ليس فيه حد مؤقت، ألا ترى أن رسول الله على كان فرضه على أهل اليمن دينارًا على كل [حالم](٢) فسي الأحاديث التي ذكرناها في كتابه إلى معاذ، وقيمة الدينار يومئذ إنما كانت عشرة دراهم أو اثنى عشرة درهمًا؟ فهذا دون ما فرض عمر رحمه الله على أهل الشام وأهل العراق «وإنما يوجه هذا منه أنه زاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهم. وقد روي عن مجاهد مثل ذلك.

١١٠ قال أبو عبيد: بلغني عن سفيان بن عُيينة عن ابن أبي [نَجِيْح] (٣) قال: سألت مجاهدًا: لِمَ وضع عمر على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن؟ فقال: لليسار.

ا ١١١ ـ قال أبو عبيه: وقد رُوي عن الحسن بن صالح وغيره أنهم كانوا لا يرون الزيادة على ما وظَّفَ عمر ( بن الخطاب رضي الله ) عنه وإن أطاقوا أكثر منها، قالوا: ونرى [في] (٤) النقصان من ذلك إذا عجزوا عن الوظيفة .

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) كل كلمة (حالم) كتبت حاكمه وهو تصحيف الصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) هذا خطأ وقد ورد في (ب) ابن أبي يحيى وهو خطأ أيضًا والصواب هو ابن أبي نجيح كما هو مثبت في (أ).

<sup>(</sup>٤) وكان في المطبوع هنا لفظ «في»، ولا معنى لها وليست في المخطوط.

<sup>(</sup>١١٠) صحيح إلى مجاهد

رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد سبق الكلام عنها وقد صرح هنا بالشافهة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٦٢] عن أبي عبيد

ثم قال بعده: قال أبو عبيد: وحدثنيه أبو نعيم عن ابن عيينة بذاك الإسناد. فيكون الأثر موصولاً عند أبي عبيد.

وقد رواه عبد الرزاق [١٩٢٧١] عن ابن عيينه

وعلقه البخاري في صحيحه [٦/ ٢٩٧] فتح الباري.

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٩٨] عن علي بن المديني عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>١١١) رواه عن الحسن: يحيئ بن آدم في الخراج [٢٠] قال يحيئ قلت للحسن: فإن عجزوا عن ذلك، قال: يخفف عنهم العلم وإن احتملوا أكثر من ذلك فلا يزاد عليهم . . . . » وكذلك رواه عنه بعناه برقم [٢٢٤].

قال أبو عبيد: والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كما يكون لهم النقصان، للزيادة التي زادها عمر على وظيفة النبي ﷺ، وللزيادة التي زادها هو نفسه حين كانت ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين.

قال أبو عبيد: ولو عجز أحدهم [لحظة] (١) [عن دينار] (٢) لحطه من ذلك، حتى لقد روي عنه أنه أجرئ على شيخ منهم من بيت المال وذلك أنه مرَّ به شيخ وهو يسأل على الأبواب(٠)، وفعله عمر بن عبد العزيز.

۱۱۲ ـ حدثني بذلك [محمد بن كثير] (۳) عن أبي رجاء الخراساني ـ واسمه عبد الله بن واقد ـ عن جَسْر أبي جعفر، قال قريء علينا كتاب عمر بن عبد العزيز يذكر فيه ذلك عن عمر بن الخطاب .

قال أبو عبيد: ولو علم أن فيها سُنّة مؤقتة من رسول الله ﷺ ما تعداها إلى غيرها. وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز في الزيادة على من أطلق نحو ذلك أيضًا.

١١٣ ـ حدثنا أبو اليَّمَان عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على رُهْبَان الدِّيارات على كل راهب دينارين .

قال أبو عبيد: ولا أرى عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم له، وأن أهل دينهم يتحملون ذلك لهم، كما أنهم يكفونهم جميع مؤوناتهم.

(١) كان في المطبوع هنا لفظ «لحظه»، ولا معنىٰ لها وليست في المخطوط.

(٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

(٣) سقط من (ب) والمثبت من (١).

# (١١٢) ضعيف الإسناد

فيه جَسْر بن فرقد أبو جعفر « ضعيف »

قال البخاري في التاريخ [1/ ٢/ ٢٤٦]: ليس بذاك

قال النسائي: ضعيف راجع الضعفاء له [ص ١٦٤]

قال بن معين: ليس بشيء

قال ابن عدي: بعد ذكر أحاديث له: وأحاديثه عامتها غير محفوظة. [الكامل في الضعفاء: ٢/ ١٧٠]. وأبو رجاء هو عبد الله بن واقد بن الحارث ثقة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٧٩] من طريق أبي عبيد وذكر متن الكتاب. وسيأتي بطوله برقم [١٢٣].

# (١١٣) صحيح الإسناد

أبو اليمان هو الحكم بن نافع: ثقة.

وصفوان بن عمرو ﴿ ثقة ﴾ وقد أدرك خلافة عبد الملك.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٦٦] عن أبي اليمان.

# باب

# (اجتباء الجزية والخراج، وما يُؤمر به من الرفق بأهلها) (ويُنَهى عنه منَّ العنف عليهم فيها)

۱۱۶ ـ حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عُروة [عن أبيه] (۱) عن هشام بن حكيم بن حزام، أنه مر على قوم يعذّبون في الجزية ـ بفلسطين ـ فقال هشام: سمعت رسول الله على الله يعذب يوم القيامة الذين يعذّبون الناس في الدنيا».

١١٥ - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس الأيلي عن ابن

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

## (۱۱٤) رجاله ثقات

فيه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، « ثقة » إلا أنهم تكلموا في روايته عن هشام .

قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة ؟ قال فيها أحاديث مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي على التهذيب التهذيب .

لكن أبو معاوية متابع على روايته هذه.

والحديث من هذا الطريق: رواه مسلم في صحيحه [٢٦١٣] من طريق أبي معاوية وقد تابعه جمع وهم وكيع وحفص بن غياث وأبو أسامة وجرير وابن غير وحماد بن سلمة.

رواه مسلم [٢٦١٣] وأحمد [٣/ ٣٠٤] من رواية وكيع.

ورواه مسلم [٢٦١٣] من رواية حفص بن غيّاث وأبي أسامة وجرير. قال مسلم: زاد جرير أن الأمير هو عمير بن سعد.

ورواه أحمد في مسنده [٣/٣٠٤] من رواية ابن نمير .

ورواه ابن حيان في صحيحه [٥٦١٣] من رواية حماد وسمى الأمير أيضاً عميراً.

ورواه أحمد أيضًا من رواية معمر عن هشام وسمي الأميز عمير بن سعد.

وقد تابع هشام الزهري. وهو الآتي.

#### (١١٥) إسناده ضعيف والحديث صحيح.

فيه عبد الله بن صالح: ضعيف ورواية عروة عن عياض بن غُنّم مرسلة ولد عروة سنة ٢٣ ومات عياض سنة ٢٠ راجع الإصابة .

والحديث من هـُـذا الطريق: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٧٠] عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس به وقد تابع الليث على روايته عثمان بن عمر. ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٣٣ ٤] عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عروة قال: بلغه أن عياض فذكره.

وخالف ليئًا وعثمان بن عمر عن يونس في إسناده ابن وهب فرواه عن يونس عن الزهري عن عروة عن هشام ابن حكيم أنه مر على رجل فذكر الحديث. وهذه الرواية أصح، ابن وهب أثبت من عثمان ورواية الليث=

شهاب عن عروة بن الزُبيّر أن عياض بن غنم رأى نبطًا (١) يعذّبون في الجزية . فقال لصاحبهم : إني سمعت رسول الله على الله يقليه الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا» .

١١٦ ـ حدثنا أبو اليمان عن شُعَيْب بن أبي حَمزة عن ابن شهاب عن عروة: أن هشام بن حَكِيم هو الذي قال ذلك لعِياض بن غُنْم عن رسول الله ﷺ.

١١٧ ـ وحدثنا نُعيم بن حماد عن بَقِية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح

(١) النَّبَط: جيل معروف، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.

=ضعيفة لضعف عبد الله بن صالح، ثم إنها موافقة لرواية الجماعة.

رواه مسلم [٢٦١٣) وأبو داود [٣٠٤٥] والنسائي في الكبرئ [٧٨٧١] والبيهقي في سننه [٩/ ٢٠٥] وقد أُحتلف على الزهري في إسناده على أوجه .

فرواه شعيب عنه عن عروة أن هشام بن حكيم مر على عياض فجعل عياضًا هو المعذِّب لهم: وهو الآتي.

(١١٩) رواه أحمد [٣/ ٣٠] وابن زنجويه في الأموال [١٦٩] كلاهما من نفس الطريق عن أبي اليمان.

وقد تابع شعيب على روايته الزبيدي محمد بن الوليد

رواه ابن حبان في صحيحه [٥٦١٢] من رواية كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري به مثل روايه شعيب سواه.

قلت: وهذه الطريق أصح الطرق. ويشهد لها الآتي.

## (١١٧) في إسناده ضعف والحديث صحيح.

في إسناد أبي عبيد، نعيم بن حماد متكلم فيه وبَقيَّة بن الوليد مدلس وقد عنعن

لكن الحديث مروي من طريق آخر. فرواه الإمام أحمد في مسنده [٣/ ٤٠٣] من رواية أبي المغيرة عن صفوان ابن عمرو عن شُريَّح بن عبيد وغيره قال: جلد عياض بن غَنَم صاحب دار فتحت. فأغلط له هشام بن حكيم القول، حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض فذكر الحديث مثل لفظ أبي عبيد سواء وزاد: وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجتريء على سلطان الله فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تعالى ».

قلت: وهذا سند صحيح. أبو المغيرة هو ابن الحجاج واسمه عبد القدوس ثقة من التاسعة وصفوان بن عمرو ثقة وشريح بن عبيد تابعي ثقة. قال الهيشمي في المجمع [٥/ ٢٢٩]: « رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أنئ لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعًا وإن كان تابعيًا » قلت هو متابع من غيره وإن أبهموا.

وله شاهد بسند ضعيف من رواية اسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق

عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الفضل بن فضالة عن عائذ عن جبير بن نفير عن عياض .

رواه الحاكم [٣/ ٢٩٠] والطبراني في الكبير [١٧ ح ١٠٠٧] قال الحاكم صحيح الاسناد وتعقبه الذهبي قال: ابن زبريق واهِ.

وروي من روايه ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن هشام بن حكيم وعياض بن غنم مَرَّا بعامل حمص وهو . . . ثم ذكره .

رواه أحمد في المسند [٣/ ٤٠٤] من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن الزهري. - =

ابن عُبيد: أن هشام بن حكيم قال لعياض بن غنم عن رسول الله عَلِيَّة. فقال عياض لهشام: قد سمعت ما سمعت، ورأيت ما رأيت. أو لم تسمع رسول الله عَلِيَّة يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به. فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدَّى الذي عليه».

۱۱۸ - حدثنا نُعيم، حدثنا بَقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن ابن جُبير بن نُفير عن أبيه: أن عمر بن الخطاب أتي بمال كثير - قال أبو عبيد: أحسبه قال: من الجزية - فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، قالوا: لا. والله ما أخذنا إلا عفواً صَفُواً، قال: بلا سوط ولا نَوْط (۱) قالوا: نعم. قال الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني.

١١٩ ـ حدثنا أبو مِسْهِر حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قدم سعيد بن عامر بن

(١) بلا سوط ولا نوط: أي بلا ضرب ولا تعليق. النهاية [٥/ ١٢٨].

قلت: وهم فيه ابن أخى الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فجعله من فعليهما.

والصواب رواية شعيب عن الزهري ويظل عندنا إشكال وهو رواية معمر وحماد بن سلمة عن هشام وزيادة جرير أن المغذّب هو عمير بن سعد.

فرواية معمر عن هشام مضطربة قال يحيئ: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطربة كثير الأوهام. قلت: فهذه منها.

أما رواية جرير فهي شاذة شذ بها جرير عن الجماعة الذين رووه معه أما رواية حماد بن سلمة فهي لا تقاوم رواية شعيب عن الزهري ومتابعة شريح بن عبيد ومن معه على أن المعذّب هو عياض بن غُنْم. والله أعلم.

روايه سعيب عن الزهري ومتابعه شريح بن عبيد ومن معه على ان المعدب هو عياض بن عنم. والله اعدم. وقد رُوي الحديث من حديث خالد بن الوليد أنه قال ذلك لأبي عبيدة بن الجراح رواه أحمد في مسنده [3/ ٩٩] والبخاري في التاريخ [٣/ ١٤٣] والحميدي في مسنده [٥٦٢] وابن زنجويه في الأموال [١٧١] والطبراني في الكبير [٤١٢] كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي نجيح واسمه يسار والطبراني في الكبير أبي نجيح ثقة عن خالد بن حكيم قال: تناول أبو عبيدة رجلاً من أهل الأرض فكلمه خالد بن الوليد فقال: أغضبت الأمير قال: لم أرد غضبك سمعت النبي على يقول: «أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا».

قلت: وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١١٨) ضعيف الإسناد.

فيه نعيم بن حماد: متكلم فيه وبقية: «مدلس» وقد عنعن، وبقية إسناده ثقات.

<sup>(</sup>١١٩) منقطع.

سعيد بن عبد العزيز لا يدرك القصة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٧٤] وابن عساكر في تاريخ دمشق [٢١/ ١٦٤] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن عساكر موصولاً من رواية ابن عائذ عن الوليد وهو ابن مسلم قال حدثني سعيد ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس، . . . فذكره . . . » ثم قال الحافظ ابن عساكر : رواه أبو مِسْهِر عن سعيد فلم يذكر عطية . . . وكأنه يشير إلى ترجيح رواية أبي مِسْهِر .

حِذْيَم على عمر بن الخطاب فلما أتاه علاه بالدرة فقال سعيد: سبق سَيْلُك مَطَرك، إن تعاقب نصبر، وإن تَعْفُ نشكر، وإن تستعتب نُعتب فقال: ما على المسلم إلا هذا، مالك تبطيء بالخراج؟ قال: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير، فلسنا نزيدهم على ذلك، ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم. فقال عمر: لا عزلتك ما حييت. قال أبو مسهر: ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذا.

قال أبو عبيد: وإنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم، ولم نسمع في استيداء الخراج والجزية وقتًا من الزمان يجتبي فيه غير هذا.

۱۲۰ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن خلف مولي آل جَعْدة عن رجل من آل أبي المهاجر قال: استعمل علي بن أبي طالب رجلا على عُكْبَري فقال له على رؤوس الناس، لا تدعن لهم درهمًا من الخراج، قال وشدد عليه القول، ثم قال له: القني عند انتصاف النهار «فأتاه فقال: إني كنت قد أمرتك بأمر، وإني أتقدم إليك الآن، فإن عَصَيْتَني نَزعتُك، لا تبيعن لهم في خراج حمارًا ولا بقرةً، ولا كسوةً شتاءً ولا صيف، وارفق بهم، وافعل بهم، وافعل بهم.

#### (١٢٠) ضعيف الإسناد.

سند أبي عبيد فيه علة وهي الانقطاع بين الذي من آل أبي المهاجر وعليّ. وهذا التدليس في اسماء الشيوخ من فعل مروان بن معاوية.

وخلف هو ابن تميم بن أبي عتاب مولي جعدة بن هبيرة أبو عبد الرحمن.

وثقه أبو حاتم فقال: هو ثقة صالح الحديث. وقال يحيئ بن معين: هو المسكين صدوق. راجع الجرح والتعديل [٣/ ٢٧٠] ووثقة ابن حبان في الثقات. والرجل من آل أبي المهاجر. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر

كما فسر في الروايات الأخرى عند ابن زنجويه وغيره واسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر «ضعيف» ولكنه متابع والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٧٣] من رواية الحسين بن الوليد عن شيخ له عن إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب على عكبرا فقال لي فذكره بمعناه.

وهذا إسناد ضعيف لجهاله شيخ الحسين وضعف إسماعيل كما سبق وجهالة هذا الرجل الثقفي.

ورواه أبو يوسف في الخراج [٩] عن إسماعيل به.

وقد تابع إسماعيل جعفر بن زياد الأحمر.

رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٣٣٤] عن جعفر عن عبد الملك بن عمير قال أخبرني رجل من ثقيف فذكره نحوه، وهذا سند حسن إلى هذا الثقفي . جعفر صدوق . ويظل عندنا جهالة الثقفي هذا .

ومن طريق يحيئ بن آدم رواه البيهقي في السنن [٩/ ٢٠٥].

ا ۱۲۱ ـ حدثني الفضل بن دُكَيْن عن سعيد بن سنان عن عنترة قال: كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صنع: من صاحب الإبر إبرًا، ومن صاحب المسان مسان، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو العُرَفَاء، فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه، ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه. فيقول: أَخَذْتُم خِياره، وتركتم علي شراره، لتَحْمِلْنَه.

قال أبو عبيد: وإنما [يوجّه] (١) هذا من عليّ، أنه إنما كان يأخذ منهم هذه الأمتعة [بقيمتها] (٢) من الدراهم التي عليهم من جزية رؤوسهم ولا يحملهم على بيعها، ثم يأخذ ذلك من الثمن، إرادة الرفق بهم والتخفيف عليهم، وهذا مثل حديث معاذ، حين قال: باليمن ائتوني بخَمِيس أو لَبِيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة، وكذلك فعل عمر رحمه الله حين كان يأخذ الإبل في الجزية.

۱۲۲ ـ حدثني يحيئ بن بُكير، وإسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر كان يؤتي بنعم كثيرة من نعم الجزية.

قال أبو عبيد: وفي سنة رسول الله ﷺ حين كتب إلى أهل اليمن: «إن على كل حالم دينارًا أو عدله من [المعافر]» (٣) تقوية لفعل عمر، وعلى، ومعاذ.

<sup>(</sup>١) خطأ في المطبوع والصواب (يوجه) كما في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) خطأ في المطبوع والصواب (بقيمتها) كما في (أ، ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب) (المحافر) بدلاً من المعافر وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢١) إسناده لا بأس به

سعيد بن سنان هو أبو سنان الشيباني: وثقه أبو حاتم وأبو داود والدارقطني وغيرهم وتكلم فيه بعضهم قال الحافظ: صدوق له أوهام.

وعنترة هو ابن عبد الرحمن الشيباني: « ثقة ».

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [١٧٥] عن أبي نعيم الفضل بن دكين به ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٨٢] من رواية وكيع عن سعيد بن سنان به .

<sup>(</sup>١٢٢) صحيح الاسناد

سند أبي عبيد صحيح.

والأثر في الموطأ [٣٣٣] كتاب الزكاة باب جزية المجوس وأهل الكتاب ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٧٧] من رواية ابن أبي أويس عن مالك.

قال أبو عبيد: ألا تراه قد أخذ منهم الثياب ـ وهي المعافر ـ مكان الدنانير؟ وإنما يراد بهذا كله الرفق بأهل الذمة ، وأن لا يباع عليهم من متاعهم شيء ، ولكن يؤخذ مما سهل عليهم بالقيمة . ألا تسمع قول رسول الله عليهم أو عدله من المعافر » فقد بين ذلك [ذكر] (٢) العدل أنه القيمة .

۱۲۳ ـ حدثنا محمد بن كثير عن أبي رجاء الخراساني عن جسر أبي جعفر قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة ـ قرئ علينا بالبصرة ـ: أما بعد، فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية [ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتبًا (٣) وخسرانًا مبينًا . فضع الجزية] (٤) على من أطاق حملها . وخل بينهم وبين عمارة الأرض، فإن في ذلك صلاحًا لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم . وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كَبُرت سنة ، وضعفت قوته وولّت عنه المكاسب فأجْرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه . فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولّت عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق . وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مرّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس . فقال : ما أنصفناك ، أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك . قال : ثم أجرئ عليه من بيت المال ما يصلحه .

١٢٤ - حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن محمد بن طلحة عن داود بن سليمان الجعفي قال . كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : سلام عليك . أما بعد . فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدة وجورٌ في أحكام ، وسنن خبيثة سنتها عليهم عُمَّالُ السوء ، وإن أقوم الدّين العدل والإحسان فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله . فإنه لا قليل من الإثم . وأمرتك أن تطرّر أ

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب). (٢) عتا: العُتُوّ : التجبُّر والتكبّر. النهاية [٣/ ١٨١].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>١٢٣) سبق تخريجه والحكم عليه برقم [١١٧].

<sup>(</sup>١٢٤) ضعيف الإسناد.

فيه داود بن سليمان: لم يوثقه إلا ابن حبان، وذكره البخاري في تاريخه وقال: يروي عنه محمد بن طلحة بن مُصرَّف: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. التاريخ [ترجمة ٧٨٥]. ومحمد بن طلحة: صدوق له أوهام. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٨٠] عن هاشم بن القاسم عن محمد بن طلحة به

ورواه البيهقي في سننه [٩/ ١٤١] من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة مختصاً.

عليهم أرضهم، وأن لا تحمل خرابًا على عامر، ولا عامرًا على خراب، ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق، ولا من العامر إلا وظيفة الخراج، في رفق وتسكين لأهل الأرض. وأمرتُك أن لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة، ليس لها آس (١) ولا أجور الضَّرَّابين (٢) ولا إذابة الفضة، ولا هدية النُيْرُ وز والمهرجان ولا ثمن المصحف، ولا أجور البيوت، ولا دراهم النكاح - قال عبد الرحمن أو قال: النكاح [شك عبدالرحمان] (٣) ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض. فاتبع في ذلك أمري، فقد أوليتُك من ذلك ما ولاني الله: ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه، وانظر من أراد من الذُّرية الحج فعجل له مائة يتجهز بها. والسلام عليك.

قال عبد الرحمن: قوله: دراهم النكاح، أو النكاح: يعني به بغايا، كان يؤخذ منهن الخراج. قال: وقوله: الذُّرِيَّة يعني من كان ليس من أهل الدِّيوان.

# باب

# الجزية على من أسلم

# من أهل الذمة، أو مات وهي عليه

١٢٥ ـ حدثنا مُصْعَب بن المِقْدَام عن سفيان بن سعيد عن قابوس بن أبي ظِبْيَان

(١) آس: الآس مقصوراً مفتوحا: الحزن ، آسيني يأسَين أسين فهو آس. النهاية [١/ ٥٠]. والأوسُ: العوَضُ. ولعله المرادهنا، فالجملة غامضة. والله أعلم.

(٢) سقط من (أ) والمثبت من ( ب).

(٣) أجور الضرابين: لعله أراد أجرة ضراب الفحل ؛ لأنه منهي عنه ، والذي حملنا على ذلك دلالة اقترانه بأجرة البُغيِّ ، وثمن المصحف.

#### (٩٢٥) مرسل

هذا الاسناد مرسل: مصعب بن المقدام هو الخثممي الكوفي أبو عبد الله صدوق له أوهام.

وقد توبع على روايته هذه

فرواه ابن زنجويه في الأموال [١٨٢] من روايه الفريابي محمد بن يوسف عن الثوري مثله، ورواه الدارقطني في سننه [٤٢٦٦] من رواية أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن قابوس عن أبيه مرسلاً.

وتخالف الثلاثة عن سفيان فوصّله عليٌّ بن قادم

رواه ابن عدي في الكامل [٥/ ٢٠١] من رواية محمد بن إبراهيم عن علي بن قادم عن قابوس عن أبيه عن ابن عاس.

واسْتُنْكُرَ على عليّ. قال ابن عدي: وهذا الحديث مشهور من حديث جرير عن قابوس ونُقِمَ على عليّ بِن قادم أحاديث رواها عن الشوري. غير محقوظة وهو ممن يكتب حديثه. أ.ه. قلت: ضعفه يحيى بن معين. وقد تابعه على وصله عن سفيان، يحيى بن عان.

عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «ليس على مُسلم جزية».

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: أن رجلا لو أسلم في آخر السنة.

وقد وجبت عليه الجزية أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه، وإن كانت قد لزمته قبل ذلك؛ لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون دينًا عليه، كما لا تؤخذ منه

وواه الدارقطني في سننه [٤٢٦٥] من رواية يوسف بن محمد بن سابق عن يحيئ بن يمان عن سفيان به موصولا .

قلت: يحيى بن يمان ضعيف. والحديث مداره على قابوس وهو ضعيف وتركه بعضهم.

وقد روي عنه من أوجه كثيرة مرفوعًا.

رواه أحمد في مسنده [١/ ٢٢٣] وأبو داود في سننه [٣٠٥٣] والترمذي في سننه [٦٣٣] وابن أبي شبية في مسنفه [٣/ ٨٧] وابن الجارود في المنتقى [ ١١٠٧] وأبو نعيم في الحلية [٩/ ٢٣٢] كلهم من طرق عن جرير. ورواه الدارقطني في سننه [٣/ ٢٩٠] من طريق أبي كُدّيْنَة ورواه أحمد في مسنده [٩/ ١٩٩] من طريق أبي كُدّيْنَة ورواه أحمد في مسنده [١/ ٢٨٥] رواية جعفر الأحمر وهو ابن زياد ثلاثتهم عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعًا.

قال ابن أبي حاتم في العلل [٩٤٣]: «سألت أبي عن حديث رواه بعض أصحاب قابوس جرير وأبو كُدّيّنَة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس فذكره. قال: قال أبي رواه زهير عن قابوس عن أبيه أن النبي ﷺ خرج مرسلاً قال أبي هذا من قابوس لم يكن بالقوي فيحتمل أن يكون مرة قال هكذا، ومرة قال هكذا. ، أ. هـ.

قال الترمذي: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه مرسلاً عن النبي ﷺ.

قلت: يشير إلى رواية سفيان. وقد تابعه على روايته هذه زهير رواها الدارقطني في سننه [٢٦٦٦] من طريق يحيئ بن آدم عن زهيـر. قال الترمذي: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن النصـراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته» أ. هـ.

وللحديث شاهد سيأتي معلقًا برقم [١٤٦١] من رواية عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمامة: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٣/ ٨٧] من رواية أبي الأحوص عن عطاء بن السائب به، وعطاء مختلط. واختلف عنه في إسناده.

فرواه سفيان عنه عن حرب بن عبيد الله عن خالٍ له . رواه ابن أبي شيبة أيضًا والبخاري في التاريخ [٣ ترجمة ٢٢٠].

وروي عنه على وجه آخر: فرواه مُسَدَد عن أبي الأحوص عن عطاء عن حرب بن عبيد الله عن حده لأمه عن أبيه. رواه أبو داود في سننه [٣٠٤٦]

وروي من رواية وكبيع عن سفيان عن عطاء عن حرب بن عبيد الله عن النبي ﷺ مباشرة. رواه أبو داود [٧٠٤٧].

قال البخاري في التاريخ بعد أن ذكر هاذا الخلاف وزاد عليه أوجه أخر: لا يتابع عليه يعني: حرب بن عبيد الله .

وله شاهد آخر من راويه شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن من سمع عمرو بن حُريّث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله ين يقول: الله عشور العرب احمدوا الله الذي وضع عنكم العشوره.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٨٧].

قلت: وهذا سند ضعيف جدًا فيه شريك سيئ الحفظ وإبراهيم بن مهاجر لين الحديث، وجهالة من حدثه.

فيما بعد الإسلام. وقد روي عن عمر، وعلي، وعمر بن عبد العزيز: ما يقوي هذا المعنى .

1۲٦ ـ حدثنا عبد الرحمن عن حمَّاد بن سَلْمَة عن عُبيد الله بن رواحة قال: كنت مع مسروق بالسَلْسَلة. فحدثني أن رجلا من الشُّعُوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فأتي عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، [والجزية تؤخذ مني](١)، فقال: لعلك أسلمت متعوذًا فقال: أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال: بلئ. قال: فكتب (عمر) أن لا تؤخذ منه الجزية. قال أبو عبيد: الشعوب الأعاجم.

۱۲۷ ـ حدثنا هشيم أخبرنا سَيَّار عن الزُبَيْر بن عَدي قال: أسلم دهْقَان (٢) على عهد علي، فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك، وأخذناها من أرضك. وإن تحولت عنها فنحن أحق بها.

١٢٨ ـ حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن محمد بن عُبَيد الله الثَّقَفِي أن

## (١٢٦) إسناده لا بأس به

فيه عبيد الله بن رواحة وثقه ابن حبان وترجم له البخاري في التاريخ [ ٥/ ٣٨١] وابن أبي حاتم في الجرح [٥/ ٣٨١] وابن أبي عاتم في الجرح [٥/ ٣١٤] ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً وهو تابعي روئ عن أنس وروي عنه جماعة وهم إسماعيل بن أبي خالد، وأبان بن خالد، وحماد بن سلمة. فمثله يحسن حديث والله أعلم. ويشهد لروايته ما سيأتي برقم [٣٣٧] من رواية ابن شهاب نحوه وسيأتي تخريجه ثمّ.

وهـٰـذا الأثر رواه ابن زنجويه في الأموال [١٨٤] والبيهقي في سننه [ ٩/ ١٩٩] كـلاهما من طريق أبي عبيد هـٰـذا.

## (۱۲۷) إسناده منقطع

الزبير بن عدي الهَمْدَاني اليامي قاضي الرِّي من صغار التابعين.

قال الحافظ: ثقة. ولا يدرك علي رضي الله عنه.

وسيَّار وهو أبو الحكم العنزي: «ثقة».

وهُشيم هو ابن بشير سبق معنا ثقة مدلس ولكنه صرح بالتحديث. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٦٠، ٢٦٦] عن أبي هبيد في المصنف [٧٦ ، ٢٦] وابن أبي شبية في المصنف [٧ ٢٦] وسعيد ابن منصور في سننه [٣٥ ، ٢٥] ويحيئ بن آدم في الخراج [١٨٨] ومن طريقه البيه قي في سننه [٧ ٢٤] كلهم عن هشيم به.

ويشهد لهذذا الأثر الآتي.

# (۱۲۸) منقطع

محمد بن عبيد الله الثقفي عن علي مرسل لم يسمع منه.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) الدُّهقان: بكسر الدال وضمها: رئيس القرية وهو مُعَرَّب ونونه أصلية. النهاية [٢/ ١٤٥].

دهْقَانًا أسلم، فقام إلى علي، فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليك. وأما أرضك. فَلنا.

١٢٩ ـ حَـدَّثَنَا حَجَّاجِ عَن حمَّاد بن سَلَمَة عن حُمَيْد قال: كتب عُمَر بن عبدالعزيز: من شَهِدَ شهادتنا، واستقبل قِبْلَتَنَا، واختتن، فلا تأخذوا منه الجزية.

قال أبو عبيد: أفلا ترى أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أئمَّة الهدي بإسقاط الجزية عمن أسلم، ولم ينظروا: في أول السنة كان ذلك ولا في آخرها فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منها.

وفي الإسناد المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وقد اختلط بآخره ورواية
 يزيد عنه بعد الاختلاط، ولكنه متابع ممن روئ عن المسعودي قبل الاختلاط وهما: وكيع وأبو نعيم كما سيأتي
 في التخريج.

والأثر: روّاه ابن زنجويه في الأموال [١٨٧] عن أبي عبيد، ورواه يحيى بن آدم في الخراج [١٨٩] ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ١٤٢] من رواية وكيع عن المسعودي به .

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣٦٧، ٣٦٥] من رواية أبي نُعيم عن المسعودي فزاد في إسناده رجل بين محمد ابن عبيد الله وعلى رضي الله عنه وهذا الرجل مبهم.

وقد تابع المسعودي على روايته عن أبي عون وهو محمد بن عبيد.، محمدُ بن قيس. رواه يحيى بن آدم في الخراج [١٨٧].

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣٩] من رواية حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون فقال عن عمر وعلى رضى الله عنهما».

#### (١٢٩) إسناده حسن

حجاج هو ابن محمد المصيصي، وحماد بن سلمة بن درهم: صدوق.

وحميد هو الطويل وهذا إسناد حسن.

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز نحوه.

رواه ابن زنجويه في الأموال [١٨٨] من رواية النضر وهو بن شميل عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة كتابًا قريء على الناس وأنا أسمع: أن من أسلم عن قبلك من أهل الذمة فضع عنه الجزية فإن كانت له أرض عليها الجزية، فإن أخذها بما عليها فهو أحق بها. وإن أبى أن يأخذها بما عليها، فاقبضها وخله وسائر ماله». قلت: هذا إسناد صحيح إليه.

وذكره مالك بلاغًا في الموطأ [٢٣٤] كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس.

فهـٰذا رأي عمر ـ رحمه الله ـ أن الذمي إذا أسلم سقطت جزية رأسة ، وأخذ الخراج من أرضه .

وقد روي من طرق أخرى عن عمر رحمه الله بمعناه، رواه سعيد بن منصور في سننه [٩٥٥] ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٣٠، ١٣٠] من رواية إسماعيل بن عيَّاش عن عبد الله البهراني عن عمر أنه كتب فذكر نحوه.

وسنده ضعيف، لكن يشهد له السابق وعبد الله البهراني هو ابن دينار البهراني الحمصي «ضعيف» وإسماعيل ابن عيّاش متكلم في روايته عن غير أهل بلده، وهذذه الرواية صحيحة ومن رواية هشيم عن حصين بن عبدالرحمان ونحوه

رواه يحيى بن آدم في الخراج [١٩٤].

وإنَّما احتاج الناس إلى هذه الآثار في زمان بني أمية، لأنه يروى عنهم، أو عن بعضهم: أنهم كانوا يأخذونها منهم وقد أسلموا، يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضَّرائب على العبيد، يقولون: فلا يسقط إسلام العبد عنه ضريبته. ولهذا استجاز من القُرَّاء الخروج عليهم.

وقد رُوي عن يَزيد بن أبي حبيب ما يُثبت ِ ما كان من أخذهم إياها .

• ١٣٠ ـ حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ عِمْرَان عن يَزِيد بن أبي حَبيب قال: أعظم ما أتت هذه الأُمَّةُ ـ بعد نبيِّها ﷺ ثلاث خصال: قَتلُهم عثمان، وإحِرَاقُهم الكعبة، وأَخْذُهم الجزية من المسلمين.

قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في أخذ الجزية من الذمي بعد إسلامه.

وأما موته في آخر السنة فقد اختلف فيه .

۱۳۱ - حدثنا سعيد بن عفير عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمان بن جُنَادة كاتب حَيَّان بن [شُريح] (۱) - وكان حَيَّان بعثه إلى عمر بن عبد العزيز، وكتب [اليه] (۲) يستفتيه: أيُجْعَل جزية موتى القبط على أحْيَّائهم؟ فسأل عمر عن ذلك عِرَاك بن مالك - وعبد الرحمان يسمع - فقال: ما سمعت لهم بَعقد ولا عَهد، إنَّما

(١) كان في المطبوع «سريح» والمثبت من (أ، ب). (٢) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

## (۱۳۰) إسناده ضعيف وهو صحيح عنه.

في إسناد أبي عبيد عبد الله بن صالح، «ضعيف».

وحرملة بن عمران ثقة.

ويزيد بن أبي حبيب المصري: فقيه مصر وعالمها، ثقة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٣] عن عبد الله بن صالح به .

وقد تابع عبد الله بن صالح، عبد الله بن يزيد المقريُّ وهو ﴿ثقة﴾ .

رواه البخاري في التاريخ الصغير [ص ٢٤].

#### (١٣١) ضعيف الاسناد.

فيه ابن لهيعة: وهو عبد الله بن لهيعة: ضعيف واختلط بعد حرق كتبه وفيه أيضًا عبد الرحمن بن جُناده أو عبد الملك بن جناده كما في رواية ابن زنجويه الثانية لم أقف له على ترجمة بعد طول بحث. ثم وقفت له على ترجمة في تاريخ دمشق [٣٧/٨]. قال ابن عساكر: وفد على عمر بن عبد العزيز وحكى عنه.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٩٦] من طريق أبي عبيد.

ورواه برقم [٥٧٨] من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة به فقال: عن عبد الملك بن جُنادة.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [٣٧/ ٩] من طريق أبي عبيد وكذلك من طريق ابن زنجويه .

أخذوا عَنْوَة، بمنزلة الصيد. فكتب عمر إلى حَيَّان بن شريح يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء.

قال ابن عفير، وكان حيان وإلى عمر بن عبد العزيز على مصر.

١٣٢ ـ قال أبو عبيد: وقد رُوي من وجه آخر عن معقل بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز أنه [قال] (١) ليس على من مات، ولا على من أَبَّقَ جزية. يقول: لا تؤخذ من ورثته [بعد موته] (٢) ولا يجعلها بمنزلة الدَّين، ولا من أهله إذا هرب عنهم منها، لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك.

## ( أخذ الجزية من الخمر والخنزير)

١٣٣ - [قال أبو عبيد] (٣) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم ابن [عبد] (٤) الأعلى الجُعْفِي عن سُويد بن غَفْلَة قال: بلغ عمر بن الخطاب: أن ناسًا يأخذون الجزية من الخنازير، وقام بلال، فقال إنهم ليفعلون، فقال عمر: لا تفعلوا، ولوهم بيعها .

١٣٤ ـ وحدثنا الأنصاري [محمد بن عبد الله] (٥) عن إسرائيل عن إبراهيم بن

(١) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

(٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

(٥) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

(٢) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب). (٤) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

هـندا إسناد معلق لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين معقل بن عبيد.

ومعقل بن عبيد هو: الجزري قال الحافظ اصدوق يخطى، ا

والأثر نقله ابن زنجويه عن أبي عيبد هكذا، الأموال [١٩٧].

## (١٣٣) صحيح إلى عمر.

إبراهيم بن عبد الأعلى ثقة من السادسة.

وسويد بن غفلة من كبار التابعين أحد المخضرمين.

والأثر: رواه عبد الرزاق في مصنفه [٩٨٨٦ ، ١٠٠٤٤] عن الثوري

ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٩٨] من رواية الفريابي محمد بن يوسف عن الثوري، وبرقم [١٩٩] عن أبي نعيم عن الثوري.

### (۱۳٤) صحيح إلى عمر.

إسرائيل: هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: «ثقة».

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ١١٦] من رواية وكيع عن إسرائيل به .

عبد الأعلى عن سُويد بن غَفَلَة: أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب: إنَّ عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا [تأخذوها] (١)، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن.

قال أبو عبيه: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير، من جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم، بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها. فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولِّين لبيعها ؟ لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة، ولا تكون مالاً للمسلمين.

ومما يبين ذلك حديث لعمر آخر:

١٣٥ ـ حدثني علي بن مَعْبَد عن [ عُبيد الله] (٢) بن عمرو عن الليث بن أبي سُلَيْم أن عمر كتب إلى العمال، يأمرهم بقتل الخنازير وتقتص أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم.

قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قَصَاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالاً من أموالهم.

وأما إذا مرَّ الذمي بالخمر والخنزير على العاشر، فإنه لا يطيب له أن يُعشِّرُها، ولا يأخذ ثمن العشر منها. وإن كان الذمي هو المتولى لبيعها أيضًا.

وقال أبو عبيد: وهذا ليس من الباب الأول، ولا يشبهه؛ لأن ذلك حق [وجب] (٣) على رقابهم وأرضيهم، وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها، فكذلك ثمنها لا يطيب.

١٣٦ ـ لقول رسول الله عَلَيْ : «إن الله إذا حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثمنه». وقد روي عن عمر

(٢) خطأ في المطبوع والمثبت من (أ، ب). (٣) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>١) في المطبوع «لا تأخذوا منهم» والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>١٣٥) ضعيف الإسناد

فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف ومع ضعفه لا يدرك عمر ولا أحدًا من الصحابة فهو من السادسة. أما على بن معبد فهو ثقة فقيه، وعبيد الله بن عمرو فهو ابن أبي الوليد الرِّقي ثقة فقيه من الثامنة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠١، ٤٠٦] من طريق أبي عبيد به .

<sup>(</sup>۱۳۲) صحیح.

رواه أحمد في مسنده [١/ ٢٤٧] من رواية علي بن عاصم و [١/ ٣٩٣] والطبراني في الكبير [١٢٨٨٧] من طريق هشيم. وأبو داود في سننه [٨٨٤٣] والبيهقي في سنئه [٦/ ١٣]

ابن الخطاب أنه أفتئ في هذا بغير ما أفتى به في ذلك. وكذلك قاله عمر بن عبدالعزيز.

١٣٧ ـ حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لَهي عَهَ عن عبد الله بن هُبَيرة السَبَائي: أن عُتبَة بن فَرَقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم، صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلي بصدقة الخمر، وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس. فقال: والله لا استعلمتُك على شيء بعدها قال: فتركه.

١٣٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المُثنَّي بن سعيد الضبعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أن ابْعَث إليَّ بفضل الأموال التي قبلك من أين دخلت؟ فكتب إليه بذلك، وصنَّفَه له: فكان فيما كتب إليه: من عشر الخمر أربعة آلاف درهم قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم جاء جواب كتابه: إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم، وإن الخمر لا يعشرها مسلم، [ولا

## (۱۳۷) إسناده ضعيف.

من رواية بشر بن المفضّل والبيهقي في سننه [ ٦/ ١٣ ] من رواية وهيب بن خالد.

والبيهقي في سننه [٩/ ٣٥٣] من رواية يزيد بن زريع.

وأبو داود في سننه [۴۸۸ ٣] والدارقطني في سننه [۲۷۹۱] من رواية خالد بن عبد الله الطحان. ستتهم عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد وهو ابن العريان المجاشعي عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات مشهورون غير أبي الوليد وهو ثقة من الرابعة

قلت: والحديث أصله في الصحيحين بمعناه. من حديث أبي هريرة البخاري [٢٢٢٤] ومسلم في صحيحه [١٥٨٣] وغيرهما.

فيه ابن لهيعة: «ضعيف».

وعبد الله بن هبيرة السَبَائي ـ بفتح المهملة والموحدة بألف بمدودة وتقصر أيضًا ـ ثقة، وعتبة ابن فرقد صحابي ولاه عمر .

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٠٣] من طريق أبي عبيد.

ويشهد للأثر الأثر السابق برقم [١٣٤].

<sup>(</sup>١٣٨) صحيح إلى عمر بن عبد العزيز.

هذا إسناد صحيح: المثنى بن سعيد الضُّبعيُّ ثقة من رجال الجماعة.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٣/ ١١٦] من طريق ابن مهدي به مختصرًا.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٤] من رواية علي بن الحسن عن ابن المبارك عن المثني قال: «لما توفي سليمان ابن عبد الملك، وصالح بن عبد الرحمن يومنذ على العراق، فكتب عمر إلى صالح أن ابعث إلى ثم ذكر مثل الكتاب الملاه وأختلف من هو عامل عمر هل هو صالح أم عدي بن أرطأة. فكلا الراويين عن المثني: أثمة ثقات أثبات. ولعل الحطأ من المثنى نفسه.

يشتريها](١)، ولا يبيعها، فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها عليه. فهو أَوْلَىٰ بَمَا كَانَ فِيها. فطلب الرجل فردت عليه الأربعة الآلاف وقال: أستغفر الله، إني لم أعلم.

قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل، وإن كان إبراهيم النخعيُّ قد قال غير ذلك.

١٣٩ ـ حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان عن حماد عن إبراهيم: في الذمي يمرُّ بالخمر على العاشر قال يُضاعَف عليه العشور.

180 ـ قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: . . إذا مُرَّ على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر، ولم يعشر الخنازير. وسمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه.

قال أبو عبيد: وقول الخليفتين: عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز أولى بالاتباع: أن لا يكون على الخمر عشر أيضًا.

你 你 你

<sup>(</sup>١) كانت في المطبوع «ولا يشريها، الصواب: «ولا يشتريها» كما في (أ) وسقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٣٩) صحيح إلى إبراهيم.

وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيُّ أحد الفقهاء الأثمة الأعلام.

في إسناده حماد بن أبي سليمان فقيه، قال الحافظ: صدوق له أوهام. إلا أن بعض أهل العلم كالإمام أحمد يصححون ما رواه عنه القدماء مثل: سفيان وشعبة، ويصححون أيضًا روايته عن إبراهيم خاصة. والأثر رواه من طريق سفيان عنه.

عبد الرزاق في المصنف [٩٨٨٧، ٩٩٨٧] وابن أبي شيبة في مصنفه [٣/ ١١٦] وابن زنجويه في الأموال [٢٠٦] ويحيئ بن آدم في الخراج [٢٠٥، ٢٠٥] ومن رواية أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم بمعناه رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢١٣].

<sup>( •</sup> ٤ ) صحيح من قول أبي حنيفة.

وأبو حنيفة: هو الإمام العلم فقيه العراق وأحد أثمة الإسلام صاحب المذهب النعمان بن ثابت. رحمه الله ومحمد بن الحسن هو تلميذه وصاحبه.

وروئ قوله عن أبي عبيد: ابن زنجويه في الأموال [٢٠٨].

## باب

## (الجزية كيف تجتبى؟

## وما [يؤخذ] (١) به أهلها من الزي، وختم الرقاب)

1 ٤١ ـ حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران، أن عمر ابن الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف ـ قال أبو عبيد: هكذا قال كثير، وإنما هو عثمان بن حنيف ـ قال: فَفَلَجَا (٢) الأرض [ بالجزية](٣) على أهل السّواد . وقالا: من يأتنا فنختم في رقبته فقد برئت منه الذمة قال: فحشدوا وكانوا أول ما افتتحوا خائفين من المسلمين . قال: فختما أعْنَاقَهم، ثم فلجا الجزية : على كل إنسان أربعة دراهم في كل شهر، ثم حسبا أهل القرية وما عليهم، وقالا لدهْقان كل قرية : على قريتك كذا وكذا، فاذهبوا فتوزعوها بينكم . قال: فكانوا يأخذون الدهْقان بجميع ما على أهل قريته .

187 ـ حدثنا حَجَّاج عن شُعْبَة عن سَيَّار ـ أبي الحكم ـ قال: سمعتُ أبا وائل يقول: حلق حذيفة رأسه بالمدائن وقال: إنما أحلق رأسي لأني لم أؤد الخراج ـ أو قال: الجزية، شك أبو عبيد ـ يفزع بذلك الدهاقين، ويقول: إنه من لم يؤدِّ الخراج حلق رأسه . قال: قال شعبة: وكان الحلق عندهم عظيمًا، أو قال: مُثْلَةُ .

١٤٣ ـ حدثنا أبو المنذر ومُصْعَبُ بنُ المِقْدَام، كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) الصواب «وما يؤخذ» وفي المطبوع «ما أخذ».

<sup>(</sup>٢) فلجاً: أي قسماً وأصله من الفلَّج ، والفالج: وهو مكيال معروف وأصله سُرْياني مُعْرَب وإنما سَمَّىٰ القسمة بالفلَّج لأنّ خراجهم كان طعامًا. النهاية [٦/ ١٦].

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من «ب» .

<sup>(</sup>١٤١) إسناده منقطع.

هذا الإسناد رجاله ثقات إلا أن رواية ميمون عن عمر منقطعة لا يدركه، نص عليه العلاثي في جامع التحصيل وكذلك هو في التهذيب.

وجعفر بن بُرْقان صحيح الرواية عن ميمون خاصة راجع تهذيب التهذيب. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢١٢] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٨٠] كلاهما عن أبي عبيد به إلا أن رواية البلاذري مختصرة ويشهد له الرواية الآتية عن عمر.

<sup>(</sup>١٤٢) صحيح إلى حذيفة.

سبق الكلام على رجال هذا السند وأبو وائل هو شقيق بن سلمة العقيلي.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢١٣] عن أبي عبيد.

<sup>(</sup>۱ ۲۳) سبق برقم (۹ ۹) وهو صحیح.

عمر عن نافع عن أسلم، قال: كتب عمر إلى أُمراء الأجناد: أن يختموا رقاب أهل الذمة.

١٤٤ - حدثنا [عبد الرحمان عن] (١) عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة: أن تُجَزُ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف (٢)، وأن يركبوا على الأكف (٢)، وأن يركبوا عرضًا، وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق (٣)-

قال أبو عبيد: يعنى الزنانير .

الفضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: يا يرفأ، اكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب: أن تجزً نواصيهم، وأن يَربِطُوا الكُسْتِيجَان في أوْسَاطِهم، ليُعرف زِيَّهم من زيِّ أهل الإسلام.

١٤٦ ـ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان [الأُمَوِي] (٤) قال:

(١) سقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من (أ، ب) . (٢) الأكف: جمع أكاف وهي البرذعة.

(٤) في المطبوع: الأيدي والصواب ما أثبتناه.

(١٤٤) إسناده ضعيف وهو صحيح سبق تخريجه في رقم [٩٦].

(١٤٥) ضعيف الاسناد جدًا.

فيه النضر بن إسماعيل: "ضعيف".

وعبد الرحمان بن إسحاق الواسطي قال فيه أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث قال ابن معين: ضعيف ليس بشيء. قال البخاري: فيه نظر.

قال أبو حاتم: ضعيف منكر الحديث، يكتب حديثه و لا يحتج به.

وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. قال الحافظ: "ضعيف" راجع تهذيب التهذيب.

وخليفة بن قيس: قال البخاري: لم يصح حديثه، التاريخ [٢/ ١/ ١٩٢]. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٩٢] من طريق أبي عبيد.

قلت: ويشهد لمعناه الأثر السابق.

(١٤٦) صحيح إلى عمر بن عبد العزيز.

فيه خالد بن أبي عثمان: «ثقة»، وثقه أبو داود ويحيئ بن معين وابن حبان وقال أبو حاتم: «لا بأس به» راجع الجرح [٣/ ٢٥٥ - ترجمة رقم ١٥٥٨].

وله شاهد بسند صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف [٢٠٠٠] عن معمر عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يمنع النَّصَارئ بالشام أن يضربوا ناقوسًا قال: وينهوا أن يفرقوا رؤوسهم ويُجُزُوا=

<sup>(</sup>٣) المناطق: جمع المنطق ، وهو شيء يشد على الوسط. وأصله أن المرأة تلبس ثوبها ، ثم تَشُدّ وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها ، وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال ، لئلا تعثُر كني ذيلها . النهاية [٥/ ٧٥].

أمر عمر بن عبد العزيز في أهل الذمة: أن يُحمَلوا على الأكف، وأن تجزّ نواصيهم.

١٤٧ ـ حدثنا على بن معبد عن عبيد الله بن عمرو الرِّقي عن عبد الكريم الجَزري عن سعيد بن المسيب. أنه كان يستحب أن يُتَعَب الأَنْبَاط في الجزية إذا أخذت منهم.

قال أبو عبيد: لم ير سعيد فيما نرئ - بالإتعاب: تعذيبهم، ولا تكليفهم فوق طاقتهم، ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم، ولكن بالاستخفاف بهم، وأحسبه تأول قول الله تبارك وتعالى: ﴿ حَتَىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة:٢٩] وقد فسرها بعضهم «عن يد قال: نقداً. وقال بعضهم: يمشون بها. وقال بعضهم: يعطيها وهو قائم، والذي يقبضها منه جالس.



#### كتاب

فتوح الأرضين صلحًا، وسننها وأحكامها [باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعًا] (١)

قال أبو عبيه: وجدنا الآثار عن رسول الله ﷺ، والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام:

أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم «وهي أرض عُشْرٍ، لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض افتتحت صلحًا على خرج معلوم، فهم على ما صُولحوا (١) سقط من (١) والثبت من (ب).

<sup>=</sup>نواصيهم ويشدوا مناطقهم، ولا يركبوا على سُرُج، ولا يلبسوا عصبًا، ولا يرفعوا صُلبُهم فوق كنائسهم فإن قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئًا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن وجده، قال: وكتب أن يمنع نسائهم أن يركبن الرحائل، قال عمرو بن ميمون واستشارني عمر في هدم كنائسهم فقلت: لا تهدم، هذا ما صولحوا عليه، فتركها عمر».

<sup>(</sup>١٤٧) صحيح إلى سعيد رحمه الله.

علي بن معبد: هو ابن شداد سبق: أنه ثقة فقيه.

وعبيد الله بن عمرو الرَّقي: ثقة فقيه. وعبد الكريم الجزري ثقة متقن. والأثر: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٨٧٧] عن رواية معمر عن عبد الكريم الجزري به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور [٢٦٩/٤] لابي الشيخ.

عليه، لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أُخذت عَنْوة، فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة، فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها خططًا (۱) بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخُمُس الباقي لمن سمَّى الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام: إن رأى أن يجعلها غنيمة، فيخمسها ويقسمها، كما فعل رسول الله على بخيبر -: فذلك له وإن رأى أن يجعلها فيئًا فلا يخمسها ولا يقسمها، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا، كما صنع عمر بالسواد -: فعل ذلك.

فهذه أحكام الأرض التي تفتح فتحًا.

فاما [الأرض] (٢) التي يُقطعها الإمام إقطاعًا، أو يستخرجها المسلمون بالإحياء. أو يحتجزها بعضهم دون بعض بالحِمَئ :: فليست من الفتوح: ولها أحكام سوئ تلك.

[ وبكل هذا] (٣) قد جاءت الأخبار عن النبي ﷺ ( وأصحابه).

١٤٨ - [قال أبو عبيد] (٤) فأما الحكم في أرض العَنْوَةِ. فإن عبد الله بن صالح

هذا سند مرسل وفيه عبد الله بن صالح: ضعيف. لكن للحديث طرق صحيحة أخرى عن الزهري مرسلة. رواه ابن زنجويه في الأموال [٢١٨] عن عبد الله بن صالح. والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٩] عن أبي عبيد عن عبد الله بن صالح.

<sup>(</sup>١) خِطَطًا: الخِطَطُ جمع خِطَّة بالكسر وهي الأرض يَخْتَطُّها الإِنسان لنفسه بأن يُعَلَّم عليها علامة ويَخُطَّ عَليها خَطًا ليعلم أنه قد احتازها. النهاية [٢/ ٤٨].

<sup>(</sup>٢) الصواب: (الأرضون). (٣) سقط من (ب) والمثبت من (أ). (٤) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>۱٤۸) مرسل.

ومن رواية ابن وهب عن يوس به .

رواه أبو داود في سننه [۲۰۱۸، ۳۰۱۹] مختصرًا.

ومن رواية ابن إسحاق قال: سألت الزهري: فذكره.

رواه ابن هشام في السيرة [٢/ ٧٠٣] ويحيئ بن آدم في الخراج [١٨] ومن طريق يحيئ رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٤].

قلت: ومعناه في الصحيحين من حديث ابن عمر.

رواه البخاري [٢٣٣٨] ومسلم في صحيحه [ ١٥٥١] وأحمد في مسنده [٢/ ١٤٩] وعبد الرزاق في المصنف [٩٩٨٩] وأبو داود في سننه [٢٠٠٨، ٢٠٠٧] من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: «إن عمر بن الخطاب أجلي اليهود والنصارئ من أرض الحجاز، وكان رسول الله الله الله على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله على القرر على الله الله على ذلك ما شنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء».

حدثنا عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. «أن رسول الله على الله عنى رسوله فخَمَّسَهَا رسول الله على مسوله فخَمَّسَهَا رسول الله على مسوله بين المسلمين، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال، فدعاهم رسول الله على أن تعملوها، ويكون ثمرها بيننا وبينكم، وأقركم ما أقركم الله». قال: فقبلوا الأموال على ذلك.

١٤٩ ـ وحدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيئ بن سعيد أن بُشير بن يسار أخبره: «أن رسول الله ﷺ لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً . جمع كل سهم منها مائة سهم. وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به وقسم النصف الباقي بين

## ( ١٤٩) مرسل وهو صحيح.

سند أبي عبيد مرسل

بَشير بن يَسار مولى الأنصار: تابعي ثقة فقيه من الثالثة. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.

والحديث رواه ابن سعد في الطبقات [٢/ ١١٣] وابن زنجويه في الأموال [٢١٩] عن يزيد بن هارون به ورواه البلاذري في فتوح البلدان [٣٧] من رواية عمرو الناقد عن يزيد به .

وقد تابع يزيد عن يحيى بن سعيد على الإرسال كلٌّ من:

\* حماد بن سلمة: رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٩٠] ومن طريقه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧] عن حماد بن سلمة عن يحيئ بن سعيد عن بشير مرسلاً.

\* سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو «صدوق يخطيء»:

رواه أبو داود في سننه [٣٠١٣] ومن طريقه البيهقي في السنن [٦/ ٣١٧] عن سليمان عن يحيى بن سعيد به مرسلاً.

\*عبد السلام بن حرب:

رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٩١] ومن طريقه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٨].

\* سليمان بن بلال: رواه أبو داود في سننه [٢٠١٤] من رواية يحيي بن حسان عن سليمان عن يحيى بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بُشير مرسلاً.

\* وقد رواه على الوصل سفيان بن سعيد الثوري

رواه أبو داود في سننه [١٠١٠] ومن طريقه البيهقي في سننه [٦/ ٣١٧] من رواية الربيع بن سليمان عن أسد ابن موسى عن يحيى بن زكريا عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن حثمة رضي الله عنه .

وهاذا سند صحيح.

وقد تابع سفيان على الوصل. أبو شهاب الحناط واسمه عبد ربه بن نافع ومحمد بن فضيل كلاهما عن يحيى ابن سعيد عن بشير عن رجال من أصحاب النبي ﷺ.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣٣] ويحيل بن آدم في الخراج [٩٥] وأبو داود في سننه [٣٠١٢] والبيهقي في سننه [٦/ ٣١٧] ومن رواية ابن فضيل.

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٩٤]، ومن طريقه أبو داود في سننه [٢٠١٦].

قلت: فهاذه الطرق الموصولة صحيحة وكذلك المرسل.

المسلمين. وسهم رسول الله على فيما قسم. الشق والنّطاة وما حيز معهما، وكان فيما وقف. الكُتيْبة والوَطيحة وسكاكم (١)، فلما صارت الأموال في يدي رسول الله على لم يكن له من العمال ما يكفُون عمل الأرض فدفعها رسول الله على إلى اليهود، يعملونها على نصف ما خرج منها. فلم تزل على ذلك حياة رسول الله على وحياة أبي بكر، حتى كان عمر، فكثر العمال في أيدي المسلمين، وقووا على عمل الأرض، فأجْلَى (٢) عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم.

• ١٥٠ ـ وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: سمعت عمر يقول: «لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله عليه خيبر».

١٥١ ـ حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن ابن لَهيعة المصري عن يزيد بن أبي

#### (۱۵۰) صحیح

رجاله ثقات رجال الشيخين، والحديث:

رواه البخاري في صحيحه [٣١٢٥، ٣١٢٥، ٣١٢٥] وأحمد في مسنده [١/ ٤٠] والبيهقي من طريقه في سننه [٩/ ١٣٨] كلاهما من عن عبد الرحمن بن مهدي به

وقد تابع عبد الرحمن بن إدريس

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣٣] ويحيئ بن آدم في الخراج [ ١٠٧] كلاهما عن ابن إدريس وهو عبدالله عن مالك عن زيد بن أسلم محمد بن جعفر، هشام بن سعد رواه البخاري في صحيحه [٤٢٣] وابن زنجويه في الأموال [٢٢٢] كلاهما عن سعيد بن أبي مرم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم به

ورواه يحيئ بن آدم في الحراج [٢٠٦] والبيهقي في سننه [٩/ ١٣٨]

عن ابن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به ، ورواية البيهقي من طريق ابن وهب عن هشام بن سعد به .

#### (١٥١) مضطرب الإسناد

فيه ابن لهيعة: ضعيف اختلط بعد احتراق كتبه وقد اضطرب في إسناده فرواه على أوجه مختلفة.

# فتارة يرويه كما هنا

عن يزيد بن أبي حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة أنه سمع سفيان بن وهب.

رواه أحمد في مسنده [١/٦٦/] والبيهقي في سننه [٦/١٨] كلاهما من طريق ابن وهب عنه على هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) هذه أسماء حصون كانت لليهود بخيبر.

<sup>(</sup>٢) أجلى: أحرج. يقال جلاعن الوطن يجلو جلاء ، وأجلى يُلي إجلاء: إذا حرج مفارقًا. النهاية [١/ ٢٩١].

<sup>·</sup> ولعل بُشير أو يحيئ بن سعيد كانا يرسلاه تارة ويوصلاه أخرى والله أعلم.

حَبِيْب عمن سمع [عبد الله بن المغيرة] (١) بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب الخُوكاني يقول لما افتتحت مصر قال الزبير بن العوام، لعمرو بن العاص «اقسمها كما قسم رسول الله على خيبر».

الله عبيد: ومنه حديثٌ يروي عن هشام عن مَعْمَر عن همّام بن مُنبِه قال حدثنا أبو هريرة ـ فذكر أحاديث عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله ورسوله فإن خمسها لله وليه من الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم».

قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في القسم.

(١) كان في المطبوع: «عبد الله بن أبي المغيرة»، والصواب ما أثبتناه كما في (أ، ب).

= \* وتارة يرويه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان بإسقاط المبهم بين يزيد وعبد الله بن المغيرة.

رواه البـلاذري في فـتـوح البلدان [ص ٠٠٠] من رواية عـمـرو الناقـد عن ابن وهب، ورواه ابن زنجـويه في الأموال [٢٢٧ ، ٢٧٦] من رواية عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح ثلاثتهم عنه به .

● وتارة يرويه عن خالد بن ميمون بدل يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان، رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣١٨] من طويق محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم كلاهما عن ابن وهب عنه به .

قلت: فهذا الاضطراب في سنده يدل على عدم ضبط ابن لهيعة لإسناده.

وفي الاسناد أيضًا عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة ويقال عبيد الله: قال الحافظ: «مقبول» يعني إذا توبع وإلّا فليّن الحديث.

## (١٥٢) معلق، والحديث صحيح

هذا إسناد معلق لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين هشام وهشام هو الدُّستُواتي.

ولم أقف على من وصله من طريق هشام.

لكن الحديث مروي من طريق عبد الرزاق عن معمر به.

رواه عبد الرزاق في المصنف [١٠١٣٧] وعنه الإمام أحمد في مسنده [ ٣١٧/٢] وعن الإمام أحمد رواه مسلم [٢٥٥٦] وأبو داود [٣٠٣٦].

ورواه البيهقي في سننه [٦/ ٣١٨] والبغوي في شرح السنة [٢٧١٣] كلاهما من طريق أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق به.

وله طريق آخر عن أبي هريرة: رواه البيهقي في سننه [ ٩/ ١٣٩] من رواية محمد بن العباس الدوري عن قراد أبي نوح عن المرجي بن رجاء عن أبي سلمة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة.

وهـٰـذا إسناد حسن.

وأبو سلمة قال الدوري: هو صاحب الطعام أو حماد بن سلمة.

وأبو رافع: هو تُفيع الصائع من رجال الجماعة.

10٣ ـ وأما ما جاء في ترك القسم فإن هُشَيم بن بَشير حدثنا قال أخبرنا العَوام ابن حَوْشَب عن إبراهيم التَيميّ قال لما فتح المسلمون السَّواد (١) قالوا لعمر اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عَنْوة. قال: فأبئ. وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أرضيهم الطسق، ولم يقسم بينهم.

قال أبو عبيد: يعني الخراج.

108 - وحدثني سعيد بن أبي سليمان عن عبد العزيز بن عبد الله بن [أبي] (١) سلمة حدثنا المَاجَشُون قال: قال بلال لعمر بن الخطاب، في القرئ التي افتتحها عَنْوَةً. اقسمها بيننا، وخذ خمسها. فقال عمر: لا، هذا عين المال، ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا. فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً وذويه. قال: [فما] (٣) حال الحولُ ومنهم عين تَطْرِف.

قال عبد العزيز بن أبي سلمة: وأخبرني زيد بن أسلم قال: قال عمر: تريدون

(١) المراد بالسواد: هو سواد العراق. (٢) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

(٣) في (أ) قلما والمثبت من (ب) وهو الصواب.

(۱۵۳) مرسل.

إبراهيم التيمي لا يدرك القصة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٢٣] عن أبي عبيد.

وتابع أبا عبيد سعيدُ بن منصور في سننه [٢٥٨٩] عن هشيم ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧٤-٣٧٥] من رواية خلف بن هشام عن هشيم به

قلت: وفعل عمر هذا بأهل السواد صحيح عنه. كما سبق وسيأتي.

(۱۵٤) مرسل.

الماجشون وهو: يعقوب بن أبي سلمة، وزيد بن أسلم لا يدركان عمر.

وهذا الإسناد حسن إليهما .

والأثر رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٢٤، ٢٢٥] عن أبي عبيد به.

وله طريق آخر عن زيد بن أسلم وحده.

رواه البيهقي في سننه [ ٣١٨/٦] من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم.

وله طريق آخر من رواية نافع مولى ابن عمر مرسلاً أيضاً.

رواه البيهقي في سننه [٩/ ١٣٨] من طريق ابن المبارك عن جرير بن حازم قال: سمعت نافعًا فذكر نحوه وزاد في إسناده معادًا قال: وأظنه ذكر معادًا، وفاعل قال هو جرير والله أعلم، وقلت: وذكر معاذ فيه خطأ. فإن معادًا هو الذي أشار على عمر بعدم القسمة كما سيأتي مفسرًا بسند حسن برقم [٥٨].

أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء.

١٥٥ ـ حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن مالك بن أنس عبد زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر قال: لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها.

107 - حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة: قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عمن سمع عبد الله بن المُغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهَب الخولاني يقول الما افتتحت. مصر] (١) بغير عهد قال الزبير: فقال: يا عمرو بن العاص، اقسمها فقال عمرو: لا أقسمها فقال الزبير: «لنَقَسْمَنَّها»، كما قسم رسول الله عمر، [خيبر] (٢). فقال عمرو: لا أقسمها، حتى أكتُب إلى أمير المؤمنين، فكتب إلى عمر، فكتب إلى عمر، المه عمر: أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة.

قال أبو عبيد: [أراه] (٣) أراد: أن تكون فيئًا موقوفًا للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن، فتكون قوة لهم على عدوهم.

١٥٧ - وحدثنا أبو الأسود عن ابن لَهِيعَة عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيب: أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص - يوم افتتح العراق -: «أما بعد، فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم، وما أفاء الله عليهم، فانظر ما أجلبوا به عليك في العَسْكُر، من كُرَاع (٤) أو مال: فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرضين

<sup>(</sup>١) في «ب» لما افتتح عمرو بن العاص مصر والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (أ) .

<sup>(</sup>٤) كُراع: اسم لجميع الخيل وسبق تفسيره.

<sup>(</sup>٥٥) صحيح وسبق تخريجه برقم [٥٥].

<sup>(</sup>١٥٦) مضطرب سبق برقم [ ١٥١].

<sup>(</sup>١٥٧) مرسل.

يزيد بن أبي حبيب لا يدرك ذلك. وأبو الأسودهو النضر بن عبد الجبار المراديّ: «ثقة» وفي الإسناد ابن لهيعة. ضعيف ومن أهل العلم من يصحَح رواية العبادلة عنه.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٢٩] عن أبي عبيد. وقد تابع أبا الاسود ابنُ المبارك عن ابن لهيعة. رواه يحيين بن آدم في الخراج [٤٩، ١٢١] ومن طريقه رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧٠ـ ٣٧١] والبيهقي في سننه [٨] ١٣٤] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [١/ ٨] عن ابن المبارك عن ابن لهيعة به.

والأنهار لعمالها، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء.

١٥٨ - وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّب عن عمر: أنه أراد أن يَقْسمَ السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا. فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين. فشاور في ذلك. فقال له على بن أبي طالب: دعهم يكونوا مَادَّة للمسلمين فتركهم، وبعث عليهم عثمان بن حُنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثنى عشر.

109 - حدثنا هشام بن عمّار الدِّمَشْقي عن يَحْيَىٰ بن حَمْزَة قال: حدثني تَمِيمُ ابن عطية العنسي قال أخبرني عبد الله بن أبي قيس أو عبد الله بن قيس الهمداني، شك أبو عبيد قال: قدم عمر الجابية ، فأراد قسم الأرض بين المسلمين . فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره ، إنك إن قسمتها [اليوم](١) صار الريع (٢) العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون ، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم "يسدون من الإسلام مسدا ، وهم لا يجدون شيئا ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم .

١٦٠ ـ [حدثنا أبو عبيه قال] (٣): قال هشام: وحدثني الوليد بن مسلم عن تميم

هذا إسناد حسن. هشام بن عمّار: «صدوق» اختلط بآخره. لكن رواية أبي عبيد عنه قديمة قبل الاختلاط. يحيئ بن حمزة. «ثقة»، وتميم بن عطية: قال أبو زرعة «ثقة» قال أبو حاتم: محله الصدق، وغمزه بأنه روي عن مكحول أنه قال جالست شُريّحاً شهراً، ولم ينكر أبو حاتم عليه إلا هذا. راجع الجرح [٢/ ٤٤٣] ووثقه

عن مكحول أنه قال جالست شُريَّكَ شهرًا، ولم ينكر أبو حاتم عليه إلا هذا. راجع الجرح [٢/ ٤٤٣] ووثقه ابن حبان، وعبد الله بن قيس وهذا الصواب كما ترجمه ابن عساكر وغيره - تابعي كبير، وثقه أحمد، وأبو

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

<sup>(</sup>٢) الربّع: الزيادة والنماء على الأصل. النهاية [٢/ ٢٨٩]. (٣) سقط من (١) والمثبت من «ب».

<sup>(</sup>۱۵۸) سبق برقم [۲۰۱].

<sup>(</sup>١٥٩) حسن الإسناد.

حاتم قال: صالح الحديث. والأثر: رواه من طريق أبي عبيد ابن زنجويه في الأموال [٢٣١].

<sup>(</sup> ۱۲۰) إسناده حسن

فيه الوليد بن مسلم: مدلس ولكن تُجبر روايته هنا بمتابعة يحيين بن حمزة له كما في الطريق السابق. والأثر: رواه من طريق أبي عبيد ابن زنجويه في الأموال [٣٣٢]. وابن عساكر في تاريخ دمشق [٣٣/ ١١٧]. وقد تابع أبا عبيد أبو زرعة في إسناده. رواه من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق [٣٣/ ١١٦].

كتاب الأموال كتاب الأموال

ابن عطية عن عبد الله بن قيس - أو ابن قيس -: أنه سمع عمر يكلم الناس في قسم الأرض - ثم ذكر كلام معاذ إياه - قال: فصار عمر إلى قول معاذ .

قال أبو عبيد: فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين.

أما الأول منهما فحكم رسول الله عَلَيْ في خيبر، وذلك أنه جعلها غنيمة، فخمسها، وقسمها، وبهذا الرأي أشار [بلالٌ على ] (١) عمر في بلاد الشام، وأشار به الزبير بن العَوَّام على عمرو بن العاص في أرض مصر.

١٦١ ـ وبهذا كان يأخذ مالك بن أنس كذلك يروى عنه.

وأما الحكم الآخر فحكم عمر في السواد وغيره وذلك أنه جعله فيئًا موقوفًا على المسلمين ما تناسلوا. ولم يخمسه [ ولم يقسمه] (٢) وهو الرأي الذي أشار به عليه على بن أبي طالب رضى الله عنه، ومعاذ بن جبل-رحمه الله-.

١٦٢ ـ وبهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد، وهو معروف من قوله، إلا أنه كان يقول الخيار في أرض العنوة إلى الإمام، إن شاء جعلها غنيمة، فخمس وقسم، وإن شاء جعلها فيئًا عامًا للمسلمين، ولم يخمس ولم يقسم.

قال أبو عبيد: وكلا الحكمين فيه قدوةٌ ومُتَبَع من الغنيمة والفيء إلا أن الذي أختاره من ذلك [أن] (٣) يكون النظر فيه إلى الإمام، كما قال سفيان؛ وذلك أن الوجهين جميعًا داخلان فيه. وليس فعل النبي على براد لفعل عمر، ولكنه على النبي الله عمر أية آخرى فعمل بها، واتبع عمر آية آخرى فعمل بها. وهما

## (١٦١) علقه أبو عبيد،

قلت: وقول مالك بخلاف ذلك فقوله مثل قول سفيان الآتي سواء ومثل فعل عمر رضي الله عنه بالسواد.

قال مالك: في الموطأ: [ص ٢٧٤] كتاب الجهاد باب إحراز من أسلم من أهل

الذمة أرضه. «وأما أهل العَنْوَة الذين أخذوا عَنْوَة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لأن أهل العَنْوَة قد غلبوا على بلادهم وصارت فينًا للمسلمين». أ. هـ.

وفي المدونة [١/ ٣٨٧]: قال ابن القاسم: وكل أرض افتتحوها عَنْوَة فتركت لم تقسم ولو أرادوا أن يقسموها قسموها فتركوها لأهل الإسلام فهذا الذي قال مالك: يجتهد الإمام فيها ومن حضره من المسلمين». أ. هـ.

( ١٦٢) علقه أبو عبيد وهو صحيح من قول سفيان.

ووصله يحيئ بن آدم في الخراج [١٠] عن ابن المبارك عن سفيان قال: «وإن شاء الإمام خمسها وقسم أربعة أخمساها وإن شاء جعلها فيثًا، كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد».

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب). (٢) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين، فيصير غنيمة أو فيئًا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمتُم مِن شَيْء فَانَ لِله خُمسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ١٤]، فه لذ آية الغنيمة، وهي لأهلها دون الناس، وبها عمل النبي على وقال الله عز وجل: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُوله مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يكُونَ دُولةً بَيْنَ اللَّغْرَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يكُونَ دُولةً بَيْنَ الْأَغْنِياء مِنكُمْ وَمَا وَلَلْم سُولِ وَلَذِي القَرْبَىٰ وَالْمَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يكُونَ دُولةً بَيْنَ اللَّغْرَىٰ وَالْمُعْمَا وَلَهُ مَا اللهُ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُ اللهُ مَن الله وَرضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَاللهُ وَرَسُولَكُ هُمُ الصَّدُوفُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتَهُوا وَاتَقُوا اللّهَ مِن الله وَرضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللهُ وَرضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أَوْلُول وَلَا لَيْنَ بَعَرُونَ فَضَالاً مِن الله وَرضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللهُ وَرضُوانًا وَيَعضَرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَا يُولَّ وَلَا لَيْ مَا عَمُولُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحُ اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَمْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ع

١٦٣ ـ حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كانت بَجْيلَةُ رُبْعَ الناس يوم القادسية. فجعل لهم عمرُ رُبْعَ السَّوَاد، فأخذوه

(١٦٣) صحيح الإسناد.

قيس بن أبي حازم: تابعي كبير يقال له رؤية روي عن العشرة المبشرين ثقة .

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٣٤] عن أبي عبيد به

ورواه الشافعي في مسنده [ ٢ ح ٠٤٤] عن الثقة عن ابن أبي خالد به. والبيهقي من طريقه في سننه [٩] ١٣٥].

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ ص ٣٧٣] من رواية هشيم وأبي أسامة وعيسى بن يونس ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد به مختصرًا ومطولًا.

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٠٥، ١١٠، ١١٠] ومن طريقـه البـيـهـقي في السنن [٩/ ١٣٥] من رواية عبدالسلام بن حرب وابن أبي زائدة و ابـن المبارك ثلاثتهم عن إسماعيل به. وقد تابع ابن أبي خالِد، بيانٌ.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣٣] من رواية محمد بن فضيل عن بيان عن قيس به مختصرًا.

وله طريق آخر رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧٤] من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن جده، قلت: هذا سند ضعيف جدًا. فيه الواقدي متروك وجرير بن يزيد ضعيف وأبوه مجهول.

سنتين أو ثلاثا، [قال](١): فَوَفَدَ عمار بنُ ياسر إلى عمر، ومعه جريرُ بنُ عبد الله. فقال عمر لجرير. يا جرير، لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعل لكم، وأرى الناس قد كثروا، فأرى أن تردَّه عليهم. ففعل جرير ذلك. فأجازه عمر بثمانين دينارا.

17٤ - حدثنا هُشَيْم عن إسماعيلَ عن قَيْسَ قال، قالت امرأة من بجيلة ـ يقال لها أُم كُرْز ـ لعْمر : يا أمير المؤمنين، إن أبي هلك، وسهمه ثابت في السَّواد، وإني لم أسلَّم . فقال لها : يا أم كُرْز، إن قومَك قد صنعوا ما قد علمت قالت : إن كانوا قد صنعوا ما صنعوا ما صنعوا فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول، عليها قَطيفَة حمراء وتملأ كفي ذهبًا. قال : ففعل عمر ذلك، فكانت الدنانير نحواً من ثمانين ديناراً.

قال أبو عبيد: فاحتج قوم بفعل عمر هذا. قالوا: ألا تراه قد أرضى جريراً والبَجليَّة، وعوضهما؟ وإنما وجه هذا عندي: أن عمر كان نَفَّلَ (٢) جريراً وقومه ذلك نفلا قبل القتال وقبل خروجه إلى العراق، فأمضى له نفله. وكذلك يحدثه عنه الشَعْبِي.

170 - حدثني عفان حدثني مَسْلَمَةُ بنُ عَلْقَمَة حدثنا دَاودُ بن أبي هنْد عن عامر الشعبي: أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد الله إلى الكوفة، بعد قتل أبي عبيد، فقال: هل لك في الكوفة، وأنفلك الثلث بعد الخُمُس؟ قال: نعم فبعثه.

قال عفان: وقد سمعته من حماد بن سلمة ، إلا أني لحديث مسلمة أحفظ.

#### (۱۲٤) صحیح.

هو نفسه السابق فكان من الرواة من يرويه مختصراً ومنهم من يرويه مطولاً ولعل هشيم اخبر به على هذا الوجه في مجلس وعلى الوجه الآخر في آخر .

#### (١٦٥) مرسل.

الشعبي عن عمر مرسل، والإسناد صحيح إلى الشعبي.

رجاله كلهم ثقات تقدموا. إلا مسلمة بن علقمة وهو صدوق له أوهام لكن مقرون بحماد بن سلمة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٣٧] من طريق أبي عبيد.

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٤٥٤] عن عفان بن مسلم عن حماد وحده.

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١١١] ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ١٣٥] من رواية ابن المبارك عن حماد ابن سلمة عن داود به .

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) نقل: النَّفْل بالسَّكُون وقد يحرك: الزيادة والمراد ما يعطى للمقاتل زائدا عن قسمة الغنيمة.

قال أبو عبيد: فنرئ أن عمر إنما خص جريرًا وقومه بما أعطاهم للنفل المتقدم، الذي كان جعله لهم، ولو لم يكن نفلا ما خصَّه وقومه بالقسمة خاصة دون الناس. ألا تَراه لم يقسم لأحد سواهم؟ وإنما استطاب أنفسهم خاصة، لأنهم قد كانوا أحرزوا ذلك وملكوه بالنَّفْل.

[قال أبو عبيد] (١): ومما يبين ذلك: الحديث الذي ذكرناه عن هُشَيْم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم: أن عمر قال لجرير: «لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جُعِل لكم».

وإنما اختلف قيس والشعبي فيما بين الثلث الربع، ولم يختلفا في الأصل فقد بين لك قوله هذا: أنه قد كان جعله لهم قبل ذلك نفلا. فلا حجة في هذا لمن زعم أنه لا بد للإمام من استرضائهم. فكيف يسترضيهم وهو يدعو على بلال وأصحابه، ويقول اللهم اكفنيهم؟ فأي طيب نفس هلها؟ وليس الأمر عندي إلا على ما قال سفيان إن الإمام يتخير في العنوة بالنظر للمسلمين والحيطة عليهم: بين أن يجعلها غنيمة، أو فينًا.

وعما يبين ذلك أن عمر نفسه، [يحدث] (٢) عن النبي عليه أنه قسم خيبر. ثم يقول مع هذا: «لو لا آخر الناس لفعلت ذلك».

فقد بين لك هذا أن هذين الحُكْمَين جميعًا إليه. ولو لا ذلك ما تعدَّىٰ سنة رسول الله عَلَيْ إلى غيرها وهو يعرفها.

وقد زعم بعض من يقول بالرأي: أنَّ للإمام في العَنْوَة حُكْمًا ثالثًا. قال: إن شاء لم يجعلها غنيمة ولا فيثًا، وردَّها على أهلها الذين أُحذت منهم. ويحتج في ذلك بما فعل رسول الله ﷺ بأهل مكة حين افتتحها ثم ردَّها عليهم ، ومن عليهم بها.

وقد جاءت الأخبار بذلك.

١٦٦ ـ حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت البناني عن

(١) المثبت من (ب) وسقط من (١). (٢) سقط من (١) والمثبت من (ب).

#### (۱۲۱) صحیح

رجاله ثقات.

والحديث رواه أحمد في مسنده [ ٢/ ٥٣٨] وابن زنجويه في الأموال كلاهما من رواية أبي النضر هو هاشم بن المعان بن المغيرة .

عبدالله بن رباح عن أبي هريرة، أنه قال: «يا معشر الأنصار، ألا أعلمكم بحديث؟ فذكر فتح مكة ـ ثم قال: أقبل رسول الله على حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المُجْنَبَة ين وبعث خالد بن الوليد عن المُجْنَبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحُسَّر. فأخذوا بطن الوادي ورسول الله على كتيبته، فنظر، فرآني، فقال: «يا أبا هريرة». فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتفت بهم، فجاؤوا حتى أطافوا به وقد وَبشَتَ قريش أوباشًا (۱) لها وأتباعًا. فلما أطافت الأنصار برسول الله على قال: «ألا ترون أوباش قريش واتباعها؟ وأتباعًا. فلما أطافت الأنصار برسول الله على أحصدوهم حصدًا، حتى توافوني بالصفا. قال : بيديه: [إحدهما] (۲) على الأخرى، أحصدوهم حصدًا، حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة. فانطلقنا. فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم من يشاء إلا قتله: فجاء أبو

<sup>(</sup>١) وبَّشَتْ أَوْباشًا: يعني جَمَعت له جموعا من قبائل شتَّىٰ. وهم الأوباش والأوْشَاب. النهاية [/١٤٦].

<sup>(</sup>٢) سقط من (١) والمثبت من (ب).

<sup>=</sup> ورواه أحمد في المسند [7/ ٥٣٨] عن هاشم عن ثابت مباشرة فقال حدثني ثابت ذكر ذلك الأمام أحمد أنه رواه عن سليمان وعن ثابت أيضًا.

وقد تابع أبا النضر عن سليمان جمع غفير، وهم شيبان وهُدبة بن خالد. وبهز والطيالسي أبو داود، وابن أبي شيبة وزيد بن الحباب وأبو أسامة ويحيل بن أبى زائدة.

رواه مسلم في صحيحه [ ١٧٨٠] وأحمد [٢/ ٥٣٨] من رواية بهز.

ورواه مسلم في صحيحه [ ١٧٨٠] والبيهقي في طريقه [٩/ ١٧] من رواية شيبان. ورواه النسائي في الكبرئ [١١٢٩٨] والبيهقي [٩/ ١٨] من رواية زيد بن الحباب ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٥٢٦] من رواية أبي أسامة. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٣٢٤] من رواية يحيئ بن أبي زائدة.

ورواه ابن حبان في صحيحه [٧٦٠] من رواية هُدبة بن خالد.

ورواه الطبراني في الكبير [٧٢٦٧] من رواية ابن أبي شيبة وأظن أن فيها سقط وهو أبو أسامة؛ لأن ابن أبي شيبة رواه عنه كما في المصنف، ورواه الطيالسي في مسنده [٢٤٤٢] جميعهم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن علي بن رباح عن أبي هريرة به وتابع سليمان بن المغيرة عن ثابت كلٌ من:

 <sup>\*</sup> حماد بن سلمة :
 رواه مسلم في صحيحه [۱۷۸۰].

رواه مسلم في صحيحه [٧٧٨٠] ومن طريقه البغوي [٧٧٤٠] شرح السنة وأحمد في المسند [٢/ ٢٩٢] والطبراني في الكبير [ ٢٧٦٦] والدارقطني في سننه [٥٠٠٥] من طرق عن حماد عن ثابت به .

سلام بن مسكين:

رواه أبو داود في سننه [٣٠٢٤] والنسائي في الكبرى [١١٢٩٨] وابن زنجويه في الأموال [٢٤٠] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٣٢٥] والحاكم في المستدرك [٢/ ٥٣]. والدارقطني في سننه [ ٣٠٠٤] من طرق عن سلام بن مسكين عن ثابت به .

<sup>\*</sup> هاشم بن القاسم أبو النضر: وسبق ذكره عند أحمد في أول التخريج.

قلت: وحديث فتح مكة روي من حديث ابن عباس ومن حديث المسور بن محزمة ومن مرسل عروة بن الزبير.

سفيان بن حرب فقال: يا رسول الله ، أبيحت أو قال: أبيرت (١) خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله ﷺ: «من أغلق بابه فهو آمن، ومن دحل دار أبي سفيان فهو آمن. قال: فغلق الناس أبوابهم».

### (١٦٧) إسناده ضعيف والحديث صحيح بمعناه

فيه يوسف بن عبده لين الحديث.

قال أحمد: له أحاديث مناكير عن حميد وثابت، قال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي "ضعيف" راجع الجرح والتعديل [٩/ ترجمة ٩٤٧].

قال العقيلي في الضعفاء [٤/٢٥٤]: له مناكير، وثقه ابن حبان ويحيئ بن معين قال الحافظ في التقريب: «لين الحديث».

رواه البخاري في صحيحه [٤٣٣٤] ومسلم في صحيحه [١٠٥٩] وأحمد في مسنده [٣/ ١٦٥، ١٦٢] والترمذي في سننه [٩٠١] مطولاً والنسائي في سننه [٥/٦] مختصراً من رواية قتادة عن أنس، وروياه أيضاً من رواية الزهري عن أنس.

ولفظه قال أنس: «جمع رسول الله على الأنصار، فقال: «أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا. إلا ابن أحت لنا، فقال رسول الله على: (إن ابن أحت القوم منهم».

فقال: «إن قريشًا حديث عهد بجاهلية ومصيبة. وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا، وترجعون برسول الله ﷺ إلى بيوتكم. لو سلكت الناس واديا، وسلك الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار».

<sup>(</sup>١) أبيرت: من أبار أي: أهلك.

ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ قال رسول الله ﷺ: نعم] (١).

١٦٨ - حدثنا هُشيم عن حُصين بن عبد الرحمن عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة قال : قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة «ألا لا يُجْهَزَنَّ على جريح، ولا يُتْبَعنَّ مدبر، ولا يُقْتَلنَّ أسير، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن».

قال أبو عبيد: فقد صحت الأخبار عن رسول الله على أنه افتتح مكة ، وأنه مَنَّ على أهلها ، فردها عليهم ، ولم يقسمها على ولم يجعلها فيثًا ، فرأى بعض الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده . ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد ، من جهتين : إحداهما أن رسول الله على كان الله عز وجل خصه من الأنفال والغنائم بما لم يجعله لغيره . وذلك لقوله : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولُ ﴾ [الأنفال: ١] فنرى هذا كان خالصًا له ، والجهة الأخرى ، أنه قد سن لمكة سننًا لم يسنها لشيء من سائر البلاد .

١٦٩ - حدثنا عبد الرحمين بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مُهاجر عن

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

(۱۹۸) مرسل.

رجاله ثقات إلا أنه مرسل.

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: تابعي من الثالثة ثقة ثبت فقيه.

والأثر . رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٥] قال حدثنا محمد بن الصَّبَّاح عن هشيم عن أبي حَصِين عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة .

فخالف محمد بن الصّبّاح أبا عبيد في إسناده فقال: عن هشيم عن أبي حَصِين بدلاً من حصين بن عبدالرحمان، ومحمد بن الصّباح «صدوق».

قلت: والقول قول أبي عبيد وذلك لموافقة ابن أبي شيبة أبا عبيد.

رواه في المصنف [٧/ ٦٧٤] فرواه عن هشيم عن حُصين فذكره ولكنه خالف أبا عبيد فلم يذكر عبيد الله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد ا

وعلى أي حال فهشيم مدلس وقد عنعن فيضعف السند من إرساله.

(١٦٩) ضعيف الإسناد.

فيه إبراهيم بن مهاجر: «ضعيف» وأم يوسف بن ماهك واسمها مُسيكة. مجهولة.

والحديث روي من طرق عن إسرائيل.

فمن رواية ابن مهدي. رواه أحمد في مسنده [٦/ ١٨٧] وأبو داود في سننه [٢٠١٩] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٨] عن محمد بن حاتم المروزي عن ابن مهدي. . به .

ورواه أحمد في مسنده [٦/٦] والترمذي في سننه [٨٨١] وابن خزيمة في صحيحه [٢٨٩١] وابن ماجه=

يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله ألا تبني لك بيتًا، أو بناءً يظلك من الشمس؟ ـ تعني بمكة ـ فقال: لا، إنما هي مناخ من سبق».

١٧٠ ـ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مكة حرام، حَرَّمها الله، لا يحل بيع رباعها (١). ولا أجور بيوتها».

۱۷۱ ـ حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد ـ أراه رفعه قال: «مكة مناخ، لا تباع رباعها، ولا تؤخذ إجارتها، ولا تحل ضالتها إلا لمنشد».

١٧٢ ـ [وحُدّثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن ابن أبي

(١) رباعها: من الرَّبع هو: المنزل ودار الإقامة. ورَّبع القوم مُحِلَّتهم، والرِّباع جمعه. النهاية [٢/ ١٨٩].

=في سننه [ ٣٠٠٦] والدارمي في سننه [١٩٣٧ ] من رواية وكيع به، ورواه ابن زنجويه في الأموال [ ٢٤٣]، والحاكم [١/ ٢٦٧] والبيهقي في طريقه في سننه [٥/ ١٣٩] من رواية عبيد الله بن موسى، ورواه أحمد في مسنده [٦/ ١٨٧] من رواية زيد بن الحباب.

ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٤/ ٥٠] من رواية أبي نعيم والفريابي والحكم بن مَرُوان الضرير به. كلهم عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة.

تبيه: الراوية في جميع السن بلفظ: «منى مناخ من سبق»

ورواية أبي عبيد وابن زنجويه في الأموالُ بلفظ: «مكة».

#### (۹۷۰) مرسل

رجاله ثقات، أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير.

ثقة من أحفظ الناس لرواية الأعمش والأعمش هو سليمان بن مهران ثقه ثبت أحد الذين يدور عليهم الإسناد.

والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٣٤٣] عن أبي عبيد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [ ٢١٧/٤] من رواية أبي معاوية عن الأعمش به. ورواه الأزرقي في أخبار مكة [٢/ ١٦٣] من رواية حماد بن شعيب عن الأعمش وقد تابع منصور الأعمش.

رواه عبد الرزاق في مصنفه [٩٣١١] عن معمر عن منصور عن مجاهد، وخالفهما إبراهيم بن مهاجر فرواه عن مجاهد عن ابن عمر فوصله. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٤٨].

قلت: إبراهيم بن مهاجر «ضعيف» ولا يقوئ على مخالفة أبي معاوية ومنصور. فروايته منكرة.

### (۱۷۱) في إسناده ضعف

فيه شريك وهو ابن عبد الله القاضى: «صدوق يخطىء كثيراً».

وإبراهيم بن مهاجر: ضعيف.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٤/ ١٨ ٤ ـ ٤١٩] من نفس الطريق مختصرًا ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٤] من طريق شريك به، وفي روايتهما لم يشكا في وقفه.

(١٧٢) ضعيف الإسناد مع إرساله.

فيه ابهام شيخ أبي عبيد. ولم أقف عليه من هذا الطريق فيما بحثت.

أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير نحو حديث أبي معاوية وشريك، زاد فيه «ولا يحل غنائمها...»] (١).

١٧٣ ـ حدثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عـمرو قال: «من أكل من أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم».

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

#### (١٧٣) ضعيف الإسناد.

فيه عبيد الله بن أبي زياد والقداح أبو الحُصّين المكي: ضعيف وأبو نَجِيح وهو يسار: «ثقة».

والأثر: رواه جمعٌ عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبداً لله بن عمرو موقوفًا وهم وكيع كما عند المصنف. وعيسى بن يونس رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [ ٤١٨ /٤] وابن زنجويه في الأموال [٢٤٥] والدارقطني في سننه [٢٩٩٧] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٥] كلهم من طريق عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به وعيسى بن يونس: «ثقة».

ومسلم بن خالد الزنجي.

رواه الأزرقي في تاريخ مكة [٢/ ٦٣] من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله .

ومسلم ضعيف. ومحمد بن ربيعة ذكره البيهقي في سننه [ ٦/ ٣٥] ولم يسنده إليه.

وخالف هذا الجمع: أبو حنيفة فرواه عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو فرفعه.

رواه الحاكم في المستدرك [٧/ ٥٣] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٥].

والدارقطني في سننه [ ٢٩٩٥، ٢٩٩٦] من طريقين عن أبي حنيفة من رواية محمد بن الحسن والقاسم بن الحكم كلاهما عنه، وقد وَهَمَّ الحفاظ أبا حنيفة فيه.

قال الدارقطني: «كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهم أيضًا في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف» أ. ه.

قال البيهقي: وورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحسن الدارقطني».

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام [١٢٩٢]: «قال: وَذَكَر من طريق أبي حنيفة حديث عبد الله بن عمرو عن النبي على في بيع رباع مكة وأكل ثمنها وجعل أبا حنيفة واهماً في رفعه، وليس هذا علة، وإنما العلة ضعف أبي حنيفة وراويه عنه محمد بن الحسن صاحبه، ومخالفة الناس لأبي حنيفة في رفعه، وذلك أنه يرويه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً، ورواه عيسى بن يونس ومحمد ابن ربيعة عن عبيد الله بن أبي زياد وهو الصواب عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قوله موقوقاً، ووهم أبو حنيفة في قوله ابن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصواب فقال فيه أبي زياد فلعل الوهم من صاحبه محمد بن الحسن». أ. ه.

قلّت: وقد رواه اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله ابن عمرو مرفوعًا. رواه العقيلي في الضعفاء [١/ ٧٣] والحاكم في المستدرك [ ٢/ ٥٣]. والبيهقي في سننه [ ٦/ ٣٥] وابن عدي في الكامل [١/ ٨٨] كلهم من طرق عن اسماعيل عن أبيه به، وفي رواية ابن عدي عن مجاهد بدلا من عبدالله ابن باباه، وكذلك رواه الطحاوي في شرح المعاني [٤/ ٤٨] واسماعيل وأبوه ضعيفان.

قال ابن عدي: واسماعيل بن إبراهيم في حديثه بعض النكارة وأبوه خير منه.

ونقل قول البخاري وهو في التاريخ [ ١/ ١/ ٢٤٢] فيه نظر وكذلك نقله العقيلي. وضعفه وأباه، النسائي ويحيى بن معين. وقد خالف الأثبات في روايته عن مجاهد كما سبق برقم [١٧٠]. ١٧٤ ـ حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عطاء: أنه كره الكراء (١) بمكة .

۱۷۵ ـ حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى الناس. ينهي عن كراء بيوت مكة.

١٧٦ ـ حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة . أن لا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجرًا، فإنه لا يحل لهم .

۱۷۷ ـ حدثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن عمر عن عمر عن عمر عن عمر عن عمر العمر العمر العمر أنه نهئ أن تغلق دور مكة دون الحاج، وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغًا.

(١) الكراء: الإيجارة والمعنى: أجرة بيوتها.

#### (١٧٤) سنده ضعيف والأثر صحيح إليه.

في إسناده عبد الله بن مسلم: ضعيف. وأبو إسماعيل المؤدب هو إبراهيم بن سليمان: صدوق يغرب.

لكن الأثر روي من طرق عن عطاء: رواه عبد الرزاق في مصنفه [٩٢١٠] عن ابن جريج قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم.

ومن طريق ابن جريج رواه أيضًا الأزرقي في أخبار مكة [٢/ ١٦٣] من رواية سعيد بن سالم عن ابن جريج به، وسعيد فيه كلام يسير وهو متابع لعبد الرزاق. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٤/٨/٤] من رواية حجاج وهو ابن أرطأة عنه، وحجاج ضعيف.

قلت: فالأثر صحيح من روآية عبد الرزاق والروايات الأخر متابعات له.

## (١٧٥) سنده ضعيف والأثر صحيح.

في إسناده اسماعيل بن عياش: ضعيف في روايته عن غير أهل بلده وهالم منها.

والأثر: روي من عدة طرق عن ابن جريج: رواه من طريق إسماعيل بن أبي شيبة في المصنف [١٨/٤] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٨] من رواية خلف بن هشام عن إسماعيل به. وتابع إسماعيل عبد الرزاق في المصنف [٩٢١٢]. وسعيد بن سالم عند الأزرقي في أخبار مكة [٢/ ١٦٣].

#### (١٧٦) حسن الاسناد.

إستحاق الأزرق: هو ابن يوسف بن مرداس الواسطي ثقة من التاسعة وعبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة العُرُزْمي: صدوق له أوهام لكن الأثر يصح بما قبله.

ومن هذا الطريق رواه البلاذِري في فتوح البلدان [ص ٥٨ ، ٥٩].

## (١٧٧) صحيح إلى عمر رضي الله عنه.

رجاله ثقات على شرط الشيخين. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٤٧] من رواية محمد بن عبيد عن عبيد الله ابن عمر به.

ومن مرسل مجاهد عن عمر رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٢١١] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٩] من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن عمر بمعناه .

ومن مرسل عطاء عن عمر: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٢١٠] وابن أبي شيبة في المصنف [٤١٨٤] ، والأزرقي في أخبار مكة [٢/ ١٦٣] من رواية ابن جريج عن عطاء عن عمر. بمعناه.

۱۷۸ ـ حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن ثُورَير عن مجاهد عن ابن عمر قال: «الحرم كله مسجد».

۱۷۹ ـ وحدثنا أبو إسماعيل ـ يعني المؤدب ـ عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «الحرم كله مسجد».

• ١٨ - حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء قال: الحرم كله مقام إبراهيم،

#### (١٧٨) ضعيف الاسناد.

فيه ثُوير وهو ابن أبي فاختة: «ضعيف».

وقد اضطرب في إسناده فتارة يرويه عن مجاهد عن ابن عمر وتارة يرويه عن مجاهد قوله.

ومن طريق أبي عبيد رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٨]

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٥٥] من رواية أبي نعيم عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد قوله وهذا أشبه . فقد روى من طرق أخرى عن مجاهد قوله

من رواية ابن أبي نجيح عنه.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٥١]، وابن جرير في تفسيره [١/ ٥٦] بلفظ: «الحرم مقام إبراهيم».

ورواية ابن أبي نجيت عن مجاهد سبق الكلام عنها قيل لم يسمع منه التفسير أخذه عن القاسم بن أبي بَزَةَ قاله ابن عيينة وكان يصحح هذه الرواية واستشهد البخاري في صحيحه بها

ومن رواية أبي الربيع واسمه اشعث بن سعيد عنه.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٥٣] وفيه اشعث متروك.

### (١٧٩) إسناده ضعيف والأثر صحيح.

في إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز سبق أنه: «ضعيف» وقد اختلف عن عبد الله بن مسلم، فخالف أبا إسماعيل المؤدب وهو إبراهيم بن سليمان صدوق يغرب أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان فرواه عن عبدالله بن مسلم عن سعيد بن جبير قوله. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره [١٠٠١] والأثر له طرق أخرى عن ابن عباس.

فرواه ابن زنجويه في الأموال [٢٥٢] من رواية سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. ورواه أيضًا [ ٢٥٠، ٢٤٩] من رواية طلحة وهو ابن عطاء، وطلحة «متروك» ومن رواية مجاهد عن ابن عباس.

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره [ ١٠٠١٥ ] من رواية سفيان عن الركين عن مجاهد عن ابن عباس وهذا إسناد حسن .

## (١٨٠) صحيح إلى عطاء.

عبد الملك هو: ابن جريج.

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره [ ١١٩٧] من طريق ابن جريح مطولاً بمعناه

ورواه ابن جرير في تفسيره [ ٦/ جـ ١٠ / ١٠ ] من رواية ابن جريج عنه، وابن أبي حاتم في تفسيره [١٠٠١٧] ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٥٤] من رواية سفيان عن الربيع بن صَبِيح عن عطاء: بلفظ «الحرم كله مسجد» وابن صبيح: «ضعيف».

ورواه عبـد الرزاقَ في المصنف [٩٩٨٠ ، ٩٩٨١] عن ابن جريج عنه بلفظ : ﴿لاَ يدخل الحرم كله مشـرك، في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرُبُوا الْمَسْجُدُ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ .

عليه السلام.

قال أبو عبيد [القاسم بن سلام ـ رحمه الله ـ ]: (١) فإذا كانت مكة هذه سننها أنها مناخ لمن سبق إليها، وأنها لا تباع رباعها، ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين. فكيف تكون هذه غنيمة، فتقسم بين قوم يحوزونها دون الناس، أو تكون فيئا، فتصير أرض خراج، وهي أرض العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم الإسلام، أو القتل. فإذا أسلموا كانت أرضهم أرض عشر، ولا تكون خراجًا أبدًا.

ثم جاء الخبر عن رسول الله ﷺ [وعلى آله الطاهرين] (٢) مفسراً حين قال «لا تحل غنائمها» في حديث عبيد [بن عمير الذي ذكرناه] (٣).

۱۸۱ ـ [حدثنا أبو عبيد] (٤) قال: وحُدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير نحو حديث أبي معاوية وشريك اللذين ذكرناهما، وزاد فيه «ولا تحل غنائمها».

[قال أبو عبيد] (٥): فليست تشبه مكة شيئًا من البلاد، لما خصت به. فلا حجة لمن زعم أن الحكم على غيرها كما حكم عليها، وليست تخلو بلاد العَنْوَة ـ سوى مكة ـ من أن تكون غنيمة، كما فعل رسول الله على بخيبر، أو تكون فيئًا، كما فعل عمر بالسواد وغيره من أرض الشام ومصر.

松 恭 恭

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (١) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (١) ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من (أ)، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) والمثبت من (١) .

<sup>(</sup>۱۸۱) سبق برقم [۱۷۲].

## باب

# (أرض العنوة تقرُّ في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطَّسق، وهو الخراج)

[قال أبو عبيد] [محد القاسم بن سكام] (١) حدثنا الأنصاري - محمد بن عبدالله - [قال أبو عبيد] (٢) ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضًا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز - لاحق بن حُميد -: أن عمر بن الخطاب بعث عمار ابن ياسر إلى أهل الكوفة : على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعود : على ياسر إلى أهل الكوفة : على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعود : على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان بن حنيف : على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة : شطرها وسواقطها كل يوم شاة بينهم، قال : أو قال : جعل لهم في كل يوم شاة : شطرها وسواقطها لعمار، والشطر الآخر بين هذين، ثم قال : ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريعا في خرابها، قال فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الأرض] الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب الشعير القصب ستة دراهم (٤) وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهميا [درهميا] (٥) وجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما كل سنة [ثم] (١) كتب بذلك إلى عمر، فأجازه، ورضي به، قال وعشرين درهما كل سنة [ثم] (١) كتب بذلك إلى عمر، فأجازه، ورضي به، قال فقيل لعمر تجار الحرب كم نأخذ منهم، إذا قدموا علينا؟ قال : كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا العشر، قال: فخذوا. منهم العشر.

#### (۱۸۲) مرسل.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ)، والمثبت من (ب) . (٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) الجريب: سبق تفسيره وهو مقدار معلوم من الذَّراع والمساحة.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) والمثبت من (۱) . (٥) سقط من (ب) والمثبت من (١) .

<sup>(</sup>٦) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب) .

لاحق بن حُميد أبو مِجْلَز: ثقة من كبار الثالثة. وروايته عن عمر مرسلة.

والأثر: رواه ابن زُنجُويه في الأموال [٢٥٦] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧٥، ٣٧٥] من طريق أبي عبيد، وعبد الرزاق في مصنفه [٢٠١٢٨] من رواية معمر عن قتادة عن أبي مجلز.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨٨/٣] من رواية سعيد عن قتادة والبيهةي [ ٩/ ١٣٦] من طريق رَوْح بن عُبَادة عن سعيد به .

[قال أبو عبيه: أبو مجْلز رجل من بني سدوس من التابعين.

۱۸۳ ـ حدثني عفان عن مسلّمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي. أن عمر بعث ابن حُنيف إلى السواد. فَطّرزَ الخراج (١)، فوضع على جريب الشعير درهمين، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية، وعلى جريب الكرم عشرة وعلى جريب الزيتون اثنا عشر، ووضع على الرجل الدرهم في الشهر والدرهمين في الشهر](٢).

۱۸۶ ـ حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب ـ رحمه الله ـ على أهل السواد على كل جريب عامر، أو غامر (٣)، درهما وقفيزًا، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة وعلى أقفزة وعلى أولى وأربعين، وأربعة وعشرين، وأثنى عشر.

١٨٥ ـ حدثنا إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشَّعْبِي أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فمسح السواد، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوضع على كل جريب درهما وقفيزًا.

<sup>(</sup>١) طرَّز: الطرَازُ في الأصل: الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجياد، ويقال للإنسان إذا تكلم بشيء جيد استنباطاً وقريحة: هذا من طرازه. النهاية [٣/ ١١٩]. والمراد هنا أنه نظمه وفصل مقادير الخراج على كل نوع.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) الغَامِر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة من الأرض، سُمَّى غامرًا ؛ لأن الماء يغمُرُه. قال القُتَيْبي: مالا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر، وإنما فعل عُمرُ ذلك لئلا يقصر الناس في الزراعة. النهاية [ ٣/ ٣٨٣].

<sup>(</sup>۱۸۳) مرسل.

الشعبي وهو عامر بن شراحبيل عن عمر مرسل. وفي الاسناد مسلمة بن علقمة: ضعيف. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٥٧] من طريق أبو عبيد.

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧٥] من طريق السَّرِي بن إسماعيل عن الشعبي والسَّري: «متروك». (١٨٤) **مبق برقم (١٠٧**].

<sup>(</sup>۱۸۵) مرسل.

فيه مجالد بن سعيد: ضعيف والشعبي عن عمر مرسل. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٦٣] من طريق أبي عبيد، والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٧٥].

قال أبو عبيه: فأرئ حديث الشعبي هاذا غير تلك الأحاديث. ألا ترئ أن عمر على أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسماة في حديث مجالد وإنما مندهب الخراج مدهب الكراء، فكأنه أكرئ كل جريب بدرهم وقفيز في السنة، وألغى من ذلك النخل والشجر، فلم يجعل لها أجرة، وهاذا حجة لمن قال: إن السواد في علمسلمين، وإنما أهلها فيها عمال لهم بكراء معلوم» يؤدونه ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم، وهاذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء، ولا يكون في النخل والشجر؛ لأن قبالتهما (١) لا تطيب بشيء مسمئ، فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق، وهاذا الذي كرهت الفقهاء من القبالة.

١٨٦ - حدثنا شريك عن الأعمش عن عبد الرحمان بن زياد قال. قلت لابن عمر إنا نتقبل الأرض، فنصيب من ثمارها - قال أبو عبيد: يعني الفضل - قال: ذلك الربا العجلان.

١٨٧ ـ حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حُمَيْد عن الحسن قال: حاء رجل إلى ابن عباس فقال أتقبل منك الأبلَّة بمائة ألف. قال: فضربه ابن عباس مائة وصلبه حيًا.

١٨٨ ـ حدثنا عبد الرحمان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال [عن ابن

فيه شريك بن عبد الله القاضي: صدوق كثير الخطأ.

والأعمش مدلس ولم يسمع من عبد الرحمن بن زياد. قاله ابن أبي حاتم في المراسيل [ص ٧٠]، ويشهد له الآتي برقم [١٨٩].

## (۱۸۷) منقطع.

الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري: لم يسمع من ابن عباس قال ذلك ابن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهما راجع التهذيب. والأثر إسناده حسن إلى الحسن.

وحُميد هو: ابن أبي حُميد الطويل. رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٦٨].

## (١٨٨) ضعيف الإسناد.

فيه أبو هلال وهو عُمير بن قميم: ضعيف

قال البخاري: لا يتابع على حديثه، قال الذهبي: لا يعرف. انظر ميزان الاعتدال [٢/ ٥٨٢]. وقد تابع أبا إسحاق ابنه يونس عن أبي هلال. رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٦٦] مطولاً.

<sup>(</sup>١) القَبَالات: هو أن يَتَقَبَّل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى، فذلك الفضل ربًا، فإن تَقَبَّل وزرع فلا بأس. والقبالة بالفتح: الكفالة.

<sup>(</sup>١٨٦) ضعيف الإسناد.

عباس] (١) قال: القبالات حرام.

١٨٩ ـ حدثنا عبد الرحمن عن شُعبة عن جَبَلَة بن سُحَيْم، قال: سمعت ابن عمر يقول. القبالات ربًا.

قال أبو عبيد: معنى هذه القبالة المكروهة المنهي عنها. أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يُستَحصد ويدرك، وهو ومفسر في حديث يروى عن سعيد بن جبير.

١٩٠ ـ حدثنا عبّاد بن العوام عن الشيّباني قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعُلُوج؟ فقال: لا يتقبلها فإنه لا خير فيها.

قال أبو عبيد: وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبدُ صلاحه، ولم يخلق بشيء معلوم، فأما المعاملة على الثلث والربع، وكراء الأرض البيضاء فليستا من القبالات، ولا تدخلان فيها، وقد رُخِصً في هذين، ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات.

قال أبو عبيد: فأرى حديث مجالد عن الشعبي هو المحفوظ. قال: ومما يثبته حديث عمرو بن ميمون.

۱۹۱ حدثنا أبو النَّضْر عن شُعْبَة ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثنيه أيضًا عن شعبة قال: أنبأني الحكم قال: سمعت عمرو بن مَيْمُون يقول: شهدت عمر بن الخطاب وأتاه ابن حنيف، فجعل يكلمه. فسمعته يقول، والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزًا [من طعام] (٢) لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم.

(٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٨٩) صحيح الإسناد.

عبد الرحمن هو: ابن مهدي وشعبة هو ابن الحجاج، وجبلة بن سُحيم: ثقة.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٦٥] من رواية النضر بن شميل عن شعبة به.

<sup>(</sup>١٩٠) صحيح الإسناد إلى سعيد.

الشيباني: هو ضرار بن مرة الكوفي «ثقة».

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٧٠] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٣٦٥] من رواية علي عن الشيباني به.

<sup>(</sup>٩٩١) صحيح الإسناد وسبق برقم [١٠٨].

قال أبو عبيد: فلم يأتنا في هذا حديث [عن عمر] (١) أصح من حديث عمرو بن ميمون ولم يذكر فيه مما وضع على الأرض أكثر من الدرهم والقفيز [قسال أبو عبيد](٢)، ومع هذا قد روي عن النبي على حديث فيه تقوية له وحجة لعمر فيما فرض عليهم من الدرهم والقفيز.

۱۹۲ - حدثني أحمد بن يونس حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنَعَتْ العراق درهمها وقفيزها ومَنعَتْ الشّامُ دينارها ومُديَّها ومَنعَتْ مصر دينارها، وأرْدَبُها، وعدتم كما بدأتم - قالها ثلاث مرات - فشهد بذلك لَحمُ أبي هريرة ودَمُه».

قال أبو عبيد: معناه ـ والله أعلم ـ أن هـٰـذا كائن . وأنه سيمنع بعد في آخر الزمان .

[قال أبو عبيد] (٣): فاسمع قول رسول الله ﷺ في الدرهم والقفيز كما فعل عمر بالسواد وهلذا هو التثبت.

وفي تأويل فعل [عمر أيضًا] (٤)، حين وضع الخراج ووظف على أهله من العلم، أنه جعله شاملاً عاما على كل من لزمته المساحة وصارت الأرض في يده، من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد، فصاروا متساوين فيها. ألا تراه لم يستثن أحدًا دون أحد!

## (۱۹۲) صحیح.

رجاله ثقات.

وقد رواه جمع غفير عن زهير، والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٧٤] عن أبي عبيد ورواه أبو داود [٣٠٣٥] وابن عبد البر في التمهيد [٦/ ٤٥٧] من طريق أحمد بن يونس.

ورواه يحيئ بن أدم في الخراج [٢٢٧] ومن طريقه مسلم في صحيحه [٢٨٩٦] والبيه قي في سننه [٩/ ١٣٧] والدلائل [٦/ ٣٢٩] وابن الجارود في المنتقى [١١٠٨].

ورواه أحمد في المسند [٢/ ٢٦٢] عن أبي كامل، ورواه المروزي في الجعديات [٢٦٨٤] ورواه البغوي في شرح السنة [٧٧٤٨] من طريق علي بن الجعد والطحاوي في شرح معاني الآثار [٢/ ١٢٠] من طريق أبي غسان كلهم عن زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقد تابع زهيرًا عياش بن عباس عن سهيل به .

رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٧٥] من رواية الأسود عن ابن لهيعة عن عياش به وفيه ابن لهيعة «ضعيف» . ولفظه : «لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل المُدْي على مديهم وأهل القفيز على قفيزهم، وأهل الأردب على أردبهم، وأهل الدينار على دينارهم، وأهل الدرهم على درهمهم ويرجع الناس إلى بلادهم» .

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ) . (٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب). (٤) المثبت من (أ) وفي (ب) «حديثه».

ومما يبين ذلك، قول عمر في دِهْقَانَة نهر الملك، حين أسلمت، فقال دعوها في أرضها تؤدي عنها الخراج. فأوجب عليها ما أوجب على الرجال.

وفي تأويل حديث عمر أيضًا، من العلم: أنه إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل: من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغَلَّة من العامر والغامر، وعطل من ذلك المساكن والدور، التي هي منازلهم، فلم يجعل عليها فيها شيئًا.

ويقال: إن حد السواد الذي وقعت عليه المساحة من لدن تُخُوم المُوصِل، مادًا مع الماء إلى ساحل البحر، ببلاد عَبَّادان، من شرقي دِجْلَة. هـُـذا طوله وأما عرضه فحده منقطع الجبل من أرض حلوان. إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعُذَيْبِ من أرض العرب، فهذه حدود السواد وعليه وقع الخراج.

١٩٣ ـ ويُروئ عن الحسن بن صالح أنه قال: أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة.

وكان أبو حنيفة يقول: هي كل أرض بلغها ماء الخراج.

١٩٤ \_ [قال أبو عبيد] (١): وسمعت محمدًا يحدثه عنه.

١٩٥ \_ [قال أبو عبيد] وبما يثبت حديث الشعبي عن عمر فيما أعطى جريراً وقومه من السواد يثبته يعني الحديث الذي ذكرناه عن هشيم عن إسماعيل عن قيس: أن عمر قال لجرير: «لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعل لكم».

فقد بين لك قوله هـ ذا أنه كان جعله قبل ذلك نفلاً.

ومِمًّا يثبت حديثه في الدرهم والقَفِيز: الحديث الذي يحدثه عنه عمرو

قال يحين: ومن قُتِلَ منهم في الحرب ومن هرب وترك أرضه، وكل أرض لم يكن فيها أحد يسح عليه ولم يوضع عليه الخراج، قال الحسن: فذلك للمسلمين وهو إلى الإمام إن شاء الله أقام فيها من يعمرها ويؤدي إلى بيت مال المسلمين عنها شيئًا وتكون الفضيلة له، وإن شاء انفق عليها من بيت مال المسلمين واستأجر من يقوم فيها فيكون فضلها للمسلمين، وإن شاء أقطعها رجلا بمن له غناء عن المسلمين،

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١٩٣) رواه عنه يحيى بن آدم في الخراج [٢٦].

<sup>(</sup>١٩٤) صحيح من قول أبي حنيفة.

محمد هو: ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة.

ورواه يحيى بن آدم في الخراج [٢٦] فذكره وقال بلغني ذلك عنه .

<sup>(</sup>١٩٥) انظر رقم [٩٦٥] من رواية الشعبي ورقم [١٦٤، ١٦٢] من رواية هشيم عن إسماعيل عن قيس.

ابن ميمون .

قال أبو عبيه: فلم يأتنا عن عمر فيما فرض على أرض السواد وجه أثبت من حديث عمرو بن ميمون [الذي ذكرناه قبل] (١) وهو [نحو الحديث] (٢) الذي يحدثه عنه مجالد عن الشعبي. ويصدقهما حديث النبي عليه: «ومنعت العراق درهمها وقفيزها».

فهاذا هو المحفوظ عندي: أن عمر إنما أعطاهم الأرض البيضاء بخراج معلوم، كالرجل يكري أرضه بأجرة مسماة، وكذلك معنى الخراج في كلام العرب: إنما هو الكراء والغَلَّة. ألا تراهم يسمون غَلَّة الأرض والدار والمملوك: خراجًا؟ ومنه حديث النبي ﷺ: «أنه قضى أن الخراج بالضمان».

١٩٦ ـ قال أبو عبيد: سمعت الفزاري مروان بن معاوية يحدثه عن ابن أبي ذئب

(٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

(١) سقط من (ب) والمثبت من (1) .

## (١٩٢) في إسناده ضعف وهو حديث حسن.

سند أبي عبيد فيه مخلد بن خفاف، قال البخاري: فيه نظر ووثقه ابن وضاح وابن حبان قال الحافظ «مقبول». يعني إذا توبع وقد توبع من هشام بن عروة كما سيأتي في التخريج والحديث من رواية ابن أبي ذئب.

رواه أحمد في مسنده [٦/ ٤٩] و [٦/ ٢٠٨، ٢٣٧] وأبو داود في سننه [٥٠٥] والترمذي ُفي سننه [٦٢٥] وابن ماجمه في سننه [٢٢٤٢] والطيالسي في مسنده [٦٤٦٤] وابن زنجويه في الأموال [٢٨٠] والنسائي في سننه [٧/ ٢٥٥] وابن عدي في الكامل [٦/ ٤٤٤] والشافعي في مسنده [ ٢/ ح ٤٨٠ ، ٨٨].

وعلي بن الجعد [٧٨٧] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢١]. والعقيلي في الضعفاء [١/ ٢٣١] وابن حبان في صحيحه [٩٢٨] وابن الجارود في المنتقى [٦٣٧] والدارقطني في سننه [٢٩٨٥] والحاكم في المستدرك [٢/ ١٥] والبيهقي في سننه [ ٥/ ٣٢١] والبغوي في شرح السنة [٢١١٩].

كلهم من طرق شتى عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة به. وقد تابع ابن أبي ذئب يزيد ابن عياض ومحمد بن عبد الرحمن .

رواه ابن عدي في الكامل [٦/ ٤٤٤٥] من رواية الهيشم بن جميل بن يزيد بن عياض، ويزيد بن عياض هذا كذبه مالك.

قال ابن عدي: وكنا نظن أن هذا الحديث لم يروه عن مخلد غير ابن أبي ذئب كما ذكره البخاري أيضًا حتى حدثناه فذكر سنده السابق.

والحديث من طريق مخلد ضعفه جماعة من أهل العلم.

قال العقيلي: وهذا الإسناد فيه ضعف ونقل قول البخاري في مخلد «فيه نظر» وقال ابن أبي حاتم في الجرح [3/ ١/ ٣٤] قال أبو حاتم: «ليس هذا إسناد تقوم به حجة»... غير أني أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال». وصححه الترمذي فقال: حسن صحيح، وكذلك قال البغوي.

قلت: ولم يتفرد به مخلد بن خفاف فقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه به. رواه أبو داود في سننه [٣٥١٠] وابن ماجه في سننه [٢٢٤٣] وابن زنجويه في الأموال [٢٨١] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٢٢/٤] وابن= =الجارود في المنتقى [ ٦٢٦] والحاكم في المستدرك [٢٩٨٤] وابن حبان في صحيحه [٩٢٧] والبيهقي في سننه [٥٢٧] والبيهقي في

كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

وهذا سند لا بأس به في المتابعات. لما في مسلم بن خالد من كلام والزنجي قال فيه الحافظ: "صدوق كثير الأوهام».

قلت: وقد تابعه غيره وهو عمر بن على المقدمي.

رواه الترمذي في سننه [ ١٢٨٦] والبيهقي في سننه [٥/ ٣٢٢] وابن عدي في الكامل [٥/ ٤٥]

من رواية عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه به.

وعلته عمر بن علي صدوق يدلس: قال ابن سعد كان يدلس تدليس السكوت.

ولذا قبال ابن عبدي على أثر روايته له: وهذا يعرف بمسلم بن خالد عن هشام بن عروة. وقيد رواه بعض الضعفاء عن هشام أيضًا.

وقد نفئ تدليسه لهذا الحديث البخاري.

قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة - واستغرب محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن على: قلت: تراه تدليسًا؟ قال: الا اله . ه.

وقد رد ابن القطان على عبد الحق قوله: «إن عمر بن علي، لم يقل: حدثنا هشام بن عروة وكان يدلس» فقال ابن القطان: وقد قال البخاري: إنه لم يدلس ذلك الحديث».

قلت: فهذا مصير منه إلى تصحيح هذه الرواية. أعني ابن القطان.

ومع ذلك فقد تابع عمر بن علي ومسلم بن خالد عن هشام، خالد بن مهران.

رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [٨/ ٢٩٧ ، ٢٩٨] من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن خالد بن مهران عن هشام عن أبيه .

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية [٩٨٢] من نفس الطريق

وقال: وقد رواه مسلم بن خالد عن هشام وهذا الحديث لا يصح، أما خالد فكان من المرجئة، وأما مسلم بن خالد فقال ابن المديني: ليس بشيء.

وقال أحمد بن حنبل: ما أرى لهذا الحديث أصلاً.

وقال ابن عدي: «وخالد هذا مجهول».

قلت: أما قول الإمام أحمد لا أرى له أصلاً ربما يحمل على أنه ظن فيه التفرد ولكن للحديث طرق.

أما قول ابن الجوزي: وخالد فكان من المرجئة فهذا لا يضر في الرواية فرواية المبتدع تقبل إذ لم يعرف بفسق أو أنه يدعو بما روي إلى بدعته.

وخالد هذا نقل الخطيب فيه قول ابن معين أنه ثقة. وهذا القول يرد على ابن عدي قوله: إنَّه مجهول.

وروي الحديث أيضًا من رواية يعقوب بن الوليد أبي هلال عن هشام به.

رواه ابن عدي في الكامل [٧/ ١٤٨] من طريقين عنه.

من رواية محمد بن الصباح عنه عن هشام ومن روايه إبراهيم بن عبد الله الهروي وهي الطريقة السابقة مقرونًا بخالد بن مهران .

قال ابن عدي: «هذا حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة سرقه منه يعقوب بن الوليد هذا» أ. هـ.

قلت: وقد رُوي الحديث من طريق آخر من رواية الزهري عن عروة عن عائشة به .

عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ.

قال أبو عبيد: وهو أن يشتري الرجل العبد فيستغله، ثم يجد به عيبًا كان عند البائع: أنه يرده بالعيب، وتطيب له تلك الغَلَّة بضمانة؛ لأنه لو مات في يده مات من ماله.

وكذلك حديثه الآخر .

١٩٧ ـ حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد عن أنس بن مالك قال: «احتجم

واه ابن عدي في الكامل [٦/ ٤٤٥] من رواية مصعب بن إبراهيم الجهني عن ابن جريج عن الزهري عن عروة به.

قال ابن عدي: «وأما حديث الزهري يرويه شيخ ليس بالمعروف يقال له مصعب بن إبراهيم الجهني عن ابن جريج عنه».

قلت: علىٰ أي حال فالحديث إذا ضم رواية مخلد بن خفاف عن عروة ورواية مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه يقوي كلا منهما الآخر. على فرض أن عمر بن علي قد دلس هذا عن هشام، فما بالك وقد نفاه البخاري. هذا والله أعلم.

#### (۱۹۷) صحیح.

رجاله ثقات. ومن هذا الطريق:

رواه مسلم في صحيحه [١٥٧٧] والترمذي في سننه [١٢٧٨] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ١٣١]، وقد تابع إسماعيل بن جعفر جمع وهم:

١ ـ مالك بن أنس عن حميد:

الموطأ [٢/ ٩٨٤] كتاب الاستئذان باب ما جاء في الحجامة. ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده [جـ ٢ ح- ٥٨].

والبخاري في صحيحه.

[٢٢١٠، ٢١٠٠] عن عبد الله بن يوسف عن مالك. والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ١٣١] والبيهقي في سننه [٩/ ٣٣٧] والبغوي في شرح السنة [٢٠٢٨].

٢ ـ شعبة بن الحجاج عن حميد:

رواه البخاري في صحيحه [٢٢٨١] ومسلم في صحيحه [١٥٧٧] والطيالسي في مسنده [٢٠٠٤] والبيهقي في سننه [٩/ ٣٣٧] من طرق عن شعبة به .

٣ ـ سفيان الثوري عن حميد:

رواه البخاري في صحيحه [٢٢٧٧] والحميدي في مسنده [١٢١٧] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ١٣١] والبيهتي في سننه [٩/ ٣٣٧] كلهم من طرق عن سفيان به.

٤ - عبد الله بن بكر:

رواه البخاري في صحيحه [٦٩٦] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ١٣١].

من طريق عبد الله بن بكر عن حميد به .

٥ ـ يزيد بن هارون:

رواه الدارمي في سننه [٢٦٢٢] والبيهقي [٩/ ٣٣٧] من طريق يزيد عن حميد.

رسمول اللَّه ﷺ حَجَمَه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكَلَّمَ أهله فوضعوا عنه من خراجه».

قال أبو عبيد: أفلا تراه سمى العَلَّة خراجًا؟

وهندا حُبِّة لمن قال: إن أرض الخراج إذا كان أصلها عَنُوة فهي فَيَّ المسلمين، يؤدي أهلُها إلى الإمام - الذي يقوم بأمر المسلمين خراجها الله كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراءها إلى ربها الذي يملكها، ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها.

وقد قال قوم آخرون: بل السواد ملك لأهله، لأنه حين رده عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض، ونحن نرئ عن عمر غير هلذا، ألا تراه قال لُعْتَبة بن فَرْقَد حين اشترئ أرضًا على شاطيء الفرات [قال] (١) ممن اشتريتها؟ قال: من أهلها، قال هذؤ لاء أهلها وأشار إلى المهاجرين والأنصار ..

<sup>(</sup>١) سُقُط من (أ)، والمثبت من (ب).

 <sup>[</sup>٧-٦] يحيئ بن سعيد ومعتمر بن سليمان:

رواه أحمد [٣/ ١٠٠، ١٨٢] من طريقيهما عن حميد.

٨ ـ ابن أبي زائدة:

رواه بن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١١٤] عنه.

وقد تابع حميد على رواية عمرو بن عامر وقتادة وابن سيرين.

رواه البخاري في صحيحه [٢٢٨٠] ومسلم في صحيحه [١٥٧٧] وأبو يعلىٰ في مسنده [٣٧١٠, ٣٧٠٩] والبيهقي في سننه [٩/ ٣٧٧] وأبو نعيم في الحلية [٧/ ٢٤٧].

من طريق عمرو بن عامر عن أنس، بلفظ: «كان النبي على يحتجم ولم يكن يظلم أحداً أجره وسنده صحيح ورواه أبو يعلى والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ١٣٠].

من رواية خالد بن عبد الله عن يونس عن أبن سيرين عن أنس. بلفظ: «احتجم رسول الله على وأعطى الحجام أجره.

ورواه الترميذي في سننه [٢٠٥٧] وأبو داود في سننه [٣٨٦٠]. وأحميد في مسنده [٣/١١٩، ١٩٢] والطيالسي في مسنده [١٧٥١] وابن ماجه في سننه [٣٤٨٣].

من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بلفظ: «أن النبي على احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل». وسنده صحيح.

وله شاهد من حديث ابن عمر ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١١٥] من رواية علي بن مسهر عن ابن أبي ليل ونافع عن ابن عمر بمعنى حديث الباب وسنده صحيح .

ومن حديث علي:

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١١٥] من رواية وكيع عن أبي جناب عن أبي جميلة الطهوي عن علي عميل حديث الباب أيضاً. ولم يذكر فيه اسم الحاجم، وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب، مقبول كما قال=

١٩٨ ـ حدثنيه أبو نعيم عن بكير بن عامر عن الشعبي عن عمر .

قال أبو عبيد: واحتج آخرون في ذلك بما فرض عمر على النَّخْل والشجر، وقالوا: لولا أن أصل الملك لأهل السواد ما استجاز عمر أن يقبلهم نخلاً وشجراً بشيء معلوم مسمى، والأصل لغيرهم، فإن كان هاذا [من فعل عمر] (١) محفوظاً فهو حجة وقول.

[قال أبو عبيد: ] (٢) ولكن الثبت عندي ما أعلمتك: أن عمر إنما جعل الخراج على الأرض خاصّة.

وقد يجوز أن يكونوا - بعد ما دفعها إليهم بيضاء غرسوها - فوجب لهم أصل الغرس وثمره، وصار الخراج على موضع ذلك الغرس من الأرض، فهاذا وجه آخر جائز مستقيم . فأما أن يعطيهم نخلا وشجرا بأجرة مسماة، ورأي عمر - الذي هو رأيه - أن أصل الأرض للمسلمين : فهاذا ما لا يعرف وجهه!! وهذه القبالة المكروهة وبيع ما لم يبد صلاحه، الذي جاءت السنة بكراهته والنهي عنه .

١٩٩ ـ حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب). (٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

=الحافظ. وأبو جناب هو يحيئ ابن أبي حية: ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس. في الصحيحين وقد اختلف أهل العلم في حلّ وحرمة أجرة الحجام. وذلك لوجود معارض لهذا الحديث. وهو حديث ابن محيصة عن أبيه: قال: استأذنت النبي على في إجارة الحجّام فنهاني فلم أزل اسأله واستأذنه حتى قال: فأعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك، رواه الشافعي وأهل السنن. قال البغوي: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه وزهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حراً، فهو حرام، وإن كان عبداً، فإنه يعلفه داوبه، وينفقه على عبيدة قولا بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدني، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه كما لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه كما لا يجوز أن يأكل بنفسه والدليل ثم ذكر حديث الباب. أ. هشرح السنة له [٤/ ٢١٢].

(۱۹۸) سیأتی بإسناده ومتنه برقم [۲۱۱].

(۱۹۹) صحیح.

رجاله ثقات. وقد تابع أبا عبيد في روايته عن إسماعيل يحيى بن أيوب.

ومن طريق يحيل رواه مسلم في صحيحه [١٥٣٤] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٣]، وابن حبان في صحيحه [٩٨١]، والبغوي في شرح السنة [٢٠٧١]

وقد تابع إسماعيل بن جعفر، شعبة وسفيان.

رواه البخاري في صحيحه [١٤٨٦] ومسلم في صحيحه [١٥٣٤] وعبد الله بن أحمد عن أبيه وجادة. المسند [٢/ ٤٦] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٣] وابن حبان في صحيحه [٩٨٩] كلهم من طريق شعبة= رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا النَّمر، حتى يبدو صلاحه».

• • ٢ - حدثنا يَزِيدُ بن هَارُون عن مُحَمد بن عَمرو بن عَلْقَمة عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا النَّمَر حتى يبدو صَلاحُه».

١٠١ - حدثنا أبو النضر عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:

=عن عبد الله بن دينار به.

ورواه الشافعي في مسنده [٢/ح ٥٠٧] ومسلم في صحيحه [١٥٣٤] وأحمد في مسنده [٢/ ٣٧، ٥٢٠] من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار به .

وقد رُويَ الحديث من طرق شتئ عن ابن عمر غير طريق عبد الله بن دينار روئ المصنف منها طريقين وهما طريق سالم ونافع. وهو الآتي.

## ( • • ٢) إسناده حسن والحديث صحيح.

فيه محمد بن عمرو بن علقمة: متكلم فيه وهو صدوق. لكن تابعه ابن شهاب عن سالم.

رواه الشافعي في مسنده [٢/ح ٥١٥] ومسلم في صحيحه [١٥٣٤] والنسائي في سننه [٧/ ٢٦٢] وأبو يعلى في مسنده [٥/ ٤١٢] وابن الجارود في المنتقى [٦٥٦] وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢١٢] كلهم من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم.

ورواه البخاري في صحيحه [٢١٨٣] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٩٥]

من رواية الليث عن عقيل عن ابن شهاب به

ورواه أبو يعلى في مسنده [٥٤٥٥] من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به. ورواه الـطحاوي في شـرح معـاني الآثار [٤/ ٢٣] من طريق يونس عن ابن شـهاب. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٤٣١٤] عن معـمر عن ابن شهاب به وللحديث طرق أخرىٰ عن ابن عمر ستأتي في ذكر رواية نافع الآتية برقم [٢٠١].

#### (۲۰۱) صحیح.

فيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس: مدلس. وصرح بالسماع في بعض طرقه وقد رُوي الحديث من طرق أخرى عن جابر.

وأبو خيثمة: هو زهير بن معاوية.

رواه مسلم في صحيحه [١٥٣٦] من طريقين عن زهير به.

رواه أحمد في مسنده [٣٢٣ /٣ ٣٢٣] من نقس طريق أبي عبيد عنه. ورواه مسلم في صحيحه [١٥٣٦] من رواية عطاء عن جابر بلفظ: «نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب».

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٥] وفيه قصة لجابر مع ابن الزبير

ورواه البخاري في صحيحه [٢١٩٦] ومسلم في صحيحه [١٥٣٦] وأحمد [٣٦٠، ٣٢٠) وأبو داود في سننه [٣٣٧٠] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٠١] وابن حبان في صحيحه [٤٩٩٢].

من رواية سعيد بن ميناء عن جابر وعطاء يسمع .

قال جابر: نهى رسول الله على عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع النخل حتى يُشْقِحَ والإشقاح: أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيءه.

وهذا التفسير مدرج من قول سعيد بن ميناء وليس مرفوعًا كما جاء ذلك مفسرًا عند أحمد وكذلك عند مسلم. ورواه البخاري [٢١٨٩ - ٢٦٨٨] ومسلم [١٥٣٦] والنسائي في سننه (٧/ ٢٦٢، ٣٦٣، ٢٦٤] وابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ١٢٩] وأبو داود [٣٣٧٣]. والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٥]. كتاب الأموال كتاب الأموال

# «نهى ـ أو: نهانا ـ رسول اللَّه ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب».

# ٢٠٢ ـ وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «نهي

ت كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بلفظ: «نهي عن بيع الثمر حتى يطعم» وفي رواية أخرى «حتى يبدو صلاحه».

وأحيانًا يجمع ابن جريج بين عطاء وأبي الزبير كلاهما عن جابر . ورواه مسلم في صحيحه [١٥٣٦] من رواية عمرو بن دينار سمع جابر بلفظ «حتى يبدو صلاحه».

ورواه الشافعي في مسنده [٢/ح ٤٨٧] وعبد الرزاق في المصنف [ ٠ ١٤٣٣] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر يقول: (نَهيتُ أبن الزبير عن المعاومة». وقد ثبت ذلك مرفوعًا.

وقصة ابن الزبير أنه باع ثمرة أرضًا له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر رضي الله عنه فخرج على الناس في المسجد. فقال «منعنا رسول الله ﷺ أن نبيع الثمرة حتى تطيب».

وقد أشرت إليه في أول التخريج.

والمعاومة: هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثا فصاعدًا. قاله ابن الأثير في النهاية [٣/٣٢٣].

#### (۲۰۲) صحیح.

رجاله ثقات على شرط الشيخين.

والحديث من هذا الطريق:

رواه مسلم في صحيحه [١٥٣٥] وأحمد في مسنده [٢/ ٥] وأبو داود في سننه [٣٣٦٨] والترمذي في سننه [٢٢٦] والترمذي في سننه [٢٢٦] والنسائي في سننه [٧/ ٢٧٠، ٢٧٠] وابن حبان في صحيحه [٤٩٩٤] كلهم من طرق عن إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن علية عن أيوب به.

وقد روى الحديث من طرق شتى عن نافع:

رواه مالك في الموطأ [ ٤٨١ ـ كتاب البيوع: (باب) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه]. ومن طريقه رواه البخاري في صحيحه [ ٢١٦٤] ومسلم في صحيحه [ ١٥٣٤] والشافعي في مسنده [ ٢/ ح٥ ٥ ٥ ] وعبد الرزاق في المصنف [ ١٤٣١٥] وأبو داود في سننه [ ٣٣٦٧] والبغوي في شرح السنة [ ٢٠٧٠].

كلهم من طريق مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ «نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».

ورواه مسلم في صحيحه [١٥٣٤] وأحمد في مسنده [٢/ ٥٦، ٧٧] من رواية يحيى بن سعيد عن نافع به. ورواه النسائي في سننه [٧/ ٢٦٢] وابن ماجه في سننه [٢٦٢٤] من رواية الليث عن نافع به. ورواه مسلم في صحيحه [٢٥٣٤] من رواية موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان كلاهما عن نافع. ورواه الطيالسي في مسنده [١٨٣١] عن جويرية بن أسماء عن نافع. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٢] من طريق يونس بن يزيد عن نافع.

وقد تابع نافع جمع عن ابن عمر .

رواه الشافعي في مسنده [٢/ ح ٥١٤] وعبد الرزاق في المصنف [١٤٣١٨] وأحمد في مسنده [٢ ٦٦] والنسائي في سننه [٧/ ٢٦٣] كلهم من طريق طاووس عن ابن عمر. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٤٣٢] وأحمد في المسند [٢/ ٥٦].

من طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر.

والنجراني: هـٰـذا مجهول، قاله ابن عدي.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢١٣] وعبد الله بن أحمد عن أبيه وجادة. المسند [٢/ ٤٦] من طريق زيد =

الأموال الأموال

الرسول ﷺ عن بيع ثمر النخيل حتى يَزهُو، وعن بيع السُّنْبُل حتى يَدْيُضَ ويأمن من العَّاهَة: نهى البائع ونهى المشتري.

٢٠٣ ـ وحدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن أبي كثير السُّحَيْمِي عن أبي هريرة قال «نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها».

٢٠٤ ـ وحدثنا إسماعيل بن جعفر ويزيد بن هارون عن حُمَيْد الطويل عن أنس

=ابن جبير عن ابن عمر. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٣٣] والبغوي في شرح السنة [٢٠٠٢] من طريق عبد الله بن سراقة عن ابن عمر. ورواه الشافعي في مسنده [٢/ ح ١١٥] عن عشمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر . ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٤٣٢٢] من طريق العوفي واسمه عطية عن ابن عمر والعوفي: «ضعيف».

وقد سبق طريقا سالم وعبدالله بن دينار انظر رقمي [١٩٨ ، ١٩٧].

#### (۲۰۳) إسناده ضعيف والحديث صحيح.

فيه عمر بن راشد: الضعيف، وأبو كثير السُّحيمي: اسمه يزيد بن عبد الرحمان، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أذنية: ثقة من الثالثة.

ولم أقف على من رواه من هذا الطريق.

والحديث روى من طرق أخرىٰ عن أبي هريرة.

رواه مسلم في صحيحه [١٥٣٨] والنسائي في سننه [٧/ ٢٦٣] وابن ماجه في سننه [٥/ ٢٢] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٤].

كلهم من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢١٣] ومسلم في صحيحه [١٥٣٨٠] وأحمد في المسند [٢/ ٢٦٢] من رواية فضيل بن غزوان عن أبي نُعمُ عن أبي هريرة.

#### (۲۰٤) صحیح.

حميد هو: ابن أبي حميد الطويل،

والحديث رواه البغوي في شرح السنة [٧٠٤] من طريق يزيد بن هارون عن حميـد. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/٤] من طريق اسماعيل بن جعفر عن حميد.

ورواه مالك في الموطأ [٤٨١ ـ بيوع ـ باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه].

ومن طريق مالك رواه البخاري في صحيحه [١٤٨٨ ، ١٤٨٨] ومسلم في صحيحه [١٥٥٥] والشافعي في مسنده [٢٠٠٨] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٠٠] وأبو يعلى في مسنده [٣٧٤٠] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٠٠] وأبو يعلى في مسنده [٣٧٤٠] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٠٠] وأبو نعيم في الحلية [٦/ ٣٤٠] : كلهم من طرق عن مالك عن حميد به . ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٢٢١) وابن ماجه في ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٢٢١) وابن ماجه في

سننه [۲۲۱۷] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٤] والبغوي في سننه [٢٠١٨] وابن ماجه في سننه [٢٠٧٨] وابن زنجويه في الأموال [٢٠١٨] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٤] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٠] كلهم من طريق حماد بن الأموال [٢٩١]. والحاكم في المستدرك [٢/ ١٩] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٠] كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد به. ولفظه (نهي عن بيع الثمرة حتى تزهو، وبيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وقد تفرد حماد بهذا اللفظ (والعنب حتى يسود).

ورواه الشافعي في مسنده [٢ ح ٥٠٩]. من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢١٢]، من رواية سهل بن يوسف عن حميد. ورواه الطحاوي في=

ابن مالك قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمر النخل حتى يزهو» [قال](١) فقلنا لأنس: ما زهوه؟ قال: أن يَحْمُّر أو يصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟!».

٢٠٥ وحدثنا عبد الرحمن [بن مهدي] (٢) عن سفيان عن أبي إسحاق قال:
 سألت مَسْرُوق بن الأَجْدَع: ما صلاحه؟ قال: أن يحمر أو يصفر.

قال أبو عبيد: فقد صحت الأخبار عن رسول الله ﷺ بالنهي هذا.

فإن قال قائل: فإن رسول الله عَلَيْ قد رد خيبر على أهلها بعد ما أخذها عَنْوَة؟ فإن ذلك قد كان.

٢٠٦ ـ حدثنا هُسَيْم أخبرنا ابن ليلي عن الحكم عن مِقْسِم عن ابن عباس قال:

(٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

=شرح معاني الآثار [٤/ ٢٤] من راويه يحيئ بن أيوب عن حميد وكذلك من رواية عبد الله بن بكر عن حميد ورواه ابن زنجويه أيضًا في الأموال [٩٠ ٢] ورواه عبد الرزاق في مصنفه [٩٤ ٣٢ ١] وأحمد من طريقه [٣/ ١٦] عن الثوري عن شيخ عن حميد، رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٩٢] من طريق سفيان والبيهقي في سننه [٥/ ٣٠ ٢] فقال فيه سفيان عن أبان عن حميد وأبان هو ابن أبي عياش (متروك»، ولفظه: (نهئ رسول الله على عن بيع الحب حتى يفرك والنخل حتى يكون زهوا، والثمار حتى تطعم».

تبيه: قوله «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه» هذه الزيادة رواها مالك مرفوعة كما في الصحيحين.

وقد انتقدها الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني، وقالوا: إنها مدرجة من قول أنس. قال الحافظ في تلخيص الحبير [١٢١٥]: «وقد بينت في المدرج: أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

قلت: رواه مسلم [١٥٥٤]، والصواب في ذلك قول الحفاظ بأنها مدرجة من قول أنس بن مالك كما بينه أبو عبيد هنا. والله أعلم.

## (۲۰۵) صحيح إلى مسروق.

رجاله ثقات وسفيان: هو الثوري وروايته عن أبي إسحاق قديمة قبل الاختلاط فالآثر صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف [٧٤٣٢] عن الثوري به.

#### (۲۰٦) إسناده ضعيف وهو صحيح.

في إسناده ابن أبي ليلئ: وهو محمد بن عبد الرحمن «ضعيف».

«دفع رسول الله ﷺ خيبر ـ أرضها ونخلها ـ إلى أهلها مقاسمة على النصف» .

۲۰۷ ـ وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : «عامل رسول الله علي أهل خيبر على شَطرِ ما يخرج منها من ثمر أو زرع».

٢٠٨ - وحدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول:

= والحكم: وهو ابن عتيبة ورواية الحكم عن مقسم متكلم فيها.

قال شعبة: «لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث لكن الحديث له طريق آخر عن مقسم عن ابن عباس.

والحديث رواه أحمد [١/ ٢٥٠] وابن ماجه في سننه [٢٤٦٨] من طريق هشيم به.

ورواه أبو داود في سننه [٣٤١٠، ٣٤١١، ٣٤١٦].

وابن ماجه في سننه [١٨٢٠] من طرق عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس به . وهذا سند حسن . فيصح الحديث بالطريقين ، ويشهد له الحديث الآتي .

#### (۲۰۷) صحيح الإسناد.

رجاله رجال الشيخين.

والحديث رواه البخاري في صحيحه [٢٣٢٩] ومسلم في صحيحه [١٥٥١] وأحمد في مسنده [٢ ١٧] وأبو داود في سننه [٨٠ ٣٤] والترمـذي في سننه [١٣٨٣] وابن مـاجـه في سننه [٢٤٦٧] والدارمي في سننه [٢٦١٤] والبيهقي في سننه [٦/ ١١٣] كلهم من طريق يحيئ بن سعيد هو القطان عن عبيد الله به وقد تابع يحيئ جمع: رواه أحمد في مسنده [٢/ ٢٧] ومسلم في صحيحه [١٥٥١]

من طريق ابن نمير عن أبيه .

ورواه مسلم في صحيحه [١٥٥١] من طريق علي بن مسهر. ورواه البخاري في صحيحه [٢٣٢٨] وابن زنجويه في الأموال [٢٩٨]. من طريق أنس بن عياض.

ورواه البخاري في صحيحه [٢٣٣١]. من طريق عبد الله بن المبارك، ورواه البيهقي في سننه [٦/ ١١٣] من رواية حمَّاد بن سلمة عن عبيد الله ورواه ابن شيبة في المصنف [٥/ ١٤٦]. من طريق ابن أبي زائدة: كلهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع به. وقد تابع عبيد الله .. جمع وهم أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن وجويرية وموسئ بن عقبة ومحمد بن إسحاق رواه مسلم في صحيحه [ ١٥٥١] وأبو داود [٨٠٠٨] من راويه أسامة بن زيد عن نافع.

ورواه مسلم في صحيحه [١٥٥١] وأبو داود في سننه [٩٠٤ ٣] والنسائي في سننه [٧/ ٥٣] والبيهقي في سننه [ ٦/ ١١٣]. من طريق محمد بن عبد الرحمن وهو غنج عن نافع به .

ورواه البخاري في صحيحه [٧٢٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٤٢٤٨].

من طريق جويرية وهو أبن أسماء عن نافع.

ورواه البخاري في صحيحه [٣١٥٨، ٣٣٣٨] ومسلم في صحيحه [١٥٥١]. من طريق جويريه بن أسماء عن نافع. ورواه البيهقي في سننه [٦/ ١١٣] من رواية محمد بن إسحاق عن نافع.

#### (۲۰۸) صحیح.

حجاج: هو ابن محمد المصيصي، رجاله ثقات. وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع.

رواه عبد الرزاق في المصنف [٧٢٠٥] وأحمد في مسنده [٣ ٢٩٦]

وأبو داود في سننه [١٥ ٣٤] من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به .

كتاب الأموال \_\_\_\_\_

خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسنق (١)، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق.

قال أبو عبيه: فشبه قوم هذا بالذي صنع عمر بالسواد، فيما يروى عنه في النخل والشجر. وليس يشبه هذا ذاك، لأن هذه المعاملة كالمزارعة وهي التي يسميها أهل المدينة «المساقاة»، وإنما هي على بعض ما يخرج منها، فإن خرج شيء كان لهم شرطهم. وإن لم يخرج فلا شيء لهم، والذي يحكون عن عمر قبالة بشيء مُسمَّى، فله ذا أنكرنا أن يكون عمر فعله.

# ماب

# ( شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيَّرها أرض خراج )

٢٠٩ \_ [حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام] (٢) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ويحيئ بن سعيد عن سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة عن [سفيان] (٣) العُقَيْليّ عن أبي عياض عن

(١) الوسق: مقدار معين من الكيل مقداره ستون صاعاً.

(٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).
 (٣) خطأ في المطبوع والمثبت من (أ، ب).

#### (٢٠٩) ضعيف الإسناد.

فيه سفيان العقيلي، قـال البخاري في التـاريخ [٢/ ٢/ ٩٣] : روىٰ عنه أيوب وقتادة. ويروي عن أبي عـياض وعمر «منقطع».

قلت : مراد البخاري أن روايته عن عهر منقطعة .

وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [٢/ ١/ ٢٢٢] ولم يذكر فيه شيئًا ووثقه ابن حبان. وأبو عياض اسمه عمرو بن الأسود أحد المخضرمين «ثقة». والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٠٣] والبيهقي في سننه [٩/ ١٤] كلاهما من طريق أبي عبيد به

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٩٣] من رواية عبده بن سليمان ومحمد بن بشير كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال محمد بن بشير عن أبي عياض عن سفيان أن عمر.

قلت: وهم محمد بن بشير فقلب السند والصواب سفيان عن أبي عياض ورواه يحيئ ابن آدم في الخراج [٦٦٣] عن عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن عمر، فأسقط أبا عياض وصحف سفيان إلى شقيق.

قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للخراج: رواه أبو عبيد فذكر السند وقال عن سفيان ولعله شقيق - فيحرر قلت : رحمه الله فإن المطبوع من الأموال فيه شقيق . فلعله كان مطلعًا على المخطوط وفيه سفيان، وهذا هو الصواب (سفيان) كما ذكرت من ترجمته من التاريخ، والجرح، وكذلك هو في مخطوط الكتاب. ولله الحمد والمنة .

عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج، وأرضيهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار (١)بعد إذ نجاه الله منه .

٢١٠ - حدثنا الأنصاري عن أبي عُقيْل - بَشير بن عُقْبَة - عن الحسن قال: قال عمر: لا تشتروا رقيق أهل الذِّمِّة ولا أرضيهم . قال: فقلت للحسن ولم؟ قال: لأنهم فَيَّءٌ للمسلمين .

٢١١ - وحدثني أبو نعيم حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال اشترئ عتبة بن فرقد أرضا على شاطيء الفُرات ليتخذ فيها قَضبًا، فذكر ذلك لعمر، فقال: بمن اشتريتها؟ قال من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والانصار عند عمر: قال: هاؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم شيئًا؟ قال: لا، قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك.

٢١٢ - وحدثني أبو نعيم عن سعيد بن سِنَان عن عَنْترة قال: سمعت عَليًّا وَاللَّهُ

(١) وذلك لأن أهل الذمة عليهم خراج في أرضيهم فإذا اشتراها المسلم أدى عنها خراجها فيكون أقر على نفسه الصغار أي: الذلة والمهانة التي عليهم .

#### (۲۱۰) منقطع.

الحسن لم يسمع من عمر. والأثر: رواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٥٧] عن هشيم عن أبي عقيل عن الحسن به.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للخراج: وأبو عقيل هو هاشم بن سلال.

قلت : ورواية أبي عبيد ترد ذلك بل هو بشير بن عقبة ـ كما هنا وقد روئ من طرق أخرى عن الحسن .

رواه عبد الرزاق في مصنفه [١٩٢٩٠] ويحيى بن آدم في الخراج [١٥٩، ١٦٠، ١٦١] من طرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمر . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٩٢] من رواية ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين كلاهما عن عمر .

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٩٥٦] من رواية الثوري عن داود بن أبي هند عن محمد عن عمر . رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٠٥] . ومحمد أيضًا لم يسمع من عمر .

#### (٢١١) ضعيف الإسناد.

فيه بكير بن عامر: ضعيف ورواية الشعبي عن عمر مرسلة إلا أنه اخذه عن عتبة بن فرقد كما هو ظاهر في إحدى روايتي يحيئ بن آدم.

والأثر: رواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٦٨، ١٦٨] من رواية عبد السلام بن حرب وقيس كلاهما عن بكير بن عامر به ومن طريق يحيئ رواه البيهقي في سننه [٩/ ١٤١]. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٨٥، ٣٠٣] من رواية يعلى بن عبيد وأبي نعيم كلاهما عن بكير بن عامر به.

#### (٢١٢) ضعيف الإسناد.

فيه سعيد بن سنان: «ضعيف». وعنترة: هو ابن عبد الرحمن الكوفي «ثقة». والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ع ٠ ٣] من نفس الطريق.

يقول: إيايُّ وهـٰـذا السواد.

٢١٣ - حدثنا حجاج عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال تبعنا ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل فقال إني أكون بهاذا السواد فأتقبل، ولست أريد أن أزداد، ولكني أدفع [عني] (١) الضيم؟ فقرأ عليه ابن عباس عليه السلام: ﴿قَاتِلُوا النَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيُومُ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيُومُ الآخِرُ قَل يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [البراءة: ٢١] فقال: لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم.

٢١٤ - حدثنا أبو معاوية ويزيد عن الحَجَّاج عن القاسم بن عبد الرحمان - قال يزيد: عن أبيه - أن ابن مسعود اشترى [من دهقان] (٢) أرضًا على أن يكفيه جزيتها .

(١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب). (٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

#### (۲۱۳) صحيح إليه.

رجاله ثقات على شرط الشيخين.

والأثر: رواه البيهقي في سننه [٩/ ١٣٩] من رواية حجاج وأبي الوليد كلاهما عنَ شعبة به.

ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٠١٠٧، ١٩٢٨٧] عن الثوري عن حبيب به.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣١٥] من طريق عبد العزيز بن سياه عن حبيب به وهذا إسناد حسن . عبدالعزيز ابن سياه الكوفي «صدوق» .

#### (۲۱٤) منقطع.

فيه حجاج بن أرطأة: «ضعيف» والانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وجده عبد الله بن مسعود.

وإن كان وصله يزيد بن هارون إلا إن الصواب الارسال.

وذلك أن أبا معاوية وحفص بن غياث وحبان بن علي العنزي وعبد السلام بن حرب وأبا شهاب رووه عن حجاج عن القاسم ولم يذكروا أباه في الإسناد.

ورواية الجماعة أصح وأثبت من رواية الواحد.

والأثر: رواه البيهقي في سننه [٩/ ١٤٠] من طريق أبي معاوية وحده .

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٩٢] من رواية حفص بن غياث، ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣٠٦] من رواية من رواية حبان بن علي. وحبان: «ضعيف» ورواه يحيي بن آدم في الخراج [٦٦٦ ، ١٦٦] من رواية عبدالسلام بن حرب وأبي شهاب وهو الحناط واسمه عبد ربه بن نافع وقد تابع حجاج المسعودي رواه عبدالرحمن بن القاسم في المدونة [٣/ ٢٨٠] عن ابن مهدي عن سفيان عن القاسم به وله شاهد من رواية الشعبي.

رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٧٠] وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٩٢] والبيهقي في سننه [٩/ ١٤٠] من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: «اشترئ عبد الله أرض خراج من دهقان على أن يكفيه خراجها». وهذا إسناد ضعيف ومرسل فيه مجالد ضعيف والشعبي عن ابن مسعود مرسل. ورواه عبد الرحمن بن القاسم في المدونة [٣/ ٢٨٠] عن ابن مهدي عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي به.

٢١٥ \_ [قال أبو عبيد] (١): وفي [غير] (٢) حديث حجاج عن القاسم عن عبدالله قال: من أقر بالطسق فقد أقر بالذل والصغار.

قال أبو عبيد: أراه يعني بالشراء [هنا] (٣) [الاكتراء] (١) [لأنه] (٥) لا يكون مشتريًا والجزية على البائع، وقد خرجت الأرض من مِلْكِه. وقد جاء مثلُه في حديث آخر.

٢١٦ ـ حدثني ابن بُكَيْر عن الليث بن سعد عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن القُرَظيّ قال: «ليس بشراء أرض أهل الجزية بأسٌ» يريد كراءها، قال: وقال ذلك أبو الزُّنَاد.

٢١٧ ـ حدثني هشام بن عمار يعني [الدمشقي] (٦) عن صدقة بن خالد عن زيد

(٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب). (٣) خطأ في المطبوع والمثبت من (أ، ب) .

(٤) سقط من (١) والمثبت من (ب).

(٥) سقط من (ب) والمثبت من (أ) .

(٦) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

#### (۲۱۵) ضعيف ومنقطع.

علقه أبو عبيد. والمراد بقوله غير حديث حجاج: هو حديث جابر الجعفي عن القاسم قلت: فيه جابر الجعفي «ضعيف» والانقطاع بين القاسم وجده كما سبق في الأثر السابق.

والأثر : رواه يحيين بن آدم في الخراج [ ١٦٥] ومن طريقه البيهةي في السنن [٩/ ١٤٠] وابن زنجويه في الأموال [٩٠٣] : كلهم من طريق سفيان الثوري عن جابر وهو الجعفي عن القاسم عن جده.

## (٢١٦) صحيح الإسناد إلى القرظي وأبي الزناد.

إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير.

والقرظي هو: محمد بن كعب القرظي أحد أثمة التابعين ثقة عالم وأبو الزناد هو: عبد الله بن ذكوان «ثقة فقه».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣١٠] عن أبي عبيد.

# (٢١٧) إسناده حسن إلى قبيصة.

فيه هشام بن عمار: «صدوق» اختلط بآخره، حديثه القديم صحيح ورواية أبي عبيد عنه قديمة قبل الاختلاط سمع منه قبل موته بأربعين سنة. راجع التهذيب، وبقية رجال السند ثقات.

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٣١١] عن هشام بن عمار بنفس السند عن قبيصة فقال عن النبي ﷺ فرفعه.

قلت: هذا وهم من هشام لأن رواية حميد بن زنجويه عنه بعد الاختلاط. قلت وله شاهد مرفوع.

رواه أبو داود في سننه [٣٠٨٦] ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ١٣٩] من رواية عمارة بن أبي الشعثاء عن سنان بن قيس عن شيبان بن نعيم عن يزيد بن خمير عن أبي الدرداء عن النبي على قال: «من أمحد أرضًا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره».

وهـُـذا سند ضعيف. فيه عمارة بن ابي الشعثاء وسنان بن قيس: مجهولان.

ابن واقد عن خالد اللجلاج عن قَبِيْصَة بن ذُؤَيْب قال: من أخذ أرضًا بجزيتها فقد باء بما باء به أهل الكتابين من الذل والصغار.

٢١٨ ـ حدثني هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال حدثني أبو عبد الله مسلم بن مِشْكَم قال: «من عقد الجزية في عنقه فقد بريء مما عليه رسول الله ﷺ».

٢١٩ ـ حدثني هشام بن عمار قال حدثنا يزيد بن سمرة أبو هزان قال: حدثني يحيئ بن أبي عمر والسَّيْبَاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ألا أخبركم بالراجع على عقبيه؟: رجل أسلم فحسن إسلامه، وهاجر فحسنت هجرته، وجاهد

## (۲۱۸) حسن الإسناد إلى مسلم بن مشكم.

مُسلم بن مِشْكَم الدمشقي: أبو عبد الله من كبار الثالثة قال الحافظ: ثقة مقرئ. قال أبو مسهر والعجلي: ثقة. وغفل ابن حزم فقال إنه مجهول.

والإسناد إليه حسن كما سبق في الأثر السابق

وقد اختلف في إسناد هذا الأثر عن زيد بن واقد.

فرواه محمد بن عيسى بن سميع عن زيد بن واقد عن أبي عبد الله عن معاذ، قوله. فخالف محمد بن عيسي. صدقة بن خالد.

قلست: فالقول قول صدقة فإن صدقه ثقة ومحمد بن عيسى «ضعيف»، وقد رواه الطبراني في الكبير الله الكبير الله عن المراثقي عن صدقة عن زيد بن واقد عن أبي عبد الله عن معاذ مرفوعاً.

فخالف عثمان، هشام بن عمار. وعثمان هذا ضعيف، وقد نسب إلى الكذب. فرواية هشام هي أصح الروايات والأثر مقطوع من قول: مسلم بن مشكم.

تنبيه: ذكر أبو عبدالله عند أبي داود والبيهقي والطبراني، غير منسوب قال المنذري: أبو عبدالله لم ينسب. وقال ابن رجب في الاستخراج لا يعرف وقال الطبراني: أبو عبدالله الأشعري، ولم يذكر له مستندًا، مع أنه في الإسناد غير منسوب. وترجم فيمن روى عن معاذ قال: «أبو عبدالله الأشعري» ثم ذكر الحديث تحت ذلك، واعتمد قوله بعض المحققين كالسلفي وغيره.

قلت: والراجح لديَّ أنه أبو عبد الله مسلم بن مشكم كما هو هنا عند أبي عبيد، والله أعلم.

# (۲۱۹) منقطع.

فيه يزيد بن سمرة قال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ.

ويحيى بن أبي عمر السيباني: ليس له رواية عن الصحابة فروايته عن ابن عمر و منقطعة. راجح التهذيب. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣١٦] مطولاً من رواية محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمر و قال: جاء رجلان إلى عبد الله بن عمر و بن العاص وهو في مزرعة له بفلسطين فقالا: ما تقول في رجل أسلم فحسن إسلامه، ثم هاجر فحسنت هجرته، وجاهد فحسن جهاده، ثم رجع إلى أبويه باليمن يبرهما ؟ قال: ما تقولون أنتم فيه ؟ قالا نقول ارتد على عقبيه. قال عبد الله بن عمرو: ذاك في الجنة من أسلم فحسن إسلامه وهاجر فحسنت هجرته، وجاهد فحسن جهاده، أتى نبطيًا فأخذ أرضه بجزيتها ورزقها، يعمرها، ويصلحها وترك الجهاد، فذاك الذي ارتد على عقبيه.

فحسن جهاده، فلما قفل حمل أرضًا بجزيتها فذلك الراجع على عقبيه.

قال: وسئل عبد الله بن عمرو، فقالوا: [أحدُنا] (١) يأتي النَّبَطِيَّ فيحمل أرضه بجزيتها؟ فقال: تبدؤون في الصغار وتعطون أفضل مما تأخذون.

٢٢٠ حدثنا علي بن معبد عن أبي المُلَيح عن ميمون بن مِهْرَان قال: ما يسرني أن لي ما بين الرَّها إلى حران بخراج خمسة دراهم.

٢٢١ ـ حدثني قِبيصة عن سفيان عن عيسى [بن أبي عزة قال أبو عبيد] (٢) .

- وقال غير قبيصة: هو عيسى بن المغيرة الحرَّامِيَّ - [سألت الشعبي] عن شراء أرض الخراج؟ فقال: ما أقول إنه ربًا، ولا آمر به.

قال أبو عبيد: فقد تتابعت [الآثار] (٣) بالكراهة بشراء أرض الخراج.

وإنما كرهها الكارهون من جهتين: إحداهما أنها فَيَّءٌ للمسلمين، والأخرى: أن الخراج صغار، وكلاهما داخل في حديثي عمر اللذين ذكرناهما فأحدهما قوله «ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نَجّاه الله منه، ووافقه على ذلك ابن مسعود رفظت ،

#### (٢٢٠) صحيح إلى ميمون.

سنده. كلهم ثقات.

وأبو المليح: هو الحسن بن عمر الرقى، وقد اختلف في إسناده على ميمون.

فرواه عبد الرزاق في المصنف [٩٠١٠، ١٠١٥] من رواية الثوري ورواه يحيى ابن آدم في الخراج [٢٦٤] ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ١٤٠] من رواية ابن المبارك .

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣١٤] من رواية أبي نعيم: ثلاثتهم عن جعفر بن برقان عن ميمون قال سمعت ابن عمر يقول فذكره، فخالف جعفر بن برقان، الحسن بن عمر بذكر ابن عمر والحسن بن عمر أثبت.

قال الإمام أحمد في الحسن بن عمر: «ثقة»، ضابط للحديث، صدوق، وهو عندي أضبط من جعفر بن يرقان.

قلت: وقد تابع جعفر عبدالله بن محرر عن ميمون.

رواه عبد الرزاق في المصنف [١٠١١٠] عنه عن ميمون، وهذه متابعة لا تساوي شيء فإن عبد الله بن محرر: «متروك».

#### (٢٢١) ضعيف الإسناد إليه.

فيه عيسي بن المغيرة: لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه غير سفيان قال الحافظ: «مقبول».

والأثر: رواه يحيئ بن أدم في الخراج [١٧٤] عن الثوري، وابن زنجويه في الأموال [٣١٨] عن الفريابي عن الثوري: كلاهما قال عن عيسئ بن المغيرة. وأظن أن المغيرة كنيته أبو عزة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ) والمثبت (ب).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٣) المثبت من أوفي ب (الأحبار).

وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وقبيصة بن ذؤيب، وميمون بن مهران، ومسلم ابن مشكم، في [هذه] (١) الأحاديث التي ذكرناها». ومذهبه في الفيء: قوله لعتبة ابن فرقد حين اشترى الأرض: «هـلؤلاء أهلها» يعني المهاجرين والأنصار. ووافقه على ذلك عليّ بن أبى طالب يرفي ...

٢٢٢ ـ حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبي عون الثقفي، قال: أسلم دهقان على عهد علي، فقام على وشكاء، وأما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.

٢٢٣ ـ حدثني سعيد عن سليمان عن قران بن تمام عن أبي سنان عن عنترة قال: قال على عن عنترة قال : قال على الله عنه: لقد هممت أن أقسم مال هلذا السواد، فيمر أحدهم بالقرية فيتغذى فيها. أو يتعشى، ويقول. قريتي.

٢٢٤ ـ وحدثنا قَبِيْصَةُ عن سُفْيَانَ عن سلمة بن كهيل عن ثعلبة بن يزيد الحِمَّانِيّ قال: بلغ عليًا ـ رَهِ السواد فساد، فقال: من ينتدب فانتدب له ثلاثمائة فَقالَ.

(۲۲۲) سبق تخريجه والحكم عليه برقم [۲۲۸].

(٢٢٣) إسناده لا بأس به.

فيه مُرَّان بن تمام: «صدوق ربما أخطأ».

وأبو سنان الشيباني: هو ضرار بن مُرة ثقة، وعنترة الشيباني الكوفي: ثقة.

والأثر: رواه يحيئ بن آدم في الخراج [١١٦] ومن طريقه البيهقي في السنن [٩/ ١٣٥] عن مُرَّان عن أبي سنان ووقع عنده «عَميرة» بدلا من «عنترة» قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للخراج: «هذا الأثر رواه مطولاً أبو عبيد في الأموال من طريق مران عن أبي سنان عن عنترة عن علي وعنترة هو الذي يروي عنه أبو سنان وأما عميرة بن سعد اليامي فإنه وإن كان يروي عن علي إلا أنهم لم يذكروا من الرواة عنه أبا سنان، فأرجح أن ما هنا تحريف وأن الصحيح ما في الأموال» أ. ه.

#### (۲۲٤) إسناده حسن.

فيه ثعلبة بن يزيد الحماني: «صدوق».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٢٣] عن قبيصة به.

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٣٣] ومن طريقه البيهقي في السنن [٩/ ١٣٥] من رواية عمرو بن أبي المقدام. وعمرو ضعيف جداً قال ابن حبان: «يروى الموضوعات عن الأثبات». ورواه أيضاً في الخراج [١١٥] ومن طريقه البيهقي في السنن [٩/ ١٣٥] عن قيس بن الربيع وقيس: «ضعيف». وروي أيضاً [١١٥] عن شريك عن الأجلح ورواه البلاذري [٢٧٢] عن عن أبي عن شريك عن الأجلح ورواه البلاذري [٣٧٢] عن عن أبي نصر التمار عن شريك عن الأجلح ثلاثتهم عمرو وقيس والأجلح عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني عن علي بلفظ «لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت هذا السواد بينكم».

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (١).

لولا أن تضرب وجوه قوم عن مياههم لقسمت السواد بينهم.

قال أبو عبيد: فلم يقل علي للدهقان «وأما أرضك فلنا» ثم يرى قسم السواد- إلا وهو عنده فيء للمسلمين دون الآخرين.

٢٢٥ ـ وأخبرني يحيئ بن بكير عن مالك بن أنس: أن رأيه كان هذا، قال: كل أرض افتتحت عنوة فهي فيء للمسلمين، وأخبرني هو أو غيره عن مالك. أنه كان ينكر على الليث بن سعد دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر.

٢٢٦ حدثنا سعيد بن عُفَيْر عن ابن لهيعة، ونافع بن يزيد وكان من حيارهم وأظنه قال: ويحيى بن أيوب، وشيوخهم، أنهم كانوا ينكرون ذلك على الليث أيضًا.

قال أبو عبيد: وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحًا، وكان يحدثه عن يزيد بن أبي حبيب.

٢٢٧ ـ كذلك حدثني عنه عبد الله بن صالح [أبو صالح] (١) وابن أبي مسريم وغيرهما، فلذلك استجاز الدخول فيها.

وكرهها الآخرون، لأنها كانت عندهم عنوة.

قال أبو عبيد: وكان أبو إسحاق الفزاري يكره الدخول في [أرض] (٢) بـــلاد الثغر، لأنها عنوة، ولم يتخذ بها زرعًا حتى مات.

٢٢٨ ـ حدثني بذلك عنه محمد بن عيينة وغيره من أهل الثغر فهذه أخبار من

انظر الموطأ [٢/ ٣٧٤-كتاب الجهاد ـ باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه]. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣٢٥] من طريق أبي عبيد.

#### (۲۲۹) صحيح عنهم.

سعيد بن عفير: نسب لجده وهو سعيد بن كثير بن عفير: الثقة ا والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٢٧] عن أبي عبيد به.

#### (٢٢٧) صحيح إلى يزيد.

فيه عبد الله بن صالح: ضعيف لكنه متابع من ابن أبي مريم. وهو سعيد.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٢٨] عن أبي عبيد عن عبد الله بن صالح وغيره ولم يذكر ابن أبي مريم. (٢٢٨) إصناده لا بأس به.

محمد بن عُيينة، قال الحافظ فيه: «مقبول»، وتجبر روايته عن أبي إسحاق لأمور منها: أنه ابن عم أبي=

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ) .

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من « أ، ب».

<sup>(</sup>٢٢٥) صحيح من قول مالك.

كره الدخول في أرض العنوة إذا صيرت خراجًا.

فأما أرض الصلح فالأمر فيها أيسر.

٢٢٩ ـ حدثنا جرير عن أَشْعَث عن ابن سيرين قال. من السواد ما أخذ عنوة ومنه
 ما كان صُلحًا. فما كان صلحًا فهو مالهم، وما كان عنوة فهو فيء للمسلمين.

قال أبو عبيد: فقوله «فهو مالهم» يعلمك أنه لا بأس بشرائه، وما كان فيئًا كرهه، وأراه عني بالصلح أرض الحيرة وبانقيا وأليَّس وهي التي يروي عن ابن مغفل: أنه رخص في شرائها [من] (١) بين أرض السواد.

٢٣٠ ـ حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن عبد الله بن مغفل قال: لا
 تشترين من السواد إلا من أهل الحيرة وبانقيا وأليس.

(١) المثبت من (أ، ب).

#### (٢٢٩) ضعيف الإسناد.

فيه اشعث بن سُوار : «ضعيف».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٣٠، ٦٤٨] عن أبي عبيد عن جرير ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧٠ • ٦٣] ويحيئ بن آدم في الخراج [١٤٨] من رواية ابن إدريس ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٤٨] والبيهقي من طريقه في السنن [٩/ ١٣٣] من رواية أبي زبيد، وهو عبثر بن القاسم «ثقة».

ورواه يحيي بن آدم في الخراج [١٤٦] من رواية الحسن بن صالح.

أربعتهم عن أشعث عن ابن سيرين به.

#### ( ۲۳ ۰ ) ضعيف الإسناد.

فيه حجاج بن أرطأة: «ضعيف»، والانقطاع بين الحكم وهو ابن عُتيبة وعبد الله بن مغفل عظته.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٣٢] عن أبي عبيد.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٩٢] عن عباد به .

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٣٩] ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ١٣٣] والبلاذري في فتوح البلدان [٣٤٢] من رواية شريك بن عبد الله القاضي عن الحجاج به .

وله شاهد بسند صحيح إلى عبد الله بن مغفل.

رواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٣٨] ومن طريقه البلاذري في فتوح البلدان [٣٤٢] والبيهقي في سننه [٩/ ١٣٣] من رواية منصور عن عبيد أبي الحسن وهو ابن الحسن المزني عن عبد الله بن مغفل. وهذا سند صحيح رجاله ثقات.

ولفظه: «لا يباع أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبا وأرض الحيرة فإن لهم عهدًا».

تبيه: وقع تصحيف في اسم عبد الله بن مغفل فصحف إلى «مُعقل»

ه كذا في رواية ابن زنجويه والبيهقي، رغم أنه عند من رووه من طريقهم على الصواب.

<sup>=</sup>إسحاق، وزوج ابنته فهو أعلم بحاله. ومتابعة غيره له وإن كانوا مبهمين.

والأثر: رواه ابن زنجويه [٣٢٩] عن أبي عبيد.

قال أبو عبيد: فأما أهل الحيرة فإن خالد بن الوليد كان صالحهم في دهر أبي بكر رحمه الله.

وأما أهل بانقيا وألَّيس فإنهم دلوا أبا عبيد وجرير بن عبد الله على مخاضة (١) حتى عبروا إلى فارس، فبذلك كان صلحهم وأمانهم: وفيه أحاديث كثيرة.

٢٣١ ـ فأما الحيرة فإن ابن أبي زائدة حدثنا عن مُجالِد بن سعيد عن الشعبي: أن أبا بكر رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد إلى العراق وأمر أن يسير حتى ينزل الحيرة. ثم ذكر حديثًا فيه طول.

٢٣٢ ـ وحدثني سعيد بن أبي مريم عن السَّرِي بن يحيى عن حُمَيْد بن هلال أن خالد ابن الوليد لما نزل الحيرة صالحه أهلها صلحًا ولم يقاتلوه.

٢٣٣ ـ قال أبو عبيد: وفي غير هاذا الحديث شيء يروى عن الحسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن أبيه: أنهم صالحوا أهل الحيرة على كذا وكذا درهما ورحل قال: قلت: ما حال الرَّحل؟ قال: صاحب لنا ذهب رحله فصالحناهم على أن يعطوه رحلاً.

قال أبو عبيد: فهـٰـذا أمر الحيرة.

فأما أمر بَانِقْيَا:

٢٣٤ ـ فإن محمد بن كثير حدثني عن زائدة بن قدامة عن إسماعيل بن خالد عن

(١) مخاضة : أصل الخَوْض : المَشْيُ في الماء وتحريكُه النهاية [ ٢ / ٨٨ ] والمراد هنا : أنه دلهم على موضع من النهر الماء فيه ضحل قليل فعبروا منه .

حميد بن هلال: لا يدرك خالدًا.

والأثر: رواه من طريق أبي عبيد ابن زنجويه في الأموال [٣٣٦] والبلاذري في فتوح البلدان [٣٤٣].

(۲۳۳) مُعَلَق. وهو صحيح عنه.

علقه أبو عبيد ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال [٣٣٧] والأثر وصله عن الحسن بن صالح ويحيئ بن آدم في الحراج [١٤٣] ومن طريقه البلاذري في فتوح البلدان [٣٤٣].

وهـٰـذا الإسناد رجاله ثقات.

الاسود بن قيس: ثقة. وأبوه وثقه النسائي وابن حبان وقال ابن سعد: «شهد صلح الحيرة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه».

(٢٣٤) ضعيف الإسناد.

<sup>(239)</sup> سبق تخريجه برقم [83].

<sup>(</sup>۲۳۲) منقطع.

قيس بن حازم قال: عبر أبو عبيدة بانقيا في ناس من أصحابه، فقطع المشركون الجسر، فأصيب ناسٌ من أصحابه، ثم كان يوم مهران بعد ذلك، فيهم يومئذ خالد ابن عُرْفُطَة والمثنى بن حارثة، وجرير بن عبد الله قيس: فعبر إليهم المشركون، فأصيب منهم يومئذ مهران. وهم عند النَّخيلة.

٢٣٥ ـ قال إسماعيل: وقال أبو عمرو الشيباني: كان يوم مهران في أول السنة والقادسية في آخر السنة، قال: وقال إسماعيل: قال قيس بن أبي حازم: وأتى رستم يوم القادسية بثمانية عشر فيلا: واشتكى سعد يومئذ قُرْحَةً برجله، فلم يخرج فهزمناهم.

قال أبو عبيد: فهلذا سبب أمان أهل بَانِتَيا وصلحهم. وهم كانوا جوزوا أبا عبيدة.

٢٣٦ ـ وأما أهل أُليُّس فلهم حديث لا يحضرني الآن.

فهذه الأرضون الثلاث قد ترخص فيها بعض من كره شراء أرض العنوة، ومنهم عبد الله بن مغفل، ومحمد بن سيرين ـ وقد ذكرنا حديثيهما .

٢٣٧ ـ وكذلك يُروىٰ عن الحسن بن صالح الرخصة في شراء أرض الصلح والكراهة لأرض العنوة، وهو رأي مالك بن أنس.

٢٣٨ ـ حدثنيه عنه يحيى بن عبدالله بن بكير قال: قال مالك : ، كل أرض

فيه محمد بن كثير المصيصي: ضعفه أحمد والبخاري والنسائي وابن عدي ووثقه غيرهم قال الحافظ:
 قصدوق كثير الخطأ).

والأثر: رواه من طريق أبي عبيد، ابن زنجويه في الأموال [٣٣٨] والبلاذري في فتوح البلدان [٣٥٣]. (**٣٣٠) هو موصول بالإسناد السابق وليس معلقًا**.

وأبو عمرو الشيباني اسمه: سعد بن إياس، أحد المخضرمين من الثانية.

<sup>(</sup>٢٣٦) قلت: روىٰ قصة صلح أهل أُلَّيس.

البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٣٩] من رواية الواقدي.

وفيها أنهم لما أتى خالد أليّس خرج إليه جابان عظيم العجم فقدم إليه المثني من حارثة الشيباني، فلقيه بنهر الدم، وصالح خالد أهل اليس على أن يكونوا عيونًا للمسلمين على الفرس، وأدلاءً وأعوانًا ورواه الطبري في التاريخ [٢/ ٢٠ ] من رواية أبي مخنف.

<sup>(</sup>٣٣٧) علقه أبو عبيد، ووصله يحيئ بن آدم في الخراج [١٥٣] عن الحسن فهو صحيح من قول الحسن بن صالح. (٢٣٨) صحيح من قول مالك.

انظر الموطأ [٢/ ٣٧٤] كتاب الجهاد.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٤٤٦] من رواية إسماعيل بن أبي أويس عنه.

افتتحت صلحًا فهي لأهلها، لأنهم منعوا بلادهم حتى صولحوا عليها، وكل بلاد أخذت عنوة فهي فيء للمسلمين.

قال أبو عبيد: ومع هذا كله أنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدي بهم، ولم يشترطوا عنوة ولا صلحًا، منهم من الصحابة: عبد الله بن مسعود ومن التابعين: محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. وكان ذلك رأي سفيان الثوري فيما يحكئ عنه.

٢٣٩ ـ فأما حديث ابن مسعود فإن حَجَّاجًا حدثني عن شعبة عن أبي التياح عن رجل من طيء ـ حسبته قال عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: فهي رسول الله عن التَّبَقُّر في الأهل والمال، ثم قال عبد الله: فكيف بمال براذان(١)، وبكذا وبكذا؟

(١) راذان: قرية قرب الكوفة.

(۲۳۹) إسناده لا بأس به.

أبو التياح: هو يزيد بن حميد ثقة.

والرجل المبهم: هو المغيرة بن سعد بن أخرم الطائي كما فسر في الروايات الأخر.

والمغيرة هذا وثقه ابن حبان والعجلي والـذهبي في الكاشف وأبوه: مختلف في صحبته. ترجمه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح في التابعين. ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً.

والحديث من هذا الطريق رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٤٣] من طريق أبي عبيد، ورواه أحمد في المسند [١٩ ٤٣٩] وعلى بن الجعد في الجعديات [١٤٦٦] وقد تابع أبو حمزة أبا التياح.

رواه الطيالسي في مسنده [٣٨٠] وأحمد [١/ ٤٣٩] من رواية شعبة عن أبي حمزة عن رجل من طيء عن أبيه عن ابن مسعود.

وأبو حمزة هذا. قال الحافظ في تعجيل المنفعة [٢/ ٤٤٣]: هو جار لشعبة اسمه عبد الرحمن. وقد رد الشيخ أحمد شاكر ذلك، وقال إنه تصحيف، والصواب أبو جمرة بالراء المهملة: وهو نصر بن عمران وبين أنها في النسخ الخطية للمسند بالراء المهملة والجيم. المسند [٤٠٨١]، وللحديث طريق آخر

رواه الترمذي في سننه [٢٣٢٨] وأحمد في مسنده [١/ ٣٧٧، ٢٦٤] ويحيئ بن آدم في الخراج [٢٥٤] والطيالسي في مسنده [٣٧٩] والبغوي في والطيالسي في مسنده [٣٠٩] والبغوي في مسنده [٣٠٠] والبغوي في شرح السنة [٣٠٠٤] والحميدي في مسنده [٢٢٨] وابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ٧٨] والحاكم في المستدرك [٢٢٨] والخطيب في تاريخ بغداد [١/ ١٨].

كلهم من طريق الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود، بلفظ: قال رسول الله على المدينة والمدينة وا

قال الحافظ: في تعجيل المنفعة [٢/ ٤٤٣]: ومعنى الحديث: أن ابن مسعود حدث عن رسول الله على بالنهي عن التوسع وعن اتخاذ الضيع، ثم لما فرغ من الحديث استدرك على نفسه، فأشار إلى أنه اتخذ ضيعتين: إحداهما بالمدينة، والأخرى براذان، واتخذ أهلين: أهل بالكوفة وأهل براذان، وراذان: براء مهملة وذال معجمة خفيفة: مكان خارج الكوفة والله أعلم، أه.

[قال أبو عبيد: التَّبَقُّر: التوسع في المال وغيره، وإنما هو مأخوذ من بقرت الشيء أي وسَّعْتُه](١).

قال أبو عبيد: فأرى عبد الله ذكر أن له براذان مالا.

٢٤٠ حدثني قبيصة عن سفيان عن عبد العزيز بن قرير عن ابن سيرين: أنه
 كانت له أرض من أرض الخراج، فكان يعطيها بالثلث والربع.

٢٤١ ـ وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن رجاء ـ أبي المقدام ـ عن نعيم بن عبد الله : أن عمر بن عبد العزيز أعطاه أرضًا بجزيتها . قال عبدالرحمن : يعني من أرض السواد .

قال أبو عبيه: وكان عمر بن عبد العزيز يتأول بالرخصة في أرض الخراج-أن الجزية التي قال الله عز وجل: ﴿ حَتَىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [براءة: ٢٩] إنما هي على الرؤوس، لا على الأرض. وكذلك يروىٰ عنه.

٢٤٢ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز قال:

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

# ( ۲ ٤ ۹ ) صحيح إلى ابن سيرين.

فيه عبد العزيز بن قُرير، وقيل: ابن قريب.

قال ابن أبي حاتم: قال أحمد بن سعد بن أبي مريم قال ابن معين: ليس يغلط مالك إلا في رجل يقول عبد العزيز بن قرير وإنما هو عبد الملك ابن قريب وهو الأصمعي، وقال ابن أبي مريم: فذكرت ذلك ليحيى بن بكير فقال: إن يحيئ بن معين غلط في هذا وهو كما قال مالك، عبد العزيز بن قرير وكان ابن أخيه عندنا بمصر وكان لي أخا وصديقًا.

قال الحافظ في التقريب «ثقة»: لم يصب من زعم أنه الأصمعي. وأن مالكا غلط في اسمه فقد بين صواب ذلك يحيئ بن بكير».

قلت: وثقه النسائي وابن معين وابن سعد والعجلي، وابن حبان، راجع التهذيب. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٤٦] من رواية محمد بن يوسف عن سفيان به مطولاً. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٧٩] عن الأشجعي عن سفيان عمن حدثه عن ابن سيرين: أنه ورث من أبيه أرضًا، فكان يؤدي عنها الخراج.

#### (١٤١) صحيح الإسناد إلى نعيم.

نميم بن عبد الله: ضعيف. إلا إن هذا الأثر من كلامه هو حكاية عن نفسه وما حدث له. فيه رجاء أبو المقدام وهو ابن أبي سلمة واسمه مهران الفلسطيني قال الحافظ «ثقة فاضل».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٩] من طريق أبي عبيد

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٩٢] من رواية زيد بن الحباب عن رجاء بن أبي سلمة به.

(٢٤٢) ضعيف الإسناد.

فيه عبد الله بن صالح: "ضعيف» وقد بالغ الشيخ خليل هراس في أكثر من موضع في تحقيقه للأموال: =

إنما الجزية على الرؤوس، وليس على الأرض جزية.

٢٤٣ ـ قال أبو عبيه: يقول: فالداخل في أرض الجزية ليس بداخل في هذه الآية. والذي يروى عن سفيان: أنه قال: إذا أقر الإمام أهل العنوة [في](١) أرضهم توارثوها وتبايعوها.

[قال أبو عبيد] (٢): فهــٰذا يبين لك أن رأيه الرخصة فيها.

[قال أبو عبيد] (٣): فأرى العلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديمًا وحديثًا. وكلهم إمام، إلا أن أهل الكراهة أكثر. والحجة في مذهبهم أبين والله أعلم.

وقد احتج قوم من أهل الرخصة بإقطاع عثمان من أقطع من أصحاب النبي ﷺ بالسواد. ولذكر ذلك موضع سوى هـٰـذا، نأتى به إن شاء الله.

فهاذا ما تكلموا فيه من الكراهة والرخصة. وإنما كان اختلافهم في الأرضين المُغِلَّة التي يلزمها الخراج: من ذوات المزارع والشجر فأما المساكن والدور بأرض السواد. فما علمنا أحداً كره شراءها وحيازتها وسكناها. قد اقتسمت الكوفة خططًا(3) في زمن عمر بن الخطاب. وهو أذن في ذلك [واقر لها] (٥) من أكابر أصحاب رسول الله ﷺ وعلى آله رجالٌ منهم: سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعمار، وحذيفة وسلمان، وخباب، وأبو مسعود، وغيرهم. ثم قدمها عليّ عليّ من معه من أصحابه. فأقام بها خلافته كلها، ثم كان التابعون بعد بها. فما بلغنا أن أحداً منهم ارتاب بها «ولا كان في نفسه منها شيءٌ، بحمد الله ونعمته. وكذلك سائر السواد والحديث في هذا أكثر من أن يحصى: وكذلك أرض مصر هي مثل السواد.

<sup>(</sup>١) كذا في (ب) وفي (أ) على . (٢) سقط من (ب)، والمثبت من (أ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (1) والمثبت من « ب».

<sup>(</sup>٤) سبق تفسيره ومعناه الأرض يخططها الانسان لنفسه بأن يُعلِّم عليها علامة.

<sup>(</sup>٥) سقط من المطبوع والمثبت (أ، ب).

<sup>=</sup>فيقول «كذاب» وهذا كلام مردود فهو من رجال البخاري. والليث ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز «منقطع» مات عمر بن عبد العزيز عام «١٠١» وولد الليث عام «٩٤».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥١] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>۲٤٣) سبق معناه عن سفيان.

أنه قال: الأمر في الأرض العنوة للإمام إن شاء قسمها وإن شاء أفز عليها أهلها. . رواه يحيئ بن آدم عنه برقم

٢٤٤ ـ قال أبو عبيد: وقد حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص دخل مصر ومعه ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل: وكان عمر ابن الخطاب أشفق عليه، فأرسل الزبير في اثنى عشر ألفًا. فأدركه فشهد معه فتح مصر. قال فاختطً الزبير بالفسطاط وبالأسكندرية.

قال أبو عبيه: فه ٰذا ما جاء عنهم في الأرضين وفي المساكن.

وأما الأسواق فحكمها غير ذلك كله، وفيها أحاديث.

٢٤٥ ـ حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن أبي موسئ عن الأصبع بن نباتة قال:
 خرجت مع علي ـ عليه السلام ـ إلى السوق، فرأى أهل السوق قد حازوا أمكنتهم.
 فقال: ما هــٰـذا؟ فقالوا: أهل السوق قد حازوا أمكنتهم. فقال: ليس ذلك لهم،
 سوق المسلمين كمصلى المسلمين، من سبق إلى شيء فهو له يومه حتى يدعه.

٢٤٦ ـ حدثنا مَرْوَان بن معاوية الفَزَاري عن أبي يَعْفُور ـ عبد الرحمن بن عُبيّد بن نسطاس ـ عن أبيه قال: كنا نغدو إلى السوق زمن المغيرة بن شعبة . فمن قعد في مكان فهو أحق به مكان فهو أحق به

#### (٣٤٤) ضعيف الإسناد.

فيه ابن لهيعة: «ضعيف» والانقطاع بين يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن العاص.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٣] من طريق أبي عبيد.

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٠٠٣] من رواية عمرو الناقد عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة به. (٩٤٥) ضعيف جدًا.

فيه محمد بن عبيد: ضعيف، ومحمد بن أبي موسئ: لم يوثقه إلا ابن حبان وترجم له البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه شيئًا.

والأصبغ بن نباته: متروك.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٦] عن محمد بن عبيد.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣٥٧] والبيهـقي في سننه [٦/ ١٥٠، ١٥١] من طريق يحيئ بن أبي الهيـثم عن الأصبغ بن نباته به .

ويحيى بن أبي الهيثم «ثقة» فيظل عندنا علة الأصبغ وهو متروك كما علمت.

#### (٢٤٦) صحيح إليه.

أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس: ثقة. وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم وابن حبان تابعي صغير يروئ عن أنس وعبد الله بن أبي أوفئ والسائب بن يزيد.

وأبوه عبيد بن نسطاس. ثقة، وثقه العجلي وابن حبان وابن معين روى عن المغيرة بن شعبة وشريح بن الحارث.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٥٩] من رواية أبي نعيم عن ابن عيينة عن أبي يعفور به. ورواه البيهقي في سننه [٦/ ١٥١] من نفس الطريق.

ما دام فيه .

٢٤٧ ـ حدثنا عبد الرحمان عن سفيان عن [سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي

#### (۲٤۷) صحيح.

هذا إسناد على شرط مسلم.

ومن رواية سفيان عن سهيل:

رواه أحمد في مسنده [٢/ ٣٤٢، ٣٤٧) من رواية وكيع وابن مهدي عن سفيان به وابن زنجويه في الأموال [٣٦١] من رواية أبي نعيم عن سفيان وقد تابع سفيان علئ روايته جمع وهم.

١ ـ زهير بن معاوية:

رواه أبو القاسم البغوي في الجعديات [٢٦٧١] ومن طريقه ابن حبان في صحيحه [٨٨٨ والموارد ١٩٥٧] وأحمد في مسنده [٢ / ٢٦٧، ٧٣٥] والدارمي في سننه [٢٦٥٤] والبغوي في شرح السنة [٢٢٦].

#### ٢ ـ أبو عوانة :

رواه مسلم [٢١٧٩] وأحمد في مسنده [٢/ ٤٨٣] والبيهقي في السنن [٣/ ٢٣٣] والطحاوي في شرح مشكل الآثار [٢٣٨]

٣-الدارواردي:

رواه مسلم في صحيحه [٧٧٩] وابن خزيمة في صحيحه [١٨٢١].

٤ ـ حماد بن سلمة:

رواه أبو داود في سننه [٤٨٥٣] وأحمد في مسنده [٢/ ٣٤١].

٥ ـ وهيب بن خالد:

رواه أحمد في مسنده [٢/ ٣٨٩].

٦ ـ معمر بن راشد:

رواه عبد الرزاق في المصنف [١٩٧٩٢] ومن طريقه أحمد [٢/ ٢٨٣].

٧- جرير بن عبد الجميد: رواه ابن ماجه في سننه [٣٧١٧]

رواه البيهقي في سننه [٦/ ١٥١] وابن خزيمة في صحيحه [١٨٢١]

٨ - إبراهيم بن محمد:

رواه الشافعي في مسنده [١/ ٦٨].

وزاد في لفظه: «يوم الجمعة» وهذه زيادة منكرة وإبراهيم بن محمد هو المصلوب كذَّاب.

٩ ـ سليمان بن بلال:

رواه البخاري في الأدب المفرد [١١٣٨].

١٠ ـ روح بن القاسم، ١١ ـ خالد بن عبد الله الواسطي، ١٢ ـ وابن أبي حازم:

رواه ابن خزيمة في صحيحه [١٨٢١].

جميعهم: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به.

وله طريق آخر عن أبي هريرة .

من رواية فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة بلفظ: «قال رسول الله على « «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم»

رواه أحمد في مسنده [٢/ ٣٣٨، ٤٨٣] وابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ١١٩] والبخاري في التاريخ [١/ ٤٢٠] من طرق عن فليح به.

هريرة] (١) قال قال رسول الله ﷺ تسليما. «إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به».

٢٤٨ ـ وحدثنا يزيد [بن هارون] (٢) عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، إذا قام [قال](٣): وإذا رجع فهو أحق به».

٢٤٩ ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الله عن النبي الله عنه النبي الله عنه الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا».

(۱) كذا في (ب)، وهو الصواب كما في صحيح مسلم لكن في (أ) عن سهيل بن أبي صالح عن رسول الله . (۲) زيادة في (أ) . (۳) زيادة في (أ) وسقط من (ب) .

#### (۲٤٨) في إسناده ضعف والحديث صحيح.

فيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن وفي روايته عن نافع كلام لكن الحديث يصح بشواهده. كالحديث السابق والآتي

ومن هذا الطريق رواه أحمد في المسند [٢/ ٣٢] وعزاه الهيثمي في المجمع [٨/ ٦١] لمسند البزار.

#### (۲٤۹) صحيح.

رجاله رجال الشيخين.

رواه البخاري في صحيحه [ ٢٢٧ ] ومسلم في صحيحه [ ٢١٧٧ ] وأحمد في مسنده [ ٢/ ١٧ ، ٢٢ ، ٢٢ ] والسافعي في مسنده [ ٢/ ١٥ ] وابن خزيمة في صحيحه [ ١٨٢ ] والحميدي في مسنده [ ٣ ٢ ٢] وابن حبان في صحيحه [ ١٨٢ ] وابن أبي شيبة في المصنف [ ٢/ ١٩ ] والبيه قي في سننه [ ٣ ٢٣ ] وفي معرفة السنن [ ٦ ٢ ١٦ ] والدارمي في سننه [ ٣ ٢ ٢ ] ، والبغوي في شرح السنة [ ٣ ٢ ٢ ] ، وابن زنجويه في الأموال [ ٣ ٢ ٢ ] كلهم من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر .

وقد تابع عبيد الله جمع رووه عن نافع .

رواه البخاري في صحيحه [٩١١] ومسلم في صحيحه [٢١٧٧] من طريق عبد الرزاق وهو في المصنف [٥٠٩٢] والبيهقي في سننه [٣٢].

كلهم من طريق ابن جريج عن نافع به. وزاد قال ابن جريج لنافع: «في يوم الجمعة ؟ قال: في يوم الجمعة وغيره. ورواه البخاري في صحيحه [٦٢٦٩] والبيهقي في سننه [٦/ ١٥٠] من طريق مالك عن نافع به ورواه أحمد في مسنده [٢/ ١٢١].

من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع.

ورواه مسلم في صحيحه [٧١٧٧] وأحمد في مسنده [٢/ ١٢٤].

وابن حبان في صحيحه [٥٨٧] والبغوي في شرح السنة [٣٢٢٤] من طريق ليث بن سعد عن نافع به.

ورواه مسلم في صحيحه [٢١٧٧] والترمذي في سننه [٢٧٤٩] وأحمد في مسنده [٢/ ٤٥ ، ٢٥٥] والبيهقي في سننه [٣/ ٣٣٢] من طريق أيوب بن موسئ المكي عن نافع به .

ورواه مسلم في صحيحه [٢١٧٧] من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به.

# باب

# (أرض الخراج من العَنْوَة يُسْلِمُ

# صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟)

• ٢٥٠ ـ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال: كتب إلي عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك أسلمت، فكتب «أن ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج.

٢٥١ ـ وحدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الزبير بن عدي قال: أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه. فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية

ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٥٩٤] من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر. عن نافع به.

وقد تابع نافعًا، سالم بن عبدالله.

رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٥٩٣، ١٩٧٩٣] ومن طريقه الترمذي في سننه [٢٧٥٠] وأحمد في مسنده [٦/ ٢٨] والبيهقي في سننه [٨ ٢٨] ورابيهقي في سننه [٨ ٢٦] والبيهقي في سننه [٣/ ٢٣٣] من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه به . وله طريق آخر ضعيف عن ابن عمر .

رواه أحمد [٢/ ٨٤، ٨٥] وأبو داود في سننه [٤٨٢٨] والبيهقي في سننه [٣/ ٣٣٣].

وسنده ضعيف فيه أبو الخصيب، وهو زياد بن عبد الرحمن، لم يوثقه إلا ابن حبان. قال الحافظ: «مقبول». قلت: وفي الباب من حديث جابر.

رواه مسلم [٢١٧٨] والشافعي في مسنده [٢/ ٤٠٥ ح ٦٦٥] وأحمد [٣/ ٢٩٥] والبيهقي في سننه [٣/ ٢٩٥] والبيهقي في سننه [٣/ ٢٣٣] وعبد الرزاق في المصنف [٩٨ ٥٩١] وفيه ذكر يوم الجمعة .

ومن حديث وهب بن حذيفة.

رواه الترمذي [٢٧٥١] والروياني في مسنده [١٤٩٥] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [١٥٩٥] والطبراني في الكبير [٢٢/ ١٣٥ ح ٣٥٩]: كلهم من طريق محمد بن يحيئ بن حبان عن عمه. واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة به.

#### (۲۵۰) صحیح.

رجاله كلهم ثقات. وطارق بن شهاب صحابي قال أبو داود: «رأى النبي علي ولم يسمع منه».

والأثر: رواه عبد الرزاق في المصنف [١٩٤٠١، ١٠١٣١] وابن زنجويه في الأموال [٣٦٣] عن الفريابي كلاهما عن الثوري عن قيس بن مسلم به .

وقد تابع الثوري، الحسن بن صالح وقيس بن الربيع رواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٨١، ١٨١] ومن طريقه البيهقي في السنن [٩/ ١٨١].

#### (۲۵۱) مسبق برقم [۲۷۷].

رأسك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها.

٢٥٢/ أ-حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي عون الثقفي [عن] (١) محمد بن عبيد الله قال: أسلم دهقان، فقام إلى علي رحمه الله. فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك. وإن تحولت عنها فنحن أحق بها.

٢٥٢/ب(\*) وحدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي عون الثقفي محمد بن عبيدالله قال: أسلم دهقان فقام إلى علي عليه السلام، فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.

قال أبو عبيد: فتأول قوم لهذه الأحاديث: أن لا عشر على المسلمين في أرض الخراج، يقولون: لأن عمر، وعليا رضي الله عنهما لم يشترطاه على الذين أسلموا من الدهاقين. وبهاذا كان يفتى أبو حنيفة وأصحابه.

قال أبو عبيد: وليس في ترك ذكر عمر، وعليّ العشر دليل على سقوطه عنهم، لأن العشر حق واجب على المسلمين في أرضيهم لأهل الصدقة، لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرضين.

٢٥٣ - ألا ترئ أن رسول الله على قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» ولم يقل: على أن يؤدي عنها العشر. فهل لأحد أن يقول: لا عشر عليه فيها وكذلك إقطاعه الأرضين التي أقطعها هو والخلفاء بعده، لم يأت عنهم ذكر شيء من العشر عند الإقطاع. وذلك أن حكم الله وسنة رسوله على كل مسلم في أرضه - إن ذكر ذلك أو ترك. وإنما أرض الخراج كالأرض يكتريها الرجل المسلم من ربها الذي يملكها بيضاء [فَيَزُدُرِعُها] (٢)، أفلست ترئ أن عليه كراءها لربها، وعليه عشر ما تخرج، إذا بلغ ذلك ما يجب فيه الزكاة؟.

ومما يفرق بين العشر والخراج ويوضح لك أنهما حقان اثنان، ويبين ذلك: أن

<sup>(</sup>١) زيادة في (أ) والمثبت من (ب) وهو الصواب لأن أبا عون هو محمد بن عبيد الله .

<sup>(</sup>٢) في (ب) فيزرعها والمثبت من (١).

<sup>(</sup>۲۵۲/ أ) سبق برقم [۱۲۸].

<sup>(</sup>٢٥٢/ ب) (ه) سبق بالرقم السابق وهاكذا وقع في المخطوط وكأنه مكرر، ولكن في لفظه بعض الخلاف كما ترئ، فأثبتناه كما هو.

<sup>(</sup>۲۵۳) صحیح، وسیأتی برقم [ ۷۱۱].

موضع الخراج الذي يوضع فيه سوى موضع العشر، إنما ذلك في أعطية المقاتلة، وأرزاق [الندَّرية] (١). وهلذا صدقة يعطاها الأصناف الثمانية، فليس واحد من الحقين قاضيًا عن الآخر. ومع هلذا كله أنه قد أفتى بهما جميعا رجالٌ من أفاضل العلماء.

٢٥٤ ـ حدثنا قبيصة عن سفيان عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: سألت عمر ابن عبد العزيز، العربي ـ أو قال: المسلم ـ تكون في يده أرض خراج، فيطلب منه العشر. فيقول: إنما علي الخراج: فقال: «الخراج على الأرض، والعشر على الحب».

٢٥٥ ـ حدثني هشام بن عمار عن يحيئ بن حمزة [عن إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي قال: كتب] (٢) عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عوف ـ أو ابن أبي عوف . شك أبو عبيد عامله على فلسطين ، فيمن كانت بيده أرض بجزيتها من المسلمين: أن يقبض منها جزيتها ، ثم يؤخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية .

قال ابن أبي عبلة: أنا ابتليت بذلك، ومنى أخذ.

٢٥٦ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح: أن عمر بن عبد العزيز

(٢) طُمس في (ب)، والمثبت من (١).

(١) في (ب) القضاة والمثبت من (أ).

#### (٢٥٤) صحيح إليه.

رجاله ثقات.

وقد روي من طرق عن الثوري.

رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٦٠١] ومن طريقه البيهقي في السنن [٤/ ١٣١] ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٩١] عن أبي نعيم والبيهقي في سننه [٤/ ١٣١] كلهم عن سفيان به .

وقد تابع سفيان، عتاب بن بشير

رواه يحيي بن آدم في الخراج [٢٠٢] عن عتاب بن بشير عن عمرو بن ميمون به بمعناه .

#### (400) حسن الإسناد.

فيه هشام بن عمار: صدوق اختلط بآخره، لكن رواية أبي عبيد عنه قديمة قبل الاختلاط. وبقية رجاله ثقات. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٧٤] عن هشام بن عمار به.

#### (٢٥٦) إسناده ضعيف.

فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

وقد خالفه في إسناده زيد بن حباب، فرواه عن أبي معاوية عن أبي هاشم عن عمر، فزاد في إسناده أبا هاشم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف [ ٣/ ٩١]. قلت: وهذا أصح. وأبو هاشم: اسمه مالك بن زيـاد، وثقه=

قال من أخذ أرضًا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشر ما يزرع، وإن أعطى الجزية.

٢٥٧ ـ وحدثنا جرير عن مغيرة أنه قال: «عليه العشر مع الخراج».

٢٥٨ ـ وحدثني أبو مسهر عن مالك بن أنس، والأوزاعي: « أنه كان رأيهما أن عليه العشر والخراج».

٢٥٩ ـ وحدثني ابن بكير عن مالك مثل ذلك.

٠٦٠ - قال ابن بُكير: وكان الليث بن سعد لا يرى العشر واجبًا. وكان هو يخرج العشر من أرضه مع الخراج.

٢٦١ ـ وحدثني قبيصة عن سفيان. أنه كان يرئ عليه العشر والخراج.

= ابن حبان. وترجم له البخاري في التاريخ الكبير [٤/ ١/ ٣١٣]، وقال: رأى عمر بن عبد العزيز ومكحولاً، روئ عنه معاوية بن صالح، مرسل.

قلت: ما أدري بقوله مرسل هل رواية معاوية عنه أم روايته هو عن عمر ومكحول؟ يحتمل، والأثر يصح بما قبله.

# (٢٥٧) صحيح من قول مفيرة.

ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي.

وجرير هو ابن عبد الحميد.

ولم أقف على من رواه غير أبي عبيد.

#### (۲۵۸) صحيح إليهما.

الأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه أهل الشام ومفتيهم، كمالك لأهل المدينة، والليث لأهل مصر. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٧٥] من طريق أبي عبيد وفي الإسناد أبو مِسْهر وهو عبد الأعلى بن مسهر.

#### (٢٥٩) صحيح إلى مالك.

قلت: وهذا القول مشهور عن مالك.

فإن من مذهبه أن أرض العنوة إذا أسلم صاحبها يؤخذ منه الخراج لأن الأرض في، للمسلمين وليست ملكًا له.

انظر المدونة [٢/ ٢٤٢].

(٢٦٠) صحيح إلى الليث: لم أقف على من أخرجه غير أبي عبيد.

## (۲۲۱) صحيح عن سفيان.

قبيصة: هو ابن عقبة اصدوق).

واختلف في سماعه من الثوري.

قال أحمد بن حنبل: كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان وقال: قال يحيى: قبيصة أصغر مني بسنتين.

وقال ابن معين: قبيصة «ثقة» في كل شيء إلا في سفيان فإنه سمع منه وهو صغير.

وأثبت يعقوب بن سفيان عكس ذلك فقال: قال يحيى بن يعمر: قبيصة أكبر من يحيى بن آدم بشهرين. قال=

٢٦٢ ـ وحدثني نعيم بن حماد قال: سمعت عبد الله بن المبارك ـ غير مرة ـ يأمر أهل مرو بالعشر مع الخراج .

٢٦٣ ـ قال أبو عبيد: وهكذا [يروئ ] (١) عن ابن أبي ليلئ: أنه كان يرئ عليه العشر والخراج.

قال أبو عبيد: فهاؤلاء أهل العلم بالسنة رحمهم الله.

وقد رُوي عن ابن عباس حديث تأوّله بعضهم على أنه لا يجتمع العشر والخراج.

٢٦٤ ـ حدثنا يحيئ بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال ابن عباس: ما أحب أن يجمع ـ أو قال: يجتمع ـ على المسلم صدقة المسلم وجزية الكافر.

قال أبو عبيد: وليس وجهه ذلك عندي، إنَّما مذهبه فيه الكراهة للمسلم: أن

(١) سقط من (ب)، والمثبت من (أ).

=وسمعت قبيصة يقول: شهدت عند شريك فامتحنني في شهادتي فذكر ذلك لسفيان فأنكر على شريك قال وصليت بسفيان الفريضة، قال أبو زرعة عن ابن أبي الحواري قال: قلت للفريابي: قبيصة عند سفيان قال: نعم رأيته صغيراً.

قال هارون الحمال: سمعت قبيصة يقول: جالست سفيان وأنا ابن ست عشرة سنة راجع التهذيب، وتاريخ مغداد.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٧٦] من طريق أبي عبيد وله شاهد من رواية وكيع عن سفيان .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٩١]. في أثر عن الحسن: أنه كان يقول ليس في التمر زكاة إذا كان يؤخذ منه العشر وإن كان بمائة ألف، قال: وحدثنا وكيم قال: كان حسن وسفيان يقولان عليه».

قلت: وروئ يحيئ بن آدم في الخراج [٦٣] عن أبن المبارك قال: بلغني عن سفيان أنه قال: (ليس عليه خراج) قلت: وهذا (ضعيف) للمبهم الذي فيه.

# (٢٦٢) في إسناده ضعف.

فيه نعيم بن حماد: متكلم فيه. قال الحافظ: (صدوق يخطىء كثيرًا).

(٢٦٣) وصله يحيئ بن آدم في الخراج [٢٨] بمعناه من رواية الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلئ واسمه محمد بن عبد الرحمان.

#### (۲۹٤) منقطع.

عبيد الله بن أبي جعفر: لا يدرك ابن عباس.

كانت وفاة ابن عباس بالطائف عام ٦٨ ، وولد عبيد الله بن أبي جعفر عام ٦٠ هـ بمصر .

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٧٨] من طريق أبي عبيد.

يدخل في أرض الخراج فيجتمع عليه الحقان، أعرف ذلك بكراهته للدخول فيها، حين سئل عنها، فقرأ ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِاللَّه وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَىٰ يُعَطُّوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُم صَاغِرُونَ ﴾ ورَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَىٰ يُعَطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُم صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] ثم قال: لا تنزعوه (٠) من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم. وقد ذكرنا حديثه هذذا (١).

٢٦٥ ـ وكذلك يروى عن شريك عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره شراء أرض الخراج .

٢٦٦ ـ قال أبو عبيد: فهذا معروف من رأيه ، ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال : لا يجتمع عليه العشر والخراج: ولا نعلمه من التابعين ، إلا شيء يُروئ عن عكرمة رواه عنه رجل من أهل خُرسان يكني ، أبا المنيب ، سمعه يقول ذلك .

قال أبو عبيد: والحق عندي فيه ما قال أولئك.

فهاذا حكم أرض الخراج تكون في يدي المسلم.

(١) سبق برقم [ ٢١٢].

(270) في إسناده ضعف وهو حسن.

علقه أبو عبيد.

ووصله ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٩٣] من رواية وكيع عن شريك عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس.

وفيه شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ.

لكن الأثر روي من طريق آخر.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٨٠] من رواية أبي نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «لا تشتروا أرضًا عليها خراج».

وسنده رجاله ثقات إلا ما يخشئ من عنعنه أبي إسحاق فهو مدلس لكن الأثر بطريقيه يحسن والله أعلم.

(٢٦٦) في إسناده ضعف.

علقه أبو عبيد.

ووصله ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٩١] عن أبي تُمَيَّلَة واسمه يحيئ بن واضح عن أبي المنيب عن عكرمة. ورواه أيضًا ابن زنجويه في الأموال [٣٨٣] من طريق الحسين بن الوليد عن أبي تُميَّلَة به، وعلقه يحيئ بن آدم في الخراج [٣٥].

وفيه أبو المنيب: واسمه عبيدالله بن عبدالله العتكي: «صدوق يخطىء».

<sup>(•)</sup> الضمير يعود على الصغار الذي على الذمي في إعطاء الخراج عن أرضه فيحول هذا الخراج على المسلم بشراءه الأرض من الذمي.

فأما أرض العشر تكون للذمي فغير ذلك، وفيها أقوال أربعة.

٢٦٧ ـ أخبرني محمد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج.

قال: وقال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر.

٢٦٨ ـ قال أبو عبيد: وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ـ ولم أسمعه منه ـ يحدثه عن خالد الحذاء، وإسماعيل بن أبي مسلم، ورجل ثالث ـ ذكره ـ أنهم كانوا [يأخذون] (١) من الذمي بأرض البصرة العشر مضاعفًا.

٢٦٩ ـ [قال أبو عبيد] (٢): وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر على حاله، أظن ذلك ظنًا.

[وكان محمد بن الحسن يقول مثل قول سفيان] (٣).

• ٢٧ ـ فأما مالك بن أنس فكان يقول غير ذلك كله.

حدثني عنه يحيى بن بُكير أنه قال: لا شيء عليه فيها، لأن الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم، وطهرة لهم ولا صدقة على المشركين في أرضيهم ولا مواشيهم إنما الجزية على رؤوسهم، صغارًا لهم، وفي أموالهم إذا مروا بها في

(١) في (أ، ب) يأخذون وكان في المطبوع يتخذون والصواب المثبت.

(٢) زيادة في (ب) وسقط من (أ) . (٣) زيادة في (ب) وسقط من (أ) .

# (۲۲۷) صحیح من قول أبي حنیفة وصاحبه.

محمد: هو ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وتلميذه.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٨٤] عن أبي عبيد.

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٦٣] عن ابن المبارك عن أبي حنيفة وحده.

وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة. الفقيه.

#### (۲۹۸) في إسناده ضعف.

لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين إسماعيل.

ومن طريق أبي عبيد رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٨٥].

#### (٢٦٩) صحيح إلى سفيان.

ظن أبي عبيد حق، يذكر الواسطة بينه وبين سفيان، لكن وصله ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٩١] من رواية وكيم عن سفيان.

#### (۲۷۰) صحيح من قول مالك.

انظر الموطأ [ ١/ ٢٣٤] كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٣٨٦] عن إسماعيل بن أبي أويس عنه.

تجاراتهم.

٢٧١ - وروئ بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشر عليه، ولكنه يؤمر ببيعها لأن
 في ذلك إبطالا للصدقة.

٢٧٢ ـ وكذلك يروى عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج، إذا اشترى الذمي من مسلم، وهي أرض عشر، وقال: وهلذا بمنزلته لو اشترى ماشيته، أفلست ترى أن الصدقة قد سقطت عنه فيها؟!

٢٧٣ ـ وقد حكى عن شريك [بن عبد الله] (١) [شيء شبيه] (٢) بهذا.

قال في ذمي استأجر من مسلم أرض عشر [قال: ولا شيء على المسلم في أرضه، لأنَّ الزرع لغيره] (٣) ولا شيء على الذمي، ولا عشر ولا خراج؛ لأن الأرض ليست له.

قال أبو عبيد: وقول مالك، والحسن بن صالح، وشريك في هذا عندي أشبه بالصواب؛ لأن الخراج يسقط عن الذمي إذا كان يملك رقبة الأرض، وإنما يجب الخراج على من كان في أرض غيره، كما أعلمتك أن الخراج بمنزلة العَلَّة والكراء. وسقط عنه العشر، لأنه لا صدقة على الكافر في ماشية، ولا صامت، فكذلك أرضه إنما هي مال من ماله. وهو يروى مفسراً أو كالمفسر - عن الحسن وإبراهيم.

٢٧٤ ـ وحدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن قال: «ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، وليس عليهم إلا الجزية».

٢٧٥ ـ حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: «الصدقة على من

وصله يحيي بن آدم في الخراج [٥٩، ٦٠].

(٢٧٣) وصله يحيى بن آدم في الخراج [٦٢] عن شريك بمعناه.

(٢٧٤) صحيح إليه.

سنده صحيح وقد صرح هشيم بالسماع.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٩١] عن أبي أسامة عن أشعث عن الحسن بمعناه. (٣٧٥) في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (أ) وسقط من (ب).

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب) وسقط من (١).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (أ) وسقط من (ب).

<sup>(</sup>٢٧١) لم أقف عليه من قول مالك.

<sup>(</sup>٢٧٢) علقه أبو عبيد وهو صحيح عن الحسن.

تجر من أهل الكتاب».

٢٧٦ ـ قال أبو عبيد: يعني أنه ليس عليهم في غير التجارات صدقة ، وهو عندي تأويل حديث يروئ عن ابن عباس يحدثونه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس: ما في أموال أهل الذمة ؟ فقال العفو(١).

٢٧٧ ـ قال أبو عبيد: يريد أنه قد عفي لهم عن الصدقة، وهذذا كقول النبي عليه

(١) العَفْوُ : أي عُفِي لهم عَمّا فيها من الصَّدَقة وعن العُشر في غلاَّتهم النهاية [٣ / ٣٦٥].

وإبراهيم هو النخعي الفقيه. الإمام المشهور.

#### (٢٧٦) علقه أبو عبيد وهو صحيح.

ووصله عبد الرزاق في المصنف [١٩٢٧٧ ، ١٩٢٧٧] عن معمر

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢٣٣] عن سفيان بن عيينة عن معمر به ومن طريقه البيهقي في السنن [٩/ ٢٠٥]

ورواه أبو يوسف في الخراج [ص ١٢٣] باب فيمن تجب عليه الجزية. عن سفيان عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به.

#### (٢٧٧) في إسناده ضعف والحديث حسن.

فيه الحارث وهو ابن عبد الله الكوفي الأعور: ضعيف، ضعفه ابن معين والنسائي وابن أبي حاتم وكذبه المديني. والشعبي.

وقد اختلف في إسناد هـ ذا الحديث عن أبي إسحاق.

فرواه ابن عيينة عنه عن الحارث عن علي كما هنا.

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٤٣] والحميدي في مسنده [ ٥٤] وابن ماجه في سننه [١٨١٣] وأبو يعلىٰ في مسنده [٥٨٠] والبيهقي في سننه [٤/ ١١٨]. وتابع ابن عيينة علىٰ هذا الوجه كل من:

\* الثوري:

رواه أحمد في مسنده [١/ ١٣٢، ٤٦٦] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٢/ ٢٨] وأبو يعلى في مسنده [٢٩] والبوار [١/ ٢٤] والبيهقي في سننه [٤/ ١٨] من طرق عن الثوري به

\* شريك بن عبد الله:

رواه الطيالسي في مسنده [٢٤٨] والطحاوي في شرح المعاني [٢/ ٢٨].

\* حجاج بن أرطأة:

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٤٣] وأحمد في مسنده [١/ ١٢١ ، ١٢١].

\* إبراهيم بن طهمان:

رواه الطحاوي في شرح المعاني [٢/ ٢٩].

\*عمرين عامر:

رواه أبو يعلئ [٥٦١].

\* سيد بن عيسي :

رواه الخطيب البغدادي في تاريخه [٧/ ١٤١].

\* إدريس الأردي:

واية مغيرة عن إبراهيم متكلم فيها قيل كثير الارسال عنه ومغيرة هو إبن مقسم الضبي .

# «عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق».

واه الخطيب في تاريخه [٧/ ٣٠٢].

◄ عمرو بن قيس الملائي، وإسرائيل، وزكريا بن أبي زائدة، وميسرة بن حبيب، وعبد العزيز بن مسلم،
 وقتادة، وسعيد بن أبي عروبة: ذكرهم الدارقطني في العلل [ح ٣٢٦]

وخالف هذا الجمع، جمع أخرون فرووه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي؛ وهم:

# أبو عوانة:

رواه أحمد في مسنده [١/ ٩٢] والترمذي في سننه [٦٢٠].

وأبو داود في سننه [١٥٧٤]، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند [١/ ١٤٥] وابن زنجويه في الأصوال [٣٩١]، والدارمي في سننه [١١٨/٤]. والبزار في مسنده [١/ ٢٠] والبيهقي في سننه [١١٨/٤] كلهم من طرق عن أبي عوانه عن أبي إسحاق عن عاصم به.

: , mas YI \*

رواه أحمد في مسنده [١/ ١١٣، ١١٤]، والنسائي [٥/ ٣٧] والطحاوي في شرح المعاني [٢/ ٢٩] والبزار في مسنده [١/ ٢٠] والدارقطني في السنن [٢٠ ٠٣].

كلهم من طرق عن الأعمش به .

\* الحسن بن عمارة:

رواه عبد الرزاق في المصنف [٦٨٧٩].

\* الثوري :

رواه ابن خزيمة في صحيحه [٢٢٨٤] من رواية أبي أسامة عنه .

وهذه الرواية مخالفه لرواية الجماعة عنه كما سبق.

\* موسى بن عقبة، حجاج بن أرطأة، وعيسى بن إبراهيم، أبو اسحاق العبدي: ذكرهم الدارقطني في العلل.

وقد روىٰ عن على موقوفًا.

رواه عبد الرزاق في المصنف [٦٨٨١] من رواية معمر عن أبي اسحاق عن عاصم عن علي، وكذلك هو في رواية عن شعبة وسفيان من رواية النفيلي عنهما قاله أبو داود في السنن [١٥٧٤].

قلت: وكلا الوجهين صحيح. نص على ذلك البخاري.

قال الترمذي: «سألت محمداً عن هذا الحديث. فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون رُوي عنهما جميعًا» أ. هـ وكذلك قال الدارقطني في العلل [ح ٣٢٦].

قلت: مِمَّا يؤكد ذلك.

رواية زهير فرواه عن أبي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي فجمع بينهما.

رواه أبو داود في سننه [١٥٧٢] وكذلك في رواية جرير بن حازم وآخر معه.

رواه أبو داود أيضًا [١٥٧٣]

قلت: وإسناد عاصم حسن وعاصم هو ابن أبي ضمرة صدوق.

وللحديث شاهد في الصححين

بلفظ «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه» رواه البخاري [٦٤٦٣] ومسلم [٩٨٢] من حديث أبي هريرة.

قال أبو عبيد: أفلا ترى أنه ﷺ سَمَّى إسقاط الصدقة عفوا؟ فكذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس إنما هو إسقاط الصدقة عنهم.

وقد روي عن معاوية أنه كُلِّمَ في ناس من أهل الذِّمِّةِ. فأسقط عنهم الخراج: ولم يأخذهم بالعشر.

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في بعض أهل السواد: أن يردهم إلى العشر، فأبيل.

وكل هذا فيه بيان: أنه لا صدقة على أرض أهل الذمة.

٢٧٨ - حدثني عمرو بن طارق المصري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن الحسن بن علي رضي الله عنه: كلم معاوية لأهل الحَفَن وهي قرية أم إبراهيم ابن النبي عَلَيْكُ ، فوضع عنهم الجزية. أو قال: الخراج.

قال أبو عبيد: يعني خراج الأرض، لا خراج الرؤوس، ولم يذكر أنه جعل عليهم العشر حين أسقط عنهم الخراج.

قال ابن طارق: الحفن قرية من قرئ الصعيد بمصر معروفة.

٢٧٩ ـ وحدثني سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حصين قال: كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز: أن تُنَّاء أهل السواد (٢) سألوا أن

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب) وسقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) تنا : كجَعَلَ. تُنُوا أقام والتَّانيء : الدَّهقان . القاموس المحيط [١/٩] والمعنى أن دهاقين أهل السواد سئلوا ذلك . وفي النهاية تنا : التانيء المقيم في البلد . النهاية [١/٩٨]، المراد : الجماعة المقيمين بالسواد . هذا ما ذهب إليه الشيخ خليل هراس عليه رحمة الله في تعليقه وكنت ذهبت إلى أن تناء مأخوذة من التَّنَاية ، وهي الفلاحة والزراعة وفعلها تنا والمعنى فلاحين أهل السواد ، حتى وقفت=

<sup>(</sup>۲۷۸) ضعيف الإسناد.

فيه ابن لهيعة: «ضعيف»، والانقطاع بين يزيد بن أبي حبيب والحسن بن علي، رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٣٣] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>۲۷۹) إسناده صحيح.

رجاله ثقات. وحصين: هو ابن عبد الرحمن والأثر رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٩٤] من طريق أبي عبيد.

توضع عليهم الصدقة، ويرفع عنهم الخراج، فكتب إليه عمر: «إني لا أعلم شيئًا أثبت لمادة الإسلام من هذه الأرض التي جعلها الله لهم فيئًا، فمن كان له في الأرض أهل ومسكن فأجر كل جدول منها ما يجري على أرض الخراج، ومن لم يكن له [بها] (١) أهل ولا مسكن فارددها إلى النبك (٢) من أهلها.

قال: قال حصين: وأصل هـٰذا أنه من كانت في يده أرض فرضي أن يؤدي عنها الخراج، وإلا فليرددها إلى من يؤدي عنها الخراج من أهلها.

قال أبو عبيد: فكان مذهب عمر بن عبد العزيز في الأرض أنه كان يراها فيئًا. ولهاذا كان يمنع أهلها من بيعها.

• ٢٨٠ وحدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز، أما بعد: فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم، فإنهم إنما يبيعون فيء المسلمين.

٢٨١ ـ وحدثني نعيم [بن حماد] (٣) عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان بن أبي حمزة قال: كتب عمر بن عبد العزيز: «أن لا يباع لأهل الذمة [آلة»] (٤).

قال أبو عبيد: يقول: يستقيها، من أجل خراجها، لأنه إذا باع أداة الزرع لم يستطع أن يزرع، فيبطل خراجه.

\* \* \*

(٣) زيادة في (١) وسقط من (ب).

<sup>=</sup>على المعنى الأول في القاموس ولعله أوفق معنى للكلمة في هذا السياق مع استنكار الزبيدي في التاج لذلك وقال لا يعرف في اللغة.

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) النَّبكُ : ما ارتفع من الأرض، قاله الأصمعي، اللسان [ ١٤ / ٢٥ ـ مادة نبك ] والمراد: أن تُعطئ لأهل الرفعة القادرين على الزراعة ليؤدوا عنها الخراج، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>۲۸۰) إسناده صحيح.

أبو المليح: هو الحسن بن عمر الرقي: «ثقة». والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٩٦] عن أبي عبيد. (٢٨١) ضعيف الإسناد.

فيه نعيم بن حماد، متكلم فيه، وكذلك ضمرة بن ربيعة، «صدوق يخطيء» وسفيان بن أبي حمزة، ترجم له المبخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٩٧] عن أبي عبيد.

# باب ( ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العَنْوَة ) ( وفي [أرض] (١) أمصار المسلمين وما لا يجوز )

٢٨٢ - [حدثنا قاسم بن سلام أبو عبيد] (٢) حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال حدثني توبة بن النمر الحضرمي - قاضي مصر - عمن أخبره قال: قال رسول الله عليه «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة».

٢٨٣ ـ حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال: [قال] (٣) عمر بن الخطاب: «لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء» (٤).

(٢) زيادة في (ب) وسقط من (1).

(١) زيادة في (أ) وسقط من (ب).

(٣) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

(٤) الخصاء هو: نزع الخصيتين لقطع الشهوة. وهو التبتل المنهي عنه كما في حديث عثمان بن مظعون عندما نهاه النبي على عن التبتل» رواه البخاري [ ٥٠٧٣]. من حديث سعد بن أبي وقاص.

# (٢٨٢) ضعيف الإسناد.

فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: «ضعيف» مع جهالة هذا المبهم. ولا ندري هل هو صحابي أم لا؟! وتوبة بن نمر. قال الحافظ في تعجيل المنفعة قال الدارقطني: جُمع له القضاء والقصص بمصر، وكان فاضلا عابدًا توفئ سنة ١٢٠ هـ». وترجم له البخاري في التاريخ [٢/ ١٥٦] وابن أبي حاتم في الجرح [١/ ٤٤٦] ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.

والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٨] عن عبد الله بن صالح وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن جساس مرسلا.

رواه البخاري في التاريخ [٥/ ٢٦٩] من رواية عبد الله بن يحيئ عن نافع بن يزيد عن عبد الرحمن بن جساس، عن النبي على المفاذ و المحافظ الله الحافظ في الاسلام ولا كنيسة، قال البخاري: مرسل. قال الحافظ في الإصابة: [٧/ ٣٧٤] عبد الرحمن بن جساس «تابعي» ثم ذكر كلام البخاري.

# (۲۸۳) ضعيف الإسناد.

فيه ابن لهيعة: ضعيف. اختلط بآخره ومما يدل على اختلاطه الرواية الآتية بإسقاط أبي الخير والانقطاع بين أبي الخير وعمر رضي الله عنه، فأبو الخير لا يدرك عمر ذلك أنه مات عام تسعين ومات عمر سنة ثلاث وعشرين بينهما سبعة وستين عامًا.

وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني. فقيه ثقة من الثالثة، والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٩٩] عن أبي الأسود به. ٢٨٤ ـ حدثني [ابن بكير] (١) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكره عن أبي الخير.

١٨٥ وحدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله قال: أتانا كتاب عمر بن عبدالعزيز: «لا تهدموا كنيسة، ولا بيعة (٢)، ولا بيت نار [ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة، ولا بيت نار] (٣) ولا تحدوا شفرة على رأس بهيمة، ولا تجمعوا بين صلاتين إلا من عذر».

۲۸٦ ـ وحدثني أبو نعيم عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد قال: سمعت طاوسًا يقول: «لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب».

قال أبو عبيد: أراه يعني الكنائس والبيع، وبيوت النيران. يقول: لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار المسلمين.

قال أبو عبيد: فهاذا ما جاء في الكنائس والبيع، وبيوت النار، وكذلك الخمر والخنازير، قد جاء فيهما النهى عن عمر.

٢٨٧ ـ حدثني ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي

#### (٢٨٥) إسناده ليس بالقوي.

فيه أبيّ بن عبد الله النخعي: لم أقف على توثيق أحد له، ترجم له البخاري في التاريخ [٧/ ١٤] ولم يذكر فيه شيئًا، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح [١/ ٢٩٠]، والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٠٠] من طريق أبي عبيد ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣٤] عن حفص به.

وله شاهد من رواية معمر عن عمرو بن ميمون، قال: واستشارني عمر في هدم كنائسهم فقلت: لا تهدم، هـُذا ما صولحوا عليه. فتركها عمر.

وهـٰـذا إسناد رجاله ثقات. رواه عبد الرزاق في المصنف [٢٠٠٠].

## (٢٨٦) صحيح إلى طاووس.

إسناده كلهم ثقات

أبو نعيم: هُو الفضل بن دكين، وشبِّل بن عباد وقيس بن سعد مكيَّان ثقتان.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموالَ [٤٠١] عن أبي عبيد به.

#### (۲۸۷) حسن لغيره.

في إسناده يحيي بن أيوب: «صدوق ربما أخطأ».

وعبيدالله بن زحر: «صدوق يخطيء» وعلي بن يزيد: وهو الألهاني «ضعيف»، والقاسم: هو ابن=

<sup>(</sup>١) في (أ، ب) ابن بكير وكان في المطبوع أحمد بن بكير.

<sup>(</sup>٢) البيع: هي معابد اليهود. (٣) زيادة في (ب) وسقط من (أ).

<sup>(</sup>۲۸٤) مثل سابقه.

ابن يزيد عن القاسم-أبي عبد الرحمن-عن أبي أمامة أن عمر بن الخطاب قال: «أدبوا الخيل، وإناي وأخلاق الأعاجم: ومجاورة الخنازير، وأن يرفع بين أظهركم الصليب».

٢٨٨ ـ وحدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سُليم قال: كتب [عمر بن الخطاب] (١)، إلى أمراء الأمصار: يأمرهم بقتل الخنازير، ونقص أثمانها من الجزية.

قَالَ أَبُو عَبِيدٌ: فَهَـٰذَا مَا جَاءَ فَيَ الْحَنَازِيرِ .

وأما الخمر:

٢٨٩ ـ فحدثنا هشيم ومروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث ابن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر، أن رجلا من أهل السواد قد أثرى قي تجارة الخمر، فكتب: أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه، وسيروا كل ماشية له، ولا يُؤُويَّن أحد له شيئًا.

(١) في (ب) عمر بن عبد العزيز والمثبت من (أ).

#### (۲۸۹) صحیح.

<sup>=</sup>عبدالرحمان الدمشقي، قيل: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا أبا أمامة، وثقة ابن معين والعجلي والترمذي. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٠٤] من نفس الطريق.

وله طريق آخره رواه عبد الرزاق في المصنف [١٠٠٠٣].

والبيهقي في سننه [٩/ ٢٠١].

من رواية معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا يجاورتكم خنزير، ولا يرفع فيكم صليب، ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر، وأدبوا الخيل، وامشوا بين الغرضين».

وهـٰـذا سند صحيح.

زيد بن رفيع قال فيه ابن حبان: «كان فقيها فاضلاً».

<sup>(</sup>۲۸۸) سبق برقم [۲۳۰].

رجاله كلهم ثقات تقدموا إلا الحارث بن شبيل: وهو ثقة من الخامسة. وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، مخضرم ثقة.

والاثر من هذا الطريق رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٠٨] من رواية يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد به

وللأثر طرق أخرىٰ وهي الآتية.

• ٢٩٠ [حدثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابًا فأمر به فأحرق، وكان يقال: له رُوَيْشِد، فقال: أنت فو يسق [(١).

۲۹۱ - حدثنا مروان بن معاوية [قال] (۲) حدثنا عمر المكتب حدثنا حَذْلَم عن ربيعة بن زكاء - أو [ربيعة بن] (۳) زكار، هكذا ذكر مروان - قال: نظر علي بن أبي طالب - على إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها. تباع فيها الخمر. فقال: أين الطريق إليها؟ فقالوا: باب الجسر. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، نأخذ لك سفينة تجوز مكانك. قال: تلك سخرة، ولا حاجة لنا في السخرة، انطلقوا بنا إلى باب الجسر. فقام يمشي حتى أتاها. فقال: علي بالنيران، أضرموها (٤) فيها. فإن الخبيث يأكل بعضه بعضاً. قال: فاحترقت من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن جبرونا.

### (۲۹۰) صحيح: رجاله رجال الشيخين.

ومن هذا الطريق رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٠٩] عن أبي عبيد به وله طريق آخر

من رواية سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه «أن عمر بن الخطاب احرق بيت رويشد الثقفي . وكان حانوت شراب، وكان قد تقدم إليه في ذلك . فكأني أنظر إلى بيته كأنه جمرة أو فحمة .

رواه ابن سعد في الطبقات [٥/ ٥] من رواية ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم به، ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٤] من رواية عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده به وعزاه الأموال [١٠٠٥] من رواية عبد الله بن الخافظ في الأصابة [٣/ ٢٨٨] للدُّولابي في الكنى، ورواه عبد الرزاق في المصنف [٥١ ١٠٠١] عن عبيد، ورواه أيضًا [٥٣٠٣] من رواية معمر عن نافع عن صفية، ورواه أيضًا [١٧٠٣] من رواية معمر عن نافع عن صفية ، ورواه أيضًا [١٧٠٣] من رواية معمر عن نافع عن صفية ،

قلت: رواية معمر عن نافع وأيوب متكلم فيها.

وإذ لم يكن طريق نافع عن صفية محفوظًا فالراجح رواية يحيئ بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . والله أعلم .

#### (۲۹۱) في إسناده ضعف.

ربيعة بن زكار: ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا.

وحذلم، لم أقف على ترجمة له، إلا ما ذكره الذهبي في السير [١٥/ ١٥] في ترجمة ابن حُذْلَم: وهو أحمد بن سليمان بن أيوب بن داود بن عبد الله بن حذلم فقال: كان جدهم حذلم من التصارئ، فأسلم. وعمر المكتب: لم أقف له على ترجمة.

والأثر: رواه إبن زنجويه في الأموال [١١٤] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (أ) وسقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) الضَّرَّمة: النار، وأضرم النار إذا أوقدها. النهاية [ ٣ / ٨٦ ].

قال أبو عبيد: وإنما هو يلحم من فيها مخففة ولكن هكذا [قال الفقيه] (١)

قال أبو عبيد: وإنما معنى هذه الأحاديث. أن يكون في أهل الذمة، لأنهم كانوا أهل السواد يومئذ، إلا حديث رويشد خاصة. فإنه كان من أهل المدينة من المسلمين.

قال أبو عبيد: وإنَّما وجوه هذه الأحاديث التي منع فيها أهل الذمة من الكنائس والبيع، وبيوت النيران، والصليب، والخنازير، والخمر: أن يكون ذلك في أمصار المسلمين خاصة. وبيانه في حديث ابن عباس.

۲۹۲ ـ [حدثنا أبو عبيد قال] (٢) سمعت، علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: « وأيّما مصر مصَّرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتني فيه خنزير، ولا يضرب فيه بناقوس. وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به».

قال أبو عبيه: فقوله «كل مصر مصرته العرب» يكون التمصير على وجوه: فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلها، مثل المدينة، والطائف، واليمن. ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطا ثم نزلوها، مثل الكوفة والبصرة، وكذلك الثغور، ومنها كل قرية افتتحت عَنْوَة، فلم يرد الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم، ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رسول الله على بأهل خيبر.

فهانده أمصار المسلمين، التي لاحظ لأهل الذمة فيها، إلا أن رسول الله على كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين، كانت إليهم فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر، وعادت كسائر بلاد الإسلام.

فه لذا حكم أمصار العرب. وإنَّما نرى أصل هذا من قول رسول الله عَلَيْهُ «أُخْرِجُوا المشركين من جزيرة العرب».

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>۲۹۲) ضعیف جداً.

فيه أبو علي الرحبي: وهو حسين بن قيس الرحبي، يلقب بحنش (متروك)

رواه ابن زنجويه في الأموال من طريق أبي عبيد [٤١٣]. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣٤] ورواه أبو يوسف في الخراج [١٤٩] وعبد الرزاق في المصنف [١٩٢٣، ١٩٢٣٤] وابن زنجويه في الأموال [٤١٤] والبيهقي في سننه [٩/ ٢٠١، ٢٢٢] كلهم من طريق سليمان التيمي عن حنش به.

# وفي ذلك آثار:

٢٩٣ ـ حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: «أمر رسول الله ﷺ بإخراج اليهود من جزيرة العرب».

٢٩٤ ـ حدثنا يزيد عن [حماد] (١) عن أبي الزبير عن جابر. قال: قال رسول الله ولأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلما» قال: فأخرجهم عمر.

(١) كذا في (ب) وهو الصواب وفي (١) حجاج وهو تصحيف.

#### (۲۹۳) إسناده حسن.

أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس. مدلس. ولكن صرح بالسماع في رواية ابن جريج. وحماد بن سلمة «صدوق».

وقد خولف في إسناد هذا الحديث.

فرواه ابن جريج ومعقل بن عبيد وابن لهيعة وسفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر فجعلوه من مسند عمر لا من مسند جابر، وهذا هو الصواب.

\* رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٩٨٥ ، ٩٩٣٥ ] ومن طريقه أحمد في المسند [١/ ٢٩] ومسلم في صحيحه [١٧٦٧] وأبو داود في سننه [٣٠٣٠ ] والترمذي في سننه [١٦٠٧ ] وأبو عوانة في مسنده [٦٧٠٥ ] والبغوي في شرح السنة [٢٧٥٦]. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقد صرحا بالسماع.

\* ورواه مسلم في صحيحه [١٧٦٧] وأبو داود في سننه [٣٠٣٠] والترمذي في سننه [١٦٠٧] والطحاوي في مشكل الآثار [٦٧٥٦] والبزار في مسنده [٢٣١ البحر الزخار] وأبو عوانة في مسنده [٦٧٠٥] من رواية أبي عاصم النبيل عن ابن جريج به .

\* ورواه مسلم في صحيحه [١٧٦٧] وأحمد في مسنده [١/ ٣٢] وابن زنجويه في الأموال [٢١٦] والطحاوي في مشكل الآثار [٢٧٥٧)، والترمذي في سننه [٦٦٠٦]، والنسائي في الكبرئ [٨٦٨٦] وأبو داود في سننه [٣٠٣] والبيهقي في سننه [٩/ ٢٠٧، ٢٠٨] وابن حبان في صحيحه [٣٧٥٣] وأبو عوانة في مسنده [٢٠٢١] والحييمة في المستدرك [٤/ ٢٧٤] والبزار في مسنده [٢٠٢١] البحر الزخار] والدارقطني في المعلل السؤال [٣٧٧]. كلهم من طرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر.

● ورواه مسلم في صحيحه [١٧٦٧] وأبو عوانة في مسنده [٧٠٧٦] من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزير عن جابر به.

\* ورواه أحمد في مسنده [١/ ٣٤٥] من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر.

ورواه البزار في مسنده [ • ٢٣] من رواية الزهري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر .

 ● ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٣٥] من رواية حجاج وهو ابن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر ولم يذكر عمر.

وحجاج: (ضعيف).

ورواه البزار في مسنده [٣٤] من رواية وهب بن منبه عن جابر عن عمر.

قال البزار: ولا نعلم روى وهب بن منبه عن جابر عن عمر. إلَّا هاذا الحديث، وقد روى وهب عن جابر عن النبي الله الحديث صالحة».

(٢٩٤) أنظر السابق.

٢٩٥ ـ حدثنا يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن الله عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر قال: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وضرب لمن قدم منهم أجلاً قدر ما يبيعون سلعهم».

٢٩٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه، فقالوا: شفاعتك بلسانك، وكتابك بيدك، أخرجنا عمر من أرضنا، فردها إلينا صنيعة. فقال: ويلكم، إن عمر كان رشيد الأمر. فلا أغير شيئًا صنعه عمر.

٢٩٧ \_ [حدثنا أبو عبيد] (١) قال حدثنا أبو معاوية قال الأعمش فكانوا يقولون: لو

(١) سقط من (١) والثبت من (ب).

## (٢٩٥) صحيح إلى عمر.

سند أبي عبيد صحيح.

وراه ابن زنجويه في الأموال [٤١٧] من طريق محمد بن عبيد وحده عن عبيد الله بن عمر .

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣٥] من رواية عبدة بن سليمان عن عبيد الله به .

ورواه مالك في الموطأ [ ٦٨١ ، ٦٨١] كتاب الجامع باب اجلاء اليهود من المدينة. عن ابن شهاب مرسلاً. ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ٢٠٨].

ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٩٨٤] عن معمر عن ابن شهاب عن ابن المسيب فذكر المرفوع ثم قال الزهري. فذكر قول عمر .

والحديث يصح مرفوعًا. من حديث ابن عباس.

في الصحيحين البخاري [٢٣٣٨] ومسلم [١٥٥١].

# (۲۹۲) منقطع.

سالم بن أبي الجعد لم يسمع من علي.

والأثر . رواه ابن زنجويه في الأموال [٤١٨] من رواية يعلى بن عبيد عن الأعمش به برقم [٤١٩] من رواية محاضر عن الأعمش به

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٩٠] من رواية وكيع عن الأعمش وأيضًا رواه البيه قي في سننه [١٠/ ١٢٠].

وله طريق آخر من رواية الشعبي عن علي.

رواه يحيى بن آدم في الخراج [٣١، ٣١] من طريقين عن الشعبي عن على.

من رواية ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد.

ومن رواية أبي معاوية عن حجاج عمن أخبره كلاهما عن الشعبي به وعلته الانقطاع بين الشعبي وعلي .

( ٢٩٧) صحيح من قول الأعمش.

أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في الأعمش.

قلت: وقول الأعمش هذا المراد منه أن عليًا ـ تطه ـ لم يكن يحمل في نفسه شيء من عمر ـ تطه ـ وهـ لذا يرد على زنادقة الشيعة الذين يسبُّون عمر وأبا بكر .

كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هــٰـذا.

٢٩٨ ـ وحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول: قال عليّ ـ رَفَِّكَ ـ لَمُنْكَ ـ الله على ما قدم هلهنا ـ [قال أبو عبيد] (١) ـ يعني الكوفة ـ ما قدمت الأحل عقدة شدها عمر .

قال أبو عبيد: وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران ـ وهم أهل صلح ـ لحديث يروى عن النبي عليه فيهم خاصة .

٢٩٩ ـ يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبي

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

### (۲۹۸) ضعيف الإسناد.

فيه حجاج: وهو ابن أرطأة «ضعيف» وجهالة من أخبره.

لكن للأثر طريق آخر صحيح إلى الشعبي. كما سبق في الأثر قبل السابق ومن هذا الطريق رواه ابن زنجويه في الأموال [٢١٥، ٢٠١٠] من طريق أبي عبيد.

ويحيى بن آدم في الخراج [٣٢] عن أبي معاوية به.

#### (٢٩٩) ضعيف الإسناد وهو صحيح.

علقه أبو عبيد، وأسقط راوٍ من سنده وهو سمرة بن جندب.

ووصله أحمد في مسنده [1/ ٩٦] وابن زنجويه في الأموال [٤٢٢] والدارمي في سننه [٢٤٩٨] والبخاري في التحدد والمشاني [٢٤٩٨] وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني [٢٣٦، ٢٣٦] وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني (٢٣٥، ٢٣٦) والبزار [١٢٧٨] والحميدي في مسنده [٨٧٨] والبزار [٢٧٨] والطحاوي في شرح مشكل الآثار [٢٧٨] والبيهقي في سننه [٩/ ٢٠٨] كلهم من طريق يحيئ بن سعيد القطان عن إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة وزاد في آخره «واعلموا أن شرار الناس الذي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

قلت: وهذا سند حسن.

إبراهيم بن ميمون مولي آل سمرة: وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم: محله الصدق.

وسعد بن سمرة، وثقه النسائي. وسمرة أبوه صحابي.

ورواه أحمد في مسنده [١/ ١٩٥] والطحاوي في شرح المشكل [٢٧٦٢] من رواية أبو أحمد الزبيري عن إبراهيم بن ميمون عن سعد به ورواه الحميدي في مسنده [٨٥] والطحاوي في شرح المشكل [٢٧٦١] والشاشي في مسنده [٢٦٤] والبخاري في التاريخ [٤/ ٥٧] من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن سعد به ورواه الطيالسي في مسنده [٢٢٩] عن قيس عن إبراهيم عن ابن سمرة وهو سعد به

ورواه الطحاوي في شرح المشكل [٩ ٢٧٥] من رواية محمد بن بشر العبدي عن إبراهيم به ولكن قال سعيد بدل سعد

\* ورواه البخاري في التاريخ [٤/ ٥٧] من رواية ابن إسحاق عن إبراهيم عن سعد وخالف هذا الجمع وكيع فرواه عن إبراهيم عن إسحاق بن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة، فزاد في إسناده إسحاق وأسقط سمرة. عبيدة [بن الجراح] (١) عن النبي على «أنه كان آخر ما تكلم به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب».

قال أبو عبيه: وإنما نراه قال ذلك على النكث كان منهم، أو لأمر أحدثوه بعد الصلح وذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم منها.

•• ٣- حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال لي محمد بن سيرين: انظر كتابًا قرأته عند فلان بن جبير، فكلم فيه زياد بن جُبير، قال: فكلمته فأعطاني. فإذا في الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رُعَاش كلهم، سلامٌ عليكم فإني أحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلّا هو، أما بعد، فانكم زعمتم أنكم مسلمون، ثم ارتددتم بعد وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده، ونصاحبه صحبة حسنة، فادّكروا ولا تهلكوا، وليبشر من أسلم منكم. فمن أبئ إلّا النصرانية

(١) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

<sup>=</sup> رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٣٥] وأحمد في المسند [١/ ١٩٦] والبخاري في التاريخ [٤/ ٥٧]. وأبو نعيم في الحلية [٨/ ٣٧٢]. والوهم في هذا من وكيع رحمه الله والقول ما قال يحيئ القطان والزبيري وسفيان وابن إسحاق وقيس.

قال الدارقطني في العلل [س ٦٧٩]: «رواه إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح. قال ذلك يحيئ القطان وأبو أحمد الزبيري، وخالفهما وكيع، فرواه عن إبراهيم بن ميمون فقال: إسحاق بن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة، ووهم فيه، والصواب قول يحيئ القطان ومن تابعه أ. ه.

قال الحافظ في تعجيل المنفعة [١/ ٢٩ - ترجمة ٣٨]: «إسحاق بن سعد بن سمرة، عن أبيه عن أبي عبيدة ابن الجراح» وعنه إبراهيم بن ميمون، وقيل: عن إبراهيم عن سعد بن سمرة، عن أبيه قلت: تفرد وكيع عن إبراهيم عن سعد بن سمرة، عن أبيه قلت: تفرد وكيع عن إبراهيم بن سعد، ورواه يحيئ القطان، وأبو أحمد الزبيري، عن إبراهيم عن سعد بن سمرة، عن أبي عبيدة، وكأن وكيعًا كنى إبراهيم بأبي إسحاق، فوقع في روايته تغيير، فإني لم أر لإسحاق ابن سعد ترجمة» أ. ه.

قلت: ما أشار إليه الحافظ جيد جدًا فإن إبراهيم كنيته أبو إسحاق فكان وكيع يحدث على الصواب وعند التكني يحدث الوهم.

ومما يؤيد ذلك:

رواية ابن أبي عاصم عن وكيع قال عن إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة على الصواب ولم يقل إسحاق. رواها في الآحاد والمثاني [٢٣٧]. والله أعلم.

<sup>(</sup>۳۰۰) صحيح إلى ابن سيرين.

فيه زياد بن جبير: أبو جبير بن حية من رجال الجماعة إلا مسلم وفلان ابنه، أظنه عاصم، وعاصم هذا ليست له ترجمة، وذكره الحافظ المزي في ترجمة أبيه وقال كان بالبصرة هو وزياد، وزياد هو المشهور بالرواية وليس لعاصم رواية في الكتب.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٤٤] من طريق أبي عبيد.

فإن ذمتي بريئة بمن وجدناه ـ بعد عشر تبقئ من شهر الصوم ـ من النصارئ بنجران أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكر الحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه ، إلا أن يكون قسرا [جبراً](١) ووعيداً لم ينفذ إليه منه شيء . أما بعد: فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما علمتم من الأرض ، وإني لن أريد نزعها منكم ما أصحلتم » .

قال أبو عبيد: فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الباب وأشباهها مما مصر المسلمون هي التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم. وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما كان منها صلحًا صولحوا عليه، فلن ينتزع منهم، وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه: قوله «وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به».

فمن بلاد الصلح أرض هجر والبحرين، وأيلة، ودومة الجندل، وأذرح فهذه القرئ التي أدت إلى رسول الله على الجزية، فهم على ما أقرهم عليه. وكذلك ما كان بعده من الصلح: [منه] (٢) بيت المقدس، افتتحه عمر بن الخطاب صلحًا، وكذلك مدينة دمشق، افتتحها خالد بن الوليد صلحا. وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحا، دون أرضها على يدي يزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد] (٣). وكذلك بلاد الجزيرة يُروى أنها كلها صلح، صالحهم عليها عياض بن غنم وكذلك قبط مصر: صالحهم عمرو بن صلح، صالحهم عليها عياض بن غنم وكذلك قبط مصر: صالحهم عمرو بن عامر بن كريز وكان منتهى ذلك إلى مرو الروذ. وهذا في دهر عثمان، وأما ما وراء عامر بن كريز وكان منتهى ذلك إلى مرو الروذ. وهذا في دهر عثمان، وأما ما وراء مفرة، وقتيبة بن مسلم، وغيرهم.

[قال أبو عبيد] (٥): فه ولاء على شروطهم، لا يُحال بينهم وبينها، وكذلك كل بلاد أخذت عَنْوَة، فرأى الإمام ردها إلى أهلها، وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم، كفعل عُمر بأهل السواد، وإنما أخذ عنوة على يدي سعد (٦)، وكذلك بلاد الشام كلها عَنْوَة، ما خلا مُدنها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة،

<sup>(</sup>٢) في (١) «منه» وسقط من ب والمطبوع.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (١).

<sup>(</sup>٦) سعد هو : ابن أبي وقاص رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) في ب اصَفّراً الله وكذا في (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٥) زيادة في (ب) وسقط من (أ).

وأبي عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد. وكذلك الجبل أُخذ عَنْوَة في وقعة جُلُولاء، ونهاوند على يدي سعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن، وكذلك الأهواز، أو أكثرها كذلك فارس على يدي أبي موسى الأشعري، وعثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان وغيرهم من أصحاب النبي على وكذلك المغرب على يدي عبد الله بن سعد بن أبي سرح.

۱ • ٣ - حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رياح عن أبيه قال: «المغرب(١) كله عَنْوَة».

قال أبو عبيد: وكذلك الثغور.

٢٠٠٠ حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن سمرة عن الحكم بن عبد الرحمان بن أبي العصماء الخثعمي ـ وكان بمن شهد فتح قيسارية ـ قال حاصرها معاوية سبع سنين إلا أشهرا ثم فتحوها وبعثوا بفتحها إلى عمر بن الخطاب، فقام عمر، فنادى ألا إنَّ قيسارية فتحت قسراً.

قال أبو عبيد: فهاذه بلاد العنوة، وقد أقر أهلها [فيها] (٢) على [مللهم] (٣) وشرائعهم، ولكل هاذه قصص وأنباء، نأتي بما علمنا منها إن شاء الله.

فأمًّا الذي فعله عمر بالذي أثرى في تجارة الخمر من تسيير ماشيته وكسر متاعه، وما فعله علي عليه السلام بأهل زرارة: من إحراقها، وهم ممن قد أقرَّ على ملته، فإنَّما وجهه عندنا والله أعلم - أنهما فعلا؛ ذلك لأن التجارة في الخمر لم تكن مما شرط لهم، إنَّمَا كان في ذمتهم شربها فأما المتاجر فيها، وحملها من بلد إلى بلاد، فلا، وهو بين في حديث يروى عن عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) المراد بالمغرب: ما يسمى الآن بالمغرب العربي وهو: ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب.

<sup>(</sup>٢) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب). (٣) في (ب): « ملكهم».

<sup>(</sup>١٠٠١) ضعيف الإسناد. فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

<sup>(</sup>۲ ، ۳) في إسناده ضعف.

فيه يزيد بن سمرة: أبو هزان، وقال ابن حبان: أبو وهران لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه: ربما أخطأ، ونقله عنه الحافظ في اللسان. والحكم بن عبد الرحمان بن أبي العصماء: أدرك عصر النبي ﷺ وشهد فتوح الشام. وانظر: تاريخ دمشق[١٥/ ٢٣]، وبغية الطلب[٣/ ١٤٣].

والأثر : رواه البلاذري في الفتوح [ص ١٩٤] قال. وحدثني هشام بن عمار في إسناد له لم أحفظه، ثم ذكره. ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [١٥/ ٢٣]، وابن النديم في بغية الطلب [٣/ ١٤٣].

٣٠٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وهو عامله على الكوفة - أن لا تحمل الخمر من رُسْتَاق إلى رُسْتَاق (١)، وما وجدت منها [في السفن] (٢) فصيره خلا، فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط. محمد بن المنتشر بذلك. فأتى السفن، فصب في كل راقود (٣) ماءً وملحًا فصيره خلا.

قال أبو عبيد: فلم يحل عمر بينهم وبين شربها، لأنهم [على ذلك](٤) صولحوا. وحال بينهم وبين حملها والتجارة فيها.

وإنما نراه أمر بتصييرها خلا، وتركه أن يصبها في الأرض صبًا، لأنها مال من أموال أهل الذمة ولو كانت لمسلم ما جاز إلا هراقتها في الأرض، يتبع في ذلك ما جاء عن النبي على [وأصحابه] (٥).

٢ • ٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم «أن رجلا كان يتجر بأموال اليتامئ، فاشترى بها خمراً فقال له رسول الله ﷺ: «أهرقها»، فقال: إنها أموال اليتامئ، فقال: «أهرقها». (فقال: إنها أموال اليتامئ، فقال: «أهرقها») فهراقها، حتى سالت في الوادي».

قال أبو عبيد: فلو جاءت الرخصة عن رسول الله عليه في تصييرها خلا، لكانت في أموال اليتامي .

ومنه حديثه الآخر.

<sup>(</sup>١) الرُّستاق: واحد، فارسي معرب، ألحقوه بقُرْطاس، والجمع الرَّساتيق وهي السواد. راجع لسان العرب [٧٠٨]. قلت: والمرادهنا: مكان من السواد إلى مكان آخر منه.

<sup>(</sup>٣) الراقود: إناء خَزف مستطيل مقيرٌ.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٤) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

<sup>(</sup>٣٠٣) صحيح الإسناد. رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٢٦] من طريق أبي عبيد

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٣ ٥] من رواية وكيع عن المثنى بن سعيد به بمعناه مختصرًا.

<sup>(</sup>۲۰٤) مرسل والحديث صحيح.

الفضيل بن عمرو الفقيمي: أحد التابعين الفقهاء، وكذلك إبراهيم بن يزيد النخعي،

والحديث من هـٰـذا الطريق: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٩٠٤] عن الثوري به

وله شاهد صحيح من رواية أنس وهو الآتي. وفيه قصة وهي أنَّ أبا طلحة اشترىٰ لأيتام عنده خمرًا فحرمت فكان ذلك سبب السؤال عن تخليلها. كما في رواية ابن زنجويه وغيره.

٥ • ٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال: «لا».

٣٠٦ وحدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن. أن عثمان بن أبي العاص

#### (۵ • ۳) إسناده حسن وهو صحيح.

فيه السَّدي: وهو إسماعيل بن عبد الرحمن. فيه كلام ينزل برتبته إلى صدوق. وهو من رجال مسلم. والحديث. رواه مسلم في صحيح [١٩٨٣] وأحمد في مسنده [٣/ ١٨٩، ١٨٩] وأبو داود في سننه [٢٥٣٥] وأبو والترمذي في سننه [٢٩٤] وابن زنجويه في الأموال [٤٣١] وأبو يعلى في مسنده [٤٠٥١، ٤٠٤] وأبو على في مسنده [٤٠٥١] وابن زنجويه في الأموال [٤٣١] وابن الجارود في المنتقى [٤٥٨] والدارقطني عوانه في مسننه [٢/ ٧٩٧، ٧٩٧٠) وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢٥١] كلهم من طرق شتى عن سفيان الثوري عن السدى به. ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٢٦] والدارمي في سننه [٥/ ٢١١] والدارقطني في سننه [٣/ ٤٠١] وابن زنجويه في الأموال [٣٠٤] والبيه قي في سننه [٣/ ٢٠]: من طرق عن اسرائيل بن أبي المحاق عن السدى لميث بن أبي سليم.

رواه أحمد في مسنده [٣/ ٢٦٠] والترمذي في سننه [١٢٩٣] وابن زنجويه في الأموال [٢٦٩] والدارقطني في سننه [٤٢٥]: من طرق عن ليث عن يحيئ بن عباد عن أنس به.

وإن كان ليث متكلم فيه إلا إن هذه متابعة قوية للسدى يترقى الحديث بها إلى الصحة. والله أعلم.

\* أما مسألة تصير الخمر خلاً فقد اختلف فيها أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني [١٢/١٧] شارحًا لقول الشيرازي: «والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلاً، لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها فصارت خلاً فهي حلال».

قال ابن قدامة: روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال الزهري: ونحوه قول مالك، وقال الشافعي: إن ألقى فيها شيء يفسدها كالملح، فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من شمس إلى ظل، وأو من ظل إلى شمس فتخللت، ففي إباحتها قولان.

وقال أبو حنيفة: تطهر في الحالين ؛ لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت كما لو تخللت بنفسها، ويحققه أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الآدمي، كتطهير الثوب والبدن والأرض. ونحو هذا قول عطاء، وعمرو بن دينار، والحارث العُكلي. وذكره أبو الخطاب وجها في مذهبنا، فقال: وإن خللت لم تطهر وقيل: تطهر ولنا، ما روئ أبو سعيد ثم ذكر الحديث وهو بمعنى حديث أنس ثم ذكر حديث أنس هذا قال: وهذا نهي يقتضي التحريم، ولو كان إلى استصلاحها سبيل، لم تجز إراقتها، بل أرشدهم إليه، سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم ؛ ولإنه إجماع الصحابة، فروي أن عمر رضي الله عنه، صعد المنبر فقال: لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى هو تولى إفسادها. ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلاً، ما لم يتعمد لإفسادها، فعند ذلك يقع النهي. رواه أبو عبيد.

قلت: سيأتي برقم [٣١١]-بنحو هذا المعنى. وهذا قول يشتهر ؛ لأنه خطب به الناس على المنبر، فلم ينكر. قلت: هذا ما يسميه الأصوليون إجماع سكوتي ـ فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل في قول جميعهم. ثم ذكر تفضيلاً. أ. هـ.

#### (۳۰۹) منقطع.

الحسن بن أبي الحسن البصري: أحد الأثمة التابعين، كثير الإرسال وروايته عن عثمان ابن أبي العاص، مرسلة، راجح التهذيب وباقي رجال الإسناد ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٣٣] عن أبي عبيد.

دفع إلى رجل ما لا يعمل له به. فخرج فاشترى به خمرًا، ثم قدم فأربح فيه مالا كثيرًا فأتى عثمان فأخبره أنه قد اشترى [به](١) بيعًا فاربح فيه مالا كثيرًا. فقال: وما هو؟ قال: خمر. قال: فانطلق عثمان حتى جلس إلى شاطيء النهر، ثم أمر بتلك الخمر فهريقت في دجلة فقيل له. ألا تجعلها خلا؟ قال: لا وأمر بها، فصبت كلها.

٣٠٧ ـ وحدثنا محمد بن يزيد عن المبارك بن فضالة عن الحسن. في رجل ورث خمرًا، أيجعلها خلا؟ قال: كان يكرهه، ونكره أن يجعل الحرام حلالاً، والحلال حرامًا.

٣٠٨ ـ وحدثنا محمد بن عبيد وإسحاق بن يوسف [الأزرق] (٢)عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء . في رجل ورث خمرًا [ فقال : ] (٣)يهرقها ، قلت : أرأيت إن صبّ عليها ماءً فتحولت خلاً؟ قال : [ وأمر بها] (٤) إن تحولت خلا فليبعه .

٩ . ٣ ـ وحدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن عبد الكريم المعلم عن

#### (٣٠٧) ضعيف الإسناد.

فيه المبارك بن فضالة: مدلس وفيه ضعف.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٣٤] من طريق أبي عبيد

وروى ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٣٥] من رواية المبارك عن الحسن قال: «لا بأس بخل الخمر »

\* قلت: مراده ـ والله أعلم ـ أنها لا تخلل، ولكن لو تحولت خلاً لاي أمر آخر عارض. فخلها حلال. هذا جمعًا بين الروايتين فلا تعارض بينهما.

#### (۳۰۸) شاذ.

شذ عبد الملك بن أبي سليمان بذلك عن عطاء.

وعبد الملك بن أبي سليمان: صدوق له أوهام.

والأثر: رَواه ابن زنجويه في الأموال [٣٥].

وقد خالف عبد الملك بن جريج: فرواه عن عطاء قال: لا بأس بأن يحول الخمر خلاً. ورواه عبد الرزاق في المصنف[١٧١١٣] وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٣].

قلت: ابن جريج أثبت من عبد الملك، وخاصة في عطاء.

قال الإمام أحمد: «عبد الملك من الحفاظ إلا أنه كان يخالف ابن جريج وابن جريج أثبت منه عندنا ». أ. هـ راجع التهذيب.

(٣٠٩) ضَعِيف جدًا. فيه عبد الكريم بن أبي المخارق: متروك.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٣٦] من طريق أبي عبيد.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢٦٧] من رواية زيد بن الحباب عن جرير بن حازم به .

سقط من (أ) والمثبت من (ب).
 سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (١) . (٤) سقط من (ب) والمثبت من (١) .

مجاهد قال: ورث رجل أصنامًا من فضة، وخمراً وخنازير. فسأل رهطًا من أصحاب رسول الله عليه الله عن الخمر وثمن الخنازير.

قال أبو عبيد: وكذلك فعل عمر بمال رُويَّشد الثقفي حين أحرق عليه [منزله](١)، فلم يأمره أن يجعلها خلاً.

٣١٠ ـ حدثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله [بن عمر](٢) عن نافع عن ابن عمر قال ٩٠ ـ حدثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله الله قال وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابًا، فأمر به فأحرق: وكان يقال له رويشد. فقال له: أنت فويسق.

قال أبو عبيد: فلست أرى أحدًا من الصحابة، ولا من التابعين رخص في نقل الخمر إلى الخل، ولا دل في ذلك على حيلة (٣) وقد روي عن عمر النهي عن ذلك والكراهة له بعينه.

١ ١ ٣ - حدثني يحيئ بن سعيد ويزيد بن هارون عن ابن أبي ذؤيب عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسلم. قال: قال عمر بن الخطاب: «لا تأكل خلاً من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها». وذلك حين طاب الخل. ولا بأس على امريء أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه، ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها.

٣١٢ ـ وحدثني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول في خل

<sup>(</sup>٣) قلت: بل صح ذلك عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: رواه عبد الرزاق في المصنف [١٧١٣] عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجعل الخمر خلاً ؟ قال: نعم، وقال لئ ذلك عمرو بن دينار مثله. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٣٥] عن عطاء ولم يذكر عمراً. وهو قول أبي حنيفة أيضاً، وقد سبق ذكر الخلاف في المسألة عقب الحديث رقم (٣٠٥).

<sup>(</sup>١٥) صحيح الإسناد وسبق تخريجه برقم [٩٩٠].

<sup>(</sup> ٣١١) صحيح الإسناد.

رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٣٨] من طريق أبي عبيد.

ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٧١١٦ ، ١٧١١٦] من طرق عن ابن أبي ذئب به. وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٣٨] عن ابن أبي ذئب ووقفه على أسلم. ولعل ذكر عمر سقط عند الطبع أو في المخطوط. وله طريق آخر. رواه عبد الرزاق في المصنف [١٧١١] من رواية مكحول عن عمر ورواية مكحول عن عمر مرسلة.

<sup>(</sup>٣١٣) صحيح إلى ابن المبارك. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٩] من طريق أبي عبيد.

التمر: مثل ذلك.

قال أبو عبيد: وقد روي حديث عن النبي سَيَالِيَّةِ هو دليل على الكراهة وفيه حجة بينة.

۳۱۳ - حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيئ بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه أنه - أو أن رجلا منهم - قال: يا رسول الله ، إنا خرجنا من حيث علمت، فنزلنا بين ظهري من قد علمت فمن ولينا؟ قال: الله ورسوله. قال يا رسول الله؛ إنا كنا أصحاب كَرْم (۱) وخمر، وإن الله قد حرم الخمر، فما نصنع بالكرم؟ قال: «تجعلونه زبيبًا قالوا: وما نصنع بالزبيب؟ قال: تنقعونه في الشنان (۲)، تنقعونه على غدائكم وتشربونه على غدائكم فإنه إذا أتى عليه العصران صار خلا، قبل أن يكون خمرًا».

[قال أبو عبيد: عبد الله بن الديلمي هو عندنا رجل من العرب وقع إلى الديلم

<sup>(</sup>١) الكَرْم: العنب سمي كَرْمًا: لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه اسما. النهاية [٤/ ١٦].

<sup>(</sup>٢) الشَّنَان: الأسقية الخَلَقه واحدها شَنَّ وشنَّة. وهي أشد تبريداً للماء من الجدد النهاية [٢/٦٠٥].

<sup>(</sup>٣١٣) إسناده حسن وهو حديث صحيح. في إسناده محمد بن كثير: صدوق يخطيء. إلا أنه متابع من غيره. والحديث من طريقه: رواه أبن زنجويه في الأموال [٤٤٠ والدارمي في سننه [٢١٠] والطبراني في الكبير [٢١٠ ع. ١٥٥] وفي مسند الشامين [٢٧٠] من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي به. ورواه النسائي في سننه [٨١/ ٣٣٠ ح ١٥٨] وفي مسند الشامين [٤٧٠] والطبراني في الكبير [٨١/ ٣٣٠ ح ١٨٨] من طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي به. وقد تابع الأوزاعي، إسماعيل بن عياش وضمرة بن ربيعة وعمران بن أبي الفضل رواه أحمد في مسنده [٤/ ٢٣٢] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢٢٧] وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني [٢١٧ ع. ١٩٥]: كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه

وفيه زيادة وهي: قال: يا رسول الله أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال: «فلا تجمعلوه في القملال ولا في الدباء، واجعلوه في الشنان، فإنه إن تأخر عن عصره صار خلاً ».

ورواه النسائي في سننه [٨/ ٣٣] وأبو داود في سننه [٣٧٨٠]، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٣٢٨٠]، وأحمد في مسننه [٣٢٨]: كلهم من طريق ضمرة وأحمد في مسنده [٤/ ٣٣٠]. كلهم من طريق ضمرة ابن ربيعة عن يحيئ بن أبي عمرو عن ابن الديلمي عن أبيه وزاد ضمرة، أنه أي الديلمي أتئ النبي على برأس الأسود العنسي وهذه الزيادة شاذة، وقال الحافظ في الأصابة في ترجمة الديلمي واسمه فيروز لم يتابع عليها ضمرة.

قلت: ضمرة بن ربيعة: له مناكير وأوهام.

ورواه الطبراني في الكبير [١٨/ ٣٣٠ - ٨٤٩] من طريق عمران بن أبي الفضل عن يحيى بن أبي عمرو به.

وهو صغير فسمي بذلك] (١).

قال أبو عبيد: أفلا تراه ﷺ، إنما رضي ما انتقل من الحلال إلى الحلال، ولم يعرض [فيما](٢)بينهما حرام.

٣١٤\_ [حدثنا أبو عبيد قال] (٣): وقد سمعت إسماعيل بن إبراهيم يحدث عن سليمان التيمي عن أم خداش قالت(٤): رأيت عليًا - كالله - يصطبغ بخل الخمر .

[وقال أبو عبيد رحمه الله] (٥) فاحتج قوم بهاذا، أنه من خمر تحولت خلا، وليس في هاذا دليل على ما قالوا، وهل يكون لأحد أن يتأول على على رضي الله عنه إذا كان حديثه مبهمًا، إلا مثل سنة رسول الله على أنه لم يأذن إلا فيما تخلل قبل أن يدخله تحريم، أو كمذهب عمر، حين قال: لا بأس على امريء أصاب خلا عند أهل الكتاب أن يبتاعه، ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها، ولهاذا كان يقول ابن سيرين فيما نرى، لا يقول: خل الخمر.

٣١٥\_ [حدثنا أبو عبيد] (٦) حدثني أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يسميه خل الخمر، ويسميه خل العنب. قال: وكان يأكله.

#### (٤ ٣١٤) إسناده فيه ضعف.

#### (٣١٥) صحيح إلى ابن سيرين.

<sup>(</sup>٢) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

 <sup>(</sup>٤) يصطبغ: أي يصبغ لحيته. وأصل الصبغ التغير.

<sup>(</sup>٦) سقط من (١) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

فيه أم خداش وبعضهم يقول: أم حرَّاش: لم يوثقها إلا ابن حبان.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٤٢] من طريق أبي عبيد.

ورواه ابن سعد في الطبقات [٨/ ٣٥٣] وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٢ ٥] من طريق إسماعيل بن إبراهيم به . ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٧١٠٧] من رواية معمر .

ورقم [ ١٧١٠٨] من رواية الثوري، كلاهما عن سليمان التيمي عن أم خداش به.

إسناده صحيح رجاله ثقات، وأزهر: هو ابن سعد السمان.

ثقة من رجال الشيخين.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٣٥] عن أزهر به.

ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٧١١٤] من رواية معمر عن أيوب عن ابن سيرين: «أنه أكل الخل » ورواية معمر عن أيوب والبصرين خاصة متكلم فيها.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٣ ٥] من رواية حماد بن زيد عن يحيي بن عتيق عن ابن سيرين.

قال أبو عبيد: [يقول]<sup>(١)</sup> إنما هو عصير عنب تحول خلا .

٣١٦ [ قال أبو عبيد] (٢): وكذلك حدثوني عن أبي إسحاق الفزاري أنه كان بالثغر يأمرهم إذا أرادوا اتخاذ الخل من العصير أن يلقوا فيه شيئًا من خل ساعة يعصر فتدخله حموضة الخل قبل أن ينش فلا يعود خمرًا أبدًا، وإنما فعل الصالحون هذا كله تنزهًا عن الانتفاع بشيء من الخمر، بعد أن تستحكم مرة خمرًا، وإنْ آلت إلى الخل. وما علمنا أحدًا (٣) من الماضين رخص لمسلم ولا أفتاه بتخليل الخمر إلا شيئًا يروئ عن الحارث العكلي.

٣١٧ \_ [حدثني أبو عبيد قال](٤): فإني سمعت جرير بن عبد الحميد يحدث عن ابن شبرمة عن الحرث في رجل ورث خمراً؟ قال يلقي فيها ملحًا، حتى تصير خلا.

قال أبو عبيد: فأين هـلذا بمن ذكرنا؟

وأما حديث أبي الدرداء في الْمرِّي، فغير هــٰـذا.

١٨ ٣ ـ [حدثنا أبو عبيد] (٥)حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي

(١) سقط من (ب) والمثبت من (أ). (٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

(٣) قلت: سبق أن ذكرت أنه ثبت عن عطاء وعمرو بن دينار القول بذلك وكذلك في قول أبي حنيفة.

(٤) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

#### (۳۱٦) فيه مبهم.

وهم من حدث أبا عبيد بذلك

وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث. الإمام «ثقة » من الثامنة له تصانيف. من رجال الجماعة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٤٤] عن أبي عبيد.

#### (٣١٧) صحيح إلى الحارث.

الاسناد رجاله كلهم ثقات.

ابن شبرمة هوعبد الله بن شبرمة: ثقه فقيه، والحارث هو بن يزيد العكلي ثقة فقيه.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٤٥] عن أبي عبيد.

#### ( ٣١٨) صحيح إلى أبي الدرداء.

سند أبي عبيد حسن.

فيه معاوية بن صالح: صدوق وأبو الزاهرية هو حُدَيْر بن كُريب: صدوق وجبير بن نفيل: ثقة جليل. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٤٦] من طريق أبي عبيد.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٢ ٥] من رواية ابن مهدي عن معاوية بن صالح به مختصرًا. وعلقه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد. باب قول المولئ تبارك وتعالى: ﴿أُصِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾.

ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٠ ١٧١] من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس فذكره.

الزهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه قال: لا بأس بالمري<sup>(١)</sup> ذبحته الشمس والملح والحيتان.

قال أبو عبيد: وإنما هــــذا شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عصير العنب فيبتاعه المسلمون مريًا. لا يدرون كيف كان قبل ذلك وهــــذا كقول عــمر: «ولا بأس على امريء أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها» ألا ترى أنه إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام؟

وكذلك فعل عامل عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه، حين ألقي في خمر أهل السواد ماء، إنما فعله بخمر أهل الذمة، ولا يجوز في خمر المسلمين من هلذا شيء.

# باب

# (الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والسبي)

. قال أبو عبيد: جاءنا الخبر عن رسول الله ﷺ في حكم الأساري من المشركين بثلاث سُنن: المنّ، والفداء، والقتل وبها نزل الكتاب، قال الله جل ثناؤه: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤]، وقال: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وبكل قد عمل النبي ﷺ.

فمن المن فعله بأهل مكة وقد اقتصصنا حديثها، وكيف كان فتحه إياها، ثم لم يعرض لأحد من أهلها في نفس ولا في مال، ثم نادى مناديه: «ألا لا يجهزن على جريح، ولا يتبعن مدبر، ولا يقتلن أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن».

٣١٩ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

• ٣٢٠ قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث شيء لم أحفظه عن هشيم حدثت به

<sup>(</sup>١) المرُّي: قال ابن الأثير: قال الجوهري: المُرِّي: بضم الميم وتشديد الراء الذي يؤتدم به كأنه منسوب إلى المرارة. [النهاية: ٢٠٨/٤]. قال الحافظ في الفتح [٩/ ٥٣٢]: قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام: يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. قلت: هذا يشبه عندنا بمصر السمك المملح (الفسيخ) غير أنه لا يوضع خمر.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>۳۱۹) مرسل. وسبق برقم [۱۹۸].

 <sup>(</sup>٣٢٠) إسناد أبي عبيد ضعيف والحديث صحيح. في سند أبي عبيد مبهم وهو من حدثه عن هشيم مع إرساله .

[عنه](١) قال: «فأمن رسول الله على الناس كلهم، إلا أربعة: ابن خَطَل، وابن أبي سرح، وسارة التي حملت كتاب حاطب إلى أهل مكة. وأظن الرابع مَقْيس بن صبابة».

ولكل واحد من هـٰؤلاء حديث.

٣٢١ \_ [حدثنا أبو عبيد] (٢) حدثني يحيى بن بُكَيْرِ عن مالك بن أنس عن الزهري

(٢) زيادة في (ب) وسقط من (أ).

(١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

لكن ذلك روى من حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن .

قال: لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: «اقتلوهم، ولو وجدتموهم معطقين بأستار الكعبة»: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله ابن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح-ثم ذكر حال الأربع في حديث طويل. . . وفي آخره قول النبي ﷺ «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين».

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٥٣٥، ٥٣٦] ومن طريقه أبو يعلى في مسنده [٧٥٧] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٣٣]. ورواه أبو داود في سننه [٣/ ٢٦٨، ٤٣٥] والنسائي في سننه [٧/ ١٠٥]. والبزار في مسنده [١٠٦ ، ١٠٥] والبيهقي في سننه [٧/ ٤٠]: كلهم عن أحمد بن المفضل عن أسباط بن نصر عن السدئ عن مصعب بن سعد عن أبيه.

وهذا سند حسن .

أسباط بن نصر: متكلم فيه ولكن وثقه جماعة ولا ينزل عن رتبه صدوق وخصوصًا في روايته عن السدي . وله شاهد آخر من حديث سعيد بن يربوع

رواه أبو داود في سننه [٢٦٨٤] والطبراني في الكبير [٥٢٩] من رواية عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه «أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة «أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم » فسماهم، قال: وقينتين كانتا لقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت.

وهذا الإسناد فيه عمرو بن عثمان: لم يوثقه إلا ابن حبان.

ويشهد له الحديث الآتي.

#### (۳۲۱) صحیح.

إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورُوي من طرق شتى عن مالك به وهو في الموطأ [٣٣٧] كتاب الحج باب جامع الحج . ورواه البخاري في صحيحه [٦٨٤، ٢٩٤، ٣٠٤، ٢٨٦، ٢٧٤، ٥٨٠٥]. ومسلم في صحيحه [١٣٥٧] وأحمد في مسنده [٣/ ١١٠، ١٦٤، ١٨٠، ١٨٠، ٢٣١، ٢٣١، وأبو داود في سننه [٥/ ٢٠٠، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣١، ٤١٩]. وأبو داود في سننه [٥/ ٢٠٠، ٢٠٠] والكبرئ [٥٨٤٤] وابن ماجه [٥٠ ٢٠٠]. وابن سعد في الطبقات [٢/ ١٣٩] وابن زنجويه في الأموال [٣٥١] وعبد الرزاق في المصنف العمدي وي مسنده [٢٠١، ١٢١] وأبو يعلى في مسنده [٢٠١٩] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٣٥] والحسيدي في مسنده [٢١٢١] وأبو يعلى في مسنده [٣٥٤] وأبو يعلى في مستده [٣٥٤] وأبو يعلى في مستده [٣٠٥، ٣٥٤] وابن خزيمة في صحيحه [٣٠ ٣٠] والطحاوي في شرح المعاني [٢/ ٢٥٨، ٢٥٨] وأبو نعيم في المحلم أن طريق مالك عن ابن شهاب عن أنس به .

عن أنس بن مالك قال: «دخل رسول الله مكة ـ يوم الفتح ـ وعليه مغفر (١)من حديد. فلما نزعه قيل له: يا رسول الله ﷺ هذا ابن خَطَل متعلقًا بأستار الكعبة فقال: اقتلوه».

[قال أبو عبيد] <sup>(٢)</sup>وفي فتح مكة أحاديث كثيرة تطول.

وأمن رسول الله ﷺ سائرهم. وخطبهم بذلك.

٣٢٢ [حدثنا أبو عبيد] (٣) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبدالرحمن ابن أبي حسين قال: «لما فتح رسول الله ﷺ مكة دخل البيت، فصلى بين الساريتين، ثم وضع يديه على عضادتي الباب، فقال: لا إله إلا الله وحده، [صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده] (٤) ماذا تقولون، وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرًا، ونظن خيرًا، أخ كريم، وابن أخ [كريم] (٥) وقد قدرت. قال: فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف عليه السلام: ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفُرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين ﴾ [يوسف: ١٢] ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج».

قال أبو عبيد: السدانة خدمة البيت، والسدنة الرجال. والواحد: سادن.

<sup>(</sup>١) المغْفَر: أصل الغَفْر: التغطية. والمرادهنا: الخوذة التي يتخذها الجنود لحماية الرأس من ضربات العدو.

<sup>(</sup>٣) سقط من (١) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٥) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

قال ابن عبد البر في التمهيد [٦/ ١٦٠]: أن مالكًا تفرد بهذا الحديث، ولا يحفظ عن غيره من طريق صحيح.
 وقد تابع مالك، أبو أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي، وابن أبي ذئب.

رواه ابن سعد في الطبقات [١٣٩/٢، ١٣٩، وابن عدي في الكامل [٤/ ١٨٣] من رواية أبي أويس ورواه أبو نعيم في الحلية [١٠/ ٢٩٠، ٢٩١]. من طريق ابن أبي ذئب كلاهما عن ابن شهاب

وأبو أويس: ضعيف، وطريق ابن أبي ذئب ضعيف أيضًا، فيه أحمد بن عيسى: رماه الدارقطني بالكذب. (٣٢٣) مرسل.

رواه عن أبي عبيد ابن زنجويه في الأموال [٥٦٦] ورواه أيضًا عبد الله وغالب الظن ابن صالح عن . . . وأظن هذا الفراغ ابن لهيعة . . . عن الأسود عن ابن أبي حسين .

وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: من صغار التابعين وهو ثقة مكي عالم بالمناسك ورواية إسماعيل عنه ضعيفة فإسماعيل ضعيف في غير الشامين.

وروى نحوه ابن هشام في السيرة [٤/ ٣٠] عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم.

وصرح بهم الطبري في روايته في التاريخ [٢/ ١٦١] فقال عن عمر بن موسى بن الوجيه عن قتادة مرسلاً. وفيه عمر بن موسى بن الوجيه: منكر الحديث، قاله البخاري في: التاريخ [٢/ ٣/ ١٩٧]. لكن أصل الخطبة صحيح ويشهد له الآتي.

# ٣٢٣ \_ [حدثنا أبو عبيد] (١): قال حدثنا هشيم قال: حدثنا خالد الحذاء عن

(۱) زيادة في (ب).

#### (٣٢٣) حسن الإسناد.

سند أبي عبيد حسن فيه عقبة بن أوس: صدوق. قاله الحافظ: الصحابي المبهم هو عبد الله بن عمرو كما هو مفسر في مصادر التخريج.

رواه النسائي في سننه [٨/ ١٤] وأحمد في مسنده [٣/ ٤١٠] وابن زنجويه في الأموال [٥٥٨] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ١٨٥] وفي شرح مشكل الآثار [٥١٥٦، ٢٥١٥] من طريق هشيم به ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٧٢١] والبخاري في التاريخ الكبير [٣/ ٢/ ٤٣٤] والدارقطني في سننه [٣١٤٦] وابن زنجويه في الأموال [٧٥١] كلهم من طرق عن الثوري به ورواه الشافعي في مسنده [٢/ ٢١٩ ح٣٦٢] ومن طريقه البيهقي في سننه [٨/ ٤٥] عن عبد الوهاب الثقفي.

ورواه أحمد في مسنده [٥/ ١١] عن إسماعيل بن إبراهيم.

كلهم عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي على ورواه أبو داود في سننه [٥٠٤] والنسائي في سننه [٨/ ٤] وابن ماجه [٢٦٢٧] وابن الجارود في المنتقى [٧٧٣] والطحاوي في شرح المشكل [٥١٥٣] والبيهقي في سننه [٨/ ٦٨] من طريق حماد بن زيد ورواه أبو داود في سننه [٨/ ٦٨] من طريق حماد بن زيد ورواه أبو داود في سننه [٨/ ٢٨] والبخاري في التاريخ [٣/ ٢/ ٤٣٤]

وابن حبان في صحيحه [٦٠١١] والدارقطني في سننه [٣١٤٥] من طريق وهيب بن خالد.

كلاهما؛ أي وهيب حماد عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة بن أوس، فسميا المبهم فقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ورواه النسائي في سننه [٨/ ٤١، ٤٢] والطحاوي في شرح المشكل [٩٤٩، ، ٤٩٤] والدارقطني في سننه [٣١٣]: من طريق يزيد بن زريع وبشر بن المفضل كلاهما عن خالد بن الحذاء عن القاسم فقال عن يعقوب ابن أوس بدلا من عقبه. ويعقوب وعقبة كلاهما صواب وهما شخص واحد. وإن كان أكثر الرواه يقولون: عقبة نص على ذلك يحيئ بن معين فيما نقله عن البيهقي في السنن ققال لا خلاف بينهما فهما واحد. وقد اختلف عن القاسم في روايته. فرواه أيوب السختياني عن القاسم عن عبد الله بن عمرو فأسقط عقبة. رواه النسائي في سننه [٨/ ٤٤] والجاري في النسائي في سننه [٨/ ٤٤] والجاري في سننه [٨/ ٤٤] والبخاري في سننه [٨/ ٤٤] والدارقطني في سننه [٨/ ٤٤] والدارمي في سننه [٨/ ٤٤]: كلهم من طرق عن شعبة عن أيوب عن القاسم عن عبد الله بن عمرو. به. وخالف شعبة حماد بن سلمة، فرواه عن أيوب عن القاسم بن ربيعة أن النبي ﷺ فذكره. قال النسائي في السنن [٨/ ٤٤]: مرسل. ورواه أيضًا الطحاوي في شرح المشكل [٤٩٤٧]

وخالف علي بن زيد خالد الحذاء وأيوب؛ فرواه عن القاسم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب فجعله من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أحمد في مسنده [٢/ ١١] والنسائي في السنن [٨/ ٤] والكبرئ [٢٠٠٧] والسافعي في مسنده [٢/ ٢١] وابن ماجه في سننه [٢٦٢٨] والحميدي في مسنده [٢٠٧١] والسافعي في مسنده [٢٠٧١] والبيهقي في سننه والدارقطني في سننه [٢٣١٤] والبيهقي في سننه والدارقطني في سننه [٢/ ٢٠١] والبيهقي في سننه [٨/ ٤٤] وابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ٢٧١] وعلقه أبو داود في سننه عقب رقم [٤٥٤٩]: كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان به. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٧٢١٢] ومن طريقه أحمد في مسنده [٢/ ٢٦] والدارقطني في سننه [٤٨٤]، من رواية معمر عن علي بن زيد عن القاسم فشك

القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب رسول الله على قال: «الحطب رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عبده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد أو تدعى، وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وفي قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر - مائة من الإبل، منها أربعون ما بين ثنية إلى بازل (٢) عامها كلها خلفه».

٣٢٤ \_ [حدثنا أبو عبيد] (٣) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسين المعلم عن

#### (٤٢٤) حسن الإسناد.

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: صدوق ربما أخطأ.

وهو هنا لم يخطيء فقد تابعه يزيد بن هارون ويحيئ بن سعيد القطان وكلاهما ثقة، وحسين المعلم: «ثقة». وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هلذه سلسلة حسنة الإسناد وجده أي جد أبيه وهو عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٩] عن أبي عبيد .

ورواه أحمد في المسند [٢/٣/٢] عن عبد الرهاب بن عطاء به مطولاً و [٢/٩/٢] عن يحيئ بن سعيد عن حسين. و [٢/٧٠] عن يزيد بن هارون به ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف [٨/٤٥] من طريق يزيد به ورواه أبو أبي شيبة في المصنف [٨/٤٥] من نفس الطريق مختصراً بلفظ من آخره لم يذكره أبو عبيد وهو أن رجلاً قام فقال يا رسول الله إن فلانا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله عليه: «لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر».

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٢) سبق تفسير الثنية وهي المسنة مالها سنتان وبدأت في الثالثة . والبازل . من الإبل الذي تمَّ ثماني سنين و دخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ، ثم يقال له بعد ذلك بازلُ عام وبازل عامين . النهاية [١/ ١٢٥].

<sup>=</sup>معمر هل هو القاسم بن ربيعة أم القاسم بن محمد؟ الصواب القاسم بن ربيعة. ورواه أبو داود في سننه [٥] ٤٥٤] ومن طريقه البيهقي في سننه [٨] من طريق عبد الوارث بن سعيد عن علي بن زيد .

 <sup>«</sup> قال البيهقي : "فعلي بن زيد كان يخلط فيه » وروى الكلام الآتي عن يحيى بن معين .

<sup>■</sup> قال ابن أبي حاتم الجرح [٩/ ٢٠٥]: قريء علي العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيئ بن معين يقول: «يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد، فقيل له إن سفيان بن عيينة يقول عن علي بن زيد عن القاسم ابن ربيعة عن عبد الله بن عُمر، فقال يحيئ: علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث خالد الحذاء وعبد الله الدي عَدْ و .

<sup>\*</sup> قال ابن القطان في الرهم والإيهام [رقم ٢٥٧٦] : قفعلى هذا يكون الحديث صحيحًا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف.

فأما رواية عبدالله بن عُمر، فلا يكون صحيحا ؛ لضعف على بن زيد بن جدعان ٥.

قلت: وهذا هو الصواب من القول ويشهد له الحديث الآتي.

عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: «لما فتحت مكة على رسول الله على قال: «كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فإن لهم حتى صلاة العصر». ثم قال: «كفوا السلاح،». فلقي رجلٌ من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله على ألله من الغد قام خطيبًا مُسندا ظهره إلى الكعبة. فقال: إن أعسى أعدى أو قال: أعتى - الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحل (١) الجاهلية».

قال أبو عبيد: فهـٰـذا فعل رسول الله ﷺ بأهل مكة .

وعمن مَنَ عليه النبي عَلَيْهُ أهل خيبر، وإنما افتتحت عَنْوَة. وقد ذكرنا حديثها وظهور رسول الله عَلَيْهُ، فقسم رسول الله عَلَيْهُ أرضها ومَنَ على رجالها، وتركهم عُمَّالاً في الأرض، معاملة على الشطر لحاجة المسلمين كانت إليهم، حتى أجلاهم عمر وحمه الله حين استغنى الناس عنهم.

و ممن مَنَ عليه أيضًا عمرو بن سعد ـ أو ابن سُعْدَى ـ والزبير بن باطا يوم قريظة ، وقد حكم عليهم بالقتل .

٣٢٥ \_ [حدثنا أبو عبيد] (٢) حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عُقَيْل

<sup>(</sup>١) الذَّحْلُ : الوِتْرُ وطلب المُكافأة بجناية جُنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك والذحل: العداوة أيضًا النهاية [٢/ ١٥٥].

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ب).

<sup>=</sup> ومن قوله: «أعتى الناس. . . إلى: بذحول الجاهلية » .

رواه أحمد في المسند [٢/ ١٨٧] من رواية أبي كامل عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: وله شاهد من رواية ابن عُمر رضي الله عنهما.

رواه ابن حبان في صحيحه [٥٩٩٦]: من رواية سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن محالح في مجاهد عن ابن عمر في قصة خزاعة وبني بكر مطولا نحو رواية عمرو بن شعيب. وهذا السند صالح في المتابعات فيه سنان بن الحارث وثقه ابن حبان وروئ عنه جمع. قال ابن كثير في المبداية [٤/٤ ٣٠] بعد ذكره الحديث قال هذا غريب جداً وقد روئ أهل السنن بعض هذا الحديث، فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثارها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح، فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه إن صح من باب الاختصاص لهم، مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير، والله أعلم.

قلت: بل صح ذلك، ومما يزيده قوة: طريق ابن عمر الذي ذكرته عند ابن حبان وكأن الحافظ لم يقف عليه رحمه الله .

<sup>(</sup>۳۲۵) مرسل.

عن ابن شهاب «أن رسول الله على عدا إلى بني قريظة ، فحاصرهم ، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فقضى بأن تقتل رجالهم وتقسم ذراريهم وأموالهم ، فقتل منهم يومئذ كذا وكذا رجلاً ، إلا عمرو بن سعد - أو ابن سعدى - قال رسول الله على : إنه كان يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر، فلذلك نجا».

[قال: وبعضهم يقول عمرو بن سعدى وأراها أمه](١).

قال: «ودفع رسول الله على الزبير إلى ثابت بن قيس بن شَمَّاس، فأعتقه، وكان الزبير أجاره يوم بعاث، فقال ثابت للزبير: أجزيك بيوم بعاث، فقال الزبير: أعيش بغير أهل ولا مال؟ فقال رسول الله على: «له أهله وماله إن أسلم». فقال ثابت للزبير: قد رد إليك رسول الله على مالك، وأهلك، فقال الزبير: ما فعل كعب بن أسد وأبو نافع، وأبو ياسر، [وابن أبي الحقيق](٢)؟ قال. قتلوا. فقال الزبير: أعيش في النادي ولا أرئ منهم أحدًا؟ ولا أصبر عنهم إفراغ دلو. خُذ سيفًا صارمًا ثم ارفع سيفك عن الطعام، قد بَرِئَتْ مني ذِمَّتُك. قال فدفع إلى محيصة - أخي بني حارثة - فقتله.

قال أبو عبيد: ومن المَنَّ أيضًا مقالته لجبير بن مطعم، حين شفع في أسارى بدر. ٣٢٦\_[حدثنا أبو عبيد] (٣)حدثنا هشيم قال: حدثنا سفيان بن حسين

(١) سقط من (أ) والمثبت من (ب). (٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ). (٣) زيادة في (ب).

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٤٦١] عن عبد الله بن صالح به.

وله طريق آخر عن ابن شهاب: رواه ابن هشام في السيرة [٢/ ٢٤٢] من طريق ابن إسحاق قال: قال لي الزهري وساقه بنحوه.

وللقصة شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها. رواه الطبراني في الأوسط [٨٢٢٢] من رواية بُهلُول بن مورق قال حدثنا موسئ بن عبيدة قال: أخبرني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت: فذكرت قصة الزبير مع ثابت بن قيس بن شماس. وهذا السند ضعيف فيه موسئ بن عبيدة، الربذي «ضعيف».

قصة الزبير مع نابت بن فيس بن سماس. وهذا السند صليف يه موسى بن عبيدة ولا عن موسى إلا بُهُلُول بن مورق. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا موسى بن عبيدة ولا عن موسى إلا بُهُلُول بن مورق.

وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث ابن عمر.

رواه البخاري [٤٠٢٨] ومسلم [١٧٦٦].

(٣٢٦) في إسناده ضعف والحديث صحيح.

إسناده ضعيف ومرسل فيه عبد الله بن صالح: "ضعيف ".

في إسناده سفيان بن حسين روايته في الزهري خاصة ضعيفة وكذلك في روايته هشيم في الزهري متكلم
 فيها، قيل كانت له صحيفة فضاعت، فأخذ يحدث من حفظه. وكان سماعه منه وهو صغير. راجع التهذيب
 لكن الحديث مروي من طرق عن الزهري.

والحديث من هذا الطريق

رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٠٢] من طريق أبي عبيد، ورواه الطحاوي في شسرح المعاني [١/ ٢١٢] والطبراني في الكبير [٤٩٩] وابن عبد البر في التمهيد [٩/ ١٤٩].

كلهم من طريق هشيم به .

ورواه أحمد [٤/ ٨٠] والحميدي في مسنده [٥٥٦]. وابن أبي شيبة في المصنف [١/ ٣٩٣] والبخاري في صحيحه [٤/ ٥٥] والدارمي وصحيحه [٤٨٥] وابن ماجه [٨٣٢] وابو يعلى في مسنده [٩٣٧] والدارمي في سننه [١٢٩٥] وابداري في الكبير [٤٩٤] والبيهقي في سننه [٢/ ١٩٣] في سننه [٢/ ١٩٣] والطبراني في الكبير [٤٩٤] والبيهقي في سننه [٢/ ١٩٣] كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه «أنه سمع النبي على يقرأ في المغرب بالطور ». وفي رواية الحميدي قال: قال سفيان: قالوا في هذا الحديث: إن جبيرًا قال: سمعتها من النبي وأنا مشرك فكاد قلبي أن يطير، ولم يقله لنا الزهري.

قلت: وعدم سماع سفيان لها من الزهري لا ينفي صحتها.

فقد رويت من طرق عن الزهري غير طريق سفيان بن حسين وهشيم فقد تابعهما عليها. أسامة بن زيد رواه الطبراني في الكبير [٩٤٩] وإن كان أسامة ضعيف إلا أنه متابع وأيضًا يزيد ابن أبي حبيب.

رواه ابن عبد البر في التمهيد [٩/ ١٤٩] وفيه ابن لهيعة. «ضعيف» ولها أي: هذه الزيادة. طريق آخر من غير طريق الزهري.

رواها الطيالسي في مسنده [٩٤٣] وأحمد في مسنده [٤/ ٨٣]

وأبو يعلى في مسنده [٧٤١٨، ٧٤٠٧] والطحاوي في شرح المعاني [١/ ٢١١] والطبراني في الكبسير [١٥٩٥].

كلهم من طرق عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن بعض إخوته عن أبيه عن جبير ابن مطعم فذكر الحديث بلفظ هشيم.

قلت: هذا سند ضعيف لجهالة بعض أخوته، وسعد بن إبراهيم من أخوته الذين يروون عن أبيه، هو أخوه صالح وصالح «ثقة». وهذا احتمال أن يكون من حدثه هو صالح والله أعلم.

لكن على أي حال فهذه متابعة قوية ،

وله طرق أخرى: رواه الطبراني في الكبير [١٥٠٢]، من رواية إبراهيم بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده. وهذا سند «ضعيف» إبراهيم بن محمد هذا، مجهول الحال قاله الحافظ في اللسان [١/١٠١] وقـد روي الحديث من طرق أخرى عن الزهري:

رواه عبد الرزاق في المصنف [٢٦٩٢] ومن طريقه أحمد في المسند[٤/ ٨٤]، والبخاري في صحيحه [٥٠٣، ٣٠٥، ٤٠٢٣] ومسلم في صحيحه [٣٦٤]، وأبو عوانه في مسنده [٧٦٩]، والطبراني في الكبير [١٤٩١]، والبيهقي في سننه [٢/ ١٩٣] من رواية معمر عن الزهري به. وفيه: «وكان في فداء الاساري يوم بدر» وهذا يؤكد رواية هشيم.

ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٨٣]. وابن حبان في صحيحه [٤ ١٨٣]، والطبراني في الكبير [١٤٩٣] من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري به، ورواه مالك في الموطأ [١/ ٨٨ - كتاب الصلاة - باب القراءة في المغرب والعشاء].

[عـن] الزهري - قال هشيم ، ولا أظنني إلا قد سمعته من الزهري ، عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: «أتيت رسول الله على لأكلمه في أسارى بدر . فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب ، أو العشاء . فسمعته وهو يقول - أو قال . يقرأ وقد خرج صوته من المسجد ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ . مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾ [الطور: ٨] . قال : فكأنما صدع قلبي . فلما فرغ من صلاته كَلَّمْتُهُ في أساري بدر . فقال : «شيخ لو كان أتانا فيهم شفعناه ـ يعني أباه المطعم بن عدي ـ» .

قال هشيم وغيره: وكانت له عند رسول الله ﷺ يد (١).

قال أبو عبيد: فهاذا ما سن رسول الله عَلَيْة في المن. وقد علمت به الأثمة بعده.

٣٢٧\_ [حدثنا أبو عبيد] (٢) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال: ارتد الأشعث بن قيس في ناس من كُنْدَة، فحوصر فأخذ الأمان لسبعين منهم، ولم يأخذ لنفسه، فأتى به أبو بكر - رحمه الله -، فقال، إنا قاتلوك، لا أمان لك. فقال: تمن على، وأسلم؟ قال: ففعل وزوجه أخته.

٣٢٨\_ [حدثنا أبو عبيد] (٣) ، حدثنا مروان بن معاوية ، حدثنا حميد الطويل عن

<sup>(</sup>١) اليد التي كانت للمطعم عند النبي على: أن النبي الله دخل في جواره مكة حين عودته من الطائف. وقيل: أن اليد أن المطعم سعى في نقض الصحيفة التي وقعتها قريش على مقاطعة بني هاشم، حين حاصروهم في شعب أبي طالب. فلم يؤاكلوهم ولم يبايعوهم ولم يناكحوهم. راجع سيرة ابن هشام، والبداية والنهاية لابن كثير، والراجح الأول.

<sup>(</sup>۲)، (۳) زیادة فی (ب).

ومن طريقه: الشافعي في مسنده [١/ ٢٠٩ ح ٢٤٣] والبخاري في صحيحه [٧٦٥] ومسلم في صحيحه [٣٦٥] وابن خزيمة في [٣٦٥] وأبو داود في سننه [١ ١٥٦] والنسائي في سننه [٢/ ١٥٤] وفي الكبرئ [١٥٢٩] وابن خزيمة في صحيحه [١٥٤] وأبو عوانه في مسنده [٧٦٧] والطحاوي في شرح معاني الآثار [١/ ٢١١] والطبراني في الكبير [٢٤٩] والبيهقي في سننه [٢/ ٣٩٦]، والبغوي في شرح السنة [٥٩٧] كلهم من طريق مالك عن الزهري به ورواه مسلم في صحيحه [ ٤٦٣] وأبو عوانه في مسنده [١٧٦٨]: من طريق يونس وعقيل عن ابن شهاب به.

<sup>(</sup> ٣٢٧) ضعيف الإسناد مع إرساله.

فيه شريك: سيء الحفظ وإبراهيم بن مهاجر «ضعيف». ورواية إبراهيم عن الصحابة مرسلة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٦٦] من طريق أبي عبيد.

وروئ نحوه ابن سعد في الطبقات [٥/٧] عن شيخه محمد بن عمر الواقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه وفيه الواقدي «متروك».

<sup>(</sup>٣٢٨) صحيح. رجاله ثقات.

أنس بن مالك قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر ـ رحمه الله ـ ، قال أنس: فبعث به أبو موسى معي إلى عمر ، فلما قدمنا عليه سكت الهرمزان فلم يتكلم . فقال له عمر: تكلم فقال: أكلام حي أم كلام ميت؟ فقال: تكلم فلا بأس فقال الهرمزان: إنا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نقتلكم ونقصيكم ، فلما كان الله معكم لم تكن لنا بكم يدان ، فقال عمر: ما تقول يا أنس؟

قلت: يا أمير المؤمنين تركت خلفي شوكة شديدة وعددًا كثيرًا، إن قتلته يئس القوم من الحياة، فكان أشد لشوكتهم وإن استحييته طمع القوم فقال: يا أنس أستحيي قاتل البراء بن مالك، ومجزأة بن ثور؟.

[قال أبو عبيد: في الحديث مجزأة، وهو في العربية مجزأة] (١) قال أنس: فلما خشيت أن يبسط عليه، قلت: ليس إلى قتله سبيل، قال: لم أعطاك؟ أأصبت منه؟ قلت: ما فعلت، ولكنك قلت: تكلم، فلا بأس، فقال عمر: لتجيئن معك بمن يشهد أو لا بد من عقوبتك، قال: فخرجت من عنده فإذا الزبير ابن العوام قد حفظ ما حفظت، قال. فخلى سبيله. فأسلم الهرمزان. وفرض له عمر.

٣٢٩\_ [حدثنا أبو عبيد] (٢)حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك مثل ذلك، أو نحوه.

سقط من (أ) والمثبت من (ب).

والأثر، من طريق أبي عبيد رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٦٨، ٤٦٩]، والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٣٧]، وأبو عبيد كما في الأتي عن إسماعيل بن جعفر ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٣٠] عن مروان ابن معاوية به .

رواه الشافعي في مسنده [٢/ح ٤٠٤] عن سفيان، وسعيد بن منصور في سننه [٢٦٧٠] عن هشيم. والبيهقي في سننه [٩٦/٩] من طريق الشافعي عن الثقفي : كلهم عن حميد الطويل عن أنس وحميد مدلس وقد عنعن لكن للأثر طرق يصح بها :

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٢٨] من رواية قراد أبي نوح عن عثمان بن معاوية عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي بكر .

وهذا إسناد فيه عثمان بن معاوية، هو وأبوه: وثقهما ابن حبّان وعثمان ذكره ابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكر فيه شيئًا التاريخ [٧/ ٤٣٤] فيه شيئًا التاريخ [٧/ ٤٣٤]

ورواه البيهقي في سننه [٩٦/٩] من رواية معتمر بن سليمان عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير كلاهما عن جبير بن جُبة .

وهذا إسناد حسن، فالأثر يصح بهذه الطرق والله أعلم.

<sup>(</sup>٣٢٩) انظر السابق.

قال أبو عبيد: فهذذا ما جاء في المن عن الأسارى.

٣٣٠ وأما الفداء، فإن محمد بن كثير حدثنا عن زائدة عن الأعمش عن عمرو ابن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: «لما كان يوم بدر وأخذ رسول الله المسارئ. قال: «ماذا ترون؟»، فقال عمر: يا رسول الله ، كذبوك وأخرجوك أضرب أعناقهم، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنت بواد كثير الحطب، فأضرمه نارًا، ثم ألقهم فيها، فقال العباس: قطع الله رَحمك . وقال أبو بكر: يا رسول الله عثرتك (١)، و[عشريتك] (٢)وأصلك وقومك . تجاوز عنهم أبو بكر: يا رسول الله عثرتك (١)، و[عشريتك] (٢)وأصلك وقومك . تجاوز عنهم ما قال عمر . ومن قائل يقول: القول ما قال أبو بكر . فخرج رسول الله على فقال: ما قولكم في هذين الرجلين؟ إن مثلهما كمثل إخوة لكم كانوا من قبلكم قال نوح: ﴿رَبِ لا ما قولكم في هذين الرجلين؟ إن مثلهما كمثل إخوة لكم كانوا من قبلكم قال نوح: ﴿رَبِ لا مَنْ مَلَى الْمُوسِمُ عَلَى أَمُوالِهِمْ

#### (۳۳۰) منقطع.

إسناد أبي عبيد فيه محمد بن كثير: «صدوق يخطيء كثيرًا»، لكنه متابع وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه. والحديث من هذا الطريق: رواه أحمد في مسنده [١/ ٣٨٤] والطبراني في الكبير [٨٥٤/١] وأبو نعيم في الحلية [٤/ ٢٠٧] من رواية معاوية بن عمرو عن زائدة به.

ورواه أحمد في مسنده [١/ ٤٨٣] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٤٧٦] والترمذي في سننه [١٧٦٧ ـ ٥٠٨٠] والطبري في تفسيره [٦/ جـ ١/ ٤٣] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٢١].

كلهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

ورواه احمد في مسنده [١/ ٣٨٤] وابن زنجويه في الأموال [٤٧٠] وأبو يعلى في مسنده [٥١٨٧] والطبراني في مسنده [٥١٨٧] والطبراني في الكبير [٥ ١٠٢] والجاكم في مستدركه [٦/ ٢١، ٢١] والبيهقي في الدلائل [٣/ ١٨٣] وأبو نعيم في الحلية [٤/ ٢٠٨]. وابن أبي حاتم في التفسير [٩١٥١]: كلهم من طرق عن جرير بن حازم عن الأعمش به. وهذه الرواية على الصواب في اسم ابن بيضاء فقال: «سهل».

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال صحيح. سمعه جرير بن عبد الحميد. قلت: جرير هذا ابن حازم كما في رواية الإمام أحمد. وهو منقطع بين أبي عبيدة وأبيه.

ورواه الطبراني في الكبير [١٠٢٥٧]: من طريق موسئ بن مطير عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. وهذا الطريق ضعيف جدًا فيه موسئ بن مطير: متروك، وكذبه ابن معين.

تنبيه: وقع خلاف فيمن أشار على النبي ﷺ بإحراقهم هل هو عبد الله بن رواحة أو عبد الله بن جحش؟ ورجح الطبراني، الثاني.

<sup>(</sup>١) عترة الرجل: أخَصُّ أقاربه، وعثرة النبي ﷺ: بنو عبد المطَّلب. وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم أولاده وعليُ وأولاده. وقيل: عِترته الأقربون والأبعدُون منهم. النهاية [٣/ ١٧٧]. قلت والأخير منه هو مراد أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ [يونس: ٨٨]، وقال عيسى ـ ﷺ : ﴿ إِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، وقال إبراهيم ـ ﷺ : ﴿ فَمَن تَبِعني فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وإن اللَّه عز وجل ليشد قلوب رجال [فيه](١) حتى تكون ألين من اللين ـ وقال غير حتى تكون ألين من اللين ـ وقال غير محمد بن كثير: من اللبن ـ وإن بكم عيلة، فلا يفلت منهم أحد إلا بفداء، أو ضربة عنق. قال عبد الله: فقلت: إلا سهيل بن بيضاء، وقد كنت سمعته يذكر الإسلام. قال: فجعلت أنظر إلى السماء، متى تقع علي الحجارة؟ فقلت: أقدم القول بين يدي رسول الله ﷺ؟ حتى قال: ﴿ إلا سهيل بن بيضاء»، ففرحت بذلك ﴾ .

قال أبو عبيد: أما أهل المعرفة بالمغازي [فإنهم] (٣) يقولون: إنما هو سهل بن بيضاء أخو سهيل، فأما سهيل فكان من المهاجرين، وقد شهد مع رسول الله عليه بدراً.

٣٣١ حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل سماك [الحنفي](٤)، أحد بني عبد الله بن الدول قال: حدثني عبد الله ابن عباس عن عمر قال: أسروا يومئذ سبعين، وقتلوا سبعين. قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارَىٰ قال رسول الله ﷺ «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟». فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم، والعشيرة، وأرَىٰ أن نأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة علىٰ الكفار، وعسىٰ الله أن يهديهم إلىٰ الإسلام فقال رسول الله ﷺ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا، والله، ما أرىٰ الذي رأىٰ أبو بكريا نبي الله، ولكنني أرىٰ أن

<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣)، (٤) سقط من (ب)، والمثبت من (١).

<sup>(</sup>۳۳۱) صحیح.

رجاله ثقات على شرط مسلم.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٧١] من طريق أبي عبيد.

ورواه مسلم [١٧٦٣] والترمذي في سننه [٣٠٨١] وأبو عوانه في مسنده [٦٦٩٢].

والطبري في تفسيره [ ٦/ ج٠ ١/ ٤٤] وابن أبي حاتم في تفسيره [٩١٥٠] ، والبيهقي في الدلائل [٣/ ٥١، ٥٠] والطبري في الدلائل [٢٠]، وفي السنن [٦/ ٣١] وابن حبان في صحيحه [٤٧٩٣] وأبو نعيم في الدلائل [٤٠٨] كلهم من طرق عن عمر بن يونس اليامي عن عكرمة به .

ورواه أحمد في مسنده [١/ ٣٠، ٣١] وأبو داود من طريقه [٢٦٩٠] وابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ٤٧٤] وأبو عوانه في مسنده [٦٦٩٥] من طريق قراد أبي نوح عن عكرمة بن عمار به. ورواه مسلم في صحيحه [٢٧٦٣] والطبري في تفسيره [٦/ ج٠١/ ٤٥] من رواية ابن المبارك عن عكرمة. ورواه أبو عوانه في مسنده [٦٧٦٣]: من طريق عاصم بن على والنضر بن محمد كلاهما عن عكرمة بن عمار به.

تمكننا منهم، فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًا من عقيل، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه . فإن هلؤلاء أثمة الكفر، وصناديده . قال فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله على وأبي بكر قاعدين يبكيان، فقلت: يا رسول الله ، أخبرني: من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء [بكيت، وأن لم أجد بكاء](١) تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله على أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم القداء؛ ولقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله على وأنزل الله عن وجل: ﴿ مَا كَانَ لَنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَالله يُريدُ الآخِرةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيماً أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ فَوُلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيماً أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وفكلُوا مِمًا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا ﴾ [ الأنفال: ٢٧ - ٢٥] فأحل الله الغنيمة لهم .

٣٣٢ ـ حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال: كان فداء أسارى بدر أربعة آلاف إلى ما دون ذلك. فمن لم يكن له شيء أمر أن يعلم صبيان الأنصار الكتاب.

(١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

(۳۳۲) مرسل.

سند أبي عبيد فيه مجالد بن سعيد: «ضعيف» لكن روايته تتقوى بالمتابعات الآتية، وقول الشعبي هذا مرسل الشعبي تابعي.

والأثر: رواه ابن سعد في الطبقات [٢/ ١٦] من طريق مجالد.

وأيضًا من رواية أبي نعيم عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي نحوه ومن نفس الطريق رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٧٢]. وهذا الطريق فيه الجعفي ضعيف لكن يتقوئ برواية مجالد.

وله طريق آخر: رواه ابن زنجـويه في الأموالُ [٤٧٣] من رواية عبد الغفار بن الحكم عن شريك عن فراس وجابر عن الشعبي .

وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات.

وقد روي نحوه من طريق موصول.

رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٩٤] ومن طريقه الطبراني في الكبير [١٢١٥٤] عن معمر عن قتادة وعثمان المجزري عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: «فادئ رسول الله على أسارئ بدر، وكان فداء الرجل منهم أربعة آلاف».

قال الهيثمي في المجمع [٦/ ٩٠]: رجاله رجال الصحيح.

قلت: رواية معمر، عن قتادة متكلم فيها وعثمان الجزري وهو ابن عمرو بن ساج ضعيف، لكن الروايتان يقوى كلاً منها الآخر.

وقد روي نحوه من حديث ابن الزبير .

٣٣٣ ـ «حدثنا أبو عبيد» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: كان فداء أسارى بدر مختلفا. وكان منهم من فداؤه أن يُعَلَّمَ غِلْمَان الكتاب، أو قال: يعلم الغلمان الكتاب.

٣٣٤ - (حدثنا على حدثنا أبو عبيد ) حدثنا محمد بن كثير عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي علي قال: «لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبل أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي علي قال النبي علي قبل أن تحل قبل أن تحل قبل أن تحل عن أنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ لهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٨].

#### (۳۳۳) مرسل.

هذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل.

والأثر : رواه ابن سعد في الطبقات [٢/ ١٩] من رواية حماد بن زيد عن أيوب به مطولاً .

قلت: ويشهد له السابق.

# (٣٣٤) في إسناده ضعف والحديث صحيح.

في سند أبي عبيد محمد بن كثير: «كثير الخطأ» لكنه متابع.

والحديث رواه الترمذي في سننه [٩٨٩٦] من طريق عبد بن حميد عن معاوية بن عمرو عن زائدة به و رواه ابن أبي حاتم في تفسيره [٩٨٩٦] من رواية أبي إسحاق الفزاري عن زائدة به ورواه أحمد في مسنده [٢٥٢٨] والنسائي في الكبرى [٢٥٢٩] وابن أبي شيبة في المصنف [٨٨٤٨] والطبري في تفسيره [٦/ ٤٠١] وابن الجارود في المنتقى [١٧٠١] والبيهقي في سننه [٨/ ٤٨٤] وابن عبد البر في التمهيد [٦/ ٤٠٠]: كلهم من طريق أبي معاوية عن الأعمش به .

ورواه الطبري في تفسيره [٦/ج٠١/٥٥، ٤٦] من طريق جابر بن نوح. ورواه الطيالسي في مسنده [٢٤٢٩] وابن أبي حاتم في تفسيره [٩٨٩٥] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣٣١٠] من طريق أبي الأحوص سكلاً ابن سُلَيم. ورواه ابن حبان في صحيحه [٢٠٨٦] من طريق جرير بن عبد الحميد ورواه ابن زنجويه في الأموال [٧٤٠، ٢٤١] والبيهقي في سننه [٦/ ٢٩٠]: من طريق مُحاضر.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٧٦٦، ٣١٤٣] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٧٧] وشرح المشكل [٣٣ ١٦] من طريق قيس بن الربيع كلهم عن الأعمش به. ورواه أبو حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قوله: رواه الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٧٧] وشرح المشكل [٣٣ ١٢].

قلت: أبو حذيفة وهو موسئ بن مسعود في حفظه شيء.

والقول ما قال هؤلاء الجمع أنه عن أبي هريرة عن النبي مرفوعًا.

قلت: والحديث بمعناه في الصحيحين من رواية أبي هريرة

رواه البخاري في صحيحه [ ٣١٢٤، ٥١٥٧] ومسلم في صحيحه [١٧٤٧]. وعبد الرزاق في المصنف [ ١٧٤٧] والبغوي في شرح السنة [ ٩٤٩٦] والبغوي في شرح السنة [ ٢٦٠٤]. والبيهقي في سننه [ ٢٦٠٤] من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة.

وفيه قصة «أنه غزا نبيٌّ من الأنبياء . . . . » .

٣٣٥ - حدثنا أبو عبيه حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير، في قوله تعالى: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ قال: لأهل بدر: ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ قال: من الفداء ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

٣٣٦ - حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج: في هذه الآية. قال: كان هذا قبل أن تحل الغنائم - عن عطاء الخراساني عن ابن عباس - قال ابن جريج، ثم قال بعد ذلك ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا ﴾ عن ابن عباس.

٣٣٧ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ مَا كَانَ لِنبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُتْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٦٧]

#### (۳۳۵) في إسناده ضعف.

فيه شريك بن عبد الله: سيء الحفظ.

وسالم هو الأفطس: ثقة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٨٠ ، ٤١٥] من طريق أبي عبيد ورواه برقم [٤٨٠] من رواية يحيئ ابن عبد الحميد وهو الحماني عن شريك به والحماني منكر الحديث اتهموه بسرقة الأحاديث .

ورواه ابن جرير في تفسيره [٦/ جـ ١٠ / ٤٦] وابن أبي حاتم في تفسيره [٩١٧٦، ٩١٧٣] من طريق شريك به. (٣٣٦) ضعيف.

فيه عنعنة ابن جريج: وهو مدلس وعطاء الخرساني. لم يلق ابن عباس وهو كثير الإرسال عن الصحابة. والأثر: رواه ابن جرير في تفسيره [٦/ جـ ١ / ٤٧] من طريق ابن جريج عن مجاهد، ثم ذكر في آخره، قال ابن عباس: ولم يذكر عطاءً.

ورواية ابن جريج عن مجاهد متكلم فيها وفي الإسناد إلى ابن جريج الحسين وهو ابن داود «ضعيف».

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره [٩١٧٢] من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نحوه . وابن أبي نجيح في روايته عن عطاء كلام قيل : لم يسمع منه إلا حرفًا ولكنه شاهد لما قبله .

## (٣٣٧) ضعيف الإسناد.

فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف» وعلي بن أبي طلحة: «صدوق يخطيء» يرسل عن ابن عباس ولم يره. لكنه صاحب صحيفة في التفسير كانت بمصر. قال عنها الإمام أحمد: «بمصر صحيفة في التفسير رواه علي ابن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرًا». روئ ذلك عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار.

وذكره الحافظ في الفتح في أكثر من موضع في التفسير. وقال في التهذيب: «وهذه النسخة كانت عند البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمدها لكون البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمدها لكون الواسطة بينهما معروفة ؛ وهو إما مجاهد أو سعيد بن جبير ».

والأثر : رواه ابن جرير في تفسيره [٦/ جـ ١ / ٤٢] وابن أبي حاتم في تفسيره [٩١٥٥] من نفس الطريق . قلت: وقول أبي عبيد، «وأظنه قال: «وإن شاء منَّوا عليهم » هذا ظن غير صواب، والصواب كما روئ أولا : «وإن شاء فادوهم » كما في رواية ابن جرير وابن أبي حاتم .

قال: كان ذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عنه وجل ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ؛] فجعل الله النبي ﷺ والمؤمنين في الأساري بالخيار. إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا فادوهم.

قال أبو عبيد: وأظنه قال: وإن شاءوا منوا عليهم.

قال أبو عبيد: فهاذا ما فادى رسول الله على أسارى بدر به من المال وقد ظهر بعد ذلك على أهل خيبر ومكة. وحنين، وسبي بني المصطلق، وبلعنبر، وفزارة، وبعض اليمن. وفي كل ذلك أحاديث مأثورة فلم يأت عنه على أنه فدى أحدا منهم عال، ولكنه كان إما أن يمن عليهم، تطولا بلا عوض كفعله بأهل مكة، وأهل خيبر، وكما فعل بسبي هوازن، يوم أوطاس وإما أن يفادى بالرجال والنساء.

فأما مَنُّهُ على أهل مكة وخيبر فقد ذكرناه.

٣٣٨ وأما أمر هوازن، فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب. قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير «أن رسول الله على رد ستة آلاف من سبي هوازن من النساء، والصبيان، والرجال إلى هوازن، حين أسلموا وخَيَّر نساء كن عند رجال من قريش: منهم عبد الرحمن بن عوف وصفوان بن أمية، وقد كانا استيسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما، فَخَيرً هُما رسول الله على الختارتا قومهما».

٣٣٩ قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن

إسناد أبي عبيد فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٨٣] عن أبي عبيد.

ورواه عُبد الرزاقٌ في المصنف [٩٧٤١] وابّن سعد في الطبقات [٢/ ١١٨] من طريق معمر عن الزهري به . ومن رواية موسى بن عقبة عن الزهري . انظر مغازية [ص ٢٩١].

(٣٣٩) في إسناده ضعف وهو حديث صحيح.

في إسناده: عبد الله بن صالح لكن الحديث مروي من طرق أخرى عن الليث به: رواه البخاري في صحيحه [٧٠٣٠، ٢٦٠٠، ٢٦٠٠، ٢٥٨٠، ٢٥٨٠، ٢٥٨٠، ٤٣١٨، ٤٣١٨، ٤٣١٨، ٤٣١٨، ٤٣١٨، ٤٣١٨، ٤٣١٨، ٤٣١٨، ٤٣١٩ محتصرًا ومطولاً]. وأبو داود في سننه [٣٦٠] والبيهقي في السنن [٦/ ٣٦٠] والدلائل [٥/ ١٩٠] والكرئ [٥/ ١٩٠] من طرق عن الليث عن عقيل. ورواه البخاري في صحيحه [٢٧١٧، ٧١٧١] والنسائي في الكبرئ [٨/ ١٩٠]، والبيهقي في سننه [٦/ ٣٦٠] والدلائل [٥/ ١٩٠] كلهم من طريق موسئ بن عقبة عن الزهري، وهو في مغازي موسئ بن عقبة [ص ٢٩٠، ٢٩١] والبخاري في صحيحه [٣١٨]، والبخاري في صحيحه [٣١٨]، والبخاري في شرح السنة [٣١٥] من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبن صحيحه [٣١٨]، واسمه محمد بن عبد الله عن الزهري به.

<sup>(</sup>۳۳۸) مرسل.

رسول الله على قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله على: معي من ترون، وأحب الحديث إلى أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال. وقد كنت استأنيت بهم - قال: وكان رسول الله على قد انتظرهم بضع عشرة ليلة، حين قفل (١) من الطائف - فلما تبين لهم رسول الله على غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله على في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله. ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تاتبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال رسول الله علينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس، منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله على فأخبروه أنهم قد طيبوا ذلك وأذنوا، فهاذا الذي بلغنا عن سبى هوازن.

• ٣٤٠ حدثنا أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب:

(١) قَفَل: عاد من سفره. النهاية [٤/ ٩٢].

إسناد أبي عبيد مرسل وفيه محمد بن كثير: «كثير الخطأ». وكنت أظن أن محمد بن كثير أخطأ في إسناده لكنه متابع من محمد بن يوسف الفريابي ثقة.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٨٤] عنه عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب مرسلاً.

وقد تابع الأوزاعي على الارسال عبد الرحمن بن سعيد

رواه مالك في الموطأ [ص ٣٦٥] كتاب: الجهاد باب ما جاء في الغلول.. قال ابن عبد البر: لا خلاف على مالك في إرساله. وخالف الأوزاعي وعبد الرحمن بن سعيد، محمد بن إسحاق

فرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

رواه أحمد في مسنده [٢/ ١٨٤] والنسائي في سننه [٦/ ٢٦٢، ٢٦٤]. وأبو داود في سننه [٢٦٩٤] من طرق عن حماد بن سلمة. ورواه ابن هشام في السيرة [٢/ ٤٨٩، ٤٩٩] عن زياد البكائي. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٤٩٥] من طريق سلمة بن الأموال [٤٨٥] من طريق سلمة بن الفضل. ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٢١٣] من طريق إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن

ورواه البيهقي في سننه [7/ ٣٣٦] والدلائل [٥/ ١٩٤] من طريق يونس بن بكير، جميعًا عن محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع من عمرو.

وهذا سند حسن. وما أدري هل وهم في وصله ابن اسحاق أم أن عمرًا كان يرسله تارة ويوصله أخرى. لكن يشهد له السابق.

<sup>(</sup>۴٤٠) إسناده مرسل وهو حديث حسن.

«أن رسول الله على أتته هوازن، فقالوا: يا رسول الله، أنتم الوالد ونحن الولد أو قالوا: أنتم الولد ونحن الوالد جئناك لنستشفع بك على المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين عليك. أما ما كان من أموالنا فهي لك طيبة بذلك أنفسنا وأما ما كان من ذرارينا فرده علينا قال رسول الله على: «إذا كان العشية فقوموا، فقولوا مثل مقالتكم». فلما كان العشي قاموا، فقالوا مثل مقالتهم. فقال رسول الله على: «أما ما كان لله ولرسوله فهو لكم». فقال المهاجرون: أما ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وقالت الأنصار مثل ذلك فقال العباس بن مرداس: أما ما كان لي ولبني سليم فلا أهبه، فقالت بنو سليم: أما ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وقال الأقرع بن سليم: أما ما كان لنا فهو لله ولرسوله، وقال الأقرع بن صاحبهم مثل ذلك وقال عيينة بن حصن مثل ذلك، فردت إحدى القبيلتين على صاحبهم مثل قول بني سليم قال محمد بن كثير: لا أدري [أيتهما](١) هي؟

قال أبو عبيد: فهـٰـذا أمر هوازن.

الا ٣٤١ فأما بنو المصطلق: فإن معاذ بن معاذ حدثنا عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أساله: هل كانت الدعوة قبل القتال؟ فكتب إلى : إنَّ ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار رسول الله على بني المصطلق، وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني هاذا الحديث عبد الله بن عمر. وكان في ذلك الجيش.

<sup>(</sup>١) خطأ في المطبوع والثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>۲٤۱) صحیح.

إسناده كلهم ثقات على شرط الشيخين.

والحديث رواه أحمد في مسنده [٢/ ٣١، ٣٢] من رواية معاذبن معاذ.

ورواه البخاري في صحيحه [ ٢٥٤١] من طريق عبد الله بن المبارك والبيهقي في السنن [٩/ ١٠٧] ورواه مسلم في صحيحه [ ١٠٧ ] من طريق سليم بن الخضر وابن أبي عدي رواه البيهقي في سننه [٩/ ٥٥] من طريق سليم، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ٤٠٥] من طريق عيسى بن يونس، ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٥٠] وسعيد بن منصور في سننه [٤٨٤٢] وأبو داود من طريقه [٢٦٣٣] والبيهقي في معرفة الآثار [٢/ ١٥] من طريقه إسماعيل بن عُلية.

ورواه أحمد في المسند [٢/ ٣٣] والنسائي في الكبرى [ ٨٥٨٥] من طريق يزيد بن هارون. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٤٨٦] من طريق الأثار [٣/ ٢٩] من رواية في الأموال [٤٨٦] من طريق النضر بن شميل. ورواه الطحاوي في شرح معاني الأثار [٣/ ٢٩] من رواية سعيد بن سفيان الجحدري وبكر بن بكار وأبي إسحاق الضرير وحماد بن زيد جميعًا عن ابن عون عن نافع به. قال أبو داود: «هذا حديث نبيل، رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد».

٣٤٢ ـ حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله عليه بني المصطلق، فأصبنا كرائم العرب. ثم ذكر حديثا في العزل.

#### (٣٤٢) صحيح.

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٨٨] عن أبي عبيد. ورواه البخاري في صحيحه [١٣٨] رواه مسلم في صحيحه [١٣٨] رواه مسلم في صحيحه [١٤٣٨]. والنسائي في الكبرى [٤٠٠٤]: من طرق عن إسماعيل بن جعفر به

وتابع إسماعيل بن جعفر: مالك في الموطأ باب ما جاء في العزل. ومن طريقه البخاري [٢٥٤٢] وأحمد [٦٨/٣] وأبو داود في سننه [٢١٧٢]. والطحاوي في شسرح معاني الآثار [٣/ ٣٣] وشسرح المشكل [٣/ ٣٧]. والبيعقي في سننه [٧/ ٢٢٩] والبغوي في شرح السنة [٢٢٩٥]: كلهم من طريق مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٤٠٤]، والنسائي في الكبرى [٥٠٤٥]: من رواية يحيى بن أيوب عن ربيعة به، ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٢٢٠] من رواية الدراوردي عن ربيعة به.

ورواه البخاري في صحيحه [٧٤٠٩] ومسلم في صحيحه [١٤٣٨] والطحاوي في شرح مشكل الآثار [٣٧٠٣] من رواية موسى بن عقبة عن محمد بن يحيئ بن حبان به.

ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٣٣] وشرح المشكل [٣٧٠١]: من رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن يحيئ بن حبان عن ابن محيريز به . ورواه الطحاوي في شرح المشكل [٣٧٠٣] من رواية موسئ بن عقبة عن محمد بن يحيئ به . ورواه ابن أبي شيبة المصنف [٣/ ٣٤٢] وابن أبي عاصم في السنة [٣٦١].

من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيئ بن حبان به نحوه ورواه أحمد في المسند [٣/ ٦٣] والنسائي في الكبرئ [٨٠٨٩]. والبيهقي في سننه [١٠/ ٣٤٧]: من طريق الضحاك بن عثمان عن محمد بن يحيئ عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد وأبي صرمة المازني فزاد في إسناده أبا صرمة.

وهذا وَهُمْ من الضحاك. والصواب أن أبا صرمة سمع ذلك من أبي سعيد لما دخل عليه مع عبد الله بن محيريز كما جاء مفسرًا في الروايات في الصحيح وغيره.

قال الدارقطني في العلل [٣/ ٢٣٦]: «وليس ذكر أبي صرمة في هذا الحديث محفوظًا». ورواه البخاري في صحيحه [٢٢٢] وأحمد في مسنده [٣/ ٨٨] والنسائي في الكبرئ [٢٠٤٧] والطحاوي في شرح المعاني [٣٣] وشرح المشكل [٣٠ ٣٠] والبيهقي في السنن [١/ ٣٤٧]: من طريق شعيب عن الزهري عن عبدالله بن محيريز عن أبي سعيد به.

وله طرق أخرئ عن أبي سعيد، رواه مسلم في صحيحه [١٤٣٨]: رواه أحمد في مسنده [٣/٣]، والطيالسي في مسنده [٢١٧٥]، وأبو يعلى في مسنده [١١٥٣] والطحاوي في شرح المعاني [٣/٣٣]، وشرح المشكل [٢٧٠٥، ٣٧٠٥] والبيهةي في سننه [٧/٢٩]: من طرق عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت أبا الودًّاك يحدث عن أبي سعيد فذكره . . . . ورواه الحميدي في مسنده [٧٤٧] ومسلم في صحيحه [٨٤٣]، والترمذي في سننه [١٦٣٨] والبيهقي في سننه [٧/٢٩]: من رواية ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن قزعة عن أبي سعيد به . ورواه أحمد في مسنده [٣/٢١] ومسلم في صحيحه [٨٤٣]، والبيهقي في سننه [٧/ ٢٢] ومسلم في صحيحه [٨٤٣]، والبيهقي في سننه [٧/ ٢٢] والنسائي في الكبرئ [٤٠٥]: من طريق محمد بن سيرين وأخيه أنس بن سيرين عن أبي سعيد به .

٣٤٣ - حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: «أعتق رسول الله ﷺ جويرية بنت الحارث وجعل صداقها عتقها، وعتق من سبي من قومها».

قال أبو عبيد: فهاذه قصتهم.

٣٤٤ - فأما أمر اليمن وبلعنبر: فإن ابن أبي عدي أخبرنا عن أشعث بن عبدالملك عن الحسن وابن سيرين - قال أحدهما: «إن امرأة من أزواج النبي على وسماها الآخر، فقال: إن أم سلمة كان عليها محرر من ولد إسماعيل. فلما جاء سبي أهل اليمن أرادت أن تعتق منهم. فقال لها رسول الله على: «لا تعتقي منهم» فلما جاء سبي بلعنبر قال رسول الله على: «أعتقي من هؤلاء».

قال أبو عبيد: فكل هذؤ لاء بعد بدر. وقد منَّ رسول الله ﷺ على من منَّ منهم بلا

#### (۳٤۳) مرسل.

رواه عبد الرزاق في المصنف [١٣١١٨] ومن طريقه الطبراني في الكبير

[٢٤/ ٥٥ح ١٥٤] عن ابن عيينة. ورواه ابن سعد في الطبقات [٨/ ٩٣] من رواية وكيع وعبد الله بن نمير والفضل بن دكين ورواه أيضًا عن محمد بن عمر الواقدي عن ابن عيينة ومنصور بن أبي الأسود. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٤٨٧] عن النضر بن شميل: كلهم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي به.

وقد روي من طرق أخرى مرسلة انظر الطبقات والطبراني.

#### (۳٤٤) مرسل.

هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل. ولم أقف على من رواه من هذا الطريق.

لكن: رُوي من طريق موصول « أن أم المؤمنين عائشة ـ بدلاً من أم سلمة ـ هي التي كان عليها ذلك .

رواه أحمد [٦/ ٢٦٣] والحاكم في المستدرك [٢/ ٢١٦]. وابن زنجويه في الأموال [٤٩٠] والبيهقي في سننه [٩/ ٧٥]: من رواية شعبة ومسعر بن كدام كلاهما عن عبيد أبي الحسن وهو ابن الحسن عن عبد الله بن معقل. قال: كان على عائشة ـ رضي الله عنها ـ محرر من ولد إسماعيل، فجاء سبي من اليمن من خو لان، فأرادت أن تعتق منهم، فنهاها النبي على أثم جاء سبي من مضر من بني العنبر، فأمرها النبي على أن تعتق منهم ».

وهذا سند لا بأس به فيه عبد الله بن معقل المحاربي ذكره المّزي في التهذيب تميزاً، قال الذهبي: محله الصدق وقال الحافظ مجهول

وله شاهد من حديث ابن مسعود: رواه الطبراني في الكبير [١٠٤٠٠] والطحاوي في مشكل الآثار [٣٦٩٣] والبزار في مسنده [١٠٤٠] البحر الزخار] من رواية على بن عابس عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، نحوه. قال الهيثمي في المجمع [١٠/١٠] رواه الطبراني والبزار باختصار عنه وفيهما علي بن عباس الكوفي ضعيف.

قلت: يشهد للسابقين فيحسن الحديث بمجموع طرقه.

ويستدل لأبي عبيد فيما يقول وللحديث أيضًا.

ما رواه البخاري في صحيحه [٣٥٤٣] ومسلم في صحيحه [٢٥٢٥]: من حديث أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ: فذكر والثلاثة، قال: وكانت سبية منهم عند عائشة. فقال رسول الله ﷺ: «اعتمها فإنها من ولد إسماعيل».

فدية ولا مال. وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله ﷺ. إلا أنه قد فادى الرجال من المسلمين بالرجال والنساء من المشركين. وهذه سنة قائمة عنه.

٣٤٥ حدثنا أبو عبيد حدثنا الأنصاري، وأبو النضر عن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: «بعث رسول الله على أبا بكر رحمه الله إلى بني فزارة، وخرجت معه. فرأيت عنقًا (١) من الناس، فيهم الذراري، وإذا أنا بامرأة من بني فزارة، عليها قَشْعٌ (٢) من أدم معها ابنتها من أحسن العرب: فجئت أسوقهم إلى أبي بكر. فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا، العرب: فحئت المدينة، فلقيني رسول الله على السوق. فقال: «يا سلمة، هب لي المرأة»، فقلت: والله يا رسول الله ، لقد أعجبتني. وما كشفت لها ثوبًا. فقال: «هب لي المرأة لله أبوك»، فقلت. هي لك يا رسول الله ، قال: فبعث بها رسول الله على المراة لله أبوك»،

٣٤٦ ـ حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة

#### (۳٤۵) صحیح.

إسناده صحيح على شرط مسلم.

رواه أحمد في مسنده [٤/ ٥١] وأبو داود في سننه [٢٦٩٧]: من رواية أبي النضر هاشم بن القاسم. ورواه مسلم في صحيحه [١٧٥٥] والطحاوي في شرح مشكل الآثار [٣٩١٦]: من رواية عمر بن يونس.

ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٤٦] من رواية بهز . ورواه النسائي في الكبرئ [٨٦٦٥] من رواية زيد بن الحباب ورواه ابن رنجويه في الأموال [٨٦٦] رواه أبو عوانه في ورواه ابن رنجويه في الأموال [٢٨٤] رواه أبو عوانه في مسنده [٦٦٥٨] . وابن حبان في صحيحه [٤٨٦] والطبراني في الكبير [٦٢٣٧] . والحاكم في مستدركه [٣٦] والبيه قي في سننه [٩/ ١٩٩] من طريق أبي الوليد الطيالسي . ورواه الطبراني في الكبير [٦٢٣٨] من رواية سفيان .

ورواه أبو عوانه في مسنده [٦٦٥٨] من رواية إبراهيم عبد الله بن رجاء. والطحاوي في شرح المشكل [٣٩١٧]: من رواية إبراهيم بن مرزوق وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، والطبراني في الكبير [٦٢٣٨] من رواية عاصم بن علي. ورواه أبو عوانه في مسنده [٦٦٥٧] من رواية النضر بن محمد.

جميعًا قالوا: عن عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة عن أبيه، به.

وبعضهم يرويه مطولا وبعضهم مختصراً.

#### (٣٤٦) صحيح.

إسناده على شرط مسلم. رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين إلا أبا المهلب فمن رجال مسلم، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي.

<sup>(</sup>١) عُنُقّ : أي طائفة وجماعة ومراد جماعة من الناس، النهاية [٣/ ٣١٠].

<sup>(</sup>٢) قَشْعٌ من آدم: القَشْعُ : الفرو الخَلَق النهاية [٤/ ٦٥] والمراد بالخلَقَ أي: البالي.

عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين: «أن رسول الله على فدى رجلين من المسلمين برجل من الكفار».

قال أبو عبيد: يعني أنه أخذ أكثر مما أعطى .

قال أبو عبيد: فهلذا ما جاء عن رسول الله ﷺ في فداء الرجال والنساء.

وقد أفتى بالفداء غير واحد من العلماء.

٣٤٧ ـ حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا الحجاج عن المبارك بن فضالة عن الحسن، أنه كره قتل الأسير، وقال: مُنَّ عليه أو فاده.

٣٤٨ ـ حدثنا أبو عبيد قال: وحدَّثنا حجَّاج عن ابن جريج عن عطاء مثل ذلك،

والحديث رواه بسنده ومتنه: أحمد في مسنده [٤/٦/٤] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٧٦]. والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٦٠]: من طريق إسماعيل بن عليه عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب. هكذا مختصرًا. ورواه مطولاً: مسلم في صحيحه [١٦٤١]، وأحمد في مسنده [٤/ ٤٣٤] وابن الجارود في المنتقى [٩٣٣] والطبراني في الكبير [١٨ ح ٥٥]. من طريق إسماعيل بن عليه عن أيوب به.

وفيه قصة وهي: أن النبئ على أخذ رجلاً من المشركين من بني عقيل وكانت العضباء له، فقال الرجل: يا محمد تأخذوني وتأخذرن سابقة الحاج؟ فقال رسول الله على: «نأخلك بجريرة حلفائك ثقيف». وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبئ على . . . فذكر الحديث، وفيه قصة المرأة التي نذرت أن تنحر العضباء إن نجاها الله عليها . . . » .

رواه الشافعي في مسنده [٢/ ١٤٩ ح ٢٤٨]، ومسلم في صحيحه [١٦٤١]. والحميدى في مسنده [٢٦٩] وابن زنجويه في الكبرى [٢٥٩]، سعيد بن منصور في سننه [٣٨٠] والنسائي في الكبرى [٢٥٩٦]. والبغوي في شرح السنة [٢٧١] من طريق ابن عيينة عن أيوب به. ورواه مسلم [١٦٤١] والدارمي في سننه [٢٥٠٥] والبيهقي في الدلائل [٢٤١] والدارمي في سننه [٢٥٠٥] وابيهقي في الدلائل [٤/ ١٨٨ -١٨٩] وابن زنجويه في الأموال [٤٩٣] والطحاوي المعاني [٣/ ٢٦١] من طريق حماد بن زيد عن أيوب به. ورواه الشافعي في مسنده [٢١٩] والبيهقي [٩/ ٢٦١] من طريق حماد بن زيد عن أيوب به. ورواه الشافعي في مسنده [٢/ ١٩٩] والبيهقي [٩/ ٢٠١].

من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٩٥] ومن طريقه الطبراني في الكبير [١٨/ح ٤٥٣] ورواه ابن حبان في صحيحه [٤٨٥٩] من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن معمر عن أيوب به.

#### (٣٤٧) إسناده ضعيف وهو حسن لغيره.

فيه مبارك بن فضالة: ضعيف ومدلس.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩] من طويق أبي عبيد .

قلت: ويشهد له الأثر بعد التالي.

### (٣٤٨) صحيح إليه.

رجاله ثقات، ولا يضر عنعنة ابن جريج هنا وذلك لملازمته عطاء فقد لازمه أربعة عشر عامًا وهو من أثبت الناس فيه.

وحجاج هو ابن محمد.

أو نحوه .

٣٤٩ عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أشعث قال: سألت عطاء عن قتل الأسير؟ فقال: مُنَّ عليه أو فاده. قال: وسألت الحسن. فقال: يصنع به ما صنع رسول الله ﷺ بأسارى بدر: يَمُنُّ عليه أو يفادي به.

قال أبو عبيد: فكان الحسن قد رخص هاهنا في أخذ الفدية مالا.

وقد روىٰ عن عمر شيء يرجع تأويله إلى هــٰـذا.

• ٣٥٠ حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال حدثنا عبد الله بن يزيد الباهلي عن ضبّة بن محصن قال: شاكيت أبا موسئ الأشعري في بعض ما يشاكي [الرجل](١) أميره فانطلقت إلى عمر وذلك عن حضور من وفادة أبي موسئ . فقلت: يا أمير المؤمنين، اصطفئ أبو موسئ من أبناء الأساورة(٢) أربعين لنفسه في حديث طويل ذكره قال: فما لبثنا إلا قليلا حتى قدم أبو موسئ فقال له عمر: ما بال الأربعين الذين اصطفيتهم من أبناء الأساورة لنفسك؟ قال:

(٢) الأساورة: هم قادة الفرس.

(١) سقط من (ب) والمثبت من (1).

(٣٤٩) صحيح إليهما. رجاله ثقات.

هشيم بن بشير قد صرح بالتحديث، وأشعث: هو ابن عبد الملك.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٠١] عن أبي عبيد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٦] عن حفص بن غياث عن أشعث به وأشعث هو ابن عبد الملك ؛ وذلك لأن أشعث بن عبد الملك أعلم الأشاعث بمسائل الحسن فهو الذي كان يسأل الحسن. وكان الحسن يقول له: انشر بزك: يعني هات مسائلك. وكان فقيهًا. ورواه أبو يوسف في الخراج [١٩٥] عن أشعث عن الحسن مختصرًا.

(٣٥٠) في إسناده ضعف.

فيه عبد الله بن يزيد الباهلي: لم يوثقه إلا ابن حبان، الثقات [٧/ ٢٧]

وترجم له البخاري في التاريخ، وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيه شيئًا.

والاثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٠٥] عن النضر بن شميل وأبي النضر هو هاشم بن القاسم عن سليمان ابن المغيرة به .

ورواه الطبري في التاريخ [٢/ ٥٥٦] من طريق سيف بن عمر عن مشايخه أهل السير محمد وطلحة والمهلب وعمرو، فذكروا القصة.

وقالوا في روايتهم: ﴿فَعْدَا عَلَىٰ سَتَينَ غَلَامًا ﴾.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ • • ٥] عن أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٣٧٣] عن محمد بن أبي عدي: عن ابن جريج عن عطاء: أنه كره قتل الأسرى و [٧/ ٣٧٤] عن أبي خالد الأحمر واسمه: سليمان بن حيان عن ابن جريج به قال: كان يقول: «لا يقتل الأسير ». ورواه أبو يوسف في الخراج [ ص ١٩٥] عن ابن جريج عن عطاء به.

نعم، اصطفيتهم وخشيت أن يخدع الجند عنهم، وكنت أعلم بفدائهم، فاجتهدت في الفداء. ثم خمست وقسمت. قال يقول: ضَبَّةُ صادق والله. قال: فوالله ما كذبه أمير المؤمنين ولا كذبته.

قال أبو عبيد: قوله: «فاجتهدت في الفداء ثم خمست وقسمت» ينبئك أنه إنَّما افتداهم بالمال، لا بافتكاك المسلمين من أيديهم. وهلذا رأي يترخص فيه [ناس من](۱) الناس.

وأما أكثر العلماء فعلى الكراهة، لأن يفادي المشركون بمال يؤخذ منهم ويمدوا بالرجال، لما في ذلك من القوة لهم. وعمن كرهه الأوزاعي، ومالك بن أنس، وسفيان، فيما يروئ عنهم.

آخر الجزء من الذي نسخت منه. والحمد للَّه رب العالمين.

你 你 你

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع، والمثبت من (أ، ب).



# الجزء الثاني من كتاب الأموال (تصنيف أبي عبيد

القاسم بن سلام الازدي رحمه اللَّه)

رواية: على [بن] (١)عبد العزيز البغوي عنه.

رواية: أبي علي حامد [بن] (٢)محمد الهروي عنه.

رواية: أحمد بن على بن الحسن بن الباديِّ عنه .

رواية: النقيب طراد الزينبي عنه.

رواية: الجهبذة العالمة الكاتبة شُهْدِةُ بنت أبي نصر عنه.

رواية: الفقيه الإمام أبي الحسن علي بن خلف بن معزوز التلمساني عنها سماع الفقير إلى رحمة ربه علي بن أبي بكر بن محمد التجيبي الشاطبي منه.



وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام الحافظ العالم الأمير الورع. أبو الحسن علي بن خلف ابن معزوز التلمساني ـ عرف الكومي ـ قال: أخبرتنا الشيخة الصالحة فخر النساء الكاتبة شُهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري ـ قراءة عليها وأنا أسمع ، في يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة أربع وستين وخمسمائة ـ قيل لها: أخبركم الكامل أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزينبي في يوم الأربعاء ثالث ذي الحجة سنة تسعين وأربعمائة? فأقرت به . قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن البادي قال: أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الهروي قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي قال: أخبرنا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي ـ والتحديد البغوي قال: أخبرنا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي ـ والتحديد البغوي قال: أخبرنا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي ـ والتحديد البغوي قال المناه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي ـ والتحديد المناه المناه

非 非 🚭

<sup>(</sup>١) خطأ في المطبوع والمثبت من (أ، ب). (٢) خطأ في المطبوع والمثبت من (أ، ب).

## [باب

# (الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والسبي)

قال أبو عبيد] (١): وقد رخص بعضهم في مفاداة نساء المشركين بالمال وكلهم يرئ أن يفادي الرجال والنساء بعضهم ببعض.

١ ٣٥٠ فأمًّا الصبيان من أولاد المشركين فإنه يحكى عن الأوزاعي أنه كان لا يرئ أن يردوا إليهم أبدا، بعد أن يباعوا، أو يقسموا، بفداء ولا غيره. ويرئ أن الصغير إذا صار في ملك المسلم فهو مسلم، وإن كان معه أبواه جميعًا، وهما كافران. ويقول الملك أولئ به من النسب.

وأما أهل العراق فإنهم لا يرون بمفاداة الصغير بأسًا إذا كان معه أبواه أو أحدهما؛ لأنهم يرونه على دينه إذا سبى معه، ويختلفون فيه عن مالك.

قال أبو عبيد: والقول عندي فيه ما قال الأوزاعي: وما بال أبويه يكونان أحق به من سيده وهما ما داما مملوكين وهو مملوك فليس بينهما وبينه ولاية ولا ميراث، وسيده أحق به منهما في محياه ومماته في جميع أحكامه فكذلك الدين، بل الدين أولئ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلئ.

٣٥٢ ـ حدثنا أبو عبيد قال:حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عكرمة قال: أحسبه عن

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٥٥١) علقه أبو عبيد ولم أقف على من وصله عن الأوزاعي.

<sup>(</sup>٣٥٢) صحيح إلى ابن عباس. هذا إسناد رجاله ثقات.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٠٦] عن الحسين بن الوليد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه ابن حزم في المحلي [٧/ ٣١٤] من طويق حماد بن زيد به.

وعلقه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز باب «٧٩» إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه، وهل يعرض على البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز باب «٧٩» إذا أسلم الصبي الإسلام؟ وعزاه الحافظ في الفتح لابن حزم وحده، وقال في التغليق لم أقف على من رواه.

وعزاه للمرفوع من حديث النبي على: رواه الروياني في مسنده [٧٨٣] والدارقطني في سننه [٧٥٧] والدارقطني في سننه [٧٥٧] والبيهقي في سننه [٢٠٥٨]. وعزاه الحافظ بسنده في الفتح والتغليق إلى الخليلي في فوائده، رواه الحافظ بسنده في التغليق من رواية شباب العصفري وهو خليفة بن خياط عن حَشْرَج بن عبد الله بن حشرج عن أبيه عن جده عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه . قال الخليلي: «وعائذ بمن بايع تحت الشجرة، ولم يروه عنه إلا حشرج ولعائذ أحاديث عزيزة». أ. ه.

قال الحافظ: "سنده حسن ".

ابن عباس قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى».

قال أبو عبيد: فهـٰـذا ما جاء في أساري المشركين.

فأما المسلمون فإن ذراريهم ونساءهم مثل رجالهم في الفداء، يحق على [الإمام](١) والمسلمين فكاكهم واستنقاذهم من أيدي المشركين بكل وجه وجدوا إليه سبيلا، إن كان ذلك برجال أو مال، وهو شرط رسول الله على المهاجرين والأنصار.

٣٥٣ حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عُقيْل عن ابن شهاب «أن رسول الله على كتب بهاذا الكتاب: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله على المؤمنين والمسلمين، من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة دون الناس: المهاجرون من قريش على ربعاتهم (٢) يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى، وهم يفكون عانيهم (٣) بالمعروف والقسط بين المؤمنين» ثم ذكر حديثا طويلا في المعاقل.

٣٥٤ ـ حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث عن عن الليث عن عن ابن شهاب مثل ذلك بطوله. إلا أنه قال: على رباعتهم.

قال أبو عبيد: وهـٰـذا عندي هو المحفوظ.

٣٥٥ عبيد قال: حدثني حجاج [عن] (٤) ابن جريج قال: في كتاب النبي على «بين المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم: أن المؤمنين لا يتركون مفدوحًا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل» [قال أبو عبيد](٥): وفي غير حديث ابن جريج: «مفرحا». والمعنى واحد. وهو المثقل بالدين.

<sup>(</sup>١) في (ب) الإسلام والمثبت من (1).

<sup>(</sup>٢) ربعاتهم: يقال القوم على رباعتهم ورباعهم: أي على استقامتهم، يريد أنهم على أمرهم الذي كانوا عليه، ورباعة الرجل: شأنه وحاله التي هو رابع عليها: أي ثابت مقيم، وهو على رباعة قومه: أي هو سيدهم. النهاية [٢/ ١٨٩].

<sup>(</sup>٣) العاني: الأسير.(٤) في المطبوع أن والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ب) والمثبت من (أ) والمطبوع.

<sup>(</sup>٣٥٣، ٣٥٤) سيأتي الحديث بطوله برقم [٢١٥].

<sup>(</sup>٣٥٥) إسناده معضل. وهو نفسه السابق وسيأتي تخريجه برقم [١٥١٤].

قال أبو عبيد: فالعاني، والمفدوح قد تشترك فيه [المرأة، والرجل] (١). وقد يدخل الصغير في معنى العاني. فاشترط رسول الله ﷺ ذلك لهم على المسلمين جميعًا، وكأنه مفسر في حديث يروئ عن الحسين بن علي عليهما السلام.

٣٥٦ حدثنا أبو عبيد حدثنا ابن أبي عدي عن سفيان بن سعيد عن عبد الله بن شريك عن [بشر بن غالب] (٢) ، قال سئل الحسن بن علي عليه السلام على من فداء الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها. قيل: فمتى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل [صارخا] (٣).

قال أبو عبيد: فقد يكون معنى قوله. إذا استهل، يعني أنه يستحق الفداء ويستحق العطاء، ومن ذلك الحديث المرفوع.

٣٥٧ حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار عن منصور بن

#### (۳۵۹) ضعیف جدًا.

فيه بشر بن غالب: متروك، وعبد الله بن شريك «صدوق بتشيع».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥١٢] من طريق أبي عبيد. ورواه برقم [٨٥١،٥١٣] من طريق يحيى ابن عبد الحميد عن شريك بن عبد الله ، عن عبد الله بن شريك به . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٦٩] ومن طريقه البيه قي في السنن [٦/ ٤٤٧] من رواية ابن عبينة عن عبد الله بن شريك به ، ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٤٤٤] من طريق الثوري عن عبد الله بن شريك به .

#### (۲۵۷) صحيح.

إسناد أبي عبيد الأول «حسن». فيه عمر بن عبد الرحمن الآبار: «صدوق».

وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. والإسناد الثاني على شرط الشيخين.

والحديث. رواه البخاري في صحيحه [٩٣٧٣] وأحمد في مسنده [٤/ ٩٤٤]. وأبو داود في سننه [٥٠١٣] وابن زنجويه في الأموال [٧١٥]. وعبد الرزاق في المصنف [٦٧٦٣] والنسائي في الكبرئ [٧٤٩٢] ه هناد في النهد [٣٧٦] وأبوعه إنه في مسنده [٤٥٥] وابن حيان في صحيحه [٣٣٢٤] والطحاوي في

وهناد في الزهد [٣٧٦] وأبو عوانه في مسنده [٤٥٧] وابن حبان في صحيحه [٣٣٢] والطحاوي في شرح مشكل الآثار [٣٧٤] والدارمي في سننه [٦٤٧٩] والبيه قي في سننه [٩٦٦٩] وفي الشعب [٩١٦٥] والبغوي في شرح السنة [٧٤٤٠] كلهم من طرق عن سفيان الثوري. ورواه الطيالسي في مسنده [٤٨٩] والبخاري في صحيحه [٢٤٠٩]. وأبو يعلى في مسنده [٢٣٨] والبيهقي في سننه [٩٦٦٩]: من طريق جرير بن عبد الحميد. ورواه الطيالسي في مسنده [٤٨٩] عن قيس. ورواه البخاري في صحيحه [٢٤٠٥] والنسائي في الكبرئ [٢٦٦٨]: من طريق أبي عوانه الوضاح اليشكري. ورواه الطبراني في الأوسط [٢٦١٣] من طريق شبابه. ورواه أبو عوانه في مسنده [٢٥٤٧]: من طريق زائدة. وبرقم [٣٥٤٧] من طريق عمرو بن أبي قيس: جميعهم عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسئ.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (١) «بشر» وفي (ب) بشير والصواب بشر كما في التهذيب في ترجمة عبد الله بن شريك يروي عن بشر بن غالب. (٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

المعتمر عن أبي وائل عن أبي موسى [وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى [وحدثنا أبو معاوية عن الأعموا الجائع، وعودوا عن أبي موسى](١) أو أحدهما باسناده أن رسول الله ﷺ قال: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العانى».

قال أبو عبيد: وكذلك أهل الذمة يجاهد من دونهم، ويُفْتَكُ عُنَاتُهَم، فإذا استنقذوا رجعوا إلى ذمتهم وعهدهم [أحرارًا] (٢). وفي ذلك أحاديث.

٣٥٨ - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب: أنه كان في وصيته عند موته: «أُوْصِي الخليفة من بعدي بكذا وكذا. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله على خيراً: أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم».

٣٥٩ - حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا ابن أبي زائدة عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: في ناس من أهل الذمة سباهم العدو فاستنقذهم المسلمون قال: لا يسترقون.

٣٦٠ - حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا ابن أبي زائدة عن مساور الوراق قال: سألت الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها العدو، فصارت لرجل من المسلمين في سهمه. قال: أرئ أن تُردَّ إلى عهدها وذمتها.

فيه مغيرة: وهو ابن مقسم الضبي، كثير الإرسال عن إبراهيم والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٢٥] من رواية أبي نعيم عن سفيان ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٩٠٧] من رواية وكيع عن سفيان به .

## (٣٦٠) حسن الإسناد إلى الشعبي.

فيه مُساوِر بن سوَّار بن عبد الحميد: «صدوق ». وبقية إسناده ثقات.

رواه ابن رنجويه في الأموال [٧٦٦] عن أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٩٠٩] عن عيسى بن يونس عن مساور به وله طريق آخر عن الشعبي بمعناه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٩٠٧] من رواية سفيان وإسماعيل كلاهما عن جابر وهو الجعفي عن الشعبي قال: «أهل الذمة لا يباعون» فيه الجعفي ضعيف لكن يشهد له الطريق الأول.

والمثبت من (أ، ب). (٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

أما طريق الأعمش: فرواه البيهقي في سننه [٣/ ٣٧٩] مقرونًا بمنصور: من طريق محمد بن كثير عن سفيان
 عنهما . قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير عن سفيان عن منصور وحده .

<sup>(</sup>۲۵۸) صحیح سبق تخریجه برقم (۱،۹).

<sup>(</sup>٣٥٩) ضعيف الإسناد.

٣٦١ عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن الوليد ابن رفاعة كتب إلى هشام بن عبد الملك في ناس من أهل الذمة سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس، ثم باعهم أهل قبرس من المسلمين فلما قدموا خاصموهم. فكتب هشام: أن أجز بيعهم لمن اشتراهم.

وقال الليث: أرى أن يفدوهم من بيت مال المسلمين ويقروا على ذمتهم.

٣٦٢ حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث [بن سعد] (١) عن هشام بن سعد عن صالح بن جبير أن عمر بن عبد العزيز أعطى رجلاً مالاً يخرج به لفداء الأسارى. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين: إنا سنجد ناسا فروا، إلى العدو طوعا. أفنفديهم؟ قال: نعم. قال: وعبيدا فروا طوعا وإماء؟ فقال: افدوهم، قال: ولم يذكر له صنف من الناس من جند المسلمين يومئذ إلا أمر بفدائهم.

٣٦٣ ـ حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء: في حُرِ أسره العدو، فاشتراه رجل من المسلمين؟ قال: يسعى له في ثمنه، ولا يسترقه. قال: وكذلك أهل الذمة.

قال أبو عبيد: فهاذا ما جاء في فداء الأسارى.

وأما قتلهم:

٣٦٤ فحدثنا حجاج عن شريك عن [سالم] (٢) عن سعيد بن جبير قال: تقتل

<sup>(</sup>٣٦١) ضعيف الإسناد. فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

<sup>(</sup>٣٦٢) ضعيف الإسناد. فيه عبد الله بن صالح: "ضعيف" وصالح بن جبير الصدائي: "صدوق". والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٥٤، ٢٥٤].

<sup>(</sup>٣٦٣) صحيح إلى عطاء . رجاله كلهم ثقات . ولا يضر عنعنة ابن جريج فقد صرح بالسماع عند ابن أبي شيبة .

وحجاج: هو ابن محمد المصيصي.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٢٣] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٩٠٧] من رواية محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء. . . فذكر نحوه.

<sup>(</sup>٣٦٤) ضعيف الإسناد

فيه شريك «سيئ الحفظ»، وسالم: هو الأفطس.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٩] من طريق أبي عبيد.

ورواه برقم [٥٢٨] من رواية أبي نعيم وبرقم [٥٣١] من رواية يحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك به. وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر وعبد بن حميد.

أسراء المشركين ولا يفادوهم [حتى يثخن (١) فيهم القتل](٢) وقررا: ﴿ حَستَّىٰ إِذَا أَنْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فداءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: ٤].

٣٦٥ ـ حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: في قوله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ابن أبي طلحة عن ابن عباس: في قوله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، قال: كان ذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذ قليل. فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تبارك وتعالى ﴿ فَإِمَّا مَنّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ قليل. فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تبارك وتعالى ﴿ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً ﴾ فحمل الله النبي ﷺ والمؤمنين في الأسارى بالخيار، إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا فادوهم.

قال أبو عبيد: أظنه قال: وإن شاؤوا مَنُّوا عليهم - [شك أبو عبيد ولم يصيروا عبيدًا](٣).

٣٦٦ قال: وحدثنا عبد الرحمن وحجاج: كلاهما عن سفيان. قال سمعت السدي يقول: في قوله تبارك وتعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ قال: هي منسوخة. نسخها قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

٣٦٧ قال: وحدثنا حجاج: عن ابن جريج قال: هي منسوخة، قد قتل رسول الله على عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا.

<sup>(</sup>١) الإِثْخَانُ: المبالغة في الشِّيء والإكثار منه، والمراد هنا: المبالغة في قتل الكفار النهاية [١/ ٢٠٨].

<sup>(</sup>٢) في ب حتى يتحن في الأرض ش والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من ب والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣٦٥) سبق برقم [٣٣٧].

<sup>(</sup>٣٦٦) صحيح إلى السدي.

السدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدَّي الكبير: أبو محمد الكوفي: قال العجلي: ثقة عالم بالتفسير رواية له ؛ وقد تكلم فيه بعضهم قال الحافظ صدوق بهم.

وعبد الرحمان في الإسنادهو ابن مهدي وحجاج هو ابن محمد. وسفيان: هو الثوري.

والأثر: رواه ابن جرير في تفسيره [١٣/ جـ٦١/ ٤٠] وابن زنجويه في الأموال [٥٣٢] من نفس الطريق.

<sup>(</sup>٣٦٧) صحيح إلى ابن جريج.

حجاج: هو ابن محمد المصيصي.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٣٣] وابن جرير في تفسيره [١٣/ ٢٦/ ٤٠].

أما استدلال ابن جريج بقتل النبي عقبة بن أبي معيط صبرًا فهذا إرسال منه لا يريد الرواية وسيأتي ذكر ذلك وتحقيقه إن شاء الله.

٣٦٨ قال: وحدثنا هشيم - أو حدثت عنه - عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أن رسول الله ﷺ قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. عقبة بن أبي مُعيَّطٍ، والنضر بن الحراث، ومطعم بن عدي».

قال أبو عبيد: هكذا حديث هشيم. فأما أهل العلم بالمغازي فينكرون مقتل مطعم ابن عدي يومئذ، يقولون مات بمكة موتا قبل بدر، وإنما قتل أخوه طعيمة بن عدي ولم يقتل صبرا، قتل في المعركة (۱). ومما يصدق قولهم الحديث الذي ذكرناه عن الزهري «أن النبي على قال لجبير بن مطعم - حين كلمه في الأسارئ - شيخ لو كان أتانا لشفعناه»، يعني: أباه مطعم بن عدي. فكيف يكون مقتولا يومئذ، والنبي على يقول

#### (٣٦٨) مرسل، والحديث صحيح بطرقه.

سند أبي عبيد مرسل. وأبو بشر: هو جعفر بن إياس.

والأثر من هـٰذا الطريق: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٣٥] من رواية النفيلي عن هشيم به.

ورواه أبو داود في المراسيل [٣٣٧] من رواية زياد بن أيوب عن هشيم، بلفظ أبي عبيد، وفي زيادة قال: فلما أمر بقتل النضر قال المقداد بن الأسود: أسيري يا رسول الله ، قال: "إنه كان يقول في كتاب الله وفي رسول الله ما كان يقول » فقال ذاك مرتين أو ثلاثة، فقال رسول الله عليه: «اللهم أغن المقداد من فضلك » وكان المقداد أسر النضر. قال أبو داود: المطعم خطأ، إنما هو طعيمة بن عدي، وثم استشهد بما استشهد به أبو عبيد. قال النفيلي شيح ابن زنجويه: "وكان هشيم يغلط فيه، إنما هو طعيمة بن عدي، وقد وصله عن سعيد سفيان بن حسين: رواه الطبراني في الأوسط [٣٨١٣] من رواية علي ابن سعيد الرازي قال حدثنا عبد الله بن حماد بن غير، قال حدثنا عمي حصين بن غير عن سفيان بن حسين عن أبي بشر عن سعيد بن عدي بدل المطعم بن عدي على الصواب. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي بشر إلا سفيان بن حسين تفرد به حصين بن نمير.

قلت: لعله يقصد بالتفرد. أي: يوصله فرواية هشيم متابعة لرواية سفيان ولكنها مرسلة.

قال الهيثمي في المجمع: [٦/ ٨٩] فيه عبد الله بن حماد بن نمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

وله طريق آخر عن ابن عباس: رواه عبد الرزاق في مصنف [٩٣٩٤] ومن طريقه الطبراني في الكبير [١٢١٥٤] وفي الأوسط [٣٠٢٧]: عن معمر عن قتادة وعثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس.

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا عثمان الجزري وهو ابن عمرو بن ساج ضعيف. لكنه متابع من قتادة.

ومن مرسل إبراهيم التيمي وعطاء، رواهما عبد الرزاق في المصنف ومن مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم رواه ابن هشام في السيرة [١/ ٦٤٤].

قلت: فالقصة تصحح بمجموع هذه الطرق.

<sup>(</sup>۱) قلت: هذا هو الصحيح الثابت أن طعيمة بن عدي قتل في المعركة يوم بدر. قتله حمزة رضي الله عنه، وكان سبب عتق وحشي أن قتل حمزة ثأرًا لطعيمة كما حكى ذلك وحشي في قصة قتل حمزة وعتقه. رواه البخاري في صحيحه [۲۷۷]، والطيالسي في مسنده [۲۳۱]. قال أبو داود في مراسيله [ص ٢٤٩]: «وأعتق وحشي على قتل حمزة لطعيمة».

فيه هاذه المقالة؟ وأما مقتل عقبة والنضر فلا يختلفون فيه.

٣٦٩ - قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة: «أن رسول الله على حاصر بني قريظة خمساً وعشرين ليلة. فلما اشتد عليهم البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله على فقالوا: ننزل على حكم سعد، فبعث رسول الله على إلى سعد، فلما جاء قال له رسول الله على: «احكم فيهم»، فحكم فيهم: أن تقتل مقاتلتهم. وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم فقال له رسول الله على: «اقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله».

• ٣٧٠ و حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه «أن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله على حكم رسول الله على حكم رسول الله على حكم رسول الله على الله على على حكم وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله على الله على حكمت فيهم بحكم الله».

٣٧١ - قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن اللَّيث قال: وحدثني أبو الزبير عن

#### (٣٦٩) في إسناده ضعف والحديث صحيح.

والحديث من هذا الطريق: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٣٦] من طريق أبي عبيد. ورواه أحمد في مسنده [٦/ ١٤١، ١٤٢،) وابن ابي شيبة في المصنف [٨/ ٤٩٥]. وابن حبان في صحيحه [٧٠ ٢٨] من طريق يزيد بن هارون به في قصة الأحزاب وبني قريظة مطولاً. ورواه الطحاوي في شرح المشكل [٧٠٢٨] من رواية يحيئ بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو به.

قلت: وللحديث شاهد في الصحيحين. وهو الآتي.

#### (۳۷۰) إسناده مرسل.

ابن أبي زائدة: هو يحيى بن أبي زائدة ثقة متقن.

والحديث روي من طرق عن هشام موصولاً.

رواه البخاري في صحيحه [٢١٧٤، ٢١٢١] ومسلم في صحيحه [١٧٦٩]. وأحمد في مسنده [٦/٦٥]. وابن سعد في الطبقات [٣/ ٣٢٤، ٣٢٥]. والبيهقي في دلائل النبوة [٤/ ٢٦] والبغوي في شرح السنة [٣/ ٣٧]: من طريق عبد الله بن غير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ورواه البخاري في صحيحه [٢٨١٣] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٤٩٧]: من طريق عبدة بن سليمان عن هشام به. ويشهد له الآتي.

#### (٣٧١) في إستاده ضعف وهو صحيح.

إسناد أبي عبيد فيه عبد الله بن صالح: ضعيف. وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس لكنه متابع من جمعٌ، ولا تضر عنعنة أبي الزبير هنا لأنها من رواية الليث عنه رواه أحمد في مسنده [٣٥٠/٣] من رواية=

جابر قال: «رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ ، فقطعوا أكحكه (۱) ، فحسمه (۲) رسول الله على بالنار . فانتفخت يده ، فنزفه الدم فحسمه أخرى . فانتفخت يده . فلما رأى ذلك قال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تُقرَّ عيني من بني قريظة . فاستمسك عرقه . فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد . فأرسل إليه النبي على ، فحكم : أن تقتل رجالهم ، وتستحيا نساؤهم وذراريهم ، ليستعين بهم المؤمنون . فقال رسول الله عين : لقد أصبت حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة - فلما فرغ من قتلهم انفتق عرْقُهُ ، فمات » .

٣٧٢ قال: حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال «نزلوا على حكم سعد، فقضى بأن تقتل رجالهم، وتقسم ذراريهم وأموالهم، فقتل منهم يومئذ كذا كذا».

٣٧٣ ـ قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا عبد [الملك](٣) بن عُمَيْر عن عطية القرظي

<sup>(</sup>١) الأَكْحَلُ: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. النهاية [٤/ ١٥٤].

<sup>(</sup>٢) حُسَمه: أي قطع الدم عنه بالكيُّ . النهاية [١/ ٣٨٦].

<sup>(</sup>٣) خطأ في المطبوع، والصواب ما أثبتاه «عبد الملك بن عمير».

<sup>⇒</sup>حَجين وهو ابن المثني، ويونس: وهو ابن محمد المؤدب، ورواه الترمذي في سننه [١٥٨٢] والنسائي في الكبرى[٨٦٧٩]: كلاهما عن قتيبة بن سعيد.

ورواه الدارمي في مسنده [٢٥٠٩] عن أحمد بن عبد الله. ورواه الطحاوي في شرح المشكل [٣٥٧٩] وشرح المعاني [٤/ ٣٢١]: من طريق شعيب وعبد الله بن عبد الحكم.

ورواه ابن حبان في صحيحه [٢٠٨٤، ٣٠٠٦] من طريق يزيد بن موهب. ورواه ابن سعد في الطبقات [٣٢٧] عن هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي ثمانيتهم عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به وبعضهم يقتصر على الكي. ورواه مختصراً على الكي.

مسلم في صحيحه [٢٢٠٨] وأحمد في مسنده [٣/٣١، ٣٨٦] من طريق زهير بن معاوية، ورواه الطيالسي في مسنده [٧٤٥] وأبو داود في سننه [٣٨٦٦] وابن سعد في الطبقات [٣/ ٣٢٧، ٣٢٨] من طريق حماد بن سلمة. ورواه ابن ماجه في سننه [٣٤٩٤] من طريق سفيان: جميعًا عن أبي الزبير عن جابر.

<sup>(</sup> ٣٧٢) مرسل وسبق برقم [٣٢٥] مطولاً.

ورواه هكذا من طريق أبي عبيد البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٣]. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٤١] ] عن عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٣٧٣) صحيح الإسناد.

هذا الإسناد رجاله ثقات وقد صرح هشيم بالسماع.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [٤/ ٣٨٣] و [٥/ ٣١١، ٣١٢]، وابن حبان في صحيحه [٧٧٠] والطبراني في الكبير [٧١ ح ٤٣٨]: كلهم من طريق هشيم بهذا الاسناد.

ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٣١٠]. وعبد الرزاق في المصنف [١٨٧٤٣]. وابن أبي شيبة في المصنف [٢٥٤١]. وابن ماجه في سننه [٢٥٤١]= [٧/ ٥٠٥].

قال «عرضت على رسول الله ﷺ يوم قريظة، فشكوا في فقال رسول الله ﷺ: «انظروا، هل أنبت؟»، فنظروا فلم أكن أنبت، فجعلت في الذرية».

٣٧٤ ـ قال: حدثنا يحيئ بن بكير عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك «أن رسول الله ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعليه مغفر من حديد. فقيل: هاذا ابن خطل متعلقًا بأستار الكعبة: فقال: «اقتلوه».

قال أبو عبيد: فهاذا ما روي عن رسول الله ﷺ في قتل الأسارى وقد عملت به الخلفاء بعده .

٣٧٥ قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن معمر عن عبد الكريم قال: كتب إلى

= وابن زنجويه في الأصوال [٥٣٩]. وأبو داود في سننه [٤٠٤٤] وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني المراح المراح المراح ٢٤٨٦]. والطحاوي في شرح المراح ٢٤٨٦]. والطحاوي في شرح المعاني [٢٨٨٦]. والطبراني في الكبير [٧١/ح ٢٨٨]. والبيهقي في سننه [٢/٨٥]: كلهم من طرق عن سفيان الثوري. ورواه الطيالسي في مسنده [١٢٨٤] والنسائي في سننه [٢/٢١). وابن سعد في الطبقات [٢/٩٥]. وابن الجارود في المنتقى [ ١٠٤٥]. والطبراني في الكبير [٧١ ح ٢٤٩، ٢٥٠]. وأبو عوانه في مسنده [٢/١٥]. والحاكم في المستدرك [٢/ ١٢٣] والبيهقي في سننه [٢/٨٥]: كلهم من طرق عن شعة.

ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٨٧٤]، ومن طريقه: الطبراني في الكبير [١٧ ح ٤٣١] عن معمر. ورواه النسائي في الكبرئ [ ٢٨٠٥]، وأبو داود في سننه [٢٥٤]. وابن حبان في صحيحه [٢٨٣]، والطبراني في الكبير [١٧/ح ٣٣٤]، والبيهقي في سننه [٩/ ٣٢]. من طريق أبي عوانه: ورواه الشافعي في السنن المثاثورة [٢٤١٠] من طريق أبي عوانه ورواه الشافعي في السنن المثاثورة [٢٤١٠] من طريق إبراهيم بن عشمان. ورواه الدارمي في سننه [٨٨٨] من رواية محمد بن يوسف. ورواه أبو عوانه في مسنده [٨٨٨] والترمذي في سننه [٨٨٨] والترمذي في سننه [١٨٨٨] وابن حبان في صحيحه [٢٤٧٨] وأبو عوانه في مسنده [٢٤٧٧]. من طريق سفيان بن عيبنة به. ورواه الطبراني في الكبير [٢١/ح ٥٣٥] والحاكم في المستدرك [٣/ ٣٥]. والبيهقي في سننه [٦/ ٨٥]: من طريق حماد بن سلمة. ورواه الطبراني في الكبير [٢١ ح ٤٣٤] من طريق زيد طريق حميده [٤٧٨] من طريق المن عطاء وعلي بن صالح ورقم ٤٣٧ من طريق شريك. ورواه ابن حبان في صحيحه [٤٧٨٨] من طريق جرير بن عبد الحميد: جميعهم عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي.

ورواه الحميدي في مسنده [٨٨٩] والنسائي في الكبرئ [٧٤٧٤]. وأبو عوانه في مسنده [٦٤٧٦] والطبراني في الكبير [١٦ ح ٤٣٩]. والحاكم في المستدرك [٢/ ١٢٣] والبيهقي في سننه [٦/ ٥٨] من طريق سفيان ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية به.

(٣٧٤) صحيح سبق تخريجه برقم [٣٢١].

(۳۷۵) مرسل.

عبد الكريم الجزري هو ابن مالك الجزري: ثقة متقن من السادسة، لا يدرك أبا بكر.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٤٥] ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٩١] عن معمر. ورواه ابن جرير في تفسيره [٩٣١/ جـ٢٦/ ٤١] من طريق ابن ثور عن معمر. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٤٦] من طريق ابن المبارك عن معمر به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٧٢] من طريق ليث عن مجاهد.

أبي بكر الصديق في أسير من المشركين قد أعطى به كذا وكذا. فكتب أن لا تفادوا به، واقتلوه.

7٧٦ قال: حدثني سعيد بن عفير قال: حدثني علوان بن داود - مولئ أبي زرعة بن عمرو بن جرير - عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أبيه عوف عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أبيه عبدالرحمان قال: «دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفي فيه، فسلمت عليه وقلت. ما أرئ بك بأسا، والحمد لله، ولا تأس على الدنيا. فوالله إن علمناك إلا كنت صالحًا مصلحًا. فقال: أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن وثلاث وددت أني سالت رسول الله على عنهن فأما التي فعلتها ووددت أني لم أفعلها، فوددت أني لم أكن فعلت كذا وكذا ـ لخلة ذكرها قال أبو عبيد: لا أريد ذكرها ـ ووددت أني يوم سقيفة أميرا وكنت وزيرا، ووددت أني حيث كنت وجهت خالدا إلى أهل الردة أقمت بذي أميرا وكنت وزيرا، ووددت أني حيث كنت وجهت خالدا إلى أهل الردة أقمت بذي القصة، فإن ظفر المسلمون ظفروا وإلا كنت بصدد لقاء، أو مدد. وأما الثلاث التي تركتها ووددت أني فعلتها فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه، فإنه يخيل إلى أنه لا يرئ شرا إلا أعان عليه.

ووددت أني يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته، و [كنت] (١)قتلته سريحًا(٢)،

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والثبت من (أ).

<sup>(</sup>٢) السُّرُح: السهل: يقال ناقة سُرُح، ومشية سُرُح: أي سهلة والسَّرِيح: إدرار البول بعد احتباسه. النهاية [٢/ ٣٥٨]. قلت: والمرادهنا: قتله سهلة.

والحكم: هو ابن عتيبة عن أبي بكر. وهذا أيضًا منقطع مجاهد والحكم لا يدركان أبا بكر. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٤٧] من طريق ليث عن الحكم وحده.
 (٣٧٣) ضعيف جدًا. فيه علوان بن داود ويقال: ابن صالح.

قال العقيلي: له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به يعني هذا الحديث. ثم قال: حدثني آدم بن موسئ قال سمعت البخاري قال: علوان بن داود البجلي. ويقال: علوان بن صالح، منكر الحديث. [الضعفاء، ٣/ ٤١٩]. ومثله نقله الذهبي في الميزان [٣/ ١٩٨] والاثر: رواه العقيلي في الضعفاء [٣/ ٤١٩، ٤٢٠]. والطبراني في الكبير [٤٣] وأبو نعيم في الحلية [٤٣] من طريق سعيد بن عفير، ورواه ابن زنجويه في الأموال [٤٦٠، ٤٦٥] عن عثمان بن صالح، ورواه الطبري في تاريخه [٢/ ٣٥٣] من رواية يحيئ بن بكير وعبد الله ابن صالح: كلهم عن الليث عن علوان، وقد سمعه يحيئ بن بكير من علوان بعد وفاة الليث كما عند الطبري.

أو أطلقته نجيحًا ووددت أني حيث وجهت خالدا إلى أهل الشام كنت وجهت عمر إلى العراق، فأكون قد بسطت يدي، يميني وشمالي في سبيل الله, وأما الثلاث التي وددت أني كنت سألت عنها رسول الله على الله على الله عنها رسول الله الله على الله عنها ووددت أني سألته: فيمن هذا الأمر من نصيب؟ فلا ينازعه أهله؟ ووددت أني كنت سألته. هل للأنصار من هذا الأمر من نصيب؟ ووددت أني كنت سألته عن ميراث العمة وابنة الأخ، فإن في نفسي منها حاجة».

٣٧٧ - قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن علوان بن صالح عن صالح عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمان بن عوف عن أبى بكر مثله .

٣٧٨ - قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن حبيب أبي يحيئ عن خالد [بن زيد] (١) المزني - وكانت عينه أصيبت بالسوس قال: حاصرنا مدينتها، فلقينا جهدًا، وأمير الجيش أبو موسئ الأشعري. فصالحه دهقانها على أن يفتح له المدينة ويؤمن له مائة من أهله، ففعل. فأخذ عهد أبي موسئ الأشعري ومن معه. فقال أبو موسئ يقول لأصحابه: إني فقال أبو موسئ يقول لأصحابه: إني لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه. فعزل المائة، وبقي عدو الله، فأمر به أبو موسئ. قال: فنادئ، وبذل مالا كثيرًا، فأبئ عليه وضرب عنقه.

٣٧٩ ـ قال: حدثنا يزيد عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن رحمه الله

اضطرب في إسناده علوان، فاسقط هنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد.

فرواية الليث عنه بإسقاطه؛ أما رواية ابن عفير بإثباته.

وانظر تخريجه في السابق.

#### (٣٧٨) ضعيف الإسناد.

فيه حبيب أبو يحيى: قال أبو زرعة: لا أعرفه يعني مجهول عنده راجع الجرح والتعديل [٩/ ٤٥٨]. وخالد بن زيد المزني: وثقه ابن حبان وترجم له البخاري في التاريخ، وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيه شبئًا.

والأثر: رواه السلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٣٣ - ٥٣٤] من طريق أبي عبيد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٧٢] من رواية مروان بن معاوية به. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٤٩] من رواية حماد بن سلمة عن حميد به.

#### (٣٧٩) صحيح إليه.

يزيد هو ابن هارون. ورجال الإسناد كلهم ثقات

<sup>(</sup>١) في (ب) «ابن الوليد الحمداني» وهو تصحيف والصواب المثبت من (١).

<sup>(</sup>۳۷۷) ضعیف جدًا.

يقول: بعث عبد الله بن عامر إلى ابن عمر - وهو بفارس - بأسير موثق، يقتله فقال ابن عمر: أما وهو مصرور فلا.

[قال أبو عبيد: المصرور: الموثق]<sup>(١)</sup>.

٣٨٠ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ابن عبد العزيز أتي بأسير من الخزر، فقال عمر: لأقتلنك. فقال الأسير: إذن لا ينقص من عدد الخزر شيء. فقتله عمر. [قال](٢): ولم يقتل أسيرًا في خلافته غيره.

قال أبو عبيد: فهاذه أحكام الأسارئ المن والفداء والقتل. وكانت هاذه في العرب خاصة. لأنه لا رق على رجالهم وبذلك مضت سنة رسول الله ﷺ: أنه لم يسترق أحدًا من ذكورهم.

وكذلك حكم عمر فيهم أيضاً [وبذلك مضت سنة رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الإمام منهم أحراراً إلى عشائرهم ، على فدية يؤدونها إلى الذين أسلموا وهم في أيديهم. قال: وهذا مشهور من رأيه.

٣٨١ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن الشعبي قال. لما [قام] (٤) عمر قال: ليس على عربي ملك. ولسنا بنازعي من يد رجل شيئًا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (١) «قدم» والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقط من ب والمطبوع والمثبت من (أ).

وسماع الحسن من ابن عمر أثبته الإمام أحمد وأبو حاتم ونفاه غيرهما [راجع: التهذيب].
 والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٧٤] من رواية وكيع عن جرير به.

<sup>(</sup>٣٨٠) إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن صالح "ضعيف ؟.

وله شاهد رواه: عبد الرزاق في المصنف [٩٣٩٢]: عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام كان يحرس عمر بن عبد العزيز، فذكر نحوه.

<sup>(</sup>٣٨١) منقطع. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي.

الشعبي ليس لا سماع من عمر، وبقية رجال الاسناد ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٢] عن أبي عبيد، ورواه البيهقي في السنن [٩/ ٧٤] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن شيبة في المصنف [٧/ ٥٨٠] عن أبي بكر بن عياش. وكذلك رواه يحيى بن آدم في الخراج [٥٥] عنه. قال البيهقي: «وهذه الرواية منقطعة عن عمر رضي الله عنه».

٣٨٢ ـ قال: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال: كان الرجل لا يزال قد عرف ذا قرابته في بعض أحياء العرب قد سبي في الجاهلية، فذكر ذلك لعمر، ففدئ كل رجل منهم بأربعمائة درهم. وفدي عثمان رجلا من همذان بأربعمائة درهم.

٣٨٣ ـ قال: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: أنبأنا غاضرة العنبري قال: أتينا عمر في نساء أو إماء مباعين في الجاهلية، فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم، وأن لا يسترقوا.

٣٨٤ - قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال لي عمر - عند موته - اعقل عني ثلاثًا: الإمارة شورى وفي فداء العربي عبد، وفي ابن الأمّة بعيران قال. وكتم ابن عباس الثالثة.

٣٨٥ ـ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب أن عمر فرض على كل إنسان فودي من العرب بست قلائص (١)، وكان يقضي بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب: أن يفادي كلُّ إنسان

(٣٨٢) منقطع. فيه مجالد بن سعيد: ضعيف، والانقطاع بين الشعبي وعمر

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٣] عن هشيم.

(٣٨٣) في إسناده ضعف. فيه غاضرة العنبري: لم يوثقه. إلا ابن حبان في الثقات [٥/ ٣٩٣]

وذكره البخاري في التاريخ [٧/ ١٠٩] وابن أبي حاتم في الجرح [٣] ٢/ ٢٩٣]، ولم يذكرا فيه شيئًا. وبقية إسناده ثقات.

والأثر : رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٩٠٧] من رواية وكيع عن ابن عون ، ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٤] من رواية النضر بن شميل وأبي عاصم النبيل كلاهما عن ابن عون به .

(٣٨٤) صحيح إلى عمر. هذا الاسناد رجاله ثقات إلا ما يخشى من عنعنة بن جريج.

لكن تابعه عبد الرزاق.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٥] من طريق أبي عبيد. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٨٥٢٧] عن معمر. وقع في المصنف تصحيف في قوله وابن الأمة (بعيران) فصحفت إلى (عبدان).

وقال هنا: وكتم ابن عباس الثالثة، وعند عبد الرزاق. وكتم ابن طاووس الثالثة ،

#### (۳۸۵) منقطع.

ابن المسيب: لم يسمع من عمر، وفي الإسناد عبد الله بن صالح: اضعيف ، لكن الأثر رُوي من طرق أخرىٰ عن الزهرى.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٦] عن عبدالله بن صالح. ورواه البيهقي في السنن [٩/ ٧٤] من رواية موسئ ابن عقبة عن الزهري به. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٨٥٢٨] عن معمر عن الزهري عن عمر فاسقط ابن المسيب.

<sup>(</sup>١) القلائص: جمع قلُوص، وهي الناقة الشابة وقيل: لا تزال قَلُوصًا حتى تصير بازلاً. وقد فسرت البازل وهو ماله ثمان سنين. النهاية [٤/ ١٠٠].

بست قلائص.

قال أبو عبيد: يعنى أو لادهم من الإماء.

فهاذه أحكام الأساري إذا كانت العرب تؤسر وتسبى. فقد انقرض ذلك، وافتتح المسلمون بلاد العجم، فاسترقوا الأساري أيضًا مع الأحكام الثلاثة، فأمر الناس على هاذا أن الإمام مخير في الأسير من الرجال. في أربعة أحكام: المَنُّ، والفداء، والقتل والرق ومن ذلك حديث عمر:

٣٨٦ قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: سألت الزهري، ما كان عمر يصنع بالأسارئ ؟ قال: ربما قتلهم، وربما باعهم.

قال أبو عبيد: فليس معنى هذا إلا على العجم، لأن كل بلاد افتتحت في دهره إنما كانت بلاد العجم، فارس، والروم. ومن ذلك: حديث عمرو بن العاص.

٣٨٧ - حدثني عبد الغفار بن داود الحراني عن ابن لهيعة عن إبراهيم بن محمد الحضرمي عن أيوب بن أبي العالية عن أبيه. قال: سمعت عمرو بن العاص على المنبر يقول: لقد قعت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر علي عهد ولا عقد، إن شئت قتلت، وإن شئت بعت، وإن شئت حَمَّسْتُ، إلا أهل إنطابلس. فإن لهم عهدا يوفي لهم به.

قال أبو عبيد: فقد ذكر عمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص في الأسارئ القتل والبيع، وأما المَنُّ والفداء ففي التنزيل، مع ما جاء فيهما من الأحاديث فهذه أحكام أربعة، وإنما هذذه في الرجال خاصة. فأما النساء والذرية فليس فيهم إلا حكم واحد، وهو الرق لا غير. وليس المن على الأسير أن يترك حتى يرجع إلى دار الحرب كافراً. ولكنه يكون في دار الإسلام ذميا يؤدي الجزية، كفعل عمر [بأهل](١)

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣٨٦) ضعيف الإسناد. فيه محمد بن كثير: «صدوق كثير الغلط» والزهري لا يدرك عمر. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٨] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>٣٨٧) ضعيف الإسناد. فيه ابن لهيعة: «ضعيف»، وأيوب بن أبي العالية الحضرمي أبو قنان. ذكره البخاري في الكني [ رقم ١٥٥٠ وابن أبي حاتم في الجرح [٢/ ٢٥٤].

ووثقه ابن حبان في الثقات [٦/ ٥٩]. وأبوه أبو العالية الحضرمي لم أقف له على ترجمة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٩] والبلاذري في فتوح البلدان [ص٥٥] من طريق أبي عبيد ورواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٣] عمن سمع ابن لهيعة به.

السواد، وكحديثه الآخر.

٣٨٨ ـ قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن أنس ابن مالك: أن عمر بعث أبا موسى، فأصاب سبيا، فقال عمر: خلوا سبيل كل أكّار (١) وزراع.

قال أبو عبيد: وإنما يكون للإمام الخيار في الأسارى ما لم يقروا بالإسلام، فإذا أقروا به زالت عنهم هذه الأحكام كلها، ولم يكن عليهم سبيل إلا سبيل الرق خاصة. إن كانوا قد بيعوا أو قسموا.

وفي ذلك أحاديث.

٣٨٩ - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن مسكين عن الحسن قال: «أتي رسول الله علي بأسير، فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله عليه : «عرف الحق لأهله، دَعُوه».

٣٩٠ ـ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن [سفيان] (٢) عن ليث عن مجاهد قال: إذا أسلم الأسير حرم دمه.

<sup>(</sup>١) الأكَّار: الزَّرَّاع، يقال: أكرت الأرض. أي: حفرتها، والأُكْرَة: الحفرة، وبه سمى الأكار. النهاية [١/ ٥٧].

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣٨٨) إسناده لا بأس به. أبو العلاء أيوب بن أبي مسكين: «صدوق له أوهام».

وبقية رجاله ثقات وأبو هاشم هو الرماني

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٦١] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>۳۸۹) مرسل.

رجاله ثقات إلا أنه مرسل ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٦٣] من رواية خلف بن أيوب عن سلام بن مسكين عن الحسن مرسلاً. وخالف ابن مهدي وأيوب، محمد ابن مصعب فرواه عن سلام بن مسكين.

والمبارك وهو ابن فضالة عن الحسن عن الأسود بن سريع، فوصله.

رواه أحمد في مسنده [٣/ ٤٣٥] والطبراني في الكبير [٨٤٠ ، ٨٢٥]. والحاكم في مستدركه [٤/ ٢٥٥] والبيهقي في شعب الإيمان [ ٤٤٢٥]: كلهم من طريقه.

قلت: والصواب المرسل ؛ لأن محمد بن مصعب، ضعيف فتكون روايته هذه شاذة.

قال الذهبي تعقيبًا على تصحيح الحاكم: «ابن مصعب ضعيف». قال الهيثمي في المجمع [١٩٩/١٠]: فيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>( •</sup> ٣٩ ) ضعيف الإسناد. فيه ليث بن أبي سليم: «ضعيف ».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٦٤] من طريق أبي عبيد.

٣٩١ قال: حدثنا أبو الأسود المصري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص «إني قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام، فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين. له ما للمسلمين، وله سهمه في الإسلام. ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فماله فيء للمسلمين، لأنهم قد كانوا أحرزوه قبل إسلامه. فها ذا أمري وكتابي إليك».

قال أبو عبيد: فأرئ عمر قد جعل ماله فيئًا، ولم يجعل رقبته فيئًا، وأطلقه لإسلامه، إذْ كان ذلك قبل أن يقع عليهم الحكم ببيع أو قسمة. فأما إذا حكم عليهم بذلك، حتى يجري عليهم خمس الله وسهام المسلمين فقد استحق عليهم الرق، فلا يسقط الإسلام عنهم حينئذ رقًا. وهاذا مفسر في حديث يروئ عن مجاهد.

٣٩٢ ـ قال: حدثني إسحاق بن عيسى عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أيما مدينة افتتحت عنوة فأسلم أهلها قبل أن يقسموا فهم أحرار، وأموالهم فيء للمسلمين.

قال أبو عبيد: وكان ابن عيينة يذهب في أمر أهل السواد إلى هـٰـذا، يقول: إنما تركوا أحرارًا، لأنهم لم يكونوا قسموا.

ـ وقد قال بعضهم: إنما هـ ذا في العرب خاصة ، لأنهم لا يجرئ عيلهم رق.

ـ وفيه قول ثالث: أنهم إذا أخذوا مرة عُنُوَّة فقد لزمهم الرق، وإنَّ لم يقتسموا.

قال أبو عبيد: ولم أجد شيئًا من الأثر يدل على هذا القول، وليس القول عندي إلا ما ذهب إليه ابن عيينة ـ أن الإمام مخير فيهم ما لم يقسموا. فإذا قسموا لم يكن

<sup>(</sup>٣٩١) ضعيف الإسناد. فيه ابن لهيعة: «ضعيف» والانقطاع بن يزيد بن أبي حبيب وعمر

والأثر: رواه ابن زنجويه في [٦٦٥] من طريق أبي عبيد

ورواه يحيى بن آدم في الخراج [٤٩، ١٢١] من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة

ورواه أبو يوسف في الخراج [ص ٤٣] قال: حدثنا بعض مشايخنا عن ابن لهيعة به.

<sup>(</sup>٣٩٢) إسناده رجاله ثقات. وسبق الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد

قيل: هي صحيفة يرويها عن القاسم بن أبي بزة والقاسم «ثقة ».

وصححها ابن عيينه والثوري واستشهد بها البخاري في صحيحه.

والأثر : رواه عبد الرزاق في المصنف [١٩٤٠٥ ، ١٩٤٠٥]، ويحيئ بن آدم في الخراج [٥٠] كلاهـما عن ابن عيينه .

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٦٧] عن ابن أبي عباد عن ابن عيينه.

٣٩٣ ـ ومما يبين قسم أهل حنين الحديث الذي ذكرناه: أن عبد الرحمن بن عوف وصفوان بن أمية [كانا] (١) استيسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما . حتى خيرهما رسول الله على فاختارتا قومهما .

قال أبو عبيد: ومنه حديث أنس، وسلمة بن الأكوع.

٣٩٥ - حدثنا عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع قال «غزونا مع رسول الله على حُنينًا، فلما غشوا رسول الله على قبض قبضة من تراب، فاستقبل بها وجوههم، ثم قال: «شاهت الوجوه». فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينه ترابًا. فهزمهم الله. وقسم رسول الله على غنائمهم بين المسلمين».

٣٩٦ قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك قال: «قسم

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣٩٣) سبق برقم [٣٣٨].

<sup>(</sup>۲۹٤) سبق برقم [۳٤٧].

<sup>(</sup>٣٩٥) صحيح. هذا إسناد على شرط مسلم.

رواه مسلم في صحيحه [١٧٧٧] من رواية أبي خيثمة زهير بن حرب عن عمر بن يونس اليامي به . ومن طريق زهير رواه ابن حبان في صحيحه [٢٥٢٠] والبيهقي في الدلاثل [٨٠/٥].

وللحديث شاهد من رواية العباس بن عبد الطلب عظة.

رواه مسلم في صحيحه [١٧٧٥] وأحمد في مسنده [١/ ٢٠٧]، وعبد الرزاق في مصنفه [٩٧٤١] والحميدي في مسنده [٩٥٤]، والنسائي في الكبرى [٨٦٤٧] وأبو يعلىٰ في مسنده [ ٨٧٠٨]، وابن هشام في السيرة [٢/ ٤٤٤].

من طرق عن الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه العباس. في قصة حنين نحو رواية سلمة رضي الله عنه. (٣٩٩) صحيح. رجاله ثقات على شرط الشيخين.

والحديث: رواه النسائي في الكبرئ [٨٣٢٦] والبغوي في شرح السنة [٣٩٧٦]: من طريق علي بن حجر عن إسماعيل به مختصراً. ورواه ابن حبان في صحيحه [٧٦٦٨] من طريق يَحيي بن أيوب المقابري عن=

رسول الله ﷺ غنائم حنين، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مائة من الإبل، ثم ذكر حديثًا فيه طول والحديث في أمر حنين وخيبر كثير.

٣٩٧ - قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن محمد بن طلحة قال حدثنا محمد بن مساور عن شيخ من قريش، جالسه بمكة، عن عمر بن الخطاب: «أن الرُّفَيْلَ ورؤوسًا من رؤوس أهل السواد أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا كنا قد ظهر علينا أهل فارس، فأضروا بنا وأساؤوا إلينا، وذكروا ما افترطوا فيهم من الشر بعد، فلما جاءالله بكم أعجبنا مجيئكم، وفرحنا فلم نهدكم عن شيء، ولم نقاتلكم، حتى إذا كان بآخره بلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا. فقال له عمر: فالآن فإن شئتم فالجزية وإلا قاتلناكم. قال: فاختاروا الجزية».

٣٩٨ - قال: حدثني سعيد بن سليمان عن شريك عن أبي إسحاق عن المهلب

=إسماعيل. بطوله. ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٢٠١] مطولا وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٤١٨] مختصراً. من طريق يزيد بن هارون عن حميد به، ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٢٤٦] من رواية عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وزاد مع الأقرع، وعيينه، أبا سفيان. ورواه البخاري في صحيحه [٤٣٨] ومسلم في صحيحه [٤٣٨]: من رواية الزهري عن أنس.

ورواه البخاري في صحيحه [٣٣٢] ومسلم في صحيحه [ ١٠٥٩] وأحمد في مسنده [٣/ ١٦٩] وأبو يعلى في مسنده [٣/ ١٦٩] وأبو يعلى في مسنده [٣/ ٢٩٩]. وأبو نعيم في الحلية [٣/ ٨٩٤] من طريق أبي التياح عن أنس. ورواه البخاري في صحيحه [٣/ ٢٨٠] من طريق هشام بن زيد عن أنس. ورواه البخاري في صحيحه [٣/ ٢٨٠]. وأحمد في مسنده [٣/ ١٧٢]. وأحمد في مسنده [٣/ ١٧٢]. وأحمد في مسنده [٣/ ١٧٢]. وأحمد في مسنده [٣/ ٢٧٢].

(٣٩٧) ضعيف الإسناد.

فيه جهالة الشيخ القرشي، ومحمد بن مساور نسب لجده: وهو محمد بن مسافح. روئ عنه ابن إسحاق، ونسبه سعيد بن سليمان إلى جده الشافعي لم يوثقه إلا ابن حبان، وترجم له البخاري في الكبير [١/ ٢٤٢]، وابن أبي حاتم في الجرح [٩٨/٨] ولم يذكرا فيه شيئًا.

والأثر: رواه بن زنجويه في الأموال [٥٦٩] من طريق أبي عبيد. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٣١] عن محمد بن طلحة به.

قلت: ويشهد له أثر الشعبي السابق في باب الجزية على من أسلم.

وفيه أن الرفيل أسلم فأسقط عنه عمر الجزية . . رواه : عبد الرزاق في مصنفه [١٠١٣٣].

(٣٩٨) ضعيف الإسناد. فيه شريك: سيىء الحفظ، وأرسله المهلب.

ابن أبي صفرة قال حاصرنا مناذر، فأصابوا سبيًا، فكتبوا إلى عمر، فكتب عمر: «إن مناذر قرية من قرئ السواد. فردوا إليهم ما أصبتم».

٣٩٩ قال: حدثنا يزيد عن جعفر بن كَيْسَان العدوي قال حدثنا شويس أبو الرقاد قال: أخذت الدرهمين والألفين على عهد عمر رضي الله عنه، وسبيت جارية من أهل ميسان، فوطئتها زمانًا، ثم أتانا كتاب عمر: أنْ خلوا ما في أيديكم من سبي ميسان، فخليت سبيلها فيما خلي، والله ما أدري على أي وجه خليتها، أحاملا كانت أم غير حامل؟ والله لقد خشيت أن يكون من صلبي بميسان رجال ونساء.

قال [أبو عبيد] (١): فلم يختلف المسلمون في أرض السواد. أنها عنوة، لأنها انتزعت من أيدي فارس، إلا ثلاثة مواضع منها قد ذكرناها في غير هذا المكان.

واختلفوا في رقاب أهلها، فقال بعضهم. أخذوا عنوة، إلا أنهم لم يقسموا. وقال بعضهم. لم يعرض لهم، ولم يسبوا، لأنهم لم يحاربوا. ولم يمتنعوا، فأي الوجهين كان فلا اختلاف في جزيتهم، لأنهم وإن لم يكن وقع عليهم سباء، فهم أحرار في الأصل، وإن كان قد وقع عليهم السباء، ثم من عليهم الإمام ولم يقسمهم فقد صاروا أحراراً أيضًا كأهل خيبر، فهم أحرار في شهاداتهم ومناكحاتهم ومواريثهم، وجميع أحكامهم.

ومما يثبت أنهم أحرار. أخذ الجزية عنهم، وليس من السنة أن تكون الجزية إلا على الأحرار.

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

فالمهلب بن أبي صفرة: حين فتح مناذر كان عمره لا يتجاوز عشر سنين ولد سنة فتح مكة أي سنة ثمان
 هجرية، وفتح مناذر كان عام سبعة عشر فقوله حاصرنا مؤول أي المسلمين لانه لم يكن شاهدًا لذلك.
 والأثر . رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٠٥] من طريق أبي عبيد .

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٣٣] من طريق سعدويه عن شريك به.

<sup>(</sup>٩٩٩) إسناده صحيح إلى شويس.

يزيد هو ابن هارون، وجعفر بن كيسان: وثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم: صالح الحديث. انظر: الجرح[١/ ٤٨٦].

وشويس: أبو الرقاد ابن جياش، وثقه ابن حبان.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٧١] من طريق أبي عبيد.

ورواه ابن سعد في الطبقات [٧/ ٩١، ٩١] عن يزيد بن هارون به. ورواه من طريق عاصم الأحول عن شويس، مختصراً.

• • ٤ - قال: حدثنا هشيم عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: لم يكن لأهل السواد عهد، فلما أخذت منهم الجزية صار لهم عهد.

قال أبو عبيه: وكذلك قبط مصر، قصتهم شبيهة بقصة أهل السواد، إنما كانت الروم ظاهرة عليهم، كظهور فارس على هلؤلاء، ولم تكن لهم منعة ولا عز، فلما أجليت عنهم الروم صاروا في أيدي المسلمين. فلذلك اختلفت الروايات فيهم. فقال بعضهم: أخذوا عنوة، وقال بعضهم: صالحت عنهم الروم المسلمين صالحا. وفي كل ذلك أحاديث.

ا به عهدا يُوفئ لهم به.

٤٠٢ ـ قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عمرو بن يزيد بن مسروح عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: فتحت مصر بغير عهد.

٤٠٣ ـ قال ابن لهيعة، وأخبرني الصلت بن أبي عاصم ـ كاتب حيان بن شريح ـ أنه قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شريح ـ وكان عامله على مصر ـ أن مصر فتحت عنوة بغير عقد ولا عهد .

<sup>( • •</sup> ٤) صحيح من قول الشعبي .. إسناد أبي عبيد صحيح ولا يخشى من تدليس هشيم هنا فقد توبع .

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٧٣] من طريق ابي عبيد.

ورواه عبد الرزاق في المُصنف [١٩٢٥، ، ١٩٢٥] عنّ الشوري ويحيئ بن آدم في الخراج [١٢٦، ١٢٦] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٠٥، ٣٧٢]

والبيهقي من طريق يحيئ بن آدم في [السنن [٩/ ١٣٤] عن الصلت بن عبد الرحمن: كلاهما عن محمد بن قيس به .

<sup>(</sup>٤٠١) سبق برقم [٣٨٦].

<sup>(</sup>٢ • ٤) ضعيف الإسناد. فيه ابن لهيعة: دضعيف ٤.

رواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٣] عمن سمع سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة به .

<sup>(</sup>٤٠٣) ضعيف الإسناد.

الأثر موصول عن سعيد بن أبي مريم وليس معلقا. وكذلك الذي يليه.

فيه ابن لهيمة . وسبق الكلام عليه . والأثر : رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٠٥] عن أبي عبيد . ورواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٣] عمن سمع سعيد بن أبي مريم .

٤٠٤ ـ قال ابن لهيعة، وأخبرني أبو مرحوم عن عبد الملك بن جنادة عن أبيه
 وكان زعم فيمن فتح مصر ـ أنهم دخلوا مصر بلا عهد ولا عقد.

200 عن زيد بن مضر عمن يرضى عن زيد بن مضر عمن يرضى عن زيد بن أسلم قال: لم نجد صلح مصر في كتب عمر بن الخطاب التي وجدناها عهوداً لمن كان عاهد من الأعاجم.

قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في العنوة في حديثهم.

7 • 3 ـ فأما الصلح، فحدثنا حسان بن عبد الله عن بكر بن مضر عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سألت شيخًا من القدماء: هل كان لأهل مصر عهد؟ قال نعم. قلت: فهل كان لهم كتاب؟ قال نعم، كتاب عند طكما صاحب إخنا، وكتاب عند فلان، وكتاب عند فلان، وكتاب عند فلان، قلت: كيف كان عهدهم؟ قال: عليهم ديناران من الجزية ورزق المسلمين. قلت: أتعلم ما كان لهم من الشروط؟ قال: نعم، ستة شروط: أن لا يخرجوا من ديارهم، وأن لا تنزع نساؤهم ولا أبناؤهم، ولا كنوزهم، ولا أرضوهم، ولا يزاد عليهم.

قال أبو عبيد: فقد اختلفت الأخبار في أمرهم! وأنا أقول: إن الأمرين جميعًا قد كانا. وقد صدق الخبران كلاهما، لأنها افتتحت مرتين، فكانت المرة الأولى صلحًا ثم انتكثت الروم عليهم، ففتحت الثانية عنوة وفي ذلك غير خبر يصدق هذا.

٤٠٧ ـ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد

<sup>(</sup>٤٠٤) ضعيف الإسناد.

فيه ابن لهيعة: مختلط، وأبو مرحوم: هو عبد الرحيم بن ميمون، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والأثر: رواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٣].

ومما يدل على اختلاطه: أن ابن وهب رواه عنه فقال عن عبد المك بن جنادة فأسقط أبا مرحوم ولم يقل عن أبيه. فجعله من كلام عراك بن مالك لعمر بن عبد العزيز وعبد الملك يسمع.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٧٨].

<sup>(</sup>ه • ٤) ضعيف الإسناد. فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: «ضعيف» وجهالة من حدث بكر بن مضر.

<sup>(</sup>٤٠٦) ضعيف الإسناد.

فيه جهالة هذا الشيخ، وبقية إسناده ثقات إلا حسان بن عبد الله الواسطي: وثقه أبو حاتم وابن حبان قال الحافظ: «صدوق يخطيء»

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٩] عن أبي عبيد.

<sup>(</sup>٤٠٧) ضعيف الإسناد.

فيه عبد الله بن صالح، وابن لهيعة: «ضعيفان». والانقطاع بين علي بن رباح وأبي بكر. والأثر: رواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٣].

الحضرمي عن علي بن رباح: أن أبا بكر الصديق بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بمصر، فمر على ناحية قرن الشرقية، فهادنهم وأعطوه فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن العاص، فقاتلهم [وانتقض ذلك الصلح](١).

٨٠٤ - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن المقوقس - الذي كان على مصر - كان صالح عمرو بن العاص على أن يفرض على القبط دينارين دينارين . فبلغ ذلك هر قُل - صاحب الروم - فتسخطه أشد التَّسخُط، وبعث الجيوش، فأغلقوا الاسكندرية وآذنوا عمرو بن العاص بالحرب، فقاتلهم، وكتب إلى عمر بن الخطاب : «أما بعد فإن الله تبارك وتعالى فتح علينا الاسكندرية عنوة قسراً ، بلا عهد ولا عقد» . قال : فمصر كلها صلح في قول يزيد ابن أبي حبيب غير الاسكندرية ، قال : وبهاذا القول كان يقول الليث بن سعد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كان في المطبوع: «واننقض على الصلح» والصواب ما أثبتناه من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤٠٨) ضعيف الإسناد.

فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف»، والإرسال من يزيد بن أبي حبيب فهو لا يدرك القصة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٨٣] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٧٠٣] من طريق أبي عبيد ورواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٣، ١٤٤] من طريق عبد الله بن صالح، وقد تابع عبد الله بن صالح: ابن وهب.

رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٠٢] من رواية عمرو الناقد عن ابن وهب عن الليث به.



افتتاح الأرضين صلحًا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا تكون غنيمة باب باب

(الوفاء لأهل الصلح، وما يجب

على المسلمين من ذلك، وما يكره من الزيادة عليهم)

الله عن منصور عن هلال بن يساف [عن رجل من ثقيف] (١٠عن رجل من جهينة عن النبي ﷺ مثل ذلك .

قال أبو عبيد: في هلذا الحديث: أن السنة في أرض الصلح أن لا يزاد على وظيفتها التي صولحوا، وإن قووا على أكثر من ذلك، لقوله ﷺ: «فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل لكم» فجعله حتمًا ولم يستثن قوتهم على أكثر منه، وهو مفسر

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤٠٩) ضعيف الإسناد.

فيه مبهم وهو هذا الثقفي.

والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٨٥] من طريق أبي عبيد، ورواه البيهةي في سننه [٩/ ٤ ° ٢] من رواية معاوية بن عمر عن زائدة به. وقد تابع زائدة على إسناده كلاً من شعبة وأبو عوانه، رواه أبو عبيد وهو الآتي. وابن زنجويه في الأموال [٥٨٤] من رواية النضر بن شميل عن شعبة. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٣ ٢ ٢ ٢] ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في سننه [٣ / ٢ ٢ ٢] كلاهما عن أبو عوانه عن منصور مثل رواية زائدة وخالفهم الثوري فرواه عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي فأسقط المبهم وهو الرجل من ثقيف.

وهذا إمَّا أن يكون وهمًا من الثوري، أو من عبد الرزاق نفسه، أو سقط من المصنف.

رواه عبد الرزاق في المصنف [١٠١٠، ١٩٧٢].

<sup>(</sup>١٠١) انظر السابق.

في فتيا عمر .

211 عن الحكم عن الحكم عن الله عن الله عن معمر عن علي بن الحكم عن رجل عن إبراهيم «أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني قد أسلمت، فارفع الخراج عن أرضي. قال إن أرضك أخذت عنوة» وجاءه رجل فقال: «إن أرض كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها، فقال: ليس على أولئك سبيل، إنا صالحناهم».

قال يحيئ : وكان عبد الله بن المبارك يسمي هـُـذا الرجل الذي هو دون إبراهيم يقول: هو محمد بن زيد. وكان قاضيا بخراسان.

الأيلي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأخذ بمن صالحه من أهل العهد ما الأيلي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأخذ بمن صالحه من أهل العهد ما صالحهم عليه، ولا يضع عنهم شيئًا، ولا يزيد عليهم، ومن نزل منهم على الجزية ولم يسم شيئًا نظر عمر في أمورهم، فإن احتاجوا خفف عنهم، وإن استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم.

٤١٣ ـ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عمر. مثل ذلك.

٤١٤ قال: وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيئ بن أيوب عن عبيد الله بن أبي
 جعفر قال حدثني شيخ من أهل مصر قديم: أن معاوية كتب إلى وردان: أن زد على

#### (113) ضعيف الإسناد.

فيه محمد بن زيد: وهو هذا المبهم كما فسر في الروايات الأخرى، قال الحافظ: «مقبول» يعني إذا توبع وإلا فهو لين. وإرسال إبراهيم النخعي فإنه لا ينرك عمر .

في السند الأول يحيى بن أيوب الغافقي "صدوق يخطيء " لكنه متابع .

تابعه الليث. وفي السند الثاني عبد الله بن صالح «ضعيف».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٨٩] من طريق أبي عبيد بالسند الأول.

(١٤) ضعيف الإسناد. فيه جهالة هذا المبهم.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٠] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ◘ ٣٠] من طريق أبي عبيد به .

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٨٨] من طريق أبي عبيد. ورواه أيضًا برقم [٥٨٧] من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان به. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٠١٣، ١٦٥، عن معمر به. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [١٤٩] ومن طريقه البيهقي في سننه [٩/ ١٤٢] من طريق ابن المبارك عن معمر، وهو الطريق الذي ذكره أبو عبيد.

<sup>(</sup>٤١٤، ٤١٣) مرسل. رواية الزهري عن عمر مرسلة.

القبط (١)قيراطًا (٢). [قيراطًا] (٣)على كل إنسان. فكتب إليه وردان: كيف أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم؟

قال أبو عبيد: أما حديث عمر في أهل الصلح: أنه لا يضع [عنهم] (٤) شيئًا فلا أراه أراد إلا ما داموا مطيقين، ولو عجزوا لخفف عنهم بقدر طاقتهم؛ لأن رسول الله يعلنه أن الله أن الله أن الله يزاد عليهم، ولم يشترط أن [لا] (٥) ينقصوا، إذا كانوا عاجزين عن الوظيفة.

وأما كتاب معاوية إلى وردان في الزيادة على القبط، فإنما نرى ذلك [كان](٦) لأن مصر كانت عنده عنوة. فله ذا استجاز الزيادة، وكانت عند وردان صلحًا، فكره الزيادة فله ذا اختلفا.

وقد ذكرنا ما كان من اختلاف الناس في افتتاحها.

## باب

# ( الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم )

ابن أنس عن نافع عن أسلم قال: ضرب عسمر الجزية على أهل الورق أربعين ابن أنس عن نافع عن أسلم قال: ضرب عسمر الجزية على أهل الورق أربعين [درهما](٧)، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.

٤١٦ ٤ ـ قال: وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن المضرب قال: جعل عمر الضيافة على أهل السواد يومًا وليلة، ولا يتعدَّىٰ ما عندهم من طعام أو علف.

١٧ ٤ ـ قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب

<sup>(</sup>١) القبطُ: أهل مصر النهاية [٦/٤].

<sup>(</sup>٢) القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جُزءًا من أربعة وعشرين. النهاية [٤/ ٤٢]. (٣) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب) عليهم والصواب المثبت من (1) . (٥) سقط من المطبوع والمثبت من (1، ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب). (٧) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>۱۵ کا) سبق تخریجه برقم [۲۰۳].

<sup>(</sup>٤١٦)، (٤١٧) صحيح الإسناد.

قال: قريء علينا كتاب عمر: «إنا جعلنا الضيافة على أهل السواد يومًا وليلة، فإن حبسه مطر أو مرض أنفق من ماله».

٤١٨ عن قتال: وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس. أن عمر اشترط الضيافة على أهل الذمة يومًا وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.

٤١٩ ـ قال: وحدثني أبو اليمان الحمصي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم
 عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب: «أيما رفقة من المهاجرين آواهم
 الليل إلى أهل قرية من المعاهدين، فلم يؤووهم فقد برئت منهم الذمة.

٠٤٠ ـ قال: وحدثنا هشام بن عمار عن (١) الوليد بن مسلم: قال: حدثني يزيد

(١) في المطبوع (بن) والصواب (عن) كما في (أ).

فيه أبو إسحاق السبيعي: اختلط بآخره لكن رواية ابن عيينه عنه قبل الاختلاط والإسناد الأول فيه شريك لكنه
 متابع من جمع.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧٠٢/] من طريق إسرائيل بن أبي اسحاق، ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٦] من طريق أبي نعيم عن زهير ورواه البيهقي في سننه [٩٩٦/٩] من طريق الشافعي عن ابن عيينه: كلهم عن أبي اسحاق به. وخالف هذا الجمع معمر فرواه عن أبي اسحاق مرسلاً بدون ذكر حارثة. رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٧، ١٠].

قلت: رواية معمر عن البصريين ضعيفة وهذه منها والقول قول سفيان ومن معه. ويشهد لصحة هذا الأثر، الأثر الآتي.

(١٨) حسن الإسناد. عبد الوهاب بن عطاء: (صدوق ربما أخطأ).

قلت: قد تابعه وكيع وأبو نعيم ومحمد بن أيوب.

رواه ابن شيبة في المصنف [٧/ ٢٠٧] من رواية وكيع عن هشام عن قتادة الأحنف بإسقاط الحسن ولعله سقط في المطبوع. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٤] من رواية أبي نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن به. ورواه البيهقي في سننه [٩/ ١٩٦] من طريق محمد بن أيوب عن هشام به. ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [٢/ ١٨٥] من طريق إسماعيل بن علية عن هشام به.

#### (۱۹) عرسل.

حكيم بن عمير عن عمر مرسل، وحكيم في نفسه: «صدوق». وفي الاسناد أبو بكر بن أبي مريم: «ضميف».

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٥] من طريق أبي عبيـد. ورواه البيهقي في سننه [٩/ ١٩٨] من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي مريم مقرونًا بالأحوص بن حكيم عن حكيم بن عمير .

وهاذه المتابعة تجبر ضعف ابن أبي مريم. لكن تظل علة الارسال قائمة.

#### (۲۹ ع) مرسل.

عبد الملك بن عمير: لا يدرك عمر، ولد في خلافه عثمان.

ابن سعيد بن ذي عصوان عن عبد الملك بن عمير: أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط الشام للمسلمين: أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يحملوا.

ا ٤٢١ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن (١) سهيل بن عقيل عن عبد الله بن هبيرة السبائي قال: صالح عمرو بن العاص أهل أنطابلس، وهي من بلاد برقة بين إفريقية ومصر على الجزية، على أن يبيعوا من أبنائهم ما أحبوا في جزيتهم.

٤٢٢ ـ قال: وحدثني سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله المضرمي أنه أتاه ابن دياس حين ولي أنطابلس بكتاب عهدهم.

قال أبو عبيد: ابن دياس: نصراني من أنباط مصر قبطي.

٤٢٣ ـ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي

(١) في المطبوع: «بن»، والصواب: «عن» كما في (أ).

#### (٤٢١) ضعيف الإسناد.

فيه عبد الله بن صالح: "ضعيف "، وسهل بن عقيل ويقال: سهيل كما هنا.

ترجم له البخاري في التاريخ [٢/ ٢/ ٢ / ١٠٠] قال: سهل بن عقيل عن عبد الله بن هبيرة مرسل. وكذلك قال: ابن أبي حاتم عن أبيه، الجرح [٤/ ٢/١].

أما رواية عبد الله بن هبيرة السبائي عن عمرو فهي مرسلة ، ولد عبد الله عام ٤٠ وتوفي عمرو عام ٤٣ .

والأثر: رواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٤] من طريق عبد الله بن صالح. ورواه أبن زنجويه في الأموال [٦٠٣] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٠٤]: من طريقين، من رواية الواقدي عن شرحبيل بن أبي عون ومن رواية بكر بن الهيثم: كلاهما عن عبد الله بن هبيرة به.

#### (٢٢٤) ضعيف الإسناد.

فيه ابن لهيعة: «ضعيف».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٤] من طريق أبي عبيـد. ورواه خليفة بن خيـاط في تاريخه [ص ١٤٤] عن ابن أبي مريم عن ابن لهيعة، عن «مرثد بن عبد الله » بدلا من «يزيد بن عبد الله ».

(٤٢٣) ضعيف الإسناد. فيه ابن لهيعة وعبد الله بن صالح «ضعيفان».

رواه ابن زنجويه في الأموال [700]، والبلاذري في فتوج البلدان [ص ٣٣٢] من طريق أبي عبيد، ورواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٤]: من طريق عبد الله بن صالح به. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٣٣] من رواية الواقدي عن الوليد بن كثير عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، وهو مرثد بن عبد الله اليزني فذكر نحوه، قلت: الواقدي «متروك».

ويزيد بن سعيد بن ذي عصوان: وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ. وذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم
 في الجرح، ولم يذكرا فيه شيئًا.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٠٠] عن هشام بن عمار به ورواه ابن عمساكر في تاريخ دمشق [٢/ ١٨٤، ١٨٥] من طريق أبي عبيد.

حبيب قال ليس بين أهل مصر وبين الأساود عهد ولا ميثاق إنما هي هدنة بيننا وبينهم، نعطيهم شيئًا من قمح وعدس، ويعطونا [رقيقا] (١)ولا بأس أن نشتري [رقيقهم] (١)منهم ومن غيرهم.

قال أبو عبيد: الأساود والنوبة وما أشبهها من السودان. وإنما الصلح للنوبة خاصة.

27٤ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: إنما الصلح بيننا وبين النوبة على أن لا نقاتلهم ولا يقاتلونا، وأنهم يعطوننا [رقيقًا](١) ونعطيهم طعامًا. قال: وإن باعوا أبناءهم [ونسائهم](٢) لم أر بأساً على الناس أن يشتروا منهم.

ـ قال الليث: وكان يحيئ بن سعيد الأنصاري لا يرئ بذلك بأسًا قال: ومن باع ولده من أهل الصلح من العدو فلا بأس باشتراء ذلك منهم.

٤٢٥ ـ قال أبو عبيد: وكذلك كان الأوزاعي، قال: «لا بأس به؛ لأن أحكامنا لا تجري عليهم».

٤٢٦ ـ وأما سفيان وأهل العراق فيكرهون ذلك.

قال أبو عبيد: وهو أحب [القولين] (٣) إلى، لأن الموادعة أمان، فكيف يسترقون؟

27٧ ـ قال وحدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال: حدثني صفوان بن عمرو، وغيره. أن معاوية غزا قبرس بنفسه، ونفر من أصحاب رسول الله عليه فيهم

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ، ب)، وكان في المطبوع: «دقيقا»، ولا يستقيم المعنى به؛ لأنهم يعطونهم قمحًا.

<sup>(</sup>٢) سقط من المطبوع، والمثبت من (١، ب). (٣) سقط من (١)، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢٤) ضعيف الإسناد. فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٠٦] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٣٢] من طريق أبي عبيد . وقوله قال : الليث: موصول عن عبد الله بن صالح وليس بمعلق .

<sup>(</sup>٤٧٥) لم أقف عليه مسندًا.

<sup>(</sup>٢٦٦) علقه أبو عبيد لم اقف عليه مسنداً.

<sup>(</sup>۲۷ ٤) مرسل.

صفوان بن عمرو لا يدرك ذلك. ولكن ذكر ذلك أهل السير والمغازي، كالواقدي والكلبي وخليفة بن خياط وغيرهم: أن معاوية غزا قبرس بنفسه.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٠٧] من طريق أبي عبيد. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٢١٠] من طريق هشام بن عمار به.

أبو ذر، وأبو الدرداء، وشداد بن أوس، والمقداد بن الأسود، ومن التابعين كعب الأحبار، وجبير بن نفير. قال: فقفل منها وقد فتح الله لهم فتحًا عظيما، وغنمهم غنائم كثيرة. ثم لم يزل المسلمون يغزونهم حتى صالحهم معاوية في ولايته صلحًا دائمًا، على سبعة آلاف دينار. وعلى النصيحة للمسلمين، وإنذارهم مسير عدوهم من الروم إليهم، هاذا أو نحوه.

٤٢٨ - قال: وحدثني هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش. أن حبيب بن مسلمة الفهري صالح أهل جرزان وبلاد أرمينية على أن عليهم إنزال الجيش من حلال طعام أهل الكتاب.

٤٢٩ ـ قال: وحدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين. أن عثمان عقد لمن وراء النهر.

# باب

# ( ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه )

• ٤٣٠ قال: وحدثنا أبو معاوية، ويحيئ بن سعيد ويزيد بن هارون كلهم عن وقاء بن إياس عن أبي ظبيان قال: قلنا لسلمان: ما يحل لنا من ذمتنا؟ قال: من (\*عماك إلى هداك \*)، ومن فقرك إلى غناك، وأن تصحب الرجل منهم فتركب دابته من غير أن تصرفه عن وجه يريدة، وأن تأكل من طعامه، ويأكل من طعامك.

(\*- \*) من "عماك . . . " إلى: "هداك": قال ابن الأثير: أي: إذا ضللت طريقًا أخذت منهم رجلا يقفك على الطريق. وإنما رخص سلمان في ذلك ؛ لأن أهل الذمة كانوا صولحوا على ذلك وشرط عليهم، فأما إذا لم يشرط فلا يجوز إلا بالأجرة. النهاية [٣/ ٣٠٥].

إسماعيل بن عياش: لا يدرك هذا الصلح، لكن هذا الأمر من الأخبار المتناقلة عند أهل السير.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٨] من طريق أبي عبيد.

وكتاب الصلح: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٨٤] عن مشايخ من أهل دُبيَل منهم يرمك بن عبد الله . (٣٩ ٤) منقطع. ابن سيرين لا يدرك عثمان

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٠٦] من طريق أبي عبيد.

( • ٣٠) ضعيف الإسناد. فيه وقاء بن إياس قال الحافظ في التقريب الين الحديث ».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦١٠] عن يزيد بن هارون. ورواه ابن أبي شبيبة في المصنف[٧/٤/] من رواية محمد بن فضيل كلاهما عن وقاء به .

<sup>(</sup> ۲۸ ٤) مرسل.

٤٣١ ـ قال: وحدثنا إسحاق بن عيسى عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: كنا نصيب من ثمار أهل الذمة [وأعلافهم](١)، ولا نشاركهم في نسائهم وأموالهم وكنا نتسخر العلج (٢) ليهدينا الطريق.

٤٣٢ ـ قال: وحدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز قال: تسخر عمر أنباط أهل فلسطين في كنس بيت المقدس، وكانت فيه مزبلة عظمة.

قال أبو عبيد: وإنما وجوه هذه الأشياء عندي التي كان المسلمون يأخذون أهل الذمة بها: أنها كانت شروطًا عليهم مشترطة حين صولحوا عليها مع الجزية، فكان المسلمون يستجيزون أخذهم بها إذْ كان يوفي لهم بعهدهم وذمتهم. هكذا يحكي عن شريك، والحسن بن صالح. وقد روي عن مالك نحو منه.

٤٣٣ ـ قال: أخبرني عنه ابن بكير أنه سئل عما ينال من أهل الذمة؟

قال: لا ينال منهم شيء إلا بطيب أنفسهم قيل له: فالضيافة التي كانت عليهم؟ فقال: إنه كان يخفف عنهم لها. وقد روي عن الأوزاعي نحو ذلك.

٤٣٤ ـ قال حدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن ثمار أهل الذمة؟ فقال: كان المسلمون يصيبون من ثمارهم الشيء اليسير ما لم

<sup>(</sup>١) في المطبوع أعلاقهم والصواب المثبت من (١، ب).

<sup>(</sup>٢) العَلْج : الرجل من كفار العجم وغيرهم، والأعلاج: جمعه، ويجمع على عُلُوج. أيضًا النهاية [٢٨].

<sup>(</sup> ٤٣١) صحيح الإسناد. رجاله كلهم ثقات، أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي.

الأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٤٠٤] من رواية وكيع عن شعبة عن أبي عمران ورواه ابن زنجويه في الأموال [٦١١] عن روح بن أسلم. ورواه البيهقي في سننه [٩/ ١٩٨] من طريق سليمان بن حرب: كلاهما عن حماد به .

<sup>(</sup>٤٣٢) مرسل.

سعيد بن عبد العزيز: لا يدرك عمر، وفي الإسناد: الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٤١، ٦٤١].

<sup>(</sup>٤٣٣) صحيح من قول مالك.

انظر الموطأ [١/ ٣٧٤] باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه، كتاب الجهاد، نحوه. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦١٦] عن أبي عبيد.

<sup>(275)</sup> صحيح إلى الأوزاعي.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦١٧] عن أبي عبيد.

يمر بهم جيش فلا يقوم ثمارهم له.

قال أبو عبيد: يعني الأوزاعي أنهم إنما كانوا يصيبون ذلك اليسير مما كان اشترط عليهم وصولحوا عليه. فأما زيادة على ذلك فما علمنا أحدًا رخص فيها في قديم الدهر ولا حديثه. وفي ذلك آثار متواترة.

٤٣٥ ـ قال: حدثني سعيد بن أبي مريم عن يحيئ بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم ـ أبي عبد الرحمن ـ عن أبي أمامة عن ابن عباس «أن رجلا سأله، فقال: إنا غر بأهل الذمة، فنصيب من [الشعير] (١)، أو الشيء؟ فقال ابن عباس: لا يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم عليه».

٤٣٦ ـ قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن أبي إسحاق عن صعصعة قال سألت ابن عباس، فقلت إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم؟ فقال: بغير ثمن؟ قلت بغير ثمن قال فما تقولون؟ قلت: نقول: حلالاً لا بأس به. فقال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠].

٤٣٧ ـ قال: وحدثنا أبو إسماعيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن ابن عباس مثل ذلك أو نحوه.

٤٣٨ ـ قال: وحدثنا الأشجعي ويعقوب القاريء عن مالك بن مغول عن طلحة ابن المصرف قال: قال خالد بن الوليد «لا تمش ثلاث خطئ لتأمر على ثلاثة نفر، ولا

في يحيئ بن أيوب الغافقي: «صدوق يخطيء» وعبيد الله بن زحر كذلك وعلي بن زيد وهو الألهاني: «ضعيف». والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٢٣] عن سعيد بن أبي مريم عن يحيئ بن أيوب به. قلت: ويشهد له الآتي.

(٤٣٦) حسن بما قبله وبما بعده.

في إسناده صعصة: وهو ابن زيد ويقال ابن معاوية. ترجم له البخاري في التاريخ [٢/ ٢/ ٣٢٠] وابن أبي حاتم في الجرح [٢/ ١/ ٤٤٦] ولم يذكرا فيه شيئًا، ووثقه ابن حبان في الثقات [٤/ ٣٨٣].

والأثر: رواه عبد الرزاق في المصنف [١٠١٠] عن معمر عن أبي إسحاق به. وابن زنجويه في الأموال [٦٢٦] من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. ورواه البيهقي في سننه [٩٨/٩] من رواية شعبة عن أبي اسحاق به.

(٣٧٤) صحيح بما قبله. أبو البختري هو: سعيد بن فيروز اصدوق ، وبقية رجال السند ثقات.

(٤٣٨) سبق برقم [١٥].

<sup>(</sup>١) في المطبوع «الشعر» والصواب ما أثبتناه من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤٣٥) ضعيف الإسناد.

لترزأ معاهدًا إبرة فما فوقها ولا لتبغي إمام المسلمين غائلة»(١).

٤٣٩ ـ قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى ابن أبي كثير، قال حدثني أبو عبد الله، مولى سعد ـ أو قال أبو عبد الرحملن ـ ، شك أبو عبيد ـ قال: كنت مع سعد فأجننا الليل إلى حائط ـ وفي غير هذا الحديث إلى حائط رجل من أهل الذمة ـ فطلبنا صاحبه، فلم نجده، فقال سعد: إن سرك أن تلقى الله غدًا مسلمًا فلا ترزأن منه شيئًا. قال: فبتنا طاويًين (٢)، حتى أصبحنا.

• ٤٤ - قال وحدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، قال: كان أبو الدرداء ينزل القرية من قرئ أهل الذمة، فلا يزيد على أن يشرب من مائهم، ويستظل بظلهم، وترعى دابته من مراعيهم، فيأمر لهم بالشيء، أو بالأفلس (٣).

ا ٤٤ ـ قال الوليد: وحدثني عثمان بن أبي العاتكة: أن عبادة بن الصامت مر بقرية، يقال لها: دُمَّر، من قرئ الغوطة فأمر غلامه: أن يقطع له سواكًا من صفصاف على نهر بردي، فمضى ليفعل، ثم قال له: ارجع، فإنه إلا يكن بثمن فإنه سييبس، فيعود بثمن.

<sup>(</sup>١) سبق تفسير غريب هذا الأثر رقم [١٥].

<sup>(</sup>٢) طاويين: يقال طَوِيَ من الجوع يَطْوَىٰ فهو طاوٍ: أي خالي البطن جائع لم يأكل. النهاية [٣/ ١٤٦].

<sup>(</sup>٣) الأفلس: جمع فَلُس وهي القطعة المضروبة من النحاس وهي أقل قطعة يتعامل بها ويقال أفلس الرجل: إذا لم يبق له مال. ومعناه: أن دراهمه صارت فلوسًا. النهاية [٣/ ٤٧٠].

<sup>(</sup>٤٣٩) صحيح الإسناد.

أبو عبد الله مولى سعد اسمه دينار، وسعد: هو سعد القرظ، من رجال مسلم، وثقه ابن حبان وغيره قال الحافظ «ثقة».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٢٦] من رواية أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عنه .

<sup>(</sup>٠ ك ٤) منقطع. فيه سعيد بن عبد العزيز: لا يدرك أبا الدرداء رضي الله عنه .

وأبو الدرداء اسمه: عويمر بن زيد بن قيس.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٢٧] من طريق أبي عبيد.

<sup>( 1 \$ 2)</sup> منقطع. الإسناد موصول بالإسناد الأول.

عشمان بن أبي العاتكة: لا يدرك عبادة رضي الله عنه، فعثمان من الطبقة السابعة وهي طبقة كبار أتباع التابعين، فروايته عن عبادة مرسلة.

وهو في نفسه اصدوق ١، إلا في روايته عن علي بن يزيد الألهاني فضعيفة.

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٢٨] وابّن عساكر في تاريّخ دمشق [٢٦/ ٣٠٣] كـلاهما من طريق ابي عبيد به .

كتاب الأموال \_\_\_\_\_

2 ٤٤٢ ـ قال الوليد: وحدثنا الأوزاعي أن أبا هريرة قال لرجل يريد الغزو «لا تطأ حرثًا ولا تطلع شرفًا إلا بإذن إمامك وإياك والمخلاة (١) والمخلاتين من أموال أهل الذمة، ثم تقول: أنا غاز» قال. ثم لقي الرجل ابن عباس، فقال له مثل ذلك.

٤٤٣ ـ قال: وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن أبي ظبيان قال. كنا مع سلمان بجلولاء أونهاوند، فأقبل رجلٌ قد أوقر (٢)دابته فاكهة يطعم من مر به، فسبه سلمان، فسب سلمان، فقيل للرجل. هاذا سلمان، فأقبل يعتذر إليه.

\$ 25 عن الله عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: وحدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: كان المسلمون بالجابية، وفيهم عمر بن الخطاب، فأتاه رجل من أهل الذمة يخبره: أن الناس قد أسرعوا في عنبه، فخرج عمر حتى لقي رجلاً من أصحابه يحمل ترساً عليه عنب، فقال له عمر، وأنت أيضاً ! فقال: يا أمير المؤمنين أصابتنا مجاعة، فانصرف عمر، فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه.

٥٤٤ قال: وحدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حكيم ابن عمير: أن عمر بن الخطاب تبرأ إلى أهل الذمة من معرة الجيش (٣).

<sup>(</sup>١) المخلاة: الخلا مقصور: النبات الرَّطب الرقيق ما دام رطبًا واختلاؤه: قطعه. النهاية [٢/ ٧٥].

<sup>(</sup>٢) الوِقر: هو الحِمل والمراد: أنه جمع حمل دابته فاكهة. وسبق تفسير الوقر ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) مَعَّرَّة الجيش َ: هو أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم. وقيل : هو قتال الجيش دون إذن الأمير . والمَعرَّة : الأمر القبيح المكروه والأذى، وهي مفعلة من العرَّ. النهاية [٣/ ٢٠٥].

<sup>(</sup>٢٤٤) منقطع. الأوزاعي: لا يدرك أحداً من الصحابة، فهو من أتباع التابعين.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٢٩] من طريق أبي عبيد.

<sup>(4 £ £)</sup> سبق تخريجه برقم [ • 4 £]. (٤ £ £) ضميف الإسناد.

فيه يزيد بن أبي مالك: وهو ابن عبد الرحمن بن أبي مالك، لا يدرك عمر. ولد سنة ٦٠ هـ. وعنعنه الوليد بن مسلم. وهو مدلس، وخالد بن يزيد بن أبي مالك: «ضعيف».

وعنعنه الوليد بن مسلم. وهو مدلس، وحالد بن يزيد بن ابي مالك: "صعيف" والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٣١].

<sup>(220)</sup> ضعيف الإسناد.

فيه أبو بكر بن أبي مريم اضعيف ا وحكيم بن عمير لا يدرك عمر.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٣٢] من طريق أبي عبيد. وله شاهد من رواية الواقدي عن اسحاق بن يحيئ عن عمر بن عبد العزيز أنه تبرأ من معرة الجيش ويقول: كان عمر بن الخطاب يتبرأ من معرة الجيش. رواه ابن سعد في الطبقات [٥/ ٢٧٥]. وفيه الواقدي «متروك». وعمر لا يدرك عمر.

وله شاهد آخر رواه أبو يوسف في الخراج [٣٩] قال: حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده عن عمر رضي الله عنه «كان إذا صالح قوما اشترط عليهم أن يؤدوا من الخراج كذا وكذا، وأن يقروا ثلاثة أيام وأن=

## باب

# ( أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم )

عطية، قال: حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم، قال: حدثني تميم بن عطية، قال: سمعت عبد الله بن قيس - أو ابن أبي قيس - يقول: كنت فيمن تلقى عمر ابن الخطاب مع أبي عبيدة، مقدمه من الشام، فبينما عمر يسير إذ لقيه المُقلَّسُون من أهل أذرعات بالسيوف، والريحان، فقال عمر: مه، ردوهم وامنعوهم فقال أبو عبيدة يا أمير الؤمنين هاذه سنة العجم أو كلمةً نحوها، وإنك إن تمنعهم منها يروا أن في نفسك نقضًا لعهدهم. فقال عمر: دعوهم، عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة.

قال أبو عبيد: المقلسون قوم يلعبون بلعبة لهم بين أيدي الأمراء إذا قدموا عليهم، فأنكرها عمر وكرهها ثم أقرها؛ لأنها كانت متقدمة لهم قبل الصلح، وكذلك كل ما كان من سنتهم وبيعهم وكنائسهم وغير ذلك، فوقع الصلح عليه، فليس لأحد نقضه. وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه: قوله «وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به» قال: وفي مثل هذا أحاديث.

٤٤٧ حدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة ، قال : خاصم حسان بن مالك عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة ، وكان فلان ـ سمى رجلا من الأمراء ـ أقطعه إياها . فقال عمر : إن كانت من الخمس عشرة كنيسة ، التي في عهدهم ، فلا سبيل لك إليها .

٤٤٨ ـ وقال ضمرة عن علي بن أبي حملة قال: خاصمنا عجم أهل دمشق إلى

<sup>=</sup>يهدوا الطريق ولا يمالئوا علينا عدونا ولا يئووا لنا محدثا، فإذا فعلوا ذلك فهم آمنون على دمائهم ونسائهم وأبنائهم وأموالهم، ولهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله ﷺ، نحن براء من معره الجيش.

وهـٰـذا الإسناد ضعيف جدًا فيه عبد الله بن سعيد: «متروك ».

<sup>(</sup>٤٤٦) إسناده لا بأس به.

فيه عطية بن عطية: «صدوق يهم» وعبد الله بن قيس هو الهمداني وثقه أحمد، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال: هو صالح انظر الجرح [٩/ ١٣٩].

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٣٣] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ١٨٩، ١٩٠] وابن عساكر في تاريخ دمشق [٢٩/٣٢] كلهم من طريق أبي عبيد به .

<sup>(</sup>٤٤٧) ضعيف الاسناد. فيه نعيم بن حماد: متكلم فيه، وربيعة بن ضمرة: اضعيف».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٣٥] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ١٦٩]. كلاهما من طريق أبي عبيد.

<sup>(4 £ \$)</sup> مثل سابقه. وهو موصول وليس معلقًا عن نعيم بن حماد.

عمر بن عبد العزيز في كنيسة، كان فلان قطعها لبني نصر بدمشق فأخرجنا عمر بن عبد الملك ردها على بني عبد العزيز منها وردها إلى النصارئ، فلما ولى يزيد بن عبد الملك ردها على بني نصر، وأخرج منها النصارئ.

8 ٤ ٤ عن الوليد بن هشام المُعيطي قال: ولاني عمر بن عبد العزيز قنسرين وكانت صلحًا فشكا إليه أهل الذمة السلمين: أنهم قد نزلوا منازلهم، فكتب إلي: «أن انظر من كان في منازل أولئك الذين كانوا من أهلها حين صولحوا فأخرج من كان في منازلهم عنهم» قال: فنظرت فإذا أولئك قليل فسألوني الكف عن ذلك، فكففت.

قال أبو عبيد: إنما حكم عمر بن عبد العزيز بكنائسهم ومنازلهم لهم، لأنها من حقوقهم ودينهم مع الصلح، ولو كان شيء للمسلمين [فيه حق](١) ما دخل في الصلح، وكان المسلمون أولئ به، مثل الذي فعل عمر بن الخطاب بمسجا. بيت المقدس. وإنما افتتح البلاد صلحًا، ثم حال بين أهل الذمة وبين المسجد، ولم ير لهم فه حقًا.

وعمر بالجابية، فقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب: أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن ثابت الفهمي إلى بيت المقدس في جيش، وعمر بالجابية، فقال: فقاتلهم فأعطوه أن يكون لهم ما أحاط به حصنها، على شيء يؤدونه، ويكون للمسلمين ما كان خارجًا منها فقال خالد: قد بايعناكم على هاذا، إن رضي به أمير المؤمنين، وكتب إلى عمر يخبره بالذي صنع الله له، فكتب إليه «أن قف على حالك حتى أقدم عليك» فوقف خالد عن قتالهم، وقدم عمر مكانه ففتحوا له بيت المقدس على ما بايعهم عليه خالد بن ثابت، قال: فبيت المقدس يسمى فتح

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٦٣] والبلاذري في فتوح البلدان
 [ص ١٦٩] وابن عساكر في تاريخ دمشق [١٤/ ٤٥٣] كلهم من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>٩ ٤ ٤) مثل السابق. رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٣٧] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>٤٥٠) ضعيف الإسناد.

فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف» والانقطاع بين يزيد بن أبي حبيب وعمر رضي الله عنه. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٣٩] وابن عساكر في تاريخ دمشق

<sup>[11/</sup> ٩] بطوله ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ١٨٩] مختصرًا كلهم من طريق أبي عبيد به.

عمر بن الخطاب.

المعت عبد الله بن أبي عبد الله يقول: لما ولي عمر بن الخطاب زار أهل الشام، فنزل جدي عبد الله بن أبي عبد الله يقول: لما ولي عمر بن الخطاب زار أهل الشام، فنزل الجابية، وأرسل رجلا من جديلة إلى بيت المقدس، فافتتحها صلحًا، ثم جاء عمر، ومعه كعب فقال: يا أبا إسحاق، أتعرف موضع الصخرة؟ فقال: اذرع من الحائط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعًا، ثم احتفر، فانك تجدها. قال: وهي يومئذ مزبكة [قال] (۱) فحفروا، فظهرت لهم، فقال عمر لكعب: أين ترئ أن نجعل المسجد أو قال: القبلة؟ فقال: اجعلها خلف الصخرة فتجمع القبلتين: قبلة موسئ عليه السلام، وقبلة محمد على مقدمها. قال: ضاهيت اليهودية يا أبا إسحاق، خير المساجد مقدمها. قال: فبناها في مقدم المسجد.

٢٥٢ ـ قال: وحدثني هشام عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز قال تسخر عمر بن الخطاب أنباط أهل فلسطين في كنس بيت المقدس، وكانت فيه مزبلة عظيمة.

قال أبو عبيد: أفلست ترى أن عمر حاز المسجد للمسلمين، وحال بين أهل الذمة وبينه، فهم على هلذا إلى اليوم لا يدخلونه وإنما كانت البلاد صلحًا، فلم يجعل عمر المسجد داخلا في الصلح، لأنه ليس من حقوقهم.

فيه الهيثم بن عمران وجده: لم يوثقهما إلا ابن حبان، وذكرهما البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيهما شيئًا.

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٤٠] وابن عساكر في تاريخ دمشق [٢/ ١٧٠، ١٧٠] من طريق أبي عبيد.

وله شاهد رواه أحمد في مسنده [٧/ ٣٨] من رواية حماد بن سلمة، عن أبي سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: «أين ترئ أن أُصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر: ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أُصلي حيث صلئ رسول الله ﷺ، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط ردائه فكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس »

قلت: وهذا الاسناد علته أبو سنان وهو عيسئ بن سنان الحنفي الشامي الفلسطيني، ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث ووثقه بعضهم قال الحافظ: «لين الحديث لكنه شاهد قوي للسابق. وقد حسن إسناده ابن كثير في مسند عمر.

(٤٥٢) سبق برقم [٤٣٢].

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>١٥٤) في إسناده ضعف.

# پاپ<sup>(•)</sup> ( من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟)

20٣ عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: «قبل رسول الله على الجزية من مجوس البحرين، قال الزهري: فمن أسلم منهم قبل إسلامه، وأحرز إسلامه نفسه وماله، إلا الأرض، فإنها فيء للمسلمين، من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في منعة.

٤٥٤ ـ وحدثني سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب مثل ذلك .

قال أبو عبيد: ليس يريد بقوله: «إن أرضه فيء للمسلمين» أنها تنزع منه إذا أسلم، ولكنه يريد أنها تكون أرض خراج على حالها، لأنها فيء للمسلمين، ولا يرضى منه بالعشر كأرض المسلمين التي يملكونها وهذذا مذهب من كره شراء أرض أهل الصلح.

وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز شيء يرجع [معناه](١) إلى هــٰـذا:

200 ـ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز قال: «أيما قوم صولحوا عن جزية يعطونها، فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم». قال أبو عبيد: يقول: تكون سنته كسنتهم وحكمه في الأداء عنها كحكمهم.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤٥٤، ٤٥٤) سبقا برقم [٨٨].

<sup>(</sup>٥٥٤) في إسناده ضعف.

فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف» والانقطاع بين الليث وعمر بن عبد العزيز.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٤٥]. وله طريق آخر نحوه.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٩٨] ويحيئ بن آدم في الخراج [١٩٣، ١٩٣]: كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني عن عمر بن عبد العزيز: قال: «من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال، فأما داره وأرضه فإنها كائنة في فيء الله عز وجل على المسلمين ». قلت: هذا إسناد ضعيف فيه عبد الله بن دينار البهراني «ضعيف ».

<sup>(</sup>٠) في (ب) نهاية الجزء الثالث وبداية الجزء الرابع وذكر فيه الأبواب كفهرس في البداية وهذا غير موجود في (١).

20٦ قال: حدثني يحيئ بن عبد الله بن بكير عن مالك: «أما أهل الصلح فمن أسلم منهم فهو أحق بأرضه، وأما أهل العنوة فإن أرضهم ومالهم للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئًا للمسلمين. وأما أهل الصلح فإنهم منعوا بلادهم وأنفسهم حتى صولحوا عليها. فليس عليهم إلا ما صُولِحُوا عليه».

قال أبو عبيد: وقد روى أشعث عن ابن سيرين شيئًا يشبه هـندا:

20۷ ـ قال: حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال: «من السواد ما أخذ عنوة، ومنه [ما] (١) كان صلحًا، فما كان صلحًا فهو ما لهم، وما كان عنوة فهو للمسلمين»، قاله أبو عبيد. فعلى تأويل مذهب ابن سيرين ومالك: أنه لا بأس بشرى أرض الصلح؛ لأنه ملكهم.

٤٥٨ ـ قال وكذا يروى عن الحسن بن صالح: أنه كان لا يرى به بأسا، ويكره شرى أرض العنوة.

قال أبو عبيد: وينبغي أن يكون في هذا المذهب أيضًا: أنهم إذا أسلموا صارت أرضوهم أرض عشر؛ لأنها ملك أيمانهم.

وأما الذي يقول به أبو حنيفة فغير هــٰـذا.

٤٥٩ - أخبرني عنه محمد أنه كان يقول: من أسلم منهم، أو اشترى أرضه مسلم من أهل الصلح، فإن الصلح باق على حاله.

قال أبو عبيد: وأما الذي اختار أنا فذاك القول: أنهم إذا أسلموا كلهم ردّت أحكامهم إلى أحكام المسلمين، فكانت أرضوهم أرض عشر؛ لأنه شرط رسول الله عهده: «أنه من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، فإن الإسلام يهدم ما كان قبله». ألا ترى أنه يُحال بينهم وبين ما كانوا عليه من شرب الخمر وغير ذلك، إذا أسلموا فكذلك بلادهم، إنما يكون عليهم الخراج ما كانوا أهل ذمة. فإذا أسلموا وجب عليهم فرض الله تعالى في الزكاة، وكانوا كسائر المسلمين.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤٥٦) صحيح عن مالك. وسبق برقم [٤٣٣].

<sup>(</sup> ٤٥٧ ) سبق برقم [٢٢٨].

<sup>(</sup> ٤٥٨ ) صحيح إلى الحسن. علقه أبو عبيد. ووصله يحيى بن آدم في الخراج [١٥٣] عن الحسن بن صالح.

<sup>(</sup> ٤٥٩ ) صحيح من قول أبي حنيفة. محمد: هو ابن الحسن صاحب أبي حنيفة .

### باب

# (الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدَّة)

٠ ٦ ٤ ـ قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة.

27. وحدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة «أن المسلمين لما بايعوا رسول الله على بيعة الحديبية رَغَبَتُ (١) تلك البيعة من كانوا ارتهنوا من المشركين ثم دعوا إلى الموادعة والصلح. فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَهُو الّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله بِبالى: ﴿وَهُو الّذِي كَفَ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله بِما تَعْمَلُونَ بَعِيرًا ﴾ [الفتح: ٢٠] قال عروة: ثم ذكر الله تبارك وتعالى القتال، فقال: ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٢٠] قال: فهادنت قريش رسول الله ﷺ وصالحته على سنين أربع أن يأمن بعضهم بعضًا، على ألا إغلال ولا إسلال(٢) فمن قدم حاجًا، أو معتمرًا، أو مجتازًا إلى المين، أو إلى المشرق الى الطائف فهو آمن ". ومن قدم المدينة من المشركين عامدًا إلى الشام، أو إلى المشرق فهو آمن". ومن قدم المدينة من المشركين عامدًا إلى الشام، أو إلى المشرق فهو آمن" قال «وأدخل رسول الله ﷺ مسلمًا ردة إليهم، ومن عهدها حلفاءها بني كنانة، وعلى أنه من أتى رسول الله على مسلمًا ردة إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه إليه».

٤٦٢ ـ وحدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن

<sup>(</sup>١) رَغبت بفتح الراء وكسر المعجمة قال ابن الأثير: رغب يعني وَسع يقال جوف رغيب. وواد رغب يعني واسع. والمعنى: أن هذه البيعة قد وسعت ما أخذ رهنًا من المشركين فأطلقهم النبي. النهاية 17 ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: الإغلال: الخيانة أو السرقة الخفية، والإسلال: من سَلَّ البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل، وهي السَّلَة. وقيل: هي الغارة الظاهرة، وقيل الإغلال: لبس الدروع والإسلال: سل السيوف. النهاية [٣/ ٣٨٠].

<sup>(</sup> ٤٦٠، ٤٦١ ) مرسل. فيه عثمان بن صالح: «ضعيف» لكنه متابع، وابن لهيعة: «ضعيف».

لكن الحديث صحيح بمعناه من طرق أخرى كما سيأتي. ورواه البيهقي في الدلائل [٤/ ١١٢] من طريق عمرو ابن خالد عن ابن لهيعة.

<sup>(</sup> ٤٦٢ ) حسن الإسناد، والحديث صحيح.

يزيد: هو ابن هارون ومحمد بن إسحاق: هو صاحب السيرة. إمام في السير.

والحديث من رواية ابن إسحاق. رواه أحمد في المسند [٤/ ٣٢٣ إلى ٣٢٦] من رواية يزيد، ورواه ابن هشام في السيرة [٣/ ٢٥٣، ٢٢٣] من رواية زياد البكائي، ورواه أبو داود في سننه [٢٧٦٦] من رواية عبد الله بن=

مخرمة ومروان بن الحكم قالا: «كان [في](١) شرط رسول الله ﷺ بينه وبين قريش ـ يوم الحديبية ـ أن ترجع عامك هذا، حتى إذا كان عام قابل دخلت مكة ومعك مثل سلاح الراكب، لا تدخلها إلا بالسيوف في القرب، فتقيم بها ثلاثًا.

٤٦٣ ـ قال: وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء

(١) في المطبوع: «من»، والصواب المثبت.

=إدريس، ورواه ابن خزيمة في صحيحه [٢٩٠٦] والطبري في تاريخه [٢/ ١١٦]: كلاهما من طريق سلمة ابن الفضل. ورواه البيهقي في الدلائل [٤/ ١١٢، ١٤٥] من رواية يونس بن بكير، ورواه الطبراني في الكبير [٢٠/ ح ١٤، ١٦] من طريق محمد بن سلمة: جميعًا عن محمد بن إسحاق به.

وقد تابع محمد بن إسحاق جمع.

رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٧٢،] ومن طريقه أحمد في مسنده [٤/٣٢، ٣٢٨، ٣٢٩] ومن طريق أحمد: رواه البيهقي في سننه [٥/ ٢١٥] و [٩/ ٢١٤]، ورواه البخاري في صحيحه [٣٧٣، ٢٧٣] وابن حبان في صحيحه [٧١٥]، والطبراني في الكبير [٣٠/ ح ١٣] واليبهقي في سننه [٧/ ١٧١] و [٢٧٣٠] وابن حبان في صحيحه [١٧١٤]، والطبراني في الكبير [٣٠/ ح ١٣] واليبهقي في سننه [٧/ ١٨] من طريق عبد الرزاق به. وتابع عبد الرزاق محمد بن ثور: كلاهما عن معمر عن الزهري به. ورواه أبو داود في سننه [٢٧٦٥]، والنسائي في المجتبي [٥/ ١٦٩]، والطبري في تاريخه [٢/ ١٦١]: كلهم من طريق محمد بن ثور. ورواه البخاري في صحيحه [٧١٤، ٢٥١١] مختصراً وابن خزية في صحيحه [٧١٤] من رواية ابن عيبنه عن الزهري. ورواه البخاري في صحيحه [٢٧١١] و ٢٧١٢]. ومن طريقه: البغوي في شرح السنة [٢٧ ٢٠] من طريق عقيل عن الزهري به. ورواه البخاري في صحيحه [٢٧١٠] من طريق ابن صحيحه [٢٧١٠] من طريق ابن

( ٤٦٣ ) صحيح. وهدا الإسناد على شرط الشيخين. وقد روى من طرق عن إسرائيل.

رواه البخاري في صحيحه [١٨٤٤، ٢٦٩٩، ٢٦٩٩) وابن زنجويه في الأموال [٢٥٤] وأبو عوانه في مسنده [٢٥٤] وابن حبان في صحيحه [٤٨٧٣] والبيهقي في الدلائل [٢٣٧/٤] والبيهقي في سننه الصغرئ [٢٧٩٠] بزيادة قصة ابنة حمزة كلهم من طريق عبيد الله بن موسئ.

قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى، وروى عبيد الله وغيره عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانيء بن هانيء وهبيرة بن يربم، عن علي بن أبي طالب فذكر قصة ابنة حمزة وحدها دون ما قبلها من القضية وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء، قصة القضية، ثم قال أبو إسحاق: «وحدثني هانيء بن هانيء وهبيرة بن يربم، عن علي بن أبي طالب فذكر قصة ابنة حمزة. قد أخرجته في كتاب السنن، قلت: سيأتي في التخريج في رواية زكريا. ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٢٩٨] من رواية حجين. ورواه الدارمي في سننه [٧٩٨] من رواية محمد بن يوسف. ورواه الترمذي في سننه [٧٩٨] من رواية إسحاق بن منصور. ورواه الطبري في تاريخه [٢/ ١٢٢] من طريق وكيع ومصعب بن المقدام: كلهم عن إسرائيل عن أبي اسحاق به. وقد تابع إسرائيل جمع .

رواه البخاري في صحيحه [٢٦٩٨] ومسلم في صحيحه [١٧٨٣]، وأحمد في مسنده [٤/ ٢٩١] وأبو داود في سننده [٤/ ٢٩١] وأبو داود في سننده [١٨٣٨]، وأبو يعلى في مسنده [٤/ ١٧٩] كلهم من طريق غندر، ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٢٨٩] ومن وأبو عوانه في مسنده [٣١٣] ومن طريق يحيئ بن سعيد القطان. ورواه الطيالسي في مسنده [٣١٣] ومن طريقه مسلم في صحيحه [٢٧٨٣]، وأبو عوانه في مسنده [٣٧٣]: ثلاثتهم اعنى غندر ويحيئ وأبا=

ابن عازب قال «اعتمر رسول الله على أن يقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها بسلاح إلا بالسيف في مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها بسلاح إلا بالسيف في القراب. فلما كتب الكتاب كتب علي به أبي طالب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله على فقالوا: لا نقر بهذا، لو علمنا أنك رسول الله على فقال لعلي: أمع محمد بن عبد الله. فقال: وأنا ابن عبد الله، وأنا رسول الله على الكتاب، وليس رسول الله على الكتاب، وليس رسول الله على الكتاب، وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه [محمد](۱) بن عبد الله أهل مكة، على يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه [محمد](۱) بن عبد الله أهل مكة، على يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه [محمد](۱) بن عبد الله أهل مكة، على أن لا يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يبيعه، ولا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها: فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا، فقالوا: قل لصاحبك فليخرج عنا، فقد مضى الأجل: فخرج رسول الله عليه .

٤٦٤ ـ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وعمر بن يونس اليمامي عن عكرمة

(١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

=داود عن شعبة عن أبي اسحاق به . ورواه البخاري في صحيحه [ ٢٧٠ ] معلقًا مجزومًا به ووصله أحمد في مسنده [ ٢٧٠ ] . وابن سعد في الطبقات [ ٢/ ١٠ ] وأبو عوانه في مسنده [ ٢٧٤ ] والبغوي في شرح السنة [ ٢٧٤ ] . وأبو نعيم في الحلية [ ٤/ ٤٢ ] والبيهقي في سننه [ ٢/ ٢١ ] : من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق . ورواه أحمد في مسنده [ ٤/ ٢٢ ] وابن سعد في الطبقات [ ٢/ ٢١ ] من طريق حجاج وهو ابن أبي إسحاق . ورواه البخاري في صحيحه [ ١٧٨١ ، ١٨٨٤ ] من طريق يوسف بن أبي اسحاق عن أبي إسحاق . ورواه مسلم في صحيحه [ ١٧٨١ ] وأبو عوانه في مسنده [ ٢٧٢ ] . وابن حبان في صحيحه [ ٢٨٢ ] وابن عبد الله عن أبي اسحاق به . ورواه أبو يعلى في مسنده [ ٢٨٤ ] من طريق شريك بن عبد الله عن أبي اسحاق .

( ٤٩٤ ) حسن الإسناد.

فيه عكرمة بن عمار: من رجال مسلم. صدوق يغلط ويضطرب في روايته عن يحيئ بن أبي كثير. والحديث رواه أحمد في المسند [١٥٧٨] والنسائي في الكبرئ [٥٥٧٨] من طريق عبد الرحمن بن مهدي. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٨٦٧٨] ومن طريقه الطبراني في الكبير [٥٩٨] ومن رواية موسئ بن مسعود ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية [١٨٣١] ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٥٦] من رواية الحسين بن الوليد. ورواه الحاكم في مستدركه [٢/ ١٥٠] و [٤/ ١٨٢] من طريق عمر بن يونس: كلهم عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس مطولاً ولفظه «لما اعتزلت الحروراء فكانوا في دار على حدتهم، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين! أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أتخوفهم عليك، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين! فبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أتخوفهم عليك، قلت: كلا إن شاء الله تعالى، قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، قال: فدخلت على قوم لم أر قومًا قط أشد اجتهادًا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود، قال: فدخلت، فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ =

ابن عمار قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني ابن عباس قال لما خرجت الحرورية (۱) أتاهم ابن عباس ليحاجهم، فكان فيما احتجوا به، أن قالوا: إن صاحبك محا نفسه من أمير المؤمنين. فقال ابن عباس. «إن رسول الله عليه يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي اكتب يا علي : هاذا ما صالح عليه محمد رسول الله . فقالوا: لا نعلم إنك رسول الله . ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك - أو قال: ما قاتلناك - فقال رسول الله عليه اللهم إنك تعلم أني رسولك، اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله : فرسول الله عليه خير من علي ، أخرجت من هذه ؟ قالوا: نعم »، ثم ذكر حديثا طويلا.

قال أبو عبيد: إنما تكون الموادعة بين المسلمين وأهل الشرك إذا خاف الإمام غلبة منهم على المسلمين، ولم يأمن على هـــؤلاء أن يضعـفوا، أو أن يكون يريد بذلك

اكتب يا علي ! محمد بن عبد الله ، فرسول الله على كان أفضل من علي رضي الله عنه ، أخرجت من هذه ؟ قالوا: اللهم نعم ، فرجع منهم عشرون ألفًا ، وبقي منهم أربعة آلاف ، فقتلوا .

<sup>(</sup>١) الحرورية: هم الخوارج الذين خرجوا على علي يَضْ ونزلوا حرُوراء.

<sup>=</sup> قلت: جنت أحدثكم عن أصحاب رسول الله ﷺ، عليهم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: والله لنحدثنه، قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله ﷺ وختنه، وأول من آمن به ؟ وأصحاب رسول الله عليه معه ؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثًا، قال: قلت: وما هن ؟ قالوا: أولهن أنه حكَّم الرجال في دين الله، وقد قال الله: ﴿ إِنِ الْحَكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، قال: قلت: وماذا ؟ قالوا: وقاتل ولم يسب، ولم يغنم، لثن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، قال: قلت: وماذا؟ قالوا: محانفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال: قلت: ارايتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيه على ما لا تنكرون، أترجعون؟ قالوا: نعم، قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتَلُوا الصَّيْدُ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ ـ إلى قـوله ﴿يَعْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلُ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠]، وقـال في المرأة وزُوجِها: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ﴾ [النساء: ٣٠] أنشــدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وانفسهم، وإصلاح ذات بينهم احق أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم، وإصلاح ذات بينهم، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، [قال: ] وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، اتسبون أمكم عائشة ؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها، فقد كفرتم، [وإن زعمتم أنها ليسب أم المؤمنين فقد كفرتم] وخرجتم من الإسلام، إن الله يقول: ﴿ النَّبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُـؤْمِنِينَ مِنْ أَنفَسهمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] فأنتم مترددون بين ضلالتين، فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأما قولكم: محانفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله ﷺ دعا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا، فقال: اكتب: هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله، فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال: والله إني لرسول الله حقًا وإن كذبتموني.

كيدًا، فأما إذا لم يخف ذلك فلا. وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَعَالَىٰ يقول ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٠]، وكذلك لو خاف من العدو استعلاءً على المسلمين، فاحتاج إلى أن يتقيهم بمال يدرؤهم به عن المسلمين: فعل ذلك، كما صنع رسول الله ﷺ يوم الأحزاب إنما الإمام ناظر للمسلمين.

270 عدانا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: كانت وقعة الأحزاب بعد أحد بسنتين وذلك يوم حفر رسول الله على الحندق ورئيس الكفار يومئذ أبو سفيان بن حرب. فحاصروا رسول الله على بضع عشر ليلة. فخلص إلى المسلمين الكرب، فقال رسول الله على كما أخبرني سعيد بن المسيب ـ «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تُعبد» وحتى أرسل رسول الله يكر رسولاً إلى عيينة بن حصن ـ وهو يومئذ رئيس الكفار من غطفان، وهو مع أبي سفيان ـ فعرض عليه رسول الله على ثمر نخل المدينة . على أن يخذل الأحزاب وينصرف ومن معه من غطفان . فقال عيينة : بل أعطني شطر ثمرها . ثم أفعل ذلك وهو سيد الأوس ـ وإلي سعد بن عبادة ـ وهو سيد الأوس ـ وإلي سعد بن عبادة ـ وهو سيد الخزرج ـ فقال : «إن عيينة قد سألني نصف ثمر نخلكم، على أن ينصرف بمن معه من غطفان ويخذل [بسين] (۱) الأحزاب، وإني أعطيته الثلث، فأبي إلا النصف فما معه من غطفان ويخذل [بسين] (۱) الأحزاب، وإني أعطيته الثلث، فأبي إلا النصف فما

والأثر: رواه أبن زنجويه في الأموال [٦٥٧] عن عبد الله بن صالح به. ورواه عبد الرزاق في المصنف[٩٧٣٧] وابن سعد في الطبقات [٢/ ٥٦] من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب.

قلت: وللقصة شاهد بإسناد حسن من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قال: «لما جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله على فقال: يا محمد شاطرنا تمر المدينة، فقال رسول الله على حتى استأمر السعود، فبعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن مسعود، وسعد بن خيثمة، فقال: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وأن الحارث سألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوه إليه عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد». فقالوا: يا رسول الله على أوحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك وهواك؟ فرأينا نتبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى، فقال رسول الله على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى، فقال رسول الله على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى، فقال رسول الله على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى، فقال رسول الله على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى، فقال رسول الله يسلم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قرى المقال وسول الله يسلم على سواء، ما ينالون منا ثمرة المورة المورة

فقال حسان بن ثابت:

أبدًا فإن محمداً لا يغــــدر كسر الزجاجة صدعها لا يجبر واللؤم ينبت في أصول السُّخبر

يا حَار من يغدر بذمـة جـــاره وأمانــة المــرء حــين لقيتهــا إن تغدروا فالفـدر من عاداتكم

رواه البزار [١٨٠٣ ـ كشف الأستار] والطبراني في الكبير [٩٠٩].

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع، والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup> ٤٩٥ ) مرسل. في إسناده عبد الله بن صالح لكنه متابع.

تريان»؟ قالا: يا رسول الله، إن كنت أمرت بشيء فافعله. فقال رسول الله على «لو أمرت بشيء لم أستأمر كما فيه ولكن هذا رأي أعرضه عليكما»، قالا فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله عليه: «فنعم».

قال أبو عبيد: وقد فعل مثل ذلك معاوية في إمارته.

٤٦٦ ـ قال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو، وسعيد بن عبد العزيز: أن الروم صالحت معاوية على أن يؤدي إليهم مالاً وارتهن معاوية منهم رهنا، فجعلهم ببعلبك، ثم إن الروم غدرت، فأبى معاوية والمسلمون أن يستحلوا قتل من في أيديهم من رهنهم، وخلوا سبيلهم، واستفتحوا بذلك عليهم. وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر.

٤٦٧ ـ قال: وقال الأوزاعي في مثل ذلك: لا تقتل الرهن بغدرهم.

# باب

# (الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين

إلى وقت ثم ينقضي ذلك الوقت كيف ينبغي للمسلمين أن يصنعوا؟)

٤٦٨ ـ حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال:

فيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو يدلس، والانقطاع بين صفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز وبين معاوية فإنهما لا يدركانه. والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص٢١٦-٢١٧] من طريق أبي عبيد.

( ٤٦٧ ) صحيح من قول الأوزاعي.

وهو موصول وليس معلقًا، بالإسناد السابق، رواه البلاذري أيضًا متصلاً عن أبي عبيد كما سبق.

#### ( ٤٩٨ ) منقطع.

سليم بن عامر: لا يدرك عمرو بن عبسة.

قال ابن أبي حاتم في المراسيل [٧٣]: سمعت أبي يقول: «سليم بن عامر لم يدرك المقداد بن الاسود ولا عمرو ابن عبسة». أ. هـ. وبقية رجال الإسناد ثقات. وأبو الفيض هو موسى بن أيوب الحمصي ثقة.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [771] عن أبي عبيد به. ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٣٨٥] وابن أبي شيبة في المصنف [ ٧/ ٣٨٩] عن وكيع، ورواه الطيالسي في مسنده [٧٠٥] ومن طريقه الترمذي في سننه [ ١٩٥٨]، ورواه أبو داود في سننه [ ٩/ ٢٣١] ومن طريقه البيهقي في سننه [ ٩/ ٢٣١] وفي الشعب [ ٤٣٥٨، ١٥٥٩] من طريق حفص بن عمر، رواه النسائي في الكبرئ [ ٨٧٣١] من طريق معتمر بن سليمان، ورواه أحمد في مسنده [ ١٠١٤] من رواية غندر. ورواه ابن الجارود في المنتقى [ ١٠٦٩] من طريق سليمان بن حرب، وروراه ابن حبان في صحيحه [ ٤٨٧١] من طريق محمد بن يزيد: كلهم عن شعبة عن أبي الفيض عن سليم ابن عامر به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح،

<sup>(</sup> ٤٦٦ ) ضعيف الإسناد.

كان بين معاوية وبين ناس من الروم عهد، فكان يسير في بلادهم، فأراد إذا انقضى العهد أن يغير عليهم، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر. فقال: مَنْ هذا؟ قالوا، عمرو بن عبسة. فقال عمرو: سمعت رسول الله على يقول «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة حتى يَنْبُذُ (١) إليهم على سواء».

قال يزيد. لم يرد معاوية أن يغير عليهم قبل انقضاء المدة، ولكنه أراد أن تنقضي وهو في بلادهم فيغير عليهم وهم غارون، فأنكر ذلك عمرو بن عبسة، إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم ويخبرهم أنه يريد غزوهم - هذا الكلام أو نحوه قاله يزيد.

قال أبو عبيد: وكذلك فعل رسول الله ﷺ بكل من كان بينه وبينه عهد إلى مدة، ثم انقضت، وزادهم في الوقت أيضًا، وبذلك نزل الكتاب.

\$ 179 حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: في قوله تبارك وتعالى: ﴿ بَرَاءَةً مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١]، قال: إلى أهل العهد، من خزاعة ومدلّج، ومَنْ كان له عهد من غيرهم، قال: «أقبل رسول الله على من تبوك، حين فرغ منها. فأراد الحج، ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراةً، فلا أحب أن أحج حستى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليّا، فطافا في الناس بذي المجاز بأمكنتهم التي كانوا يتبايعون فيها كلها، وبالموسم كله، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر، وهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات. عشر من ذي الحجة يأمنوا أربعة أشهر، وهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات. عشر من ذي الحجة

<sup>(</sup>١) نبذ العهد: إذا نقضه والقاه إلى من كان بينه وبينه. النهاية [٥/٧].

قلت: الحديث صورته مرسل وممالا شك فيه أن سليم بن عامر لم يشهد الواقعة ؟ لأنه لا يدرك عمرو بن عبسة
 كما نص عليه أبو حاتم ويحتمل أن يكون سمعها من معاوية ـ رضي الله عنه ـ نهو بمن يدرك معاوية . لكن هذا
 احتمال وليس يقينًا .

<sup>(</sup> ٤٦٩ ) مرسل.

في اسناده ابن جريج مدلس ولم يسمع من مجاهد إلا أحرفًا. لكن تابعه ابن أبي نجيح ورواية ابن أي نجيح أيضًا عن مجاهد مرسلة قاله يحيي بن سعيد القطان، وكان يصححها ابن عيينه، والثوري يقول أخذها عن القاسم بن أبي بزة والقاسم ثقة، واستشهد بها البخاري في صحيحه.

والأثر: رواه ابن زنجسوية في الأمسوال [ ٦٦٤] عن أبي عبسيسد. ورواه ابن جسرير في تفسسيسره [ ٦/ ج ١٠/ ١٦٠ - ٦٦] من رواية ابن جريج ورواه أيضًا وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره [ ٩٢١٧] وابن زنجويه في الأموال [ ٦٦٣] من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد به .

قلت: ويشهد للحديث ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وسيأتي برقم [ ٤٧٥].

إلىٰ عشر تخلو من شهر ربيع الآخر: ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال، إلا أن يؤمنوا».

٤٧٠ ـ قال ابن جريج: وقال عبد الله بن كثير، قال مجاهد: كان عليّ يقرأ، ثم يقول لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان.

٤٧٢ ـ وزعم ابن جريج أن جابر بن عبد الله قال: كان يقرؤها بمنى قال أبو عبيد: يعنى عليًا.

٤٧٣ ـ وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ) الأربعة التي قال : ﴿ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة: ٢]، وهي الحرم من أجل أنهم أومنوا فيها، حتى يسيحوها.

قال أبو عبيد: يريد مجاهد: أنه لم يعن بالأشهر الحرم التي في قوله: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦]، ولو أراد تلك لكان إنسلاخها مع خروج المحرم و صفر، ولكنه أراد أربعة أشهر من يوم النحر مستأنفة إلى عشر من ربيع الآخر، كما قال وذلك تمام أربعة من يوم النحر.

قال أبو عبيد: وإنَّمَا سمَّاها حرماً؛ للأمان والعهد الذي أعطاهم، وجعل قتالهم فيهن على نفسه حراماً.

<sup>(</sup> ٤٧٠ ) مرسل كسابقه. رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٦٥] من طريق أي عبيد

قوله: قال ابن جريج ليس معلقًا بل موصول عن حجاج بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>٤٧١) مرسل. عطاء لا يدرك ذلك.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [ ٦٦٦] عن أبي عبيد.

<sup>(</sup> ٤٧٢ ) منقطع .

ابن جريج عن الصحابة مرسل. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٦٧] عن أبي عبيد

<sup>(</sup>٤٧٣ ) في إسناد ضعف.

ابن جريج عن مجاهد مرسل لكن في رواية الطبري بين الواسطه .

رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٦٦٨] من طريق أبي عبيد. ورواه الطبري في تفسيره [ ٦/ جـ ١ / ٧٩] عن ابن جريج عن إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد. وابراهيم بن أبي بكر: وثقه ابن حبـان وقـال الذهبي: مـحله المصدق.

٤٧٤ ـ وحدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب: «أن رسول الله على اعتمر من الجعرانة، بعد ما فرغ من غزوة حنين والطائف، في ذي القعدة ثم قفل إلى المدينة، وأمر أبا بكر على تلك الحجة، وأمره أن يؤذن ببراءة».

200 - قال ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بها: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان». قال حميد بن عبد الرحمن: «ثم أردف(١) رسول الله على عليا، وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن علي في أهل منى يوم النحر ببراءة. وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان».

٤٧٦ ـ قال: وحدثني ابن أبي عدي عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن المحرر

(١) أردف: أي: أتبع، والمراد: أنه أتبع أبا بكر عليًّا.

#### (۲۷٤) مرسل.

هـٰذا إسناد مرسل والخلاف بين أهل العلم في قبول مرسل كبار التابعين مثل سعيد. فمنهم من يقبله.

والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٦٧١] عن أبي اليمان به. ورواه عبد الرزاق في تفسيره [ ١٠٣٧] عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلاً. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره [ ٩٩٤٨] عن طريق عبد الرزاق فوصله عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.

#### ( ٤٧٥ ) صحيح.

قوله «قال ابن شهاب» موصولا بالاسناد أعلاه وليس معلقًا.

والحديث: رواه البخاري في صحيحه [ ١٧٧ ٣] ومن طريقه البغوي في شرح السنة [ ١٩٠٥]. ورواه أبو داود في سننه [ ١٩٤٦] وابن زنجويه في الأموال [ ٦٧٢]: كلهم من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به، وقد تابع شعيبًا جمع.

رواه مسلم في صحيحه [ ١٣٤٧] والبيهقي في سنته [ ٥/ ٨٧] من رواية يونس بن يزيد.

ورواه البخاري في صحيحه [ ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥] من رواية عقيل بن خالد. ورواه البخاري في صحيحه [ ١٣٤٧] والنسائي في صنيحه [ ١٣٤٧] من رواية صالح وهو ابن كيسان. ورواه مسلم في صحيحه [ ١٣٤٧] من رواية فليح. من رواية عمرو ين دينار. ورواه البخاري في صحيحه [ ٣٦٣] والبيهتي في سننه [ ٥/ ٨٧] من رواية فليح. ورواه البخاري في صحيحه [ ٣٦٩] من رواية ابن أخي الزهري. ورواه البخاري في صحيحه [ ٣٦٩] من رواية الليث. كلهم عن الزهرئ عن حميد به.

### ( ٤٧٦ ) إستاد حسن.

فيه مُحَرَّر بن أبي هريرة، وثقة ابن حبان، وروئ عنه جمع. قال الحافظ فيه «مقبول». يعني إذا توبع، قلت لم يخالف ما في الصحيحين كما في الحديث السابق. وبقية رجال الإسناد ثقات.

ومغيره هو ابن مقسم الضبي.

ابن أبي هريرة عن أبيه قال: «كنت مؤذن علي بن أبي طالب - حين بعثه رسول الله على ببراءة إلى أهل مكة. قال: فناديت حتى صحل صوتي (١) قال، قلت: بِمَ نَادَيْتُهُم ؟ قال: ناديتهم أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان بينه وبين رسول الله على عهد فأجله أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله».

٤٧٧ ـ قال: وحدثني أبو نوح عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن يثيع

قلت: لعله أن يكون هذا الطريق محفوظًا أيضًا. وإلا فالقول قول الجماعة. فقد تابع على هذا الوجه شعبه قيس بن الربيع.

رواه الطبري في تفسيره [ ٦/ ج ١٠ / ٦٣] من طريق قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي به . وقد تابع شعبة على الوجه الأول، جرير بن عبد الحميد وقيس بن الربيع أيضًا. ورواه ابن حبان في صحيحه [ ٣٨٢٠] من طريق جرير . ورواه الطبري في تفسيره [ ٦/ ج ١٠ / ٦٣] من طريق قيس بن الربيع : كلاهما عن مغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه .

#### (٤٧٧ ) صحيح الإسناد.

زيد بن يُثَيُّع ويقال ابن أثبع: مخضرم ثقه. وبقية رجال السند ثقات.

والحديث: رُوي من طرق عن أبي إسحاق.

وقد خالف عبد الرزاق وعبد الأعلى، محمدُ بن ثور فرواه عن معمر عن أبي اسحاق عن الحارث. رواه=

<sup>(</sup>١) صَحَل صوتي: أي بحَّ. النهاية [٣/ ١٤].

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة في الحديث استنكرها ابن كثير قال في النهاية [٥/ ٣٤] بعد ذكر الحديث: «وهذا إسناد «جيد» لكن فيه نكارة من جهه قول الراوي إن من كان له عهد فأجّله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إليه ذاهبون ولكن الصحيح: أن من كان له عهد فأجّله إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث: وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل وهذا يحتمل أن يلحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر لأنه أولى من ليس له عهد بالكلية والله أعلم». أهد.

قلت: وقد وقع في رواية قيس بن الربيع الرواية على الصواب فقال: «فأجّله إلى مدته».

والحديث: رواه أحمد في مسنده [ ٢/ ٢٩٩] والنسائي في سننه [ ٥/ ٢٣٤] وفي الكبرى [ ١١٢١٤] من رواية محمد بن جعفر. ورواه الطبري في تفسيره [ ٦/ جـ ١٠ / ٢٦] من طريق محمد بن عثمان ورواه الدارمي في سننه [ ، ١٤٣٠، ٢ ، ٢٥] من رواية بشر بن ثابت كلهم عن شعبة به. وقد خالف هذا الجمع النضر بن شميل فرواه عن شعبه عن أبي إسحاق وهو سليمان الشيباني بدلاً من مغيرة. عن الشعبي عن المحرر به. رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٢٧٣] والحاكم في مستدركه [ ٢/ ٣٣١].

قال بعث رسول الله على أبا بكر ببراءة ، ثم أتبعه عليًا ، فرجع أبو بكر كثيبًا ، فقال : يا رسول الله . أنزل في شيء ؟ قال : لا . ولكني أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي قال : فانطلق علي إلى أهل مكة . فقال : إني رسول رسول الله إليكم ، وقد بعثت إليكم بأربع . ثم ذكر مثل حديث أبي هريرة هذا .

## باب

### (أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟)

٤٧٨ ـ قال: حدثني على بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال:

=الطبري في تفسيره [ ٦/ جـ ١٠ / ٦٤].

قلت: وهذا خطأ من ابن ثور .

وقد رواه أيضاً الطبري من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى مثل رواية ابن ثور لكنها من طريق ابن وكيع وهي أيضاً خطأ . والصواب رواية عبد الرزاق وعبد الأعلى . ورواه الطبري في تفسيره [٦٠ ١٠ ٢٠ ٢٦] من طريق زهير بن معاوية . زكريا بن أبي زائدة عن أبي اسحاق ورواه البيهقي في سنته [ ٩/ ٢٠٢ /٢٠٦] من طريق زهير بن معاوية . ورواه الدراقطني في الأفراد [ ٢٩١] من طريق أبي شيبة وهو ابراهيم بن عثمان العبسي : «متروك» عن أبي إسحاق به . قال الدارقطني في العلل [ ٣٠٩] : وسئل عن الحديث من رواية الحارث عن على قال : «هو حديث رواه معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن على ، ورواه الثوري عن أبي اسحاق عن بعض أصحابه عن على ، وهو المحفوظ . قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن وهو حديث سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق ، ورواه الثوري عن

قلت: طريق الثوري رواه الحاكم في مستدركه [٤/ ١٧٨] والدارقطني في العلل [٣/ ١٦٤]. ورواه أحمد في مسنده [ ١/ ٣] وابن زنجوبه في الأموال [ ١٧٤]. والطبري في تفسيره [ ٦/ جـ ١٠ / ٦٤ من طريق اسرائيل عن أبي اسحاق عن زيد ابن يثيع أن النبي على بعث أبا بكر. . . » مثل رواية يونس كما عند المصنف هنا. وهذه الرواية صورتها مرسلة.

ولكن في طريق ابن عيينه وغيره السالفة الذكر التصريح بأن زيد سأل عليًّا عن ذلك.

#### (٤٧٨) إسناده مرسل وللقصة شاهد بإسناد حسن.

سند أبي عبيد مرسل ميمون بن مهران تابعي ثقة وبقية رجال الإسناد ثقات.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٧٦] والبلاذزي في فتوح البلدان [ص ٣٨] من طريق أبو عبيد وله شاهد من حديث ابن عمر.

ورواه أبو داود في سته [ ٣٠٠٦]. والبيهقي في الدلائل [ ٢٢٩ - ٢٣١]. والبلاذري في فتوح البلدان [ ٣٠٠ - ٢٣١]. والبلاذري في فتوح البلدان [ ص ٣٤ - ٣٥] وأشار إليه البخاري في صحيحه قال: رواه حماد بن سلمة. وروئ جزءً منه من طريق مالك في الشروط حديث رقم [ ٢٧٣٠]. ، ورواه ابن حبان بطوله في المحرر [ ١٦٩٧] كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «أتئ رسول الله على الها خبير . . . واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكًا فيه مال وحلى لحيي بن أخطب وكان احتمله معه إلى خبير حين أجليت بنو النضير، فقال رسول الله على لسعية بن عمرو ما فعل مسك حيى الذي=

٤٧٩ ـ وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن رجل من أهل المدينة «أن رسول الله عليه على أبي الحقيق على أن لا يكتموه كنزًا، فكتموه فاستحل بذلك دماءهم.

٠ ٨٠ ـ حدثنا يزيد عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن كعب بن مالك «أن

حجاج هو ابن محمد المصيصي، وابن جريح اسمه عبد الملك وروايته عن التابعين، وفيه ابهام هذا الرجل المدني مع علة الإرسال.

> والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٦٧٩] والبلاذري في فتوح البلدان [ ص ٣٨]. قلت: ويشهد له السابق.

( ٤٨٠ ) مرسل. وابن كعب هو: عبدالله بن كعب كما فسر في رواية ابن إسحاق عن الزهري.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [ ٨/ ٥٢٦] وابن هشام في السيرة [ ٣/ ١٨٣] من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب. وذكر القصة مطولة .

قلت: وقد ثبت في الصحيح قصة مقتل سلام بن أبي الحقيق من حديث البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله على أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله على أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله على الله ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسر حهم فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دناً من اللباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت فلما دخل أغلق الباب ثم غلق الأغاليق على ودً ، قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يُسمرُ عنده وكان في علالي له، فلما ذهب عنه

<sup>(</sup>١) الفحش: هو البذيء من القول والفعل.

<sup>(●)</sup> استثاروها: أي أخرجوها، وثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع. النهاية [١/ ٢٢٩].

<sup>=</sup>جاء به من قبل بني النصير قال: أذهبته الحروب والنفقات قال: العهد قريب والمال كثير وقد كان حُبي قتل قبل ذلك فدفع رسول الله ﷺ سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال: رأيت حبياً يطوف في خربة ها هنا فذهبوا إلى الخربة ففتشوها فوجدوا المسك ؛ فقتل رسول الله ﷺ ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبي نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا».

وهـُـذا إسناد حسن.

<sup>(</sup> ٤٧٩ ) مرسل.

كتاب الأموال كتاب الأموال

رسول الله ﷺ بعث نفرًا إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه فقتلوه».

وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: «عاهد حيى بن أخطب رسول الله عليه على أن لا يظاهر عليه أحدًا، وجعل الله عليه كفيلا. قال: فلما كان يوم قريظة أتى به رسول الله عليه وعنق ابنه». أمر به فضربت عنقه وعنق ابنه».

قال أبو عبيد: وإنما استحل رسول الله على دماء بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه، وكانوا في عهد منه. فرأى ذلك نكثا لعهدهم، وإن كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدًا. ونزل بذلك القرآن في سورة الأحزاب.

٤٨٢ ـ حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى: ﴿إِذْ

=أهل سمره صَعِدت إليه فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت عليَّ من داخل، قلت: إن القوم نَذروا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله، فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت.

يخلصوا إلى حتى اعتله، فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مطلم وسط عباله لا آذري اين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع، فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئًا، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال: لأمك الويل إن رجلا من البيت صربني قبل بالسيف قال: فأضربه أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت افتح الأبواب بابًا يابًا حتى انهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرئ أني قد انتهيت إلى الارض فوقعت في ليلة مقمره فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى المحدث رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. رواه البخاري في صحيحه [ ٤٠٣٤] هكذا مطولا من رواية اسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء.

#### ( ٤٨١ ) مرسل.

والاسناد رجاله ثقات، يزيد هو ابن هارون وهشام هو ابن حسان والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار البصري.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأصوال [٦٨٠] من طريق أبي عبيد. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص٣٣] من رواية وهب بن بقية عن يزيد به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٥٠٣]: عن زيد عن هشام فقال عن محمد بن سيرين، بنفس المتن.

### ( ٤٨٢ ) حسن الى مجاهد.

سبق الكلام على رواية ابن جريج عن مجاهد وأن فيها إرسال، بينهما رجل لكنه متابع من ابن أبي نجيح. وسبق الكلام أيضًا على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وأن الثوري وابن عيينه والبخاري يصححونها.

والأثر: رواه ابن زنجسويه في الأمسوال [ ٦٨٢] من طريق أبي عسبيسد. ورواه ابن جسرير في تفسسيسره [١١/ ج٢١/ ٢٢٩] ، وابن أبي حاتم في تفسيره [٠ ١٧٦٠]: كلاهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، [قال: عيينة بن حصن في أهل نجد] (١) ﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٠]، قال: أبو سفيان. قال: وقوله: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٦]، قال: هم الأحزاب ﴿ وَأَنزَلَ اللَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾: [الأحزاب: ٢٦]، قال: قريظة ﴿ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٦]، قال: حصونهم وقصورهم ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾، قال: وهاذا كله يوم الخندق.

قال: «أقبل رسول الله ﷺ، حين انصرف من الأحزاب حتى دخل على أهله، فوضع قال: «أقبل رسول الله ﷺ، حين انصرف من الأحزاب حتى دخل على أهله، فوضع السلاح، فدخل عليه جبريل فقال: أوضعت السلاح، وما زلنا في طلب القوم؟ فاخرج، فإن الله تبارك وتعالى قد أذن لك في بني قريظة ، وأنزل فيهم ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْخَائِنين ﴾ [ الأنفال: ٥٠]. ثم ذكر من حصرهم ونزولهم على حكم سعد، وما حكم به فيهم: من القتل والسباء، ما قد ذكرناه في غير هاذا الموضع.

٤٨٤ ـ وحدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة بنحو ذلك .

قال أبو عبيد: فهذا ما كان من نكث بني قريظة وبه استحل رسول الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه على الله عليه على الله عمر اله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (١) . (٢) سقط من (ب)، والمثبت من (١) .

<sup>(</sup>٤٨٣) مرسل. وفيه: عبد الله بن صالح كاتب الليث: «ضعيف».

ورواه ابن هشام في السيرة [٤/ ١٩٣]، والطبري في التاريخ [٢/ ٩٨]، وفي التفسير [١٠/ ٣٨٣] من طريق ابن إسحاق عن الزهري مطولاً ومختصراً.

<sup>(4</sup>**٨٤) إسناده لا بأس به.** فيه: عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. ذكره البخاري في التاريخ [٦/ ٣٥٥]، وابن أبي حاتم في الجرح [٦/ ٢٥١] ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ووثَّقه ابن حبان في الثقات [٥/ ١٧٤]، وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول)؛ يعني: إذا تُربع. قلت: وقد تُوبع كما سيأتي في التخريج.

والحديث: رواه من طريق محمد بن عمر عن أبيه كل من:

أحمد في المسند [٦/ ١٤١]، وابن سعد في الطبقات [٣/ ٤٢١]، وابن أبي شيبة [٧/ ٣٧٣]، وابن حبان في صحيحه [٧/ ٢٠١]، وابن سبنده [٢١٢٦]، وابن حبان في صحيحه [٢١٢٦] من طريق ابن أبي شيبة : كلهم عن يزيد به . ورواه ابن راهويه في مسنده [١٢٢٦] المركز عن محمد بن عمرو الطبراني في الكبير [٣٣٠]، وأبو نعيم في الدلائل [٤٣٣] من طرق أخرى عن محمد بن عمرو به . وقد روي الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحوه .

رواه البخاري في صحيحه (٢٦٥٨، ٣٨٩١، ٣٨٩٦] مختصراً ومطولاً. ومسلم في صحيحه [١٧٦٩]، وأحمد في المسند [٦/٥٦]، وابن أبي داود في مسند عائشة [٧٤].

200 - حدثنا عبدالله بن صالح عن عبدالله بن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي رقية ـ وكان ممن افتتح مصر ـ قال: افتتحها عمرو بن العاص فقال: من كان عنده مال فليأتنا به . قال: فأتي بمال كثير ، وبعث إلى عظيم أهل الصعيد . فقال: المال . فقال: ما عندي مال . قال فسجنه . قال: وكان عمرو يسأل من يدخل عليه: هل تسمعونه يذكر أحداً ؟ قالوا: نعم ، راهب بالطور . فبعث عمرو ، فأتي بخاتمه ، فكتب كتابًا على لسانه بالرومية ، وختم عليه ، ثم بعث به مع رسول من قبله إلى الراهب ، قال: فأتي بِقُلّة من نحاس مختومة برصاص . فإذا فيها كتاب ، وإذا فيه غيم المناء إلى الفسقينة ، أو ختم عليه ، ثم بعث عمرو الأمناء إلى الفسقينة ، أو خوروا فيها] (١) فاستخروجوا خمسين إردبًا (٢) دنانير . قال: فضرب عنق النبطي ، وصلبه .

قال أبو عبيد: الفسقينة في لغتهم: هي بالرومية السقاية.

قال أبو عبيد: وجه هنذا الحديث: أن عمرو كان صالحهم على أن لا يكتموه أموالهم، كحديث النبي على في بني أبي الحقيق، وإنما يكون التقدم على محاربة أهل العهد واستحلال دمائهم إذا صح نكثهم، كما صح للنبي على من كتمان الكنز بظهوره عليه، وكظهور عمرو بن العاص على الكنز أيضًا. وكما وضح أمر بني قريظة وممالاتهم الأحزاب عليه على ألظنة والشبهة فلا يجوز ذلك.

ومما يثبته حديث يروي عن عمر .

٤٨٦ قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن ابن سيرين «أن عمر ابن الخطاب استعمل عمير بن سعيد، أو سعد، على طائفة من الشام، فقدم عليه قدمة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن بيننا وبين الروم مدينة، يقال لها: عرب السوس، وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئًا، ولا يظهروننا على عوراتهم فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين، ومكان كل بعير

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب) وسقط من (ب) لقظه فيها.

<sup>(</sup>٢) سبق تفسير الإردب وهو: ميكال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعًا. النهاية [١/ ٣٧].

<sup>(</sup>٤٨٥) في إسناده ضعف. فيه عبد الله بن صالح وابن لهيعة: ضعيفان.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٦٨٥] من طريق أبي عبيد وذكر محقق ابن زنجويه أن ابن عبد الحكم رواه في فتوح مصر من رواية ابن وهب عن حيوة بن شريح عن الحسن بن ثوبان به وهذا إسناد حسن يجبر رواية ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤٨٦) منقطع.

محمد بن سيرين لا يدرك عمر. والإسناد إليه صحيح. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٦٨٧] عن النضر ابن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين به.

بعيرين، ومكان كل شيء شيئين. فإن رضوا بذلك فأعطهم، وخرِّبها. فإن أبوا فانبذ إليهم وأجِّلهم سنة، ثم خربها. [فقال: اكتب لي عهدًا بذلك، فكتب له عهدًا](١)، فلما قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك، فأبوا فأجلهم سنة ثم أخربها.

٧٨٤ - قال أبو عبيد: وهذه مدينة بالثغر من ناحية الحدث يقال لها: عرب سوس، وهي معروفة هناك، وقد كان لهم عهد؛ فصاروا إلى هذا وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض من الجلاء، وأن يعطوا الضعف من أموالهم؛ لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم أو أن النكث كان من طوائف منهم دون إجماعهم ولو أطبقت جماعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك شيئًا إلا القتال والمحاربة. وقد كان نحوًا من هذا قريبًا الآن في دهر الأوزاعي بموضع بالشام، يقال له: جبل اللبنان، وكان به ناس من أهل العهد فأحدثوا حدثًا، وعلى الشام يومئذ صالح بن علي، فحاربهم وأجلاهم فكتب إليه الأوزاعي، فيما ذكر لنا محمد بن كثير عنه برسالة طويلة، فيها.

«قد كان من إجلاء أهل الذمة، من أهل جبل لبنان، مما لم يكن تمال عليه خروج من خرج منهم، ولم تطبق عليه جماعتهم، فقتل منهم طائفة، ورجع بقيتهم إلى قراهم، فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة ؟ فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟ وقد بلعنا أن من حكم الله عز وجل أنه لا يأخذ العامة بعمل الخاصة، ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة، ثم يبعثهم على أعمالهم فأحق ما اقتدى به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى، وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله على وقوله: «من ظلم معاهداً أو كلفه في ماله والعدل عليه كلفه في ماله والعدل عليه مثلها. فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل ذمة، يرجم محصنهم على الفاحشة، ويحاص (٢) نساؤهم نساءنا من

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٢) «يحاص نساؤهم نساءنا»؛ أي: يسوهن في القسمة والعدة وغيرها.

<sup>(</sup> ٤٨٧ ) صحيح إلى الأوزاعي.

في إسناد أبي عبيد محمد بن كثير «صدوق يخطيء» لكن تابعه عبد الرحمن بن عبد العزيز رواه البلاذري في فتوح البلدان [ ص ٢٢٢] عن أبي عبيد. ورواه ابن زنجويه في الأموال [ ٦٨٩] من رواية عبد الرحمن بن عبدالعزيز .

أمَّا حديث النبي ﷺ: فقد رواه أبو داود في سننه [٢٦٢٦] والبيهقي في سننه [٩/ ٣٠٣] من حديث ابن وهب حديث ابن وهب حديًّ ثني أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ عن آبائهم عن رسول الله ﷺ قسال: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة». وصححه الألباني-رحمه الله- في صحيح سنن أبي داود.

تزوجهن منا القسم، والطلاق، والعدة سواء » ثم ذكر رسالة طويلة.

٤٨٨ ـ قال أبو عبيد: ثم كان بعد ذلك حدث من أهل قبرس، وهي جزيرة في البحر، بين أهل الإسلام والروم. قد كان معاوية صالحهم وعاهدهم على خرج يؤدونه إلى المسلمين، وهم مع هذا يؤدون إلى الروم خرجًا أيضًا. فهم ذمة للفريقين كليهما، فلم يزالوا على ذلك حتى إذا كان زمان عبد الملك بن صالح على الثغور، فكان منهم حدث أيضًا، أو من بعضهم، رأي عبد الملك أن ذلك نكتًا لعهدهم. والفقهاء يومئذ متوافرون. فكتب إلى عدة منهم يشاورهم في محاربتهم، فكان ممن كتب إليه: الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وموسى بن أعين، وإسماعيل بن عياش، ويحيي بن حمزة، وأبو إسحاق الفزاري، ومخلد بن حسين فكلهم أجابه على كتابه.

قال أبو عبيد: فوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت من ديوانه، فاختصرت منها المعنى الذي أرداوه وقصدوا له. وقد اختلفوا عليه في الرأي، إلا أن من أمره بالكف عنهم والوفاء لهم، وإن غدر بعضهم، أكثر ممن أشار بالمحاربة.

فكان مما كتب إليه الليث بن سعد:

«إن أهل قبرس لم نزلْ نتهمهم بالغش لأهل الإسلام والمناصحة لأهل الروم. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاء ﴾ [ الأنفال: ٥٠]، ولم يقل تبارك وتعالى: لا تنبذ إليهم حتى تستبين خيانتهم، وإني أرى أن تنبذ إليهم، ثم ينظروا سنة يأتمرون فمن أحب منهم اللحاق ببلاد المسلمين، على أن يكون ذمة يؤدي الخراج فعل، ومن أراد أن ينتحي إلى الروم فعل. ومن أراد أن يقيم بقبرس على الحرب أقام، فيقاتلهم المسلمون كما يقاتلون عدوهم. فإن في إنظار سنة قطعًا لحجتهم ووفاء بعدهم».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٩٠] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٢١١، ٢١٥] كلاهما عن أبي

عبيد.

<sup>(</sup> ٤٨٨ ) صحيح عنهم.

حدث عنهم أبو عبيد بطريق الوجادة وهي طريق من طرق التحمل وقد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقبلها ومنهم من يردها.

والصواب في ذلك: أنه إذا ثبتت الوجادة بطريق صحيح فهي صحيحه وذلك بأن يثق أن هذا الحديث أو الأحاديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو أنه يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفة. وهذا القول نصره إمام الحرمين الجويني وقطع بوجوب العمل به عند حصول الثقة به انظر البرهان في أصول الفقه [ ١٦٢١ ] . مسألة رقم ٢٩٥، ٥٩٢ ، ٥٩٣ ] .

وكان فيما كتب إليه سفيان بن عيينة:

إنا لا نعلم النبي عَلَيْ عاهد قومًا فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم، غير أهل مكة فإنه من عليهم. وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم: أن قاتلت حلفاؤهم ـ من بني بكر ـ حلفاء رسول الله على حزاعة فنصر أهل مكة بني بكر على حلفائه فاستحل بذلك غزوهم، ونزلت في الذين نقضوا ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ . ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤمنين ﴾ [التوبة: ١٢ ، ١٢] ، ونزلت فيهم أيضاً : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤمِّنُونَ \* الَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةً وَهُمْ لا يَتَّقُونَ \* فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مِّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكِّرُون ﴾ [الأنفال: ٥٠ - ٥٧]. وكان فيما أخذ النبي على أهل نجران فى صلحه «أن من أكل منهم ربًا من ذي قبل فذمتي منه بريئة» والذي انتهى إلينا من العلم: أن من نقض شيئًا مما عوهد عليه، ثم أجمع القوم على نقضه، فلا ذمة لهم».

وكان فيما كتب إليه مالك بن أنس:

«إن أمان أهل قبرس كان قديمًا متظاهرًا من الولاة لهم، يرون أن أمانهم وإقرارهم على حالهم ذل وصغار لهم، وقوة للمسلمين عليهم. لما يأخذون من جزيتهم ويصيبون بهم من الفرصة على عدوهم، ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم، ولا أخرجهم من مكانهم، وأنا أرى أن لا تعجل بنقض عهدهم ومنابذتهم حتى يعذر إليهم، وتؤخذ الحجة عليهم. فإن الله تبارك وتعالى يقول ﴿ فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ [التوبة:٤]، فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويتركوا غشهم ورأيت أن الغدر يأتي من قبلهم أوقعت بهم عند ذلك. وكان بعد الإعذار إليهم، فكان أقوى لك عليهم، وأقرب من النصر لك والخزي لهم إن شاء الله».

وكان فيما كتب إليه موسى بن أعين:

«إنه قد كان يكون مثل هذا فيما خلا، فينظر فيه الولاة، ولم أر أحدًا بمن مضي نقض عهد أهل قبرس، ولا غيرها. ولعل جماعتهم لم تماليء على ما كان من خاصتهم، وإني أرى الوفاء لهم وإتمام تلك الشروط، وإن كان منهم الذي كان. قال موسى: وقد سمعت الأوزاعي يقول في قوم صالحوا المسلمين ثم أخبروا المشركين بعورتهم ودلوهم عليها ـ قال: إن كان من أهل الذمة فقد نقض عهده، وخرج من ذمته. فإن شاء الوالئ قتله وصلبه، وإن كان مصالحا لم يدخل ذمة نبذ إليهم الوالي على سواء: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْخَانِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].

وكان فيما كتب إليه إسماعيل بن عياش:

(إن أهل قبرس أذلاء مقهورون، تغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم، فقد يحق علينا أن نمنعهم ونحميهم، وقد كتب حبيب بن مسلمة في عهده وأمانه لأهل أرمينية: أنه إن عرض للمسلمين شغل عنكم وقهركم فإنكم غير مأخوذين. ولا ناقض ذلك عهدكم، بعد أن تفوا للمسلمين، وإني أري أن يقروا على عهدهم وذمتهم، فإن الوليد بن [يزيد] (١) قد كان أجلاهم إلى الشام، فاستفظع ذلك واستعظمه فقهاء المسلمين، فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرس، فاستحسن المسلمون ذلك ورأوه عدلا».

وكان فيما كتب إليه يحيي بن حمزة:

"إن أمر قبرس كأمر عرب سوس، فإن فيها قدوة حسنة وسنة متبعة، فإن صارت قبرس لعدو، المسلمين إلى ما صارت إليه عرب سوس، فإن تركها على حالها والصبر على ما كان فيها، لما في ذلك للمسلمين من جزيتها وما يحتاجون إليه عما فيها أفضل وإنما كان أمانها وتركها لذك. وليس من أهل عهد بمثل منزلتهم فيما بين المسلمين وبين عدوهم إلا ومثل ذلك يتقي منهم قديما وحديثًا. وكل أهل عهد لم يقاتل المسلمون من ورائهم وتمض أحكامهم فيهم، فليسوا بذمة، ولكنهم أهل فدية، يكف عنهم ما كفوا، ويوفي لهم بعدهم ما وفوا، ويقبل منهم عفوهم ما أدوا، ولا ينبغي [أن] (٢) يكون ذلك من المسلمين إليهم إلا بعد تقية يتقونها منهم أو ضعف عن محاربتهم، أو شغل عنهم بغيرهم، وقد روي عن معاذ بن جبل: " أنه كره أن يصالح أحدًا من العدو على شيء معلوم، إلا أن يكون المسلمون مضطرين الى صلحهم، لأنه لا يدري لعلهم يكونون أغنياء أعزاء في صلحهم، ليست عليهم ذلة ولا صغار».

وكان فيما كتب إليه أبو إسحاق، ومخلد بن حسين:

«إنَّا لم نر شيئًا أشبه بأمر قبرس من أمر عرب سوس، وما حكم فيما عمر بن الخطاب. ثم ذكر مثل الحديث الذي ذكرناه فيها وقد كان الأوزاعي يحدث أن المسلمين فتحوا قبرس، فتركوا على حالهم، وصالحوهم على أربعة عشر ألف

<sup>(</sup>١) في (ب) «بن مسلم» والصواب «يزيد» كما هو مثبت. (٢) في (١)، (ب).

دينار، وسبعة آلاف للمسلمين، وسبعة آلاف للروم، على أن لا يكتموا المسلمين أمر عدوهم، ولا يكتموا الروم أمر المسلمين. فكان الأوزاعي يقول: ما وفي لنا أهل قبرس قط، وإنا نرى أن هلولاء القوم أهل عهد، وأن صلحهم وقع على شيء فيه شرط لهم وشرط عليهم، وأنه لا يستقيم إلا بأمر يعرف به غدرهم ونكث عهدهم».

قال أبو عبيد: فأرى أكثرهم قد وكّد العهد ونهى عن محاربتهم حتى يجمعوا جميعًا على النكث، وهذا أولى القولين بأن يتبع. وأن لا يؤخذ العوام بجانية الخاصة، إلا أن يكون ذلك بمالأة منهم ورضي بما صنعت الخاصة، فهناك تحل دماؤهم. وقد روي عن على بن أبى طالب شيء يدل على هذذا المعنى.

28. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عليًا نهى المنطوا (١) على الخوارج حتى يحدثوا حدثًا. قال: فأخذوا عبد الله ابن خباب فانطلقوا به، فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم، فألقاها في فيه، فقال لهم بعضهم: تمرة معاهد، فيم استحللتها ؟ فألقاها من فيه، ثم مروا بخنزير، فنفحه أحدهم بسيفة، فقال له بعضهم: خنزير معاهد، فيم استحللته؟ بخنزير، فنفحه أحدهم بسيفة، فقال له بعضهم: خنزير معاهد، فيم استحللته؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: ألا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من هذا ؟ قالوا: بلى. قال: فقتلوه. فبلغ ذلك عليا، فأرسل إليهم: أن أقيدونا بعبد الله بن خباب. فقالوا: كيف نقيدك بعبد الله، وكلنا قتله؟ فقال علي: أو كلكم قتله؟ قالوا: نعم. قال: الله أكبر، ثم أمر أن يبسطوا عليهم».

قال أبو عبيد: أفلا ترى أن عليًا عليه المستجز قتال عوامهم بما أحدثت الخاصة، حتى انتحلوه جميعًا، وتواطؤا عليه ؟! فكذلك أمر النكث. وكذلك لو أن

<sup>(</sup>١) هي كناية عن مقاتلتهم وإيذاءهم كما قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائكَةُ بَاسطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ [الأنعام: ٢٠].

<sup>(</sup> ٤٨٩ ) منقطع.

أبو مجَّلز واسمه لاحق بن حميد ليس له سماع من عليّ. والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [ ٨/ ٢٣٧] والدارقطني في سننه [٨/ ١٨٤/ ١٨٥] من رواية يزيد به ورواه ابن زنجويه في الأموال [٦٩٣] من طريق جعفر بن زياد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [ ٨/ ٢٣٩] من رواية ابن عُلية. ثلاثتهم عن التيمي عن أبي مِجْلز به.

وله شاهد رواه ابن أبي شيبة في المصنف [ ٨/ ٧٣٢] من رواية يزيد بن هارون عن سليمان بن المغيرة عن حميد ابن هلال عن رجل بن عبد القيس قال: كنت مع الخوارج فرأيت منهم شيئًا كرهته. فذكر قصة عبد الله خباب وهذا إسناد حسن والمبهم قد فسر في رواية الدرارقطني [٢٢٢٤] بأنه أبو الأحوص وأبو الأحوص ثقة.

بلادًا افتتحت فكان بعضها عنوة، وبعضها صلحاً لا يعرف هذا من هذا أمضي كله على الصلح، مخافة التقدم على الشبهة .

وقد كان أمر دمشق في فتحها على نحو من هــٰـذا.

٤٩٠ ـ حدثنا أبو أيوب الدمشقي حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع الليثي قال: «لما نزل خالد بن الوليد مرج الصفر، قال واثلة: ركبت فرسي، ثم أقبلت، حتى انتهيت إلى باب الجابية ـ

قال أبو عبيد: وهو باب أبواب دمشق - فخرجت خيل عظيمة ، فأمهلتها حتى إذا كانت بيني وبين دير ابن أبي أوفي حملت عليهم من خلفهم وكبَّرت ، فظنوا أنهم قد أحيط بمدينتهم فانصر فوا راجعين وشددت على عظيمهم ؛ فدعسته (١) بالرمح ، فوقع ، وضربت بيدي إلى برذونه فأخذت بلجامه ، فركصت فلما رأوني وحدي أقبلوا علي ، فالتفت ، فإذا رجل قد ندر (٢) من بين أيدهم ، فرميت بالعنان (٣) على قربوس (٤) السرج ، ثم عطفت عليه فدعسته بالرمح ، فقتلته ، ثم عدت إلى البرذون واتبعوني .

ثم كذلك، حتى واليت بين ثلاثة فلما رأوا ما أصنع انطلقوا راجعين وأقبلت حتى أتيت الصفر. ثم أتيت خالد بن الوليد، فذكرت له ما صنعت، وعنده عظيم الروم قد كان خرج إليه يلتمس [الأمانة] لأهل المدينة. فقال له خالد: هل علمت أن الله قد قتل فلانًا يعني خليفته - ؟ فقال بالرومية: مثانوس - يعني معاذ الله - فأقبل واثلة بالبرذون فلما نظر إليه عظيم الروم عرفه، فقال: أتبيعني السرج ؟قال: نعم قال: لك عشرة آلاف. فقال خالد لواثلة: بعه فقال واثلة لخالد: بعه أنت أيها الأمير. فباعه. قال: وسلم إلى سلبه كله ولم يأخذ منه شيئًا.

قال أبو عبيد: فأرى في هذا الحديث المراوضة في طلب الأمان ولم يستحكم.

<sup>(</sup>١) دَعَس: المداعسة: المطاعنة أي: طعنه بالرمح.

<sup>(</sup>٢) نَدَرَ: أي سقط ووقع والمراد هنا أنه برز منهم . (٣) العنان: سَيْر اللَّجَام .

<sup>(</sup>٤) قُرْبُوس: هو الموضع المرتفع من السرج وسيأتي تفسيره.

<sup>( •</sup> ٩ ٤) في إسناده ضعف. فيه أبو أيوب واسمه سليمان بن عبد الرحمن ، «صدوق يخطئ».

والحسن بن يحيى: كثير الخطأ، وبقية إسناده ثقات.

والأثر: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [٦٢/ ٣٤٥، ٣٤٥] من طريق أبي عبيد، ورواه ابن زنجويه في الأموال [٦٩٤] عن أبي أيوب به.

وقد صار آخر أمرها إلى الصلح.

٤٩١ ـ حدثني أبو مسهر عن يحيي بن حمزة عن أبي المهلب الصنعاني عن أبي الأشعث وأبي عثمان الصنعانيين: أن أبا عبيدة بن الجراح أقام بباب الجابية، فحاصرهم أربعة أشهر.

٤٩٢ ـ قال أبو مسهر، حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: دخلها يزيد بن أبي سفيان من الباب الصغير قسرًا، ودخلها خالد بن الوليد من الباب الشرقي صلحًا فالتقى المسلمون بالمقسلاط فأمضوها كلها على الصلح.

قال أيو عبيد: وكذلك لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقداً، وصالحوهم على صلح فإن الأخذ بالثقة والاحيتاط أن لا يكون ذلك ماضيا على العوام إلا أن يكونوا راضين به.

٤٩٣ ـ قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: إذا نزل المسلمون على حصن، فالتمس العدو مصالحة المسلمين على أهل أبيات منهم يعطونهم أمانا لم يصلح ذلك حتى يبعث أمير الجيوش رجلاً فيدخل الحصن ويجمع أهله ويعلمهم ذلك، فإن رضوا بذلك استنزلوهم وإلا أقروا في حصنهم، ولم يصالحوا.

قال: وكان أهل العلم - إذا صالح الإمام ولم يبعث أهل الحصن يعلمهم بما صالح عليه - لا يشترون من ذلك الرقيق شيئًا وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز نحو من هذا.

٩٤ ـ حدثني أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمرو وقال: كان أئمة الجيوش من

<sup>(</sup>٩١) إسناده لا بأس به.

فيه أبو المهلب راشد بن داود: «صدوق له أوهام» وبقية رجاله ثقات.

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٩٦] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ١٦٩] وابن عساكر في تاريخ دمشق [٢/ ١٢] كلهم من طريق أبي عبيد به .

<sup>(497)</sup> منقطع.

سعيد بن عبد العزيز لا يدرك ذلك.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٩٥] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ١٦٩] وابن عساكر في تاريخ دمشق [٢/ ١٦٢] كلهم من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>٤٩٣) حسن الإسناد إلى مكحول. والأثر لم أقف على من رواه غير أبي عبيد.

<sup>(</sup>٤٩٤) صحيح إليه.

أبو اليمان هو الحكم بن نافع. وصفوان بن عمرو ثقة من رجال مسلم. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [39٨] عن أبي اليمان به.

المسلمين قبل عمر بن عبد العزيز يصالح رؤوس أهل الحصن وقادتهم على ما تراضوا عليه ، دون علم بقية من في الحصن من الروم. قال: فنهي عمر بن عبد العزيز عن ذلك ، وأمر أمراء جيوشه أن لا يعملوا به. ولا يقبلوه ممن عرضه عليهم ، حتى يكتبوا كتابًا ويوجهوا به رسولاً وشهودًا على جماعة أهل الحصن .

قال أبو عبيد: وهذا هو الوجه ؛ لأنهم ليسوا بمماليك لهم، فيجوز حكمهم عليهم.

إلا أن يكون الأتباع غير مخالفين للرؤساء . وعلى هذا يحمل ما كان من [عقد] (١) النبي على لل عقد، وصالح من رؤساء أهل نجران وغيرهم: أن ذلك كان عن ملأ منهم، وأن الأتباع غير خارجين لهم من رأى ولا مستكرهين عليه.

فهذا ما جاء في أهل الصلح وسنتهم، إذا كان منهم نكث.

قال أبو عبيد: وكذلك أهل الذمة المقيمون بأمصار المسلمين من اليهود والنصاري والمجوس أنه إذا أحدث أحد منهم حدثًا لم يكن لهم في أصل الشرط: حَلَّ بذلك دمه، ولم تقبل منه استتابة وفي ذلك أحاديث.

٤٩٥ ـ حدثنا ابن أبي عدي حدثنا عثمان الشحام عن عكرمة «أن رجلاً كانت له أم ولد، وكانت تكثر الوقوع في رسول الله ﷺ والشتم له. فينهاها فلا تنتهي،

سند أبي عبيد مرسل. وقد خالف ابن أبي عدي، إسرائيل وأبو عاصم فرواياه عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس. وهو الصواب، رواه أبو داود في سننه [٣٦٦] والنسائي في المجتبئ [٧٩ ٩] والكبرئ [٣٥٣] والكبرئ السندرك [٤] ٣٩٤] والبيهقي في سننه [٧/ ٣٦] و [ ١٣١ / ١٣١] والدارقطني في سننه [٣٠ ٣١ ] والطبراني في الكبير [١٩٤ ٤] كلهم من طرق عن إسرائيل، ورواه البيهقي في سننه [٨/ ٣٠]: من طريق أبي عاصم كلاهما عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إن أعمى كان على عهد رسول الله على وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة برسول الله على في في خرجرها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي على فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المعول فوضعته فاتكات عليه فقتلتها فأصبُبَحَتْ قتيلا فذكر ذلك للنبي على فجمع الناس وقال: «أنشد الله وكانت بي لطيفة فعل ما فعل إلا قام». فأقبل الأعمى يتدلدل فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيع منها ابنان مثل اللولوتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المعول فوضعته فاتكات عليها حتى قتلتها فقال رسول الله الله على المعال المعمل عدى قتلتها فقال ورسول الله المعال الله وقعت فيك فقمت إلى المعول فوضعته فاتكات عليها حتى قتلتها فقال وسول الله يقيد «ألا الشهدوا إن دمها هدر».

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

<sup>(</sup> ٩٥ ٤) إسناده مرسل وهو حديث حسن.

فقتلها، فرفع ذلك إلى رسول الله عليه فأهدر دمها (١).

٤٩٦ ـ وحدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين «أن امرأة سبت رسول الله عن عراد بن الوليد».

وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية.

قال أبو عبيد: وإنما حلت دماء أهل الذمة بشتم النبي رضي الله ولم تحل بتكذيبهم إياه؛ لأنهم على ذلك صولحوا: أنهم به مكذبون، ولم يكن الشتم في صلحهم الذي صولحوا عليه، وسوّى في ذلك الرجال والنساء . ألا ترى أن هـ ولاء القتلى جميعًا إنما هن نساء ؟ وكذلك إذا ارتددن قتلن .

وفي هـُـذا الحديث أيضًا أنه يرد قول من قال: إن المرأة إذا ارتدت لم تقتل. ألا ترى أن رسول الله على لم ينكر قتلها، وأن أبا بكر قتل مرتدة، وأن خالد بن الوليد قتل أخرى ؟!

٤٩٧ ـ حدثني أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي « أن أُمّ قرفة الفزارية كانت فيمن ارتد، فأتنى بها أبو بكر، فقتلها، ومثّل بها:

(قال أبو مسهر: وأبئ سعيد أن يخبرنا كيف مثّل بها).

٤٩٨ ـ قال أبو عبيد: وأنا أحسبها غيرها؛ لأن أم قرفة قتلت في عهد النبي عليه

(١) أهدر دمها: أي: ذهب باطل لا قصاص فيه ولا ديَّه. يقال هَدَرَ دمه ويَهْدِرْهُ هَدْرًا؛ أي: بطل. وأهدره السلطان. النهاية [٥/ ٢٥٠].

فيه عروة بن محمد السعدي، وثقه ابن حبان وله ترجمة حسنه في التهذيب وكان من خيار الناس.

والمبهم هذا لا يضر إبهامه فإنه صحابي كما بيّن ذلك في رواية ابن زنجويه. والأثر: رواه عبد الرزاق في المصنف[٩٧٠٥]، ورواه ابن زنجويه في الأموال[١١٣٦]. والبيهقي في سننه [٨/ ٢٠٢].

( ٤٩٧ £ ) روى قصتها ابن سعد في الطبقات [٢/ ٦٩].

وأبو نعيم في الدلائل، أن زيد بن حارثة قتل أم قرفة في سريته إلى بني فزارة.

( 49. ) روى قصتها الواقدي. فقال: كانت عصماء تحرض على المسلمين وتؤذيهم، فلما قتلها عمير قال النبي على المسلمين وتؤذيهم، فلما قتلها عمير قال النبي

فكان أول من قالها فسار بها المثل؛ عزاه إليه الحافظ في الإصابة [٧/ ١٦٦] وعزاه أيضًا للهيثم بن كليب في مسنده عن حسين بن علي الجعفي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وفيه أن عميرًا كان رجل أعمى فسمًّاه النبي ﷺ البصير، وذكر خلافًا في سنده، وأنه من مرسل جبير بن نفيل.

<sup>(</sup> ٤٩٦ ) حسن الإسناد.

كذلك يُروىٰ في [بعض]<sup>(١)</sup> المغازي .

لأن رسول الله ﷺ قال: «من بدل دينه فاقتلوه». فهذا يعم [الرجال والنساء] (٢) الذكر والأنثن.

قال أبو عبيد: وليس حجة من احتج بنساء أهل الحرب بشيء . ألا ترى أن أولئك يَسْبِين ويسْتَأْمِين (٣)، وأن المرتدة لا تستأمي. فلهذا اختلف حكمهما.

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب في نكث رجل من أهل الذمة.

• • ٥ - حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أمير المؤمنين. إن

(٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

(١) المثبت من (أ) وسقط من (ب).

(٣) يعني: يَتخذن سبايا وإماء.

## ( ٤٩٩ ) علقه أبو عبيد والحديث صحيح.

رواه البخاري [٧٠ ١٧] وأحمد [١/ ٢١٧، ٢٨٢]، والشافعي في مسنده [٢/ ح ٢٨٥] وأبو داود [٣٥١]، والترمذي [١٤٥٨] وعبد الرزاق في المصنف والترمذي [١٤٥٨] والنسائي في المجتبى [٧/ ٢٠١]، وابن ماجه [٣٥٥] وعبد الرزاق في المصنف [٢/ ١٨٧]، وابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ٥٨٧] والحميدي في مسنده [٣٥٥]، وأبو يعلى في مسنده [٢٥٣٦]، وابن حبان في صحيحه [٢٠٤٤] والطحاوي في شرح مشكل الأثار [٢٠٢٨] والبغوي والدارقطني في سننه [٨/ ٢٠١]، والجاكم في مستدركه [٣/ ٥٣٨] والبيهقي في سننه [٨/ ٢٠١]، والبغوي في شرح السنة [٢٠٢٨]، وابن الجارود في المنتقى [٣/ ٤٨]، والطبراني [١١٥٣]: كلهم من طرق عن في شرح السنة [٢٠٥١]: كلهم من طرق عن عكرمة عن ابن عباس وفيه «أن عليا حرق ناسًا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لاحرقهم بالنار، إن رسول الله على قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» وكنت قاتلهم، لقول رسول الله على: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك عليا كرم الله وجهه، فقال: ويتح ابن أمَّ ابن عباس.

( • • • ) ضعيف الإسناد. فيه مجالد بن سعيد، «ضعيف»،

رواه ابن زنجـويه في الأمـوال [٧٠٨] والبيـهـقي في سننه [٩/ ٢٠١]: من طريق جـرير بن حــازم. ورواه أبو يوسف في الخراج [١٧٨] كلاهما عن مجالد بن سعيد به وعند أبي يوسف مختصرًا.

وقد اختلف على الشعبي في إسناده: فرواه الجعفي عنه عوف بن مالك.

رواه عبد الرزاق في المصنف [١٩٢١٦ ، ١٩٢١٦] من طريق الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن عوف ابن مالك.

وجابر الجعفي ضعيف. لكن تابع ابن أشوع، ذكره البيهقي في سننه [٩/ ٢٠١]، وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو وهو ثقة. وخالفهم اسماعيل بن أبي خالد. فرواه عن الشعبي مرسلاً. رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٠٧]. رجلاً من المسلمين صنع بي ما ترئ ، قال: وهو مشجوج (۱) مضروب فغضب عمر غضباً شديداً، ثم قال لصهيب: انطلق فانظر مَنْ صاحبه؟ فائتني به. فانطلق صهيب، فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي. فقال: إن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضباً شديداً، فائت معاذ بن جبل فليكلمه فإني أخاف أن يعجل إليك، فلما قضي عمر الصلاة. قال: أين صهيب، أجئت بالرجل؟ قال: نعم. قال: وقد كان عوف بن مالك أتي معاذاً فأخبره بقصته فقام معاذ، فقال يا أمير المؤمنين، إنه عوف ابن مالك، فاسمع منه، ولا تعجل عليه. فقال له عمر: مالك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين. رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على حمار فنخس بها لتُصرع (۲): فلم تصرع، فدفعها فصرعت فغشيها، وأكب عليها. فقال: ائتني بالمرأة فلتصدق ما قلت، فأتاها عوف؛ فقال له أبوها وزوجها: ما أردت إلى صاحبتنا، فقد فضحتنا؟ فقالت: والله لأذهبن معه. فقال أبوها وزوجها: نحن نذهب فنبلغ عنك فأتيا عمر، فأخبراه بمثل قول عوف فأمر عمر باليهودي فصلب، وقال ما على هذا فلا ذمة له. قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب رأيته صلب في الإسلام.

١ • ٥ - حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب مثله، أو نحوه.

\$ \$ \$

<sup>(</sup>١) الشَّجُّ فِي الرأس، خاصَّة في الأصل. النهاية [٢/ ٤٤٥].

<sup>(</sup>٢) النَّخْسُ: الدفع والحركة. النهاية [٥/ ٣٢] والمعنى: أنه نخس الدابة لتقع المرأة.

<sup>(</sup> ١ • ٥ ) انظر السابق.

## باب

# ( الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار ؟)

٥٠٢ ـ قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا السري بن يحي حدثنا حميد بن هلال: «أن رجلا من بني شيبان أتى رسول الله ﷺ فقال: اكتب لي بابنة بِقِيلة عظيم الحيرة. فقال: يا فلان أترجو أن يفتحها الله لنا؟ فقال: والذي بعثك بالحق ليفتحنُّها الله لنا، قال: فكتب له بها في أديم أحمر، فقال: فغزاهم خالد بن الوليد، بعد وفاة رسول الله عليه عليه وخرج معه ذلك الشيباني، قال فصالح أهل الحيرة، ولم يقاتلوا، فجاء الشيباني بكتاب رسول الله ﷺ إلىٰ خالد، فلما أخذه قبله، ثم قال: دونكها، فجاء عظماء أهل الحيرة، فقالوا: يا فلان، إنك كنت رأيت فلانة وهي شابة، وإنها والله قد كبرت وذهبت عامة محاسنها، فبعناها فقال: والله لا أبيعكموها إلا بحكمي، فخافوا أن يحكم عليهم مالا يطيقون. فقالوا: سلنا ما شئت. فقال: لا والله لا أبيعكموها إلا بحكمي فلما أبئ قال بعضهم لبعض: أعطوه ما احتكم. قالوا: فاحتكم، قال: فإني أسألكم ألف درهم: قال حميد: وهم أناس مناكير فقالوا: يا فلان، أين تقع أموالنا من ألف درهم ؟ قال فلا، والله لا أنقصها من ذلك. قال فأعطوه ألف درهم، وانطلقوا بصاحبتهم. فلما رجع الشيباني إلى قومه، قالوا: ما صنعت ؟ قال: بعتها بحكمي، قالوا أحسنت، فما احتكمت ؟ قال: ألف درهم، قال: فأقبلوا عليه يسبونه ويلومونه. فلما أكثروا قال: لا تلوموني، فو الله ماكنت أظن عددًا يذكر أكثر من ألف درهم.

قال أبو عبيد: وكان بعض المحدثين يحدث به ذا الحديث، ويجعل هذا الرجل من طيئ.

قال أبو عبيد: فأرى هذه قد سبيت [وبيعت] (١)، وإنما افتتحوهم صلحًا. وسنة رسول الله على الله والمسلمين: أن لا سباء على أهل الصلح، ولا رق، وأنهم أحرار، فوجه هذا الحديث عندي: أنها إنَّما رُقَّت للنفل المتقدم من رسول الله على للشيباني.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

<sup>(</sup>۲۰۹) مرسل.

هـٰـذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلّا أنه مرسل، فحميد تابعي. والأثر لم أقف عليه عن غير أبي عبيد. وروىٰ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» فتح الحيرة ومصالحة خالد لهم [٣٧/ ٣٦٥].

فلم يكن لذلك مرجع. فلهذا أمضاها له خالد. ولولا ذلك ما حلّ سباؤها ولا بيعها. ألا ترى أنه لم يسترق أحدًا من أهل الحيرة غيرها وفي مثل هذذا أحاديث كثيرة.

٥٠٣ عدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني قال: كفيتك أن ( تُستَر) كانت في صلح، فكفر أهلها، فغزاهم المهاجرون، فقاتلوهم، فهزمهم المسلمون وسبوهم، فأصاب المسلمون نساءهم، حتى ولد لهم منهن. قال: وقد رأيت بعض الأولاد من تلك الولادة. قال: فأمر عمر بن الخطاب بمن سبي منهم، فردوا على حريتهم، وفرق بينهن وبين سادتهن، وقال لي: قد كفيتك ذلك.

٤ • ٥ - وحدثني يحيي بن بكير عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن عمر بن عبد العزيز كتب في اللواتيات: من أرسل منهن شيئًا فليس له من ثمنها شيء، وهو ثمن فرجها الذي استحلها به - أو كلمة تشبه الثمن - قال: ومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إلى أبيها، وإلا فليردها إلى أهلها.

قال أبو عبيد: قوله «اللواتيات» هن من لوُاته: فرقة من البربر، يقال لهم: لواته أراه قد كان لهم عهد، وهم الذين كان ابن شهاب يحدث أن عثمان أخذ الجزية من البربر، ثم أحدثوا حدثًا بعد ذلك فسبوا. فكتب عمر بن عبد العزيز بما كتب به.

٥٠٥ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد: أن عمرو بن العاص كان كتب على لُواتة من البربر، من أهل برقة في شرطه عليهم «إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم فيما عليكم من الجزية. قال الليث: فلو كانوا عبيدًا ما حل

<sup>(</sup>٣٠٥) مرسل.عطاء الخراساني لا يدرك عمر . وعطاء في نفسه صدوق والسند صحيح إليه .

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧١٣] من طريق أبي عبيد.

ورواه عبد الرزاق في المصنّف [٩٦٥٦] وسعيد بن منصور في سننه [٢٥٨٨] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٥٣٧، ٥٣٨]: كلهم من طرق ابن جريج به .

وله شاهد، من رواية المهلب بن أبي صُفُرَة قال: «أغرنا على مناذر. وأصبنا منهم، وكأنه كان لهم عهد، فكتب عمر: ردوا ما أصبتم منهم، قال: فردوا حتى ردوا النساء الحبالي». رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٣٣] من رواية عفان وهو ابن مسلم عن شعبة عن أبي اسحاق عن المهلب. وهذا سند صحيح.

وله شاهد آخر من رواية شويس العدوي قال : غزوت ميّسان فسبيت جارية . فذكر نحوه : رواه آبن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٣٥] من رواية عفان عن جعفر بن كيسان عن شويس به . وهذا سند صحيح أيضًا .

<sup>(</sup> ٤ · ٥ ) ضعيف الإسناد. فيه عبد الله بن لهيعة. «ضعيف».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧١٤] من طريق أبي عبيله ، ورواه البلاذري في فشوح البلدان [ ص٢٦٦] من رواية عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة مختصرًا.

<sup>(</sup> ٥٠٥ ) سبق برقم [٢٠٤].

ذلك منهم.

٢ • ٥ - وحدثنا نعيم بن حماد عن حسين بن حسن عن ابن عون عن ابن سيرين:
 في العدو يسبي بعضهم بعضا - قال: لا بأس على المسلمين أن يشتروا منهم، قال نعيم: رأيت عبد الرحمن بن مهدي قائمًا على رأس حسين يسأله عن هذا الحديث.

٥٠٧ - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد قال كنت في جيش فيه سلمان، فحاصرنا قصراً، فصالحنا أهله، وخلفنا فيه رجلاً من المسلمين مريضاً، فجاء بعدنا جيش من أهل البصرة، فخافوهم، فأغلقوا الباب دونهم فقاتلوهم وفتحوا القصر، فاحتملوا الذرية وقتلوا الرجل، فسئل سلمان عن ذلك، فقال: أرئ أن تحملوا الذرية إلى حيث جيء بهم ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، قال: وأما الدم فيحكم فيه عمر.

٥٠٨ - وحدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أن جيشًا لأهل الكوفة صالحوا أهل حصن ثم مر جيش لأهل البصرة - ثم ذكر نحو حديث الأعمش .

قال أبو عبيد: أفلا ترئ أن سلمان جعل مصالحته إياهم عهداً لهم، صاروا به أحراراً محرماً سباؤهم، ولم ير ما كان من قتالهم الجيش نكثاً ؟ لأنه إنما كان منهم على جهة الخوف من المسلمين، لا على التعمد لنقض العهد. وأرئ ذمتهم واجبة على المسلمين جميعاً، وقال: ذمة المسلمين واحدة ؟ والأصل في هذا سنة للنبي

٥٠٥ ـ حدثنا يحيي بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن

يحيئ بن سعيد هو القطان، وسماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط وبقيه الإسناد ثقات.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢١٩] من طريق ابي عبيد. ورواه أحمد في مسنده [ ٢٢٢/١] ومن طريقه أبو داود في سننه ( ٢٣٤/ ١٣٣). والنسائي في سننه [٨/ ١٣٨] والبرقمه أبو داود في سننه ( ٢٣٨ ) والبريه في في سننه ( ٣٣٨) . والبراد في مسنده ( ٣٣٨) والطحاوي في شرح والبراد في مسنده [ ٢٢٨ ، ٣٣٨] والطحاوي في شرح المعاني [ ٢٨٨] والبغوي في شرح السنة [ ٢٥٣١]: كلهم من طريق يحيي بن سعيد. ورواه أبو يعلى =

<sup>(</sup> ٩٠٩ ) ضعيف الإسناد. فيه نعيم بن حماد. متكلم فيه.

<sup>(</sup> ٧ • ٥ ) صحيح الإسناد. رجاله ثقات.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٧١٧] عن محمد بن عبيد. ورواه سعيد بن منصور في سننه [ ٢٦٠٢] من رواية أبي معاوية عن والأعمش.

<sup>(</sup>۵۰۸) مرسل.

محمد بن سيرين لم يبين ممن سمع هذا. والقصة ثابتة لما سبق.

<sup>(</sup>٥٠٩) صحيح.

قيس بن عباد، قال: دخلت على عليّ، أنا والأشتر، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله عليه وحلم عهداً لم يعهده إلى الناس كافة ؟ فقال: «لم يعهد إليّ النبي عليه عهداً غير ما عهده إلى الناس» إلا ما كان في كتابي هذا. وأخرج صحيفة من جفن (۱) سيفه، فيها «المسلمون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

قال أبو عبيد: فقوله ﷺ عسعى بذمتهم أدناهم، هو العهد الذي إذا أعطاه رجل من المسلمين أحدًا من أهل الشرك جاز على جميع المسلمين، ليس لأحد منهم نقضه، ولا رده، حتى جاءت سنة النبي ﷺ بذلك في النساء.

• ١ ٥ ـ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن

(١) جفن السيف: غَمده وهو: الجراب. النهاية [١/ ٢٨٠].

<sup>=</sup>في مسنده [ ٣٣٨] من رواية يزيد ابن زريع وكذلك البيهقي في سننه [ ٨/ ٢٩]. ورواه البزار في مسنده [ ٧٩ المراد عن الحسن عن قيس بن عباد عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي . علي .

وللحديث طرق عن علي: رواه البخاري في صحيحه [٢٧٧، ٢٥٥٥، ٢٠٧٠] ومسلم [ ١٣٧٠]. والطيالسي في مسنده [ ١٨٤] والنسائي في الكبري [ ٢٢٧٨] وأحمد [ ١ ٨٨] والترمذي في سننه [ ٢١٢٧] وابن أبي شيبة في مصنفه [ ٧ ٢٩٥]، وأبو يعلي في مسنده [ ٣٧٣] وابن حبان في صحيحه [ ٣٧١]: كلهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: «من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. فقد كذب، قال: وفيها: قال رسول الله عليه الله والملائكة والماس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهمه.

ورواه أحمد في مسنده [ ١/ ١٩ ٩] وأبو داود [ ٢٠٣٥] . والنسائي في سننه [ ٨/ ٢٤] وأبو يعلي في مسنده [ ٥٦٤] وأبو يعلي في مسنده [ ٥٦٢] . من رواية همام وغيره عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي بلفظ مطولاً نحو السابق، وزاد: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعي بذمتهم أدناهم، وهم يدُ على من سواهم، وألا يقتل مؤمن كافر، ولا ذو عهد في عهده».

وهذا الإسناد فيه انقطاع بين أبي حسان وعلي . وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح . ورواه أحمد في مسنده [١/ ١٥١] والنسائي في الكبرئ [ ٤٢٧٧] . والطبري في تهذيب الآثار [ص ١٩٧] من طريق شعبه عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي . وسنده صحيح .

<sup>(</sup> ۱۱۰ ) صحیح.

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي. والحديث: رواه أحمد في مسنده [٦/ ٣٤٣، ٤٢٤] والنسائي في سننه [ ١٢٦/١] وفي الكبرئ [ ٢٢٩] من=

أبي مرة مولئ عقيل بن أبي طالب، عن أم هاني بنت أبي طالب «أنها ذهبت إلى رسول الله على عقيل بن أبي طالب، عن أم هاني بنت أبي طالب «أنها ذهبت إلى رسول الله على عن الفتح، وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب، قالت: فسلمت وذلك ضحى ـ فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هاني، قلت: يا رسول الله على أبي أبه قاتل رجلاً قد أَجرتُه، هبيرة ـ أو قال فلان بن هبيرة فقال رسول الله على : قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء . قالت: فلما فرغ النبي على من غسله صلى ثمان ركعات في ثوب ملتحفًا به .

١١٥ ـ حدثنا حجاج وأبو النضر عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن

=رواية عبد الرحمن بن مهدي به. والحديث في الموطأ [ ١٤٢ / ] كتاب قصر الصلاة في السفر باب صلاة الضحن . ومن طريق مالك رواه البخاري [ ٢٨٠ ، ٣٥٧ ، ٣١٧ ، ٣١٧ ] ومسلم في صحيحه [ ٣٣٦] والترمذي في سننه [ ٢٥٣] وابن زنجويه في الأموال [ ٢٢٧] والدارمي في سننه [ ٢٥٣] وأبو عوانه في مسنده [ ١٠٥٠] وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني [ ٣١٤ ] والطحاوي في شرح المعاني [ ١٠١٨] وابن حبان في صحيحه [ ١٠١٨] وابن المنذر في الأوسط [ ٢٤٦] . والطبراني في الكبير [ ٢٤١ ح ١٠١٧] والبيهقي في سننه [ ١٩٨١] . وشعب الإيمان [ ٨٨٨٨] والبغوي في شرح السنة [ ٢٧١٦]: كلهم من طرق عن ما لك به . وللحديث طرق أخرئ ستأتي في الآتي .

#### (۱۱۵) صحیح.

فيه سعيد بن أبي هلال قال الحافظ: اصدوق ولم أر لا بن حزم سلفًا في تضعيفه».

والحديث: رواه ابن سعد في الطبقات [ ٢/ ١١٠] عن هاشم بن القاسم، ورواه مسلم في صحيحه [٣٣٦] من رواية محمد بن رمح كلاهما عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة به.

فخالف هاشم وابن رُمح، حجاجاً وأبا النضر، فقالاً: أبن أبي هند بدلاً من أبن أبي هلال ولعل الحديث عند يزيد عن كليهما. ورواه مسلم أيضاً من طريق الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن أم هاني، به . ورواه ابن أبي شيبه في المصنف [ ٨/ ٣٥] من رواية ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند به وأبو يوسف في الحراج [ص٢٠٥] عن ابن إسحاق به وللحديث طرق أخرى . رواه أحمد في مسنده [ ٢/ ٢١] والطيالسي الحراج [ ١٦١٥] والنائي في الكبرئ [ ٢٦٨٤] وابن أبي عاصم في الأحاد المثاني [ ١٦٤٨] والطيالسي في سننه [ ١٩٥٩] واللمحاوي في شرح معاني الآثار [ ١/ ٣٨٠] . والحاكم في مستدركه [ ٢/ ٥٠ ] والبيهقي في سننه [ ٩/ ٩٥] . والطبراني في الكبير [ ٢٤١/ ح ١٠١] كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد ابن أبي هند . ورواه أحمد المسند [ ٢/ ٤١] والحميدي في مسنده [ ٢١٥١] وابن الجارود في المنتقى الكبير [ ١٥٥١] والبيهقي في السنن [ ١/ ٨] . وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني [ ٢٥١ ] وابن الجارود في المنتقى الكبير [ ٢٤١ - ١١٥] وابن سعد في الطبقات [ ٢/ ١٥ ] وابن أبي شيبة في المصنف [ ٢٨ - ١٥] [ والطبراني في الكبير [ ٢٤ - ١٥ ١ ] من طرق أخرئ عن سعيد المقبري عن أبي شرة عن أم هانيء . ورواه عبد الرزاق في الكبير [ ٢٤ - ١٥ ١ ] من رواية أبي معشر : عن سعيد المقبري عن أم هانيء فأسقط أبا مرة . وأبو معشر «ضعيف» . والصواب : قول من قال عن المي مرة .

ورواه أحمد في مسنده [٦/ ٣٤٢] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٨٩] وابن حبان في صحيحه [٧٥٣٧] والطبراني في الكبير [٢/ ٣٨٠] : من طريق إبراهيم بن =

سعيد بن أبي هلال عن أبي مرة مولئ عقيل عن أم هانيء عن النبي ﷺ مثل ذلك، أو نحوه.

٥١٢ - حدثنا حجاج حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت (إن كانت المرأة لتأخذ عن المسلمين، فيجوز أمانها).

٥١٣ - قال: حدثنا حجاج عن شريك عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال عمر: إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين فيجوز أمانها.

قال أبو عبيد: حتى أجاز المسلمون ذلك في أمان المملوك، وبعضهم في أمان الصبي.

٥١٤ عقال: وحدَّثنا عباد بن العوام عن عاصم الأحول عن الفضيل بن زيد

=عبد الله بن حنين عن أبي مرة عن أم هانئ. ورواه أبو داود في سننه [١٢٩٠] وابن ماجه [ ١٣٢٣]. وابن خزيمة في صحيحه [ ١٣٣٨] والنسائي في الكبرئ [٨٦٨٥]. والعقيلي في الضعفاء [٣/ ٣٥٠، ٣٥٠] والطبراني في الكبير [ ٤٢/ ح ٧٨٠ ، ٩٨٨ ، ٩٨٩] والبيهقي في سننه [ ٩/ ٩٥] من روايه عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولئ أم هانيء مرة يقول عن كريب عن أم هانيء ومرة يقول عن كريب عن ابن عباس عن أم هانيء وهذا سند ضعيف.

فيه عياض: قال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ.

( ١٢٥ ) صحيح إليها. هذا سند صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم هو النخعي.

والأثر: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٣٧] والبيهقي في سننه [٩٥/٩] من طريق الثوري. ورواه سعيد ابن منصور في سننه [٢٦١٩] من طريق أبي شهاب ورواه ابن زنجويه في الأموال [٧٢٣] من طريق شعبة. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٨٩] من رواية أبي خالد الأحمر: كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود به. وتابع الأعمش منصور: رواه أبو داود في سننه [٢٧٦٤] من طريق سفيان بن عيينة عن منصور عن الراهيم عن الأسود به

( ١٣ ٥ ) ضعيف الإسناد. فيه شريك وهو بن عبد الله سيء الحفظ وبقية الإسناد ثقات.

إلا عاصم وهو ابن أبي النجود. صدوق.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٩٠] عن وكيع عن شريك به.

( ١٤ ٥ ) صحيح الإسناد. رجاله كلهم ثقات.

الفضيل بن زيد الرقاشي ثقة من قراء البصرة.

قال ابن أبي حاتم في الجرح [ ٧/ ٧٧] عن أبي بكر بن خيثمة عن يحيى بن معين قال : رجل صدق بصريّ ثقة ووثقه ابن حبان في الثقات [٥/ ٢٩٤] .

والأثر: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٣٦] عن معمر ورواه أبو يوسف في الخراج [ص٢٠٥]. ورواه ابن شيبة في المصنف [٧٦٠٨] عن عبد الرحيم بن سليمان. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٧٦٠٨] عن أبي شهاب وهو الحناط وبرقم [٧٦٠٩] عن أبي معاوية مختصرًا: كلهم عن عاصم الأحول عن الفضيل بن زيد به، وتابعهم شعبة أيضًا وهو الآتي.

الرقاشي، قال: حاصر المسلمون حصنا، فكتب عبد أمانًا في مشاقص (١) فرمي به إليهم فقال المسلمون: أمان عبد، ليس بشيء، فقالوا: إنا لا نعرف العبد منكم من الحر. فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب. فكتب: «إن عبد المسلمين من المسلمين، وذمته ذمة المسلمين».

٥١٥ ـ وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي قال: كنا مصافي العدو بسيراف، ثم ذكر مثل حديث عباد.

٥١٦ وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى الحسن والحسين، وهما صغيران فراودهما على الأمان.

قال عبد الرحمن: وكان سفيان لا يرى أمان الصبي شيئًا.

قال أبو عبيد: وإنما كان هذا في المدة التي كان وادع فيها رسول الله على أهل مكة ، فلما أحدثت قريش من معاونتها حلفاءها على حلفاء النبي على ما أحدثت خافت رسول الله على أن يغزوهم . فقدم أبو سفيان المدينة يسأل الزيادة في المدة . وفي هذا حديث طويل في المغازي .

**你你你** 

مجاهد لا يدرك القصة وفي الإسناد إبراهيم بن مهاجر ضعيف والقصة رواها ابن زنجويه في الأموال [٢٢٦] من طريق أبي عبيد. ورواها ابن أبي شيبة في المصنف [ ٧/ ٦٩٤] عن ابن مهدي به.

والقصة ذكرها ابن هشام في السيرة [ ٢/ ٣٦٩] عن ابن إسحاق، قال: ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان . . . ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئًا . ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه . . . ثم أتى عمر . . . ثم دخل على علي بن أبي طالب، وعنده فاطمة بنت رسول الله على أبى عنها، وعندها حسن بن على غلام يدب بين يديها، فالتفت إلى فاطمة فقال فاطمة بنت رسول الله على أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحدٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة، لم يسندها ابن إسحاق .

<sup>(</sup>١) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض: النهاية [٢/ ٤٩٠].

<sup>(</sup> ٥١٥ ) صحيح إليه. هذا سند صحيح وأبو النضر هو هاشم بن القاسم.

والأثر من طريق شعبة: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٢٥] عن وهب بن جرير. ورواه البيهقي في سننه [٨/ ٩٤] من طريق سعيد بن عامر: كلاهما عن شعبة عن عاصم عن فضيل به.

<sup>(</sup> ۱۹ ۵ ) مرسل.

# باب (كتب العهود التي كتبها رسول اللَّه ﷺ وأصحابه لأهل الصلح)

٥١٧ - حدثني أيوب الدمشقي: قال حدثني سعدان بن أبي يحيي عن عبيد الله ابن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي «أن رسول الله على صالح أهل نجران»، وكتب لهم كتابًا:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبي رسول اللّه ﷺ لأهل نجران، إذ كان له حكمه عليهم: أن في كل سوداء وبيضاء وحمراء وصفراء وثمرة ورقيق، وأفضل عليهم، وترك ذلك لهم: ألفي حلة، [في كل صفر ألف حلة](١) وفي كل رجب ألف حلة أوقية] (٢)، ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب، وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب وعلى أهل نجران مقري (٣) رسلي عشرين ليلة فما دونها: وعليهم عارية ثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين درعًا، إذا كان كيدًا باليمن ذو مغدرة، وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله، على دمائهم وأموالهم وماتهم وبيعهم ورهبانيتهم وأساقفتهم. وشاهدهم وغائبهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وعلى أن لا يغيروا أسقفًا من سقيفاه، ولا وقلًا من وقيهاه ولا راهبًا من رهبانيته، وعلى أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منه حقا فالنصف بينهم بنجران، على أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة. وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين، ولا معنوف عليهم شهد فذمتي منه بريئة. وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين، ولا معنوف عليهم شهد بذلك عثمان بن عفان، ومعيقب وكتب».

قال أبو عبيد: الواقة ولي العهد بلغتهم وهم بنو الحارث.

٥١٨ - قال أبو أيوب: وحدثني عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي حميد عن

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٣) مقرى رسلى: أي ضيافتهم.

<sup>(</sup> ٥١٧ ، ٥١٧ ) ضعيف الإسناد.

فيه عبيد الله بن أبي حميد: «متروك» مع إرسال أبي المليح.

أبي المليح عن النبي على مثل ذلك وزاد فيه قال: «فلما توفي رسول الله على أتوا أبا بكر فوقي لهم بذلك وكتب لهم كتابا نحواً من كتاب رسول الله على فلما ولي عمر ابن الخطاب أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم: «أما بعد فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من خريب الأرض، وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله ، وعقبى من أرضهم، قال: فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية، وهي قرية بالكوفة.

قال أبو عبيد: ما أراه إلا خراب الأرض(١)، ولكن الكاتب كتبه خريب.

وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة «أما بعد فإن العاقب والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله على وأروني شرط عمر. وقد سألت عثمان بن حنيف، فأنبأني أنه قد كان بحث عن ذلك، فوجده ضارا للدهاقين ليردعهم عن أرضهم وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حُلة لوجه الله ، وعقبى لهم من أرضهم، وإني أوصيك بهم، فإنهم قوم لهم ذمة».

9 1 9 - قال حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لَهِيعَة عن أبي الأسود عن عروة ابن الزبير «أن رسول الله ﷺ كتب لأهل نجران: من محمد النبي رسول الله، ثم ذكر نحو هذه النسخة، إلا أنهما اختلفا في حروف في حديث ابن لهيعة: فكان قوله: «وأفضل عليهم» «وقضى عليهم»، وفي موضع قوله «كل حلة أوقية» «كل حلة وافية» ولم يذكر سقيفاه ولا وقيهاه. وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر وعثمان. وفي آخر حديث ابن لهيعة «شهد أبو سفيان بن حرب، وغيلان بن عمرو، ومالك

<sup>(</sup>١) خريب الأرض؛ أي: الأرض غير العامرة.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٣٧] من طريق عبد الله بن يوسف عن عيسى بن يونس بالإسناد الثاني. وله شاهد من مرسل الحسن بطوله. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ ٨٦] .

وله شاهد ثاني من حديث ابن عباس: رواه أبو داود في سننه [ ٣٠٤١] والبيه قي من طريقه في السنن [ ٩٠ ١٩] من رواية أسباط بن نصر عن السدي عن ابن عباس. وعلته السدي لم يسمع من ابن عباس.
وله شاهد ثالث من مرسل الزهري: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ ص ٨٥] . ورواه أبو يوسف في الخراج وله شاهد ثالث من مرسل الزهري: رواه ابن سعد في الطبقات [ ١/ ٢٧٧] من رواية علي بن محمد الارسحاق عن القرشي عن أبي معشر عن يزيد بن رمان ومحمد بن كعب. وعن علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعكرمه وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم. وطريق عروة بن الزبير الآتي.

قلت: فالكتاب يصح بمجموع هذه الطرق والله أعلم . ( ١٩٥ ) إسناده مرسل. وفيه ابن لهيعة ضعيف، ويصح بمجموع الطرق: انظر السابق.

ابن عوف من بني نضر، والأقرع بن حابس الحنظلي، والمغيرة بن شعبة».

قال أبو عبيد: قوله «كل حلة أوقية» يقول: قيمتها أوقية. وقوله «فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي» يعني بالخراج الحلل. يقول: إن نقصت من الألفين أو زادت في العدد أخذت بقيمة الألفي أوقية. فكأن الخراج إنما وقع على الأواقي، ولكنه جعلها حللا؛ لأنها أسهل عليهم من المال. ونرى أن عمر حين كان يأخذ الإبل في الجزية، وأن عليًا حين كان يأخذ الإبل في الجزية إنما ذهبا إلى هذا. وقوله: «وما قضوا من ركاب، أو حيل، أو دروع أخذ منهم بحساب» يقول: إن لم تمكنهم الحلل أيضًا في الخراج فأعطوا الخيل والركاب والدروع، أخذ منهم بحساب الأواقي حتى تبلغ الخراج فأعطوا الخيل والركاب والدروع، أخذ منهم بحساب الأواقي حتى تبلغ أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلها، ولم يجعله لهم مباحًا، وهو يعلم أنهم يركبون من المعاصي ما هو أعظم من ذلك: من الشرك، وشرب الخمر، وغيره - إلا يركبون من المعاصي ما هو أعظم من ذلك: من الشرك، وشرب الخمر، وغيره - إلا دفعًا عن المسلمين وأن لا يبايعوهم به فيأكل المسلمون الربا ولولا المسلمون ما كان عمر عن بلادهم وقد علم أن لهم عهدًا مؤكدًا من رسول الله ﷺ بتركهم ما شرط عليهم رسول الله ﷺ من أكل الربا.

# (وهذا كتاب رسول اللَّه ﷺ لثقيف)

\* ٥٢ - حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال «هذا كتاب رسول الله ﷺ لثقيف: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب رسول الله ﷺ لثقيف، كتب: أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو، وذمة محمد بن عبد الله النبي، على ما كتب عليهم في هذه الصحيفة: أن واديهم حرام محرم لله كله: عضاهه، وصيده وظلم فيه، وسرق فيه، أو إساءة. وثقيف أحق الناس بوج ولا يعبر طائفهم. ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه. وما شاؤوا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم، لا يحشرون ولا يعشرون، ولا يستكرهون بمال ولا نفس، وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيث ما شاؤوا، وأين تولجوا ولجوا، وما كان لهم من أسير فهو لهم، هم أحق الناس

<sup>( •</sup> ٢ ه ) مرسل. وفي إسناده ابن لهيعة: «ضعيف».

والكتاب: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٣٧] من طريق أبي عبيد. وروى الكتاب مختصرًا. ابن سعد في الطبقات [ ١/ ٢١٧] عن شيخه الواقدي: عن عدة من الصحابة والتابعين بأسانيد متداخلة. وعنده: أن الذي كتب الكتاب خالد بن سعيد.

به حتى يفعلوا به ما شاؤوا، وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لواط(١) مبرأ من اللَّه - وفي حديث يروى عن ابن إسحاق فإنه لياط مبرأ من الله ـ وما كان من دين في رهن وراء عكاظ فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه، وما كان لشقيف من دين في صحفهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس، فإنه لهم. وما كان لثقيف من وديعة في الناس، أو مال، أو نفس غنمها مودعها، أو أضاعها، ألا فإنها مؤادة. وما كان لتقيف من نفس غائبة أو مال، فإن له من الأمن ما لشاهدهم وما كان لهم من مال بلية، فإن له من الأمن ما لهم بوج وما كان لثقيف من حليف، أو تاجر، فأسلم فإن له مثل قضية أمر ثقيف وإن طعن طاعن على ثقيف، أو ظلمهم ظالم، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس. وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم، والمؤمنون. ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم، و[أن](٢) السوق والبيع بأفنية البيوت، [وأنه] (٣) لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض: على بني مالك أميرهم. وعلى الأخلاف أميرهم. وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها. وما كان لهم من دين في رهن لم يلط فإن وجد أهله قضاء قضوا، وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادي الأولى من عام قابل من بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه. وما كان لهم من الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه، وما كان لهم من أسير باعه ربه، فإن له بيعة وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين \_ قال أبو عبيد: في الكتاب نصفان ـ حقاق، وبنات لبون كرام سمان، ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه».

قال أبو عبيد: قوله «عضاهه» العضاه: كل شجر ذي شوك. وقوله: «ولا يحشرون» يقول: تؤخذ منهم صدقات المواشي بأفنيتهم، يأتيهم المصدق هناك، ولا يأمرهم أن يجلبوهما إليه. وقد كان بعض الفقهاء يفسر قوله «لا جلب» على هذا. وأكثر الناس يذهب بالجلب إلى الخيل وقوله، «لا يعشرون» يقول: لا يؤخذ منهم عشر أموالهم، إنما عليهم [الصدقة] (٤)، من كل مائتين خمسة دراهم وقوله «وما كان لهم من أسير فهو لهم» يقول: من أسروا في الجاهلية ثم أسلموا وهو في أيديهم فهو لهم، حتى يأخذوا فديته، وقوله: «وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لواط مبرأ من الله تبارك وتعالى »؛ يعني: الربا. سماه لواطًا أو لياطًا؛ لأنه رباً ألصق

<sup>(</sup>١) لواطُّ: أي ملصق والمراد الربا الزائد على الدين وسيأتي من تفسير أبي عبيد في تعليقه على الأثر.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «وإن» والمثبت من (1، ب).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع و «إن» والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع «الصدق» والمثبت من (1، ب).

ببيع وكل شيء الصقته بشيء فقد لطته ومنه قول أبي بكر: «الولد الوط» أي الصق بالقلب ومنه يقال للشيء تنكره بقلبك: لا يلتاط هاذا بصفري<sup>(١)</sup> ومما يبين لك أنه أراد باللواط الربا قوله: «وما كان لهم من دين في رهن وراء عكاظ فإنه يقضي إلى عكاظ برأسه»؛ يعني: رأس المال، ويبطل الربا. ألا تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، ويروي أن هذه الآية إنما نزلت في ثقيف ثم صارت عامة للمسلمين.

وقوله «وما كان لهم من دين في [رهن](٢) لم يلط» يعني لم يجعل عليه ربًا فإن وجد أهله قضاء قضوا، فهذا هو الدين الذي لا ربا فيه. ألا تراه قد أمرهم بقضائه إن وجدوا، فإن لم يجدوا وأخره إلى جمادى قابل.

١ ٢ ٥ ـ وهذا كتابه إلى المسلمين في ثقيف، بالاسناد الأول:



«هذا كتاب من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين. إن عضاه وج وصيده لا يعضد ولا يقتل صيده، فمن وجد يفعل شيئًا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه ومن تعدي ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ محمدًا رسول الله على وإن هذا من محمد النبي، وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله رسول الله يتعده أحد، فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله لثقيف، وشهد على نسخة هذه الصحيفة وصول الله التي كتب لثقيف على بن أبي طالب، وحسن ابن على وكتب نسختها لمكان الشهادة.

وفيه: أنه شرط لهم شروطًا عند إسلامهم خاصة لهم دون الناس مثل «تحريمه واديهم، وأن لا يعبر طائفهم، ولا يدخله أحد يغلبهم عليه، وأن لا يؤمر عليهم إلا

<sup>(</sup>١) الصَّفَرُ: الرُّوع ولب القلب. اللسان [٧/ ٣٦١].

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «رهط» والصواب المثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup> ٧٧١ ) مثل سابقه. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٧٣٨] عن أبي عبيد.

بعضهم». وهذا ممّا قلت لك: إن الإمام ناظر للإسلام وأهله فإذا خاف من عدو غلبه لا يقدر على دفعهم إلا بعطية يردهم بها فعل، كالذي صنع النبي على بالأحزاب يوم الخندق، وكذلك لو أبوا أد، يسلموا إلا على شيء يجعله لهم، وكان في إسلامهم عز للإسلام، ولم يأمن معرتهم وبأسهم أعطاهم ذلك ليتألفهم به. كما فعل رسول الله على بالمؤلفة قلوبهم إلى أن يرغبوا في الإسلام وتحسن فيه نيتهم. وإنما يجوز من هذا ما لم يكن فيه نقض للكتاب ولا للسنة.

ويبين ذلك أن رسول الله على الم يجعل لهم فيما أعطاهم تحليل الربا. ألا راه قا الشترط عليهم أن لهم رؤوس أموالهم ؟ هذا وإنما كان أصله في الجاهلية. فهو إذا كان ابتداؤه في الإسلام أشد تحريمًا وأحرى أن لا يجوز. وقد روي في بعض الحديث «أنهم كانوا سألوه قبل ذلك أن يسلموا على تحليل الزنا والربا والخمر، فأبى ذلك عليهم فرجعوا إلى بلادهم، ثم عادوا إليه راغبين في الإسلام، فكتب لهم هذا الكتاب».

# ( هذا كتاب رسول اللَّه ﷺ لأهل دومة الجندل)

٥٢٢ ـ قال أبو عبيد: أما هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته وأتاني به شيخ هناك مكتوبًا في قضيم (١) [صحيفة بيضاء: فنسخته](٢) حرفًا بحرف، فإذا فيه .



«من محمد رسول الله، لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام، وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دوماء الجندل وأكنافها: أن لنا الضاحية من [الضحل، والبور، والمعامى، وأغفال الأرض، والحلقة] (٣) والسلاح، والحافر، والحصن، ولكم الضامنة من

<sup>(</sup>١) القضيم: ويجمع على قُضُم: هي الجلود البيض، ويجمع على قَضَم أيضًا بفتحتين كاديم وأدّم. النهاية [٤/٧٧].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب)، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup> ۲۲ ه ) هذا الكتاب وجادة.

والوجادة مقبولة عند جمهور أهل العلم إذا عُلم الخط وسبق الكلام على الوجادة برقم [٤٨٨] ،

الكتاب: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٤٠] عن أبي عبيد، والبلاذري [ ص ٨٦] بلا إسناد، ورواه ابن سعد في الطبقات [٢٠ / ٢٢] عن شيخه الواقدي. أنه نسخه أيضًا من شيخ من أهل دومة الجندل، فذكره.

النخل، والمعين من المعمور لا تعدل سارحتكم، ولا تعد فاردتكم، ولا يخطر عليكم النبات، تقيمون الصلاة لوقتها، وتؤتون الزكاة بحقها، عليكم بذلك عهد الله والميثاق. ولكم بذلك الصدق والوفاء شهد الله تبارك وتعالى ومن حضر من المسلمين».

قال أبو عبيد،: أما قوله «الضاحية من الضحل» فإن الضاحية في كلام العرب كل أرض بارزة من نواحي الأرض وأطرافها. «والضحل» القليل من الماء «والبور» الأرض التي لم تحرث «والمعامي» البلاد المجهولة «والأغفال» التي لا آثار بها «والحلقة» الدروع. وبعضهم يجعله السلاح كله. «والحافر» الخيل وغيرها من ذات الحافر «والحصن» يعني: حصنهم «والضامنة من النخل» التي معهم في المصر «والمعين» الماء الدائم الظاهر، مثل ماء العيون ونحوها «والمعمور» بلادهم التي يسكنونها. وقوله «لا تعدل سارحتكم»: السارحة: هي الماشية التي تسرح في المراعي. يقول: لا تعدل عن مرعاها، لا تمنع منه، ولا تحشر في الصدقة إلى المدق، ولكنها تصدق على مياهها ومراعيها وقوله: «لا تعد فاردتكم» يعني في الصدقة؛ أي: لا تعد مع غيرها فتضم إليها ثم تصدق. وهاذا نحو من قوله «لا يجمع بين متفرق».

قال أبو عبيه: فأراه على قد كان جعل لثقيف عند إسلامهم شيئًا زادهم إياه، وأراه أخذ من هاؤلاء شيئًا من أموالهم عند إسلامهم، وإنما وجه هاذا عندنا والله أعلم - أن أولئك جاؤوا راغبين في الإسلام، غير مكرهين، ولا ظهر على شيء من بلادهم، وأن هاؤلاء لم يسلموا إلا بعد غلبة من المسلمين لهم، ولم يأمن غدرهم إن ترك لهم السلاح والظهر والحصن، فلم يقبل إسلامهم إلا على نزع ذلك منهم، وبمثل هاذا عمل أبو بكر في أهل الردة، حين أجابوا إلى الإسلام، بعد أن رجعوا إليه قسراً مقهورين.

٥٢٣ ـ حدثنا عبد الرحمان بن مهدي والأشجعي: كلاهما عن سفيان بن سعيد

<sup>(</sup> ٥٢٣ ) صحيح الإسناد. رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٤٧] عن أبي عبيد.

ورواه البخاري في صحيحه [ ٧٢٢١] عن مسدد عن يحيئ بن سعيد عن سفيان به مختصرًا، ورواه البيهقي . في سننه [ ٨/ ٩٨٣] من طريق الثوري.

ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٩٣٤] عن سفيان عن أيوب الطاثي عن قيس بن مسلم به فزاد في إسناده أيوب الطاثي. وهذا لا يضر فإنه من المزيد في متصل الأسانيد فقد صرح سفيان بالسماع كما عند البخاري.

عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: «قدم وفد بزاخة ، من أسد وغطفان ، على أبي بكر ، يسألونه الصلح ، فخيّرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقال اله : هاذه الحرب المجلية قد عرفناها . فما السلم المخزية ؟ فقال : أن تنزع منكم الحلقة والكراع وتتركوا أقوامًا تتبعون أذناب الإبل ، حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به . ونغنم ما أصبنا منكم وتردوا إلينا ما أصبتم منا ، وتُدوا قتلانا ، وتكون قتلاكم في النار . فقام عمر ، فقال : إنك قد رأيت رأيا وسنشير عليك : أما ما رأيت أن تنزع منهم الحلقة والكراع ، فنعم ما رأيت . وأما ما ذكرت أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرًا يعذرونهم يتركوا أقواما وأيت . وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منهم ويردوا إلينا ما أصابوا منا فنعم ما رأيت . وأما رأيت أن يدوا قتلانا وتكون قتلاهم في النار . فإن قتلانا قتلوا على أمر الله ، أجورهم على الله ، ليست لهم ديات . قال : فتابع القوم عمر » .

قال أبو عبيد: أفلا ترئ أن أبا بكر لم يقبل إسلامهم وصلحهم إلا بنزع الحلقة والكراع منهم، لما أعلمتك ؟ ثم تابعة عمر على هذا، والقوم معه. ولا نراهم فعلوا ذلك إلا اتباعًا لسنة رسول الله على في دومة الجندل وأشباهها من القرئ التي لم تدخل في الإسلام إلا كرهًا، بعد أن ظهر على بعض بلادهم. ولو كان إسلامهم رغبة غير رهبة لسلمت لهم أموالهم؛ لأن من أسلم على شيء فهو له، ولو لم يجنحوا إلى السلم حتى يظهر عليهم المسلمون الظهور كله، ويصيروا أساري في أيديهم، ما ترك لهم من أموال شيئًا، ولكانت غنائم للمسلمين، ولكنهم كانوا بين الحالين قد نالوا من المسلمين ونال المسلمون منهم. فلهاذا وقع الصلح.

٥٢٤ ـ وكذلك فعل خالد بن الوليد بأهل اليمامة في حديث يُروئ عن محمد ابن إسحاق قال: «وكان خالد قد نهكته الحرب، وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة، فعمد مجاعة بن مرارة الحنفي إلى النساء والصبيان، فألبسهم السلاح وأقامهم على الحصون، فنظر إليهم خالد فظنهم مقاتلة، وقد بلغت الحرب منه ومن المسلمين ما

<sup>(</sup> **٧٤** ) **مرسل**. أرسله ابن إسحاق.

والاثر: رواه ابن زنجويه في الاموال [ ٤٤٧] عن أبي عبيدً.

ورواه الطبري في تاريخه [ ٢/ ٢٨٣] وخليفه بن خياط في تاريخه [ ص ١١٠] من طريق ابن إسحاق. ورواه الطبري في تاريخه [ ٢/ ٢٨٤] من رواية سيف بن عمر عن طلحة عن عكرمة عن أبي هريرة. وسيف بن عمر متهم.

بلغت، فدعاه مجاعة إلى الصلح عند هذا، فصالحه على ربع الرقيق، ونصف الصفراء، والبيضاء، والحلقة. فلما دخل خالد الحصون بعد الصلح، فلم ير فيها إلا الذَّراري والنساء، وقال لمجاعة خدعتني. فقال مجاعة: قومي، ولم أستطع إلا ما رأيت».

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر بعث سلمة بن سلامة بن وقش إلى خالد يأمره أن لا يستبقي من بني حنيفة رجلاً قد أنبت، فوجد خالداً قد صالحهم على ما صالحهم عليه (١).

# (وهذا كتاب رسول اللَّه ﷺ إلى أهل هجر)

٥٢٥ ـ قال: حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير «أن رسول الله عَلَيْ كتب إلى أهل هجر:



«هذا كتاب من محمد النبي رسول الله إلى أهل هجر: سلم أنتم. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإني أوصيكم بالله وبأنفسكم أن لا تضلوا بعد إذا هديتم، وأن لا تغووا بعد إذا رشدتم. أما بعد: فإني قد جاءني وفدكم فلم آت إليهم إلا ما سرهم، وإني لو جهدت حقي فيكم كله أخرجتكم من هجر، فشفعت غائبكم، وأفضلت على شاهدكم فاذكروا نعمة الله عليكم. أما بعد فاني قد أتاني الذي صنعتم وإنه من يحسن منكم لا يحمل عليه ذنب المسيء. فإذا جاءكم أمرائي فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله، وفي سبيله، فإنه من يعمل منكم عملا صاحًا فلن يضل عند الله، ولا عندي».

格 格 格

<sup>(</sup>١) في (ب): ذكر سماعات هذا الجزء وذكر الأبواب التي تلي ذلك وليست في (أ)، وكذلك حدث في مواضع عديدة، وسنضرب عنها الذكر صفحاً.

<sup>(</sup> ع٢٥ ) مرسل. في إسناده ابن لهيعة «ضعيف».

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٤٥] والبلاذري في فتوح البلدان [ص١٠٩] كلاهمـا من طريق أبي عبيد. ورواه ابن سعد في الطبقات [ ١/ ٢١٠] عن شيخه الواقدي عن شيوخه .

# (وهذا كتاب رسول اللَّه ﷺ لأهل أيلة)

٥٢٦ ـ بالاسناد الأول:



«هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنة بن روبة وأهل أيلة لسفنهم ولسيارتهم، ولبحرهم، ولبرهم. ذمة الله وذمة محمد النبي ولمن كان معهم من كل مار الناس، من أهل الشام واليمن وأهل البحر. فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيبة لمن أخذه من الناس ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقا يردونها من بر أو بحر». هذا كتاب جهيم بن الصلت.

[قال أبو عبيد: وجهيم اسم الكاتب] (١).

# ( وهذا كتاب رسول اللَّه ﷺ إلى خزاعة)

٥٢٧ ـ حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد، أو إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي.

٥٢٨ ـ وحدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ـ دخل حديث أحدهما في حديث الآخر ـ قالا: كتب رسول الله علي إلى خزاعة .

المَّا الْحَيْنِ الْحِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيْنِ

«من محمد رسول الله إلى بديل، وبسر، وسروات بني عمرو.

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد ذلكم: فإني لم آلم بإلكم (٢)، ولم أضع

<sup>(</sup>١) طمس في (ب).

<sup>(</sup>٢) إِلَّكُم: أي عهدكم. فقد كانوا دخلوا في عهد رسول الله ﷺ بعد الحديبية.

<sup>(</sup> ۵۲٦ ) مثل سابقه.

رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٣٤٦] عن أبي عبيد. ورواه ابن سعد في الطبقات [ ١/ ٢١٢] عن الواقدي . ( ٧٧٠)، ( ٣٨٠ ) مرسل. كلا الإسنادين مرسل .

في الاسناد الأول مجالد بن سُعيد ضعيف وابنه «صدوق يخطئ» وفي الإسناد الثاني ابن لهيعة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٤٧، ٧٤٧] عن أبي عبيد من الطريقين. ورواه ابن سعد في الطبقات [ ٢٠٨/ ، ٢٠٩] من طريق الواقدي

وله طريق موصول عن بُديل بن ورقاء: رواه الطبراني في الكبير [ ١١٨٧ ، ١١٨٨] . قال الهيثمي في المجمع [٨/ ١٧٢]: وفيه جماعة لم اعرفهم.

نصحكم، وإن من أكرم أهل تهامة على، وأقربه رحمًا أنتم ومن تبعكم - قال الشعبي في حديثة: من المطيبين. وقال عروة: من المصلين - وإني قد أخذت لمن هاجر منكم مثل الذي أخذت لنفسي، ولو كان بأرضه، غير ساكن مكة، إلا حاجًا، أو معتمرًا، وإني إن سلمت فإنكم غير خائفين من قبلي ولا مخفرين. أما بعد: فقد أسلم علقمة بن علائة، وابنا هوذة، وهاجرا وبايعا على من اتبعهما، وأخذا لمن اتبعهما مثل ما أخذ لأنفسهما، وإن بعضها من بعض في الحل والحرم، وإنى ما كذبتكم. وليحيكم ربكم».

# ( وهذا كتاب رسول اللّه عليه إلى زرعة بن ذي يزن)

٥٢٩ ـ قال حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: أن رسول الله عليه كتب إلى زرعة:



«أما بعد: فإن محمداً النبي على أرسل إلى زرعة ذي يزن قال أبو عبيد: هو عندنا زرعة بن ذي يزن إذا أتاكم رسلي فإني آمركم بهم خيراً: معاذ بن جبل، وعبد الله بن رواحة، ومالك بن عبادة، وعتبة بن نيّار، ومالك بن مُرارة، وأصحابهم، فاجمعوا ما كان عندكم للصدقة والجزية فأبلغوها رسلي، فإن أميرهم معاذ بن جبل، ولا ينقلبن من عندكم إلا راضين. أما بعد: فإن محمدًا يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه عبده ورسوله. وأن مالك بن مُرارة الرهاوي حدثني أنك أسلمت من أول حمير، وفارقت المشركين، فأبشر بخير، وإني آمركم يا حمير خيرًا، فلا تخونوا ولا تحادوا (١)، وإن رسول الله على مولى غنيكم وفقيركم، وإن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهله، وإنما هي زكاة تزكون بها لفقراء المؤمنين. وإن مالكا قد بنا الخبر وحفظ الغيب، وأني قد أرسلت إليكم من صالحي وأهلي وأولى دينهم، فآمركم به خيرًا، فإنه منظور إليه. والسلام».

<sup>(</sup>١) تحادُّوا: من المحاداة والمشاقة .

<sup>(</sup> ٧٩ م) مرسل. وفي إسناده ابن لهيعة «ضعيف».

والكتاب: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٤٩] عن أبي عبيد. وابن سعد في الطبقات [ ١/ ٢٠٢/ ٣٠٣] عن شيخه الواقدي. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ ص ٩٤] من رواية عبد الله بن صالح.

عن ابن لهيعة به. ورواه ابن هشام في السيرة [ ٢/ ٥٨٨ ، ٥٨٩] من طريق ابن إسحاق مرسلاً .

وقال أبو عبيد: أراه يعني معاذ بن جبل.

# ( وهذا كتاب رسول اللَّه ﷺ بين المؤمنين وأهل يثرب)

## (وموادعته يهودها، مقدمة المدينة)

• ٥٣٠ ـ حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث ابن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله عليه كتب بهذا الكتاب:

«هذا الكتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين قريش وأهل يثرب ومن تبعهم، فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة دون الناس، والمهاجرون من

## (۵۳۰) مرسل، والكتاب حسن بشواهده.

هذا الإستاد مرسل. وفيه عبدالله بن صالح ضعيف لكنه متابع من ابن بكير. وقد رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٥٠] من طريق أبي عبيد وله شاهد. بطوله بنصه سواء.

رواه ابن هشام في السيرة [ ٣/ ٣١، ٣٦] عن محمد بن إسحاق مرسلاً. ووصله من طريق ابن إسحاق الحاكم في مستدركه ومن طريق ابن إسحاق قال الحاكم في مستدركه ومن طريقه البيهقي في السنن [ ٨/ ١٠] من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال أخذت من آل عمر بن الخطاب عرضي المحال فذكره.

ورواه البيهقي في سننه [ ٨/ ١٠٦] من رواية كثير بن عبدالله بن عمرو المزني عـن أبيه عن جده بنحوه.

وهذا سند واهٍ: كثير بن عبد الله متهم بوضع نسخة عن أبيه عن جده قاله ابن حبان. ويشهد لهذا الكتاب.

ما رواه البخاري في صحيحه [٢٢٩٤] ومسلم في صحيحه [٢٥٢٩] وأحمد في مسنده [٣/ ١١١] من حديث أنس رضي الله عنه قال: «حالف رسول الله ﷺ بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة».

وله شاهد ثاني: رواه أحمد في مسنده [ ١/ ٢٧١] من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالا: «وإن النبي على كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين».

وسنده ضعيف فيه حجاج بن أرطاة.

وله شاهد ثالث: رواه مسلم في صحيحه [ ١٥٠٧] من حديث جابر رضي الله عنه قال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقولة ،

أما كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود فقد رواه أبو داود في سننه [٣٠٠٠] بسند صحيح من رواية شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وكان من الثلاثة الذين تيب عليهم.

فذكر قصة قتل كعب بن الأشرف فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي على فقالوا: «طرق صاحبنا فقتل، فذكرهم النبي على الذي كان يقول، ودعاهم النبي على إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي على بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة.

قلت: وسنده صحيح، أما قول عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه.

وكان في الثلاثة الذين تيب عليهم، يقصد بذلك جده كعبًا فهو أحد الثلاثة وسماع عبد الرحمان من جده ثابت. وله شاهد من حديث عليّ وهي الصحيفة التي كانت عنده. وقد سبق تخريجها. قريش ـ قال ابن بكير: [على](١) ربعاتهم ـ يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى». وقال عبد الله ابن صالح: «ربعاتهم».

قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا «رباعتهم»(٢) وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين، وبنو وعوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الحارث بن الخزرج على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو جشم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو النجار على رباعاتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. [وبنو النبيت على رباعاتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ] (٣). وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحًا منهم أن يعينوه بالمعروف في فداء أو عقل، وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغي وابتغي منهم دسيعة ظلم أو إثم، أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعه. ولو كان ولد أحدهم. لا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر. ولا ينصر كافرًا على مؤمن، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس: وأنه من تبعنا من اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين، ولا متناصر عليهم، وأن سلم المؤمنين واحد، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم وأن كل غازية غزت يعقب بعضهم بعضًا، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هنذا وأقومه. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا يعينها على مؤمن، وأنه من اعتبط مؤمنًا قتلاً فإنه قود، إلا أن يرضي ولى المقتول بالعقل. وأن المؤمنين عليها كافة. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الـصحيفة أو آمن باللُّه واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يؤويه. فمن نصره أو آواه فإن عليه لعنة اللُّه وغضبه إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل وأنكم ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمــه إلى الله

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) كان في المطبوع تقديم وتأخير بين القولين والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

- تبارك وتعالى - وإلى الرسول على وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يهود بني عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من المؤمنين، لليهود دينهم، وللمؤمنين دينهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وأن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصيحة والنصر للمظلوم، وأن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي، وأن بينهم النصر على من دهم يشرب وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه، وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، ولا من حارب الدين، وعلى كل أناس حصتهم من النفقة. وأن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة، وأن بني الشطبة بطن من جفنة، وأن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم من خرج آمن، ومن قعد آمن، إلا من ظلم وأثم، وإلى أولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن».

قال أبو عبيد: قوله «بنو فلان على رباعتهم» الرباعة هي المعاقل. وقد يقال: فلان رباعة قومه، إذا كان المتقلد لأمورهم والوافد على الأمراء فيما ينوبهم. وقوله: "إن المؤمنين لا يتركون مفرحًا في فداء [وعقل] (١)». المفرح: المثقل بالدين، يقول: فعليهم أن يعينوه إن كان أسيرًا فك من إساره، وإن كان جني جناية خطأ عقلوا عنه وقوله: «ولا يجير مشرك مالاً لقريش» يعني اليهود الذين كان وادعهم، يقول: فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه، ولا يعينوهم عليه. وقوله: «ومن اعتبط مؤمنًا قتلاً فهو قود» الأعباط: أن يقتله بريا محرم الدم. وأصل الاعتباط في الإبل: أن تنحر بلا داء يكون بها. وقوله: «إلا أن يرضي أولياء المقتول بالعقل» فقد جعل عليه المناه القود أو الدية إلى أولياء القتيل. وهاذا مثل حديثه الآخر.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

٥٣١ ـ «ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية» وهذا يرد قبول من يقول ليس للولي في العمد أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من القاتل ومصالحة منه له عليها. وقوله: «ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثًا أو يؤويه» المحدث: كل من أتى حدًا من حدود الله عز وجل، فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه. وهذا شبيه بقوله الآخر:

٥٣٢ ـ «من حالت شفاعته دون حد من حدود فقد ضاد الله في أمره» . وقوله «لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ» .

#### ( ۵۳۱ ) متفق عليه.

رواه البخاري [ ٢٩٣٤] ومسلم في صحيحه [ ١٩٥٥] . وأحمد في مسنده [ ٢ / ٢٣٨] وأبو داود في سننه [ ٢٠١٧] . والترمذي في سننه [ ٢٠١٧] وأبو عوانه في صحيحه [ ٣٧٣٢] . وابن حبان في صحيحه [ ٢٠١٧] والطحاوي في سننه [ ٢٦١٦] و [ ٣ / ٢٦] و [ ٣ / ٢٦] والدراقطني في سننه [ ٣ / ٢٦] والبيهقي في سننه [ ٣ / ٢٥] : كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة . ورواه أبو داود في سننه [ ٥٠٥٤] والنسائي في الكبرى [ ٥٨٥] . وفي الصغرى السلمة عن أبي هريرة . ورواه أبو داود في سننه [ ٥ / ٢٥] والبيهقي في سننه [ ٥ / ٢٠] والطحاوي في شرح المعاني [ ٢ / ٢٦] والطحاوي في شرح المعاني [ ٢ / ٢٦] ، [ ٣ / ٢٠٤] : ( ٣ / ٢٠١ ] وأحمد في صحيحه [ ٢ / ٢٠١ ] . والبيهقي في سننه [ ٢ / ٢٦] . والدار تطني في سننه [ ٢ / ٢٦] . والدار تطني في سننه [ ٢ / ٢٦] : كلهم من طرق أخرى عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة الحديث . وهو في قصة فتح مكة . وأوله : «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما احلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام وأوله : «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما احلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام وأوله : «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما احلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام وأوله : «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما احلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام

## ( ۵۳۲ ) صحیح بطرقه،

رواه أحمد في مسنده [ ٢/ ٧٠] وأبو داود في سننه [ ٣٥٩٧] . والحاكم في مستدركه [ ٢/ ٢٧] . والبيهقي في سننه [ ٦/ ٨٠] وفي الشعب [٧٦٧٣] من طرق عن زهير عن عمارة بن غُزِيّه عن يحيي بن راشد عن ابن عمر وهذا اسناد حسن . ورواه الطبراني في الكبير [ ١٣٠٨٤] من طريق الإمام أحمد عن داود بن رشيد عن عبد الله بن جعفر عن مسلمة بن أبي مريم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر .

إلى يوم القيامة ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل، . . . . الحديث».

وله طريق ثالث عن ابن عسر: رواه أحسد في مسنده [ ٢/ ٨٦] من طريق أيوب بن سليسان عن عطاء الخراساني عن ابن عمر وإسناده ضعيف لجهالة أيوب هذا قاله الحافظ في تعجيل المنفعة.

وله طريق آخر عن ابن عمر مختصراً: رواه أبو داود في سننه [ ٣٥٩٨] وابن ماجه في سننه [ ٢٣٢٠] والبيهقي في سننه [١/ ٣٣٢] والحاكم في مستدركه [٢/ ٧٠] : كلهم من طريق نافع عن ابن عمر وفي إسناده مطر الوراق ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة. رواه الطبراني في الأوسط [ ٨٥٤٧] من طريق أبي يحبي رجاء صاحب السقط عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمه عن أبي هريرة.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي كثير عن أبي سلمة إلا رجاء أبو يحيى.

٥٣٣ ـ حدثنا هشيم عن رجل قد سماه عن مكحول قال: «الصرف: التوبة، والعدل: الفدية».

قال أبو عبيد: وهذا أحب إلي من قول من يقول الفريضة والتطوع لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل ﴾ [البقرة: ١٨]. فكل شيء فدي به شيء فهو عدله وقوله: «إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» فهذه النفقة في الحرب خاصة، شرط عليهم المعاونة له على عدوه. ونرى أنه إنّما [كان](١) يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة، ولو لا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم.

٥٣٤ ـ حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهري قال: «كان اليهود يغزون مع رسول الله ﷺ فيسهم لهم».

قال أبو عبيد: وقوله: «وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين» إنَّما أراد نصرهم المؤمنين ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم فأما الدِّينَ فليسوا منه في شيء . ألا تراه قد بين ذلك فقال: «لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم». وقوله: «ولا يُوتغُ إلا نفسه» يقول: لا يهلك غيرها، يقال قد وتغ الرجل وتغاً، إذا وتَغَ في أمر يهلكه. وقد أوْتَغَهُ غيره.

وإنَّما كان هذا الكتاب فيما نرى حدثان مقدم رسول الله ﷺ المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى، وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب وكانوا ثلاث

هذا الاسناد رجاله ثقات.

رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٢٩] عن الثوري به . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٧/ ٦٦١] عن وكيع عن الثوري به . والبيهقي في سننه [ ٩/ ٥٣] من طريق ابن أبي شيبة .

وله طريق آخر عن الزهري: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٣٠] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٦١] من رواية ابن جريج قال حدثني الزهري فذكره .

وله طريق آخر. من رواية فطير الحارثي: رواه البيهةي في سننه [ ٩/ ٥٣] من رواية الواقدي عن ابن أبي سبره عن فطير. قال البيهقي: قال الشافعي: « والحديث منقطع ولا يكون حجة».

قلت: والمراد من قول الشافعي أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الحروب لما صح عن النبي ﷺ أنه قال: « إنا لا نستعين بمشرك».

<sup>(</sup>١) سقط من (أ)، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup> ٥٣٣ ) ضعيف الإسناد. هذا إسناد ضعيف فيه مبهم.

ولم أقف على من رواه سوىٰ أبي عبيد.

<sup>(</sup> ٣٤ ) مرسل.

فرق: بنو القينقاع، والنضير. وقريظة. فأول فرقة غدرت ونقضت الموادعة بنو القينقاع، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبيّ؛ فأجلاهم رسول الله ﷺ عن المدينة ثم بنو النضير. ثم قريظة فكان إجلائه أولئك وقتله هؤلاء ما قد ذكرناه في كتابنا هذا.

## (وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق)

٥٣٥ ـ حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن سراقة أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق: إني قد أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم».

قال أبو عبيد: [ وقد](١) ذكر فيه كلامًا لا أحفظه. وفي آخره «شهد أبو عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، وقضاعي بن عامر. وكتب سنة ثلاث عشرة».

# (وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة)

٥٣٦ - حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن المعمر بن صالح عن العلاء بن أبي عائشة قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز «أن سل أهل الرها: هل عندهم صلح ؟ قال: فسألتهم، فأتاني أسقفهم بدرج، أو حق، فيه كتاب صلحهم، فإذا في الكتاب: هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من المسلمين لأهل الرها:

في إسناده محمد بن كثير يخطيء . وابن سراقة : ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا .

فيه المعمر بن صالح: لم أقف له على ترجمة، والعلاء بن أبي عائشة: ذكره البخاري في تاريخه [٦/ ٥٠٨]، ولم يذكر فيه شيئًا. ووثّقه ابن حبَّان.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup> ۵۳۵ ) مرسل.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٥٢] من طريق أبي عبيد وذكره البلاذري في فتوح البلدان [ ص١٦٥، ١٦٧] بدون إسناد ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [ ٢/٧١] من طريق عبد الاعلى بن مُسهر عن غير واحد عن الأوزاعي قال: كنت عند ابن سراقة حين أتاه أهل دمشق النصارئ بعدهم فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم.

هـُـذا كتاب مـن خالد بن الوليد لأهل دمشق ـ فذكره وفيه . شهد يزيد بن أبي سفيان وشُرَحْبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر . وكتب في رجب سنة أربع عشرة .

<sup>(</sup> ٥٣٦ ) في إسناده من لا يعرف.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٥٤] من طريق أبي عبيد، وفيه المعلى بن أبي عائشة بدلا من «العلاء». ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ ص ٢٤٠] عن داود بن عبد الحميد عن أبيه عن جده. ولم أقف لداود على ترجمة. أما أبوه: فهو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم شيخ الواقدي. يروي عن أبيه. وعبد الحميد وأبوه من رجال مسلم وهما صدوقان.

[أنسنسي](١) أمنتهم على دمائهم وأموالهم، وذراريهم، ونسائهم، ومدينتهم، وطواحينهم، إذا أدوا الحق الذي عليهم شهد الله وملائكته» قال: فأجازه لهم عمر ابن عبد العزيز.

قال أبو عبيد: وفي غير حديث كثير بن هشام: أن عياضًا لما صالح أهل الرها دخل سائر أهل الجزيرة فيما دخل فيه أهل الرها من الصلح.

## (وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية)

٥٣٧ ـ قال أبو عبيد: حدثني أحمد بن الأزرق ـ من أهل إرمينية ـ قال: قرأت كتاب حبيب بن مسلمة ، أو قرئ وأنا أنظر إليه ـ في مصالحة أهل تفليس فإذا فيه:

«هـندا كتاب من حبيب مسلمة لأهل طفليس من أهل الهرمن بالأمان لكم، ولأولادكم، ولأهاليكم، وأموالكم، وصوامعكم، وبيعكم، ودينكم، وصلواتكم، على إقرار بصغار بالجزية، على أهل كل بيت دينار واف، ليس لكم أن تجمعوا بين متفرق من الأهلات (١) استصغاراً منكم للجزية. ولا لنا أن نفرق بين مجتمع، استكثاراً منا للجزية. ولنا نصيحتكم وضلعكم (٢) على عدو الله ورسوله والذين آمنوا فيما استطعتم، وإقراء المسلم المجتاز ـ قال أبو عبيه: هكذا هو في الحديث، وإقراء المسلم، بالألف، ولا أدري لعله من قبل الهجاء، إنما هو قري المسلم ـ ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل الكتاب، وحلال شرابهم، وارشاد الطريق على غير ما يضر بكم

راجع اللسان [١/ ٢٥٣]

<sup>(</sup>١) في المطبوع «أني» والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>۱) الأهلات: جمع أهل. قال ابن سيده: أهل، والجمع أهلون وآهالٌ وأهال وأهلات وأهلات ؛ قال المنجل السعدي: وهم أهلاتٌ حول قيس بن عاصم إذا أدلجوا بالليل يدعون كوثوا

وقلت: والمعنى أن لا يجمع أهل البيوت الأقرباء ليدفعوا جزية واحدة على أنهم أهل بيت واحد. (٢) وضلعكم: من الضَّلاعة وهي القوة؛ أي: معاونتكم لنتقوى بكم على العدو.

<sup>(</sup> ۵۳۷ ) مرسل.

فيه أحمد بن الأزرق منسوب لجد جده، وهو من رجال البخاري: ثقة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٥٥٦] من طريق أبي عبيدً.

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ ص ٢٨٣ ، ٢٨٤] عنَّ مشايخ من أهل دَبيل منهم بَرْمَك بن عبد الله . . . فذكر قصة الفتح والكتاب .

فيه، وإن قطع بأحد من المؤمنين عندكم فعليكم أداؤه إلى أدنى فئة من المؤمنين والمسلمين، إلا [أن] (١) يحال دونهم، فإن تبتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فإخواننا في الدين، ومن تولى عن الإيمان والإسلام والجزية فعدو لله ورسوله والذين آمنوا. والله المستعان عليه، فإن عرض للمؤمنين شغل عنكم وقهركم فغير مأخوذين بذلك، ولا ناقض ذلك عهدكم، بعد أن تفيئوا إلى المؤمنين والمسلمين. هذا عليكم وهذا لكم. شهد الله وملائكته ورسوله والذين آمنوا، وكفى بالله شهيدًا».

[ قال أبو عبيد: صلوات: بيوت تبنى في البراري يصلّون فيها في أسفارهم، تسمى صلواتا، فعربت صلوات، ومنه قول الله تعالى: ﴿ لَهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ﴾ [الحج: ١٠]، وإنَّمَا أراد هلذه البيوت على ما يروى في التفسير.

قال أبو عبيد: العرب كل شيء تكلمته الفرس بالتاء تجعله بالطاء ، مثل أقرب حديث تفليس حين جعله حبيب طفليس].

وهلذا [كتابه إلى أهل تفليس](٢):

"من حبيب بن مسلمة إلى أهل طفليس، سلم أنتم، فإني أحمد إليكم الله الذي الله الله إلا هو، أما بعد: فإن رسولكم تفلي قدم عَلَي وعلى الذين آمنوا معي، فذكر عنكم أنا كنا أمة ابتعثنا الله وكرمنا، وكذلك فعل الله بنا بعد ذلة وقلة وجاهلية جهلاء، فالحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم. والسلام على رسوله وصلواته، كما به هدينا وذكر عنكم تفلي: أن الله قذف في قلوب عدونا منا الرعب، فلا حول بنا ولا قوة إلا بالله، وذكر أنكم أحببتم سلمنا فما كرهت ولا الذين آمنوا معي ذلك من أمركم وقدم على تفلي بهديتكم. فقومتها والذين آمنوا معي - عرضها ونقدها مائة دينار، غير راتبة عليكم، ولكن على أهل كل بيت دينار واف، جزية، ولا فدية. وكتبت لكم عند ملاً من المؤمنين كتاب شرطكم وأمانكم. وبعثت به إليكم مع عبدالرحمان بن جزء [السلمي] (٣).

قال أبو عبيد: هذا جزء كما ترى مهموز وجزّ مشدد اسم رجل أيضًا غير هذا

(٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع والمثبت من (١، ب).

السلمي، وهو علمنا من أهل الرأي والعلم بأمر الله وكتابه. فإن أقررتم بما فيه دفعه إلى الله لا إلى الله لا الله لا إلى الله لا يحب الخائنين، والسلام على من اتبع الهدى ».

[قال أبو عبيد: والعرب كل شيء تكلمه الفرس بالتاء تجعله بالطاء ، مثل حديث عمر مطرس، مثل تفليس جعله حبيب طفليس.

[قال أبو عبيد] (١): «والصلوات: بيوت في البراري للنصاري، يصلون فيها في أسفارهم، تسمي صلوتا فعربت صلوات. ومنه قول الله تعالى ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ ﴾ [الحج: ٤٠]، إنَّما أراد هاذه البيوت على ما يروي في التفسير ] (٢).



#### كتاب

(مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها) باب

## (الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له)

٥٣٨ - حدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال: «كان رسول الله على الله على الله عن المسلمين خيراً ثم جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا (٢)، ولا تمثلوا (٤)، ولا تمتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم يكونون كأعراب للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع و (أ)، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) هـ كذا وقع من الناسخ في (أ)، وهو مكرر وقد سبق في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) الغلول: هو السرقة من الغنيمة قبل القسمة.

<sup>(</sup>٤) الْمُثْلَة : هي التمثيل بالجثث بتقطيع الأطراف والأنوف والآذان ونحوها .

<sup>(</sup> ۵۳۸ ) سبق برقم [ ۳۰] .

شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم».

قال أبو عبيد: قوله «فإن أبوا أن يتحولوا» يعني من دار التعرب إلى دار الهجرة. يقول: إن لم يهاجروا.

قال أبو عبيد: فهذا حديث رسول الله ﷺ وأمره في الفيء: أنه لم ير لمن لم يلحق بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم ويجامعهم في أمورهم في الفيء والغنيمة حقاً.

ثم روى الناس عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه رأى لكل المسلمين فيه شركا.

٥٣٩ ـ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر «ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أعطيه أو منعه».

• ٥٤٠ وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك ابن أوس بن الحدثان وبعض الحديث عن أيوب عن الزهري - في حديث عمر حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان - فذكر عمر الأموال، ثم قرأ هاذه الآية: هما أفاء الله على رَسُوله مِنْ أهلِ الْقُرَىٰ فَلله وَللرَّسُولِ وَلذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل ﴾ [الحشر: ٧]، ﴿ لَلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن ديارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ ﴾ [الحشر: ٨]، ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهِمْ ﴾ [الحشر: ١]، ﴿ وَاللّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهِمْ ﴾ [الحشر: ١] . قال فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له حق فيها - أو قال: حظ - إلا بعض من تملكون من أرقائكم، فإن عشت إن شاء الله ليؤتين كل مسلم حقه - أو قال: حظه - حتى يأتي الراعي بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه » .

قال أبو عبيد: فه الله أية الفيء، فرأى عمر أن الآية محيطة بالمسلمين، وأنه ليس منهم أحد يخلوا من أن يكون له فيها نصيب، ثم اختلف المسلمون بعد ذلك أيضًا.

فقال قائلون: من لم يكن له غناء عن المسلمين في جهاد عدو، أو قيام بحكم، أو اجتباء مال، أو غير ذلك، مما يرجع على المسلمين نفعه، ولم يكن مع هذا من

<sup>(</sup> ٥٣٩ ) في إسناده ضعف وهو صحيح.

في إسناده عبدالله بن عمر العمري ضعيف، رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٦١] من طريق والأثر سبق برقم [ ١٥٥ ، ١٥٥] .

<sup>(</sup> ٤٠ ) صحيح. سبق برقم [ ١٧ ، ٢٣ ، ٢٦] .

أهل الفاقة (١) والمسكنة، فلا حق له في بيت المال. لحديث رسول الله ﷺ الذي ذكرناه قوله «وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء».

وقال آخرون: بل المسلمون شركاء في الفيء كلهم، لأنهم أهل دين وقبلة، وهم يد واحدة على الأم، يواسي بعضهم بعضًا، ويرد أقصاهم على أدناهم يذهبون في ذلك إلى كلام عمر، مع احتجاجه بتأويل القرآن. فاختلفوا، لاختلاف هذين الحكمين عندهم: حديث رسول الله عليه وحديث عمر وكذلك هما في الظاهر مختلفان ولكل واحد من الفريقين مذهب ومقال.

والأمر عندي في ذلك: أن الحكمين لكل واحد منهما وجه غير وجه صاحبه إلا أن الذي يؤول إليه الأمر عندي قول الذين رأوا اشتراك المسلمين في الفيء، وليس هذا براد للأمر الأول، ولكنهما جميعًا قد كانا وإنما حديث رسول الله على ناسخ ومنسوخ كالتنزيل وليس ينسخ سنته إلا سنة له أخرى أو تنزيل. فكان منعه على من من الغنيمة والفيء، إذا تركوا الهجرة: هو الأصل الذي كان عليه بدء الإسلام، وإذ كانت الهجرة تفرق بين حكم المهاجرين وبين من لم يهاجر: في الولاية، والمواريث، والمناكحة، والفيء، نزل بذلك الكتاب، وجرت به السنة.

فأما السنة فقوله «وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء » وأما التنزيل فقوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مّن وَلايَتهم مّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٨٦].

ا ٥٤ م حدثنا حجاج عن ابن جريح وعشمان بن عطاء كلاهما عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي

<sup>(</sup>١) الفاقة: الحاجة والفقر.

<sup>(</sup>١٤١) إسناده منقطع، وهو حسن بطرقه. إسناده منقطع فيه عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.

وفيه أيضًا عثمان بن عطاء و «ضعيف» لكنه متابع من ابن جريج,

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٦٤] وابن أبي حاتم في تفسيره ( ٩٢٠٧ ) من نفس الطريق. ورواه أبو داود في سننه [١٩٣٤]: من طريق عليّ بن الحسين بن واقد عن أبيـه عن يزيد النحــوي عن عكرمــة عن ابن عباس. وهذا إسناد لا بأس به.

فيه علي بن حسين: «صدوق يهم» وباقي رجاله ثقات.

ورواه الطبري في تفسيره [ ٦/ جـ ١٠ / ٥]: من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي صحيفة ومن أهل العلم من يصححها وسبق الكلام عليها. ورواه الطبري في تفسيره [ ٦/ جـ ١٠ / ٥٢] وابن أبي حاتم في تفسيره [ ٩١٨٩] من طريق عطية العوفي عن ابن عباس، والعوفي: «ضعيف جدًا».

قلت: فالأثر يحسن بهذه الطرق. والله أعلم.

سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ وَالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلاَيتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ (١) [الأنفال: ٧٧]. قال: كان المهاجر لا يرث الأعرابي وهو مؤمن، ولا يرث الأعرابي المهاجر، فنسختها هذه الآية: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه ﴾ [الأنفال: ٧٠].

٥٤٢ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب

(١) وقع في (أ) تكرار لسند هذا الأثر. والصواب حذفه.

## (٤٤٧) إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

في إسناد أبي عبيد عبد الله بن صالح «ضعيف» لكن الحديث رُوي من طرق شتى عن يونس به رواه البخاري في إسناد أبي عبيد عبد الله بن صالح «ضعيف» لكن الحديث رُوي من طرق شتى عن يونس به رواه البخاري في صحيحه [ ١٥٧٨] وابن رنجويه في الأموال [ ٧٦٥] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ ٤/ ٤٩ ، ٥٠] وفي شرح المشكل [٢٥٧٤] . والدارقطني في سننه [ ٧٦٠] وابن حبان في صحيحه [ ١٤٩ ] . والحاكم في مستدركه المسكل [٢٠٢٨] والبيه قي في سننه [ ٢/ ٣٤] و [ ٢/ ٢٢١] والخطيب في التاريخ [ ٢/ ١٩٧]: كلهم من طرق عن يونس بن يزيد به .

\* ورواه البخاري في صحيحه [٢٨٢] ، ٤٢٨٣] ومسلم في صحيحه [ ١٣٥١] .

وأحمد في مسنده [ ٥/ ٢٠١] والطبراني في الكبير [ ٤١٢] والخطيب في التاريخ [٢/ ٦٩٢] والدارقطني في سننه [ ٣٠١٠]: كلهم من طرق عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري به.

\* ورواه مسلم في صحيحة [٢٦١٤] وأحمد في مسنده [ ٥/ ٢٠٠] .

وأبو داود في سننه [٢٩٠٩] وابن ماجه في سننه [ ٢٧٢٩] والترمذي في سننه [٢١٠٧] والشافعي في مسنده [٢٩٠/] والحميدي في مسنده [ ٥٤١] .

وسعيد بن منصور في سننه [ ٥٣٥] وابن أبي شيبة في مصنفه .

والدارمي في سننه [ ٢٠٠١] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ ٤٥٤]. والبزار في مسنده [٢٥٨٦] وابن الجارود في المنتقى [ ٩٥٤]. والنسائي في الكبرى [ ٢٦٧٦] والطحاوي في شرح معاني الآثار [ ٣/ ٢٦٥]. وابن حبان في صحيحه [ ٣٠٣٣] والطبراني في الكبير [ ٤١٢]. والبيهقي في سننه [ ٢١٨٨] والبغوي في شرح السنة [ ٢٢٣]. وأبو نعيم في الحليم [ ٣/ ٤١٤، ١٤٥]: كلهم من طرق عن سفيان بن عيينه عن الزهري به مقتصراً على آخره وهو قوله ﷺ ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم».

\* رواه عبد الرزاق في مصنفه [ ٩٨٥٢، ٩٩٥٤] ومن طريقه البخاري في صحيحه [٣٠٥٨] ومسلم في صحيحه [٢٩٤٨] ومسلم في صحيحه [١٩٥١] وأحمد في مسنده [ ٢٩٤٢] وأبو داود في سننه [ ٢٩١٠] وابن ماجه في سننه [ ٢٩٤٢]. وابن خزيمة في والنسائي في الكبرى [ ٢٩٥٦، ٣٧٥٩] وأبو عوائه في صحيحه [ ٣٩٥١، ٥٥٩٧] والبغوي في شرح السنة صحيحه [ ٢٩٨٥] والبزار في مسنده [ ٢٥٨٤] . والدارقطني في سننه [ ٣/١٢،٣] والبغوي في شرح السنة [ ٢٧٤٧] . والبيهقي في سننه [ ٥/١٨٠] ، [ ٢/١٨٦] كلهم من طريق معمر عن الزهري به .

\* ورواه عبد الرزاق في المصنف [ ٩٨٥٢، ١٩٣٠٤] ومن طريقه أحمد في المسند [٥/ ٢٠٦] ورواه البخاري في صحيحه [ ٦٧٦٤] وأبو عوانه في صحيحه [٥٥٥٥] والبزار في مسنده [ ٢٥٨٥] والبيهقي في سننه [٦/ ٢١٧، ٢١٧] من طريق ابن جريج عن الزهري به ورواه عبد الرزاق في مصنفه [ ٩٨٥١] والنسائي في الكبرئ [٢٥٦] وأبو عوانه في صحيحه [٥٥٧] والبزار في مسنده [٢٥٨٦]: من طرق عن الأوزاعي= قال: أخبرني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال للنبي على بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال للنبي على الله على أو دور ؟ قال: وكان عقيل ورث أبا طالب [هو وطالب](١) ولم يرثه جعفر ولا على ؟ لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين».

قال: فكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن. وكانوا يتأولون في ذلك هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضَهُمْ أُولْيَاء بَعْض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاً يَهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلايتهم مِّن شَيْء حَتَىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلاً عَلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصَيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضَهُمْ أُولْيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَتْنَةٌ فِي الأَرْض وَفَسَادٌ كَبير ﴾ [الأنفال: ٣٧].

قال أبو عبيد: فصار تأويل هاذه الآية في الكافر، وفي المؤمن الذي لم يهاجر

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>=</sup>عن الزهري به .

<sup>\*</sup> ورواه الطبراني في الكبير [ ٤١٢] والأوسط [ ٢٧٥٩] .

والحاكم في مستدركه [ ٢/ ٢٤٠] من طريق سفيان بن حسين عن الزهري.

<sup>\*</sup> ورواه سعيد بن منصور في سننه [ ١٣٦] والنسائي في الكبرى [ ٦٣٨١ ، ٦٣٨٢] والترمذي في سننه [ ٢١٠٧]، والطحاوي في شرح المعاني [٢٦٦ ] .

والطبراني في الكبير [ ٢ أ ٤] كلهم من طريق هشيم عن الزهري به ووقع عند النسائي في الكبرى [ ٦٣٨١] من رواية مسعود بن جويرية عن هشيم عن الزهري لم يذكر عمرو بن عثمان وهذه الرواية خطأ .

<sup>\*</sup> ورواه النسائي في الكبرى [ ٦٣٧٧] والطبراني في الكبير [ ٦١٢] من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الزهري به .

<sup>\*</sup> ورواه الطيالسي في مسنده [ ٦٣١] والطبراني في الكبير [٤١٢] من طريق عبد الله بن بديل. والنسائي في الكبرى [ ٦٣٧٨] وأبو عوانه في صحيحه [ ٥٩٤]. والطبراني في الكبير [ ٢١٢] من طريق عقيل بن خالد.

<sup>\*</sup> ورواه الطبراني في الكبير [٤١٢] وأبو نعيم في الحلية [ ٣/ ١٤٤] من طريق يحييٰ بن سعيد.

<sup>\*</sup> ورواه النسائي في الكبرى [ ٦٣٧٠ ، ٦٣٧١] والدارمي في سننه [ ٣٠٠٠] والطبراني في الأوسط [ ٥٠٠٠] من طريق عبد الله بن عيسي عن الزهري ولم يذكر في روايته عمرو بن عثمان.

<sup>\*</sup> ورواه الدارقطني في سننه [٢٠٠٩] والطبراني في الكبير [ ٤١٣] والبيهقي في الدلائل [ ٥/ ٩١]: من طريق زمعة بن صالح عن الزهري.

<sup>\*</sup> ورواه الطبراني في الكبير [٢١٤] من طريق صالح بن كيسان عن الزهري.

<sup>●</sup> رواه الدارقطني في سننه [٩٠١٠] من رواية معاوية بن صالح به.

واحدًا في الولاية والميراث، لا فرق بينهما إلا في الاستنصار خاصة لقوله: ﴿فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ ﴾ .

قال أبو عبيد: وقد رُوي عن ابن الزبير أنه تأولها في العصبات. قال: كان الرجل يعاقد الرجل أن يرثه. فنزلت: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْض ﴾ [الأنفال: ٧٠].

٥٤٣ ـ وكان شريح يتأولها في ذوي الأرحام: أنهم يرثون دون الموالي سمعت معاذ [بن معاذ](١) يحدث عن ابن عون عن عيسى بن الحراث عن ابن الزبير وشريح بكلام هذا معناه.

قال أبو عبيد: فهذه وجوه ثلاثة من التأويل ولعل الآية قد جمعتها كلها، إلا أن الذي يدل عليه المعنى قول ابن عباس، وحديث أسامة بن زيد. ألا تسمع قوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلايتهِم مِن شَيْء حَتَىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال:٢٧]، فهلذا بين وأضح: أن الهجرة هي التي فرقت بين الحكمين، ويصدقه آية أخرى: قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْد مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْهُدَى ﴾ [محمد: ٢٥].

٥٤٤ - حدثنا عبد الرحمان عن سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت عبيد بن عمير وذكر الكبائر وقرأ بها قرآنا، ثم ذكر فيها «والتعرب بعد الهجرة»، وقرأ: ﴿إِنَّ

## ( ٥٤٣ ) إسناده لا بأس به.

عيسىٰ بن الحارث هو أخو شريح بن الحارث. قال فيه ابن أبي حاتم في الجرح [ ٦/ ٢٧٤] : سألت أبا زرعة عنه فقال: لا بأس به .

وبقية رجاله ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٦٧] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن جرير في تفسيره [٦/ جر ٥٨/١٥] من رواية محمد بن المثني عن معاذ بن معاذ به مطولاً في قصة، بمعناه. ورواه أيضًا ابن جرير نفس المصدر من طريق ابن عليه عن ابن عون. ورواه ابن زنجويه في الاموال [٧٦٨] من رواية النضر بن شميل عن ابن عون به.

## ( ٤٤٤ ) صحيح إلى عبيد.

عبيد بن عمير هو الليثي من كبار التابعين، مجمع على ثقته.

والإسناد إليه صحيح وقد صرح أبو إسحاق بالسماع فيؤمن تدليسه، ويؤمن من اختلاطه برواية الثوري عنه . والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٧٠] من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق .

ورواه ابن جرير في تفسيره [ ٤/ جـ٥/٣٨] من طريق أبي الأحوص، سلام بن سليم، ومنصور كلاهما عن أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ - أو بين - لَهُمُ الْهُدَى ﴾ [محمد: ٢٠]، هكذا قال عبدالرحمان في حديثه .

قال أبو عبيد: فإذا كان التارك للهجرة مرتدًا يكن حكمه في الميراث كحكم الكافر الذي لا يرث المسلم.

ومما يشهد على ذلك حديث أسامة بن زيد. في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٧٧].

قال أبو عبيد: فاذا كان ترك الهجرة يقطع الولاية بمن هاجر، ويحرم الوارث ميراثه، فهو من المشاركة في الفيء أبعد. فكان ذلك حتى نسخه الله بقوله: ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضَ ﴾ [ الأنفال: ٧٠]. فلما رجعت المواريث إلى مواضعها علم أن ذلك لم يكن إلا بالولاية التي صارت بينهم، فعاد المسلمون كلهم إخوة أولياء، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] وكما قال: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بُعْضَ ﴾ [التوبة: ١٧]، فاستوت أحكامهم، ووجب لهم جميعًا والمؤمنون ما وجب للمسلمين، وعليهم: ما عليهم من الأسوة في الفيء وغيره، إلا أن لأهل الحاضرة وذوي الغناء عن الإسلام الفضل بقدر غنائم وجزئهم عن الإسلام. وسنبين ذلك في مواضعه إن شاء الله.

ومما يبين لك أنه قد لحق آخر المسلمين بأوله في الحكم، وأن الهجرة قد نسخت: قول النبي على الله بعد فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح» وفي ذلك آثار كثيرة.

٥٤٥ ـ حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس: أنه

<sup>( 620 )</sup> مرسل، والحديث صحيح. هذا إسناد مرسل رجاله كلهم ثقات.

وقد صرح ابن جريج بالسماع.

رواه سعيد بن منصور في سننه [ ٢٣٥٢] عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: قيل لصفوان وذلك بعد فتح مكة إنه لا دين لمن لا يهاجر فقال: لا أصل إلى منزلي حتى آتي المدينة.

فنزل على العباس، فبات في المسجد، فجاء رجل سارق فسرق خميصته من تحت رأسه فأخذه، فأتى به النبي على العباس، فبات في المسجد، فجاء رجل سارق فسرق خميصته من تحت رأسه فأخذه، فأتى به النبي على أمر بقطعه فقال: يا رسول الله: هي له، قال: فهلا قبل أن تأتيني به، ما جاء بك يا أبا وهب ؟ قال: قيل إنه لا دين لمن لم يهاجر قال: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، أقروا على مسكنكم فقد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونيه وإذا استنفرتم فانفروا». وقد خالف ابن عبينه وابن جريج، إبراهيم بن يزيد. فرواه عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. ورواه الطبراني في الكبير [ ١٠٨٩٨].

قلت: وهذه المخالفة ليست بشيء فإبراهيم بن يزيد، منكر الحديث، ليس بشيء . لكن الحديث صحيح من رواية ابن عباس كما سيأتى .

كان يأثر عن رسول الله ﷺ: أنه قال «استقروا على سكناتكم، فقد انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم (١) فانفروا».

٥٤٦ وحدثنا [عمر] (٢) بن عبد الرحمن الأبار حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا».

٥٤٧ ـ وحدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي

#### ( ۵٤٦ ) صحيح.

هذا الإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، رواه القضاعي في مسند الشهاب [٨٤٤]: من طريق أبي عبيد. وقد تابع عمر بن عبد الرحمن جمع ".

رواه البخاري في صحيحه [ ٢٧٨٣] وأحمد في مسنده [ ١/٢٢٦] . والنسائي في سننه [ ١٤٦/٧] وفي الكبرئ [ ٢٢٦٠] والنسائي في سننه [ ١٤٦/٧] والحماوي في شرح مشكل الكبرئ [ ٢٧٠٠] والطحاوي في شرح مشكل الآثار [ ٢٦١٥] . وعبد الرزاق في المصنف [ ٢٧٧] وابن الجارود في المنتقى [ ٢٠٣٠] .

وابن حبان في صحيحه [ ٥٨٦] والطبراني في الكبير [ ١٩٤٤]: كلهم من طريق سفيان الثوري عن منصور به. رواه مسلم في صحيحه [ ١٩٥٨] وأبو داود في سننه [ ١٩٨٨]. والبيهقي في سننه [ ١٦٥٩] كلهم من طريق جرير عن منصور. ورواه مسلم في صحيحه [ ١٩٥٣] وأحمد في مسنده [ ١٩٥٨]. وابن حبان في صحيحه [ ١٩٥٨]. والبيهقي في سننه [ ١٩٥٨] من طريق مفضل بن مُهلَهُل عن منصور. ورواه البخاري في صحيحه [ ١٩٧٧] من طريق شيبان. ورواه الدارمي في سننه [ ١٩٥١] من طريق شيبان. ورواه الدارمي في صننه [ ١٩٥١] والترمذي في سننه [ ١٥٥١] من طريق زياد بن عبد الله عن منصور به. ورواه أحمد في مسنده [ ١٩٥١] وابن الجارود في المنتقي [ ١٥٥٩] من طريق عبيدة بن حميد عن منصور به ورواه أحمد في مسنده [ ١٩٥١] وابن الجارود في المنتقيل [ ١٥٥٩] من منجه في سننه [ ١٧٥٣] وابن حبان في صحيحه [ ١٩٥٤] . والطبراني في الكبير [ ١٨٤٤] والقضاعي في مسنده الشهاب [ ١٨٤٧] وابن حبان في صحيحه [ ١٩٥٤] . والطبراني في الكبير [ ١٨٤٤] والقضاعي في مسنده الشهاب [ ١٨٤٧] : كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن شيبان به . وأظنه طريق شاذ دلس فيه الوليد بن مسلم .

والصواب عن شيبان عن منصور عن مجاهد كما رواه البخاري.

#### ( ٤٤٧ ) مرسل.

فيه صالح بن بشير بن فديك: لم يوثقه إلا ابن حبان، وذكره البخاري في التاريخ الكبير [ ٤/ ٣٧٣] وابن أبي حاتم في الجرح [ ٤/ ٣٩٥] ولم يذكرا فيه شيئًا.

وبقية رجاله ثقات غير هشام بن عمار وهو صدوق.

والحديث: رواه ابن حبان في صحيحه [ ٤٨٦١] والبيهةي في سننه [٩/ ١٧] وابن عساكر في تاريخ دمشق [٨٤/ ٢٤١] وعلقه البخاري في التاريخ [ ٧/ ١٣٥] كلهم من طريق يحيئ بن حمزه عن محمد بن الوليد به =

<sup>(</sup>١) الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار. أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. النهاية [٥/ ٩٢].

<sup>(</sup>٢) وقع في (ب) عثمان والصواب «عمر» كما أثبت في المطبوع وكذلك في (أ) وكذلك هو في التهذيب عمر بن عبد الرحمل بن قيس الآبار .

عن الزهري عن صالح بن بشير بن فديك: «أن فديكا أتى رسول الله عَلَيْقَ، فقال: يا رسول الله عَلَيْقَ، فقال: يا رسول الله عَلَيْقَ: «يا وسول الله عَلَيْقَ: «يا فديك أقم الصلاة، وآت الزكاة، واهجر السوء، ولتسكن من أرض قومك حيث شئت».

قال أبو عبيد: وفي هـٰذا أحاديث كثيرة، يطول بها الكتاب.

فأراه ﷺ قد أسقط الهجرة عن الناس ورخص لهم في تركها وهو مفسر في حديث يروى عن عائشة .

٥٤٨ - حدثنا إسحاق بن عيسى عن يحيي بن حمزة عن الأوزاعي عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير، فسألتها عن الهجرة. فقالت: «ولا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن عنه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام. فالمؤمن اليوم يعبد الله حيث شاء، ولكن جهاد وسننة».

٥٤٩ ـ قال أبو عبيد: وقد رُوي عن النبي ﷺ في هـٰـذا وجه آخر: أنه قال «لا تنقطع

#### ( ۱۹۵ ) صحيح.

إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات.

رواه البخاري في صحيحه [ ٣٩٠٠ ، ٤٣١٢] من طريق يحيئ بن حمزة ورواه ابن حبان في صحيحه [ ٤٨٦٧] من طريق يحيئ بن عبد الله . [ ٤٨٦٧] من طريق الوليد بن مسلم، ورواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٧٦] من طريق يحيئ بن عبد الله . ثلاثتهم عن الأوزاعي به .

\* ورواه البخاري في صحيحه [ ٣٠٨٠] و الطحاوي في شرح مشكل الآثار [ ٢٦٢٤] والبيهقي في سننه [٩/١٧] من طريق عبد الملك بن جريج وفي رواية البخاري قرن به عمرو بن دينار . كلاهما عن عطاء به .

■ رواه مسلم في صحيحه [ ١٨٦٤] وأبو يعلي في مسنده [٤٩٥٢] والإسماعيلي في المعجم [ ٣٤٥] من طريق عبد الله بن عبد الله بن عبد اللرحمن بن أبي حسين عن عطاء به .

( 929 ) صحيح. علقه أبو عبيد ولم يسنده.

والحديث رواه أحمد في مسنده [ ٥/ ٢٧٠] والبخاري في التاريخ [ ٥/ ٢٧]. والطحاوي في مشكل الآثار [ ٢٣/٥] والبيهقي في سننه [ ١٩/ ٥٠] كلهم من طريق يحيي بن حمزة عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن مُحَيِّريز عن عبد الله بن السعدي قال: وفدت في نفر من بني سعد ابن بكر إلى رسول الله على فاتوا رسول الله على في رحالهم، فجئت رسول الله على .

فقلت: يا رسول الله ﷺ أخبرني عن حاجتي ؟ فقال: «ما حاجتك؟» قلت: انقطعت الهجرة ؟ فقال رسول الله: «أنت خيرهم حاجة، أو قال: حاجتك من خير حاجتهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». قلت: هــٰـذا إسناد

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار [٢٦٣٩]، والطبراني في الأوسط [٢٣١٩] والطبراني في الكبير
 [٨٦٢ - ٣٣ - ح/ ٢٨٦] والبيهقي في سننه [ ٩/ ١٧] وابن عساكر في تاريخ دمشق [ ٢٣٩ / ٤٨] وعلقه البخاري في التاريخ [ ٧/ ١٣٥] من طريق فديك بن سليمان عن الأوزاعي عن الزهري به .

## الهجرة ما قوتل الكفار».

وقد تابع يحيئ بن حمزة ، عثمان بن عطاء عن أبيه . رواه ابن عساكر في تاريخه [ ٣١ / ٣٠]. وقد تابع عطاء الخراساني، بسرُ بن عبيد الله . رواه ابن حبان في صحيحه [ ٤٨٦٦] وابن عساكر في تاريخه [٣٠ / ٣٠] من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر عن بسر بن عبيد الله

عن ابن مُحيُّريز عن عبد الله بن السعدي به. وقد اختلف على الوليد في إسناده.

رواه البخاري في التاريخ [ ٥/ ٢٨] عن الحميدي. ورواه النسائي في المجتبئ [ ٧/ ١٤٦]، والكبرئ [٧٠ ٧٧] من طريق عيسى بن مساور. ورواه ابن عساكر في المشكل [٢٦٣٢] من طريق دُعيَّم. ورواه ابن عساكر في تاريخه [ ٣٠١ / ٣١] من طريق داود بن رشيد أربعتهم عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن السعدي. فقالوا جميعًا عن أبي ادريس بدلا من ابن مُحيَّريز وكلا القولين صواب وأشار إلى ذلك الحافظ ابن عساكر.

فقال جمع بينهما سليمان بن عبد الرحمن. ثم أسنده إلى سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد قال حدثني عبدالله بن العلاء حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس وعبد الله بن مُحَيْرِيز كلاهما عن عبد الله بن السعدي. تاريخ دمشق [ ٣٠٢ / ٣٠٦] .

وثم خلاف آخر فقد خالف الوليد جمع : فرووه عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن حسان بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن السعدي . رواه النسائي في الكبرى [ ٩ - ٨٧] والطحاوي في المشكل [ ٢٦٣١] . وابن عساكر في تاريخه [ ٢ / ٣ / ٣] كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة .

ورواه النسائي في المجتبئ [٧/٧٤] وفي الكبرئ [٨٠٧٨] من طريق مروان بن معاوية. ورواه البخاري في التاريخ [ ٢٨٤٨] وابن عساكر في تاريخه [٣٠٢/٢١] من طريق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء. ورواه ابن عساكر في تاريخه [٣٠٢/٣١]: من طريق زيد بن يحيئ بن عبيد أربعتهم عن عبد الله بن العلاء به فزاد حسان بن عبد الله الضمري. ولعله من المزيد في متصل الأسانيد إن لم يكن دلسه الوليد.

وللحديث طريق آخر: رواه أحمد في مسنده [١٩٢/١] وابن عساكر في تاريخه [٣١/ ٣٠٦، ٣٠٠] من طرق عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يُخَامِر عن عبد الله بن السعدي به.

وهلذا إسناد حسن.

ورواه النسائي في الكبرى [٨٧١٠] والبخاري في التاريخ [٨٥/٥]. وابن عساكر في تاريخه [٣١/ ٣٠٥]: كلهم من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن حجاج عن الوليد بن سليمان عن بسر بن عبيد الله عن ابن مُحَيِّريز عن عبد الله بن السعدي عن محمد بن حبيب المصرى .

قال ابن عساكر: قال البغوي وهو أحد رجال سنده واسمه عبد الله بن محمد البغوي: «لا أعلم أحدًا ذكر في إسناد هذا الحديث محمد بن حبيب غير الوليد بن سليمان». ثم أسند ابن عساكر إلى أبي الحسن بن جوصا قال سمعت محمد بن عوف يقول: لم يقل في هذا الحديث أحد عن محمد بن حبيب. غير أبي المغيرة، ولم يصنع شيئًا شبّه عليه. وسمعت أبو زرعة ومحمود ينكران ذكر محمد بن حبيب في هذا الحديث، وقال محمود: لعله اسم رجل سمع في كتاب أبي المغيره فشبه عليه. وقال أبو زرعة: الحديث صحيح مثبت عن عبد الله بن السعدى.

كذا رواه الثقات الأثبات، منهم: مالك بن يخامر، وأبو إدريس الحُوْلاني، وعبد الله بن محيريز وغيرهم، ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له " وقد نقل هذا الكلام عن أبي الحسن الحافظ المزي في التحفة [٦/ ٤٠٣]. وقد تابع أبا المغيره على ذكر محمد بن حبيب: الوليد بن مسلم. لكنه من رواية نعيم بن حماد وهو ضعيف، والصواب رواية الجماعة عن الوليد كما سلف رواه ابن عساكر في تاريخه [٣٠٤ / ٣٠].

كتاب الأموال

فوجه ذلك عندي أنه يقول: كل من آمن وجاهد فهو لاحق بالمهاجرين في الفضيلة، والأحكام، وإن كان في بلده، وليس على الوجوب للهجرة إلى دار المهاجرين. وهلذا بيِّنٌ في حديث آخر.

• ٥٥٠ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي و وي النبي عليه الله عن أبي كثير الزبيدي و وي النبي المحرة الحارث عن أبي اللهجرة هجرتان: هجرة البادي، وهجرة الحاضر؛ فأما هجرة البادي فعليه أن يجيب إذا دعي، وأن يطيع إذا أمر. وأما هجرة الحاضر فهي أشدهما بلية: وأعظمها أجرًا».

١٥٥ ـ حدثني سعيد بن عفير قال: حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمان

#### ( ۵۵۰ ) صحیح.

أبو كثير وهو الزبيدي، زهير بن الأقمر. ثقة. وثَّقه النسائي والعجلي وابن حبان. ولم يتكلم فيه أحد بجرح. وبقية رجال الاسناد ثقات على شرط الشيخين إلا عبد الله بن الحارث وهو المكتب فمن رجال مسلم.

والحديث: رواه أحمد في المسند [٢/ ١٩٥]. والنسائي في المجتبئ [ ٧/ ١٤٤] وفي الكبرئ [ ٢٠٧٨] من طريق محمد بن جعفر به. ورواه الطيالسي في مسنده [ ٢٢٧٧] ومن طريقه ابن حبان في صحيحه [ ١٧٥ ] وابن والبيهقي في سننه [ ٢/ ٢٤٣] وفي الشعب [ ٢٠٧٨] و رواه أحمد في مسنده [ ٢/ ٢٥٩] وابن حبان في صحيحه [ ٢٧٨] من طريق ابن أبي عدي. ورواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٧٨] عن وهب بن جرير. ورواه الحاكم في مستدركه [ ١/ ١١] من طريق معاذ بن معاذ، كلهم عن شعبة به. ورواه أحمد في مسنده [ ٢/ ١٩١ ) من رواية وكيع ويزيد بن هارون ورواه الطيالسي في مسنده [ ٢٢٧٢] ثلاثتهم عن المسعودي عن عمرو بن مرة به. ورواه الحاكم في مستدركه [ ١/ ١١] من طريق الأعمش عن عمرو بن مُرةً به. ورواه أحد في مستدركه [ ١/ ١١] من طريق الأعمش عن عمرو بن مُرة به. ورواه الحاكم في مستدركه [ ١/ ١١] من طريق الأعمش عن عمرو بن مُرة به. ورواه أحد في مستدركه [ ١١/ ١] من طريق الأعمش عن عمرو بن مُرة به. ورواه أحد به ورواية أبي عبيد مختصرة.

والحديث بطوله، قال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة، فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور، ففجروا» قال: فقام رجل، فقال: يا رسول الله، أي الاسلام أفضل؟ قال: «أن يَسلّم المسلمون من لسانك ويدك» فقام ذاك الرجل أو آخر، فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كرة ربك، والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر والبادي....». فذكر تمام الحديث.

#### (٥٥١) حسن.

في إسناده عبد الله بن حرملة الأسلمي: متكلم فيه قال ابن عدي: لم أر في حديثه ما ينكر، قال الحافظ: «صدوق يخطيء». وروى له مسلم متابعة. وبقية رجال الإسناد ثقات.

والحديث: رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [ ٤/ ١٦٨] من طريق سعيد بن عفير عن سليمان به.

وقد تابع سليمان جمع : رواه أحمد في مسنده [ ٦/ ١٣٣] من طريق يحيى بن أيوب ورواه ابن سعد في الطبقات [ ٨/ ٢٢٨] من طريق عبد الله بن جعفر من رواية الواقدي عنه والواقدي متروك . ورواه الحاكم في المستدرك [ ٢٢٨/٤] من طريق عبد العزيز بن حازم. ورواه ابن عبد البر في الاستيماب [ ٢/ ١٩٤٢] من=

ابن حرملة قال: سمعت عبد الله بن نيار الأسلمي يقول: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة أن رسول الله على قال وذكرت عائشة عنده الأعراب فقال: «يا عائشة ليسوا بأعراب، هم أهل باديتنا، ونحن أهل حاضرتهم، فإذا دعوا أجابوا، فليسوا بأعراب».

٥٥٢ ـ حدثنا [ابن أبي مريم] (٢) عن يحيي بن أيوب عن ابن حرملة عن محمد

( 202 ) حسن بشواهده.

في هذا الاسناد محمد بن إياس، وثقه ابن حبان. وذكره البخاري في التاريخ [ ١/ ٢١] وابن أبي حاتم في الجرح [٧/ ٢٠] . ولم يذكرا فيه شيئًا. فمثل هذا يكون مجهول الحال.

وفي الاسناد أيضًا يحيى بن أيوب، وابن حرملة بمن يخطئا .

والحديث من هذا الطريق: رواه البخاري في التاريخ [ ١/ ٢١] والطحاوي في شرح المشكل [ ١٧٣٢] وابن أبي عريم. أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ ٢٣٧٢] والطبراني في الكبير [ ٢٦٦٥] كلهم من طريق سعيد بن أبي مريم. وقد خالف سعيدً: المفضل بن فضالة، فرواه عن يحيئ بن أيوب عن ابن حرملة فقال: عن سعيد بن إياس بدلا من محمد، وهذا خطأ. رواه أحمد [ ٤/ ٥٥] ونما يدل علئ أن الصواب محمد.

ما رواه الطحاوي في شرح المشكل [ ١٧٣٣] من طريق أبي معشر البراء . عن ابن حرملة عن محمد بن إياس .

ورُوي على وجه آخر من مسند جابر: رواه أحمد في مسنده [ ٣/ ٣٦١] من رواية المفضل بن فضالة عن يحيى ابن أيوب عن ابن حرملة عن محمد بن عبد الله بن الخصين عن عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسلم: «ابدوا يا أسلم» فقالوا: إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا، فقال: «إنكم مهاجرون حيث كنتم».

قلت: هذا السند ضعيف فيه محمد بن عبد الله بن الحصين وشيخه لم يوثقهما إلا ابن حبان، وقد حسن كلا الإسنادين الحافظ في الفتح [ ١٩/ ٥٥].

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب) يحيى بن أبي مريم ولعله خطأ انقلب على الناسخ من [ابن أبي مريم عن يحيى إلى يحيى بن أبي مريم].

<sup>=</sup>طريق عبد الله بن أبي أويس. كلهم عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة وله طريق آخر عن عروة. رواه ابن زنجويه في الأموال [ ٧٧٩] وأبو يعلي في مسنده [ ٤٧٧٣]، والطحاوي في شرح المعاني [٤/ ١٦٧]: كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة به.

وهذا إسناد حسن إلا ما يخشى من تدليس ابن إسحاق لكنه متابعة قويه لطريق ابن حرملة.

ابن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن سلمة بن الأكوع قدم المدينة ، فلقيه بريدة بن الحصيب ، فقال: ارتددت يا سلمة عن هجرتك ، فقال: معاذ الله . والله إني في إذن من رسول الله على الله الله الله الله الله على الله الله على الله

قال أبو عبيد: وبما يصدق ذلك ويوضحه حديث النبي ﷺ «من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلى الله ورسوله».

٥٥٣ ـ حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن يونس الأيلي عن ابن شهاب

من رواية سلمة: أنه دخل على الحجاج فقال له: «ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكنَّ رسول الله ﷺ أذن لي في البدو».

رواه البخاري في صحيحه [٧٠٨٧] ومسلم [١٨٦٢]. وأحمد [٤/ ٤٧].

#### ( ۵۵۳ ) صحيح.

سند أبي عبيد فيه عبد الله بن صالح، ضعيف لكنه متابع.

والحديث: رواه البخاري في صحيحه [٦٧٣١] ومسلم في صحيحه [١٦١٩] والنسائي في المجتبئ [٦٦١٩] والنسائي في المجتبئ [٦٦/٤]، مشكل الآثار [٨١]، وابن ماجه في سننه [٥/ ٢٤] والطحاوي في مشكل الآثار: من طرق عن الليث عن يونس به.

وقد تابع يونس جمعً .

رواه مسلم في صحيحه [١٦١٩] وأحمد في مسنده [٢/ ٢٩٠] وابن زنجويه في الأموال [٧٨١] والنسائي في المجتبى [٤/ ٢٦] والطيالسي في مسنده [٣٣٨] والطحاوي في مشكل الآثار [٨١] وابن حبان في صحيحه [٣٠٦] : كلهم من طريق ابن أبي ذئب .

ورواه البخاري في صحيحه [٢٢٩٨] ومسلم في صحيحه [١٦١٩] وأحمد في مسنده [٢/ ٥٣] والترمذي في سننه [٧٠ ٢] . كلهم من طريق عقيل بن خالد.

ورواه مسلم في صحيحه [١٦١٩] من طريق ابن أخي الزهري: أربعتهم عن الزهري عن أبي سلمة به. وقد تابع الزهري في روايته محمد بن عمرو بن علقمة .

رواه أحمد في مسنده [٢/ ٢٨٧] والترمذي في سننه [ ٢٠٩٠] وابن زنجويه في الأموال [٧٨٣]. وأبو يعلي في مسنده [٥٩٤٨] : كلهم من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به وقد تابع أبا سلمة جمع غفير.

رواه البخاري في صحيحه [٦٧٤٥] وأحمد في مسنده [٢/ ٥٥٦]. والنسائي في الكبرى [٦٣٤٧] وابن المجارود في المنتقى [٩٥٧]. والبيهقي في سننه [٦/ ٢٣٨]، [١٠/ ٢٠٣] كلهم من طريق إسرائيل عن أبي حصينٌ ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٣٨٠] من طريق الأعمش كلاهما عن أبي صالح.

ورواه عبد الرزاق في المصنف [٢٠١٦]، ومن طريقه أحمد في مسنده [٢/٣١٨]، ومسلم في صحيحه [٢/١٩]، والبيهقي في سننه [٦/١٠]، والبغوي في شرح السنة [٥/٢٢]. عن معمر عن همام بن منبه. ورواه البخاري في صحيحه [٢٣٥٩، ٤٣٨١] وأحمد في مسنده [٢/٣٥].

<sup>=</sup> قلت: وللحديث شاهد في الصحيحين وغيرهما.

عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال «كان رسول الله عليه يؤتي بالميت عليه الدين، فيقول هل ترك لدينه وفاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم». قال: فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته».

٥٥٤ ـ وحدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن بذيل بن ميسرة عن علي بن أبي

### ( ٤٥٤ ) صحيح لغيره.

سند أبي عبيد فيه علي بن أبي طلحة، صدوق يخطيء.

وبقية رجال الاسناد ثقات.

والحديث رواه أحمد في مسنده [٤/ ١٣١، ١٣٣] من رواية عفان.

ورواه أحمد في مسنده [1/ ٣٣١] وابن ماجه في سننه [٢٧٣٨] من رواية غندر محمد بن جعفر وقرن أحمد معه حجاج بن محمد. ورواه شعيد بن منصور في سننه [١٧٣] عن عبد الرحمن بن زياد. ورواه أبو داود في سننه [٢٧٩] وابن حبان في صحيحه [٦٠٣٥]. والطبراني في الكبير [٢٥٩] عن حفص بن عمر. ورواه النسائي في الكبرئ [٢٥٣] عن خالد بن الحارث. ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٤/ ٣٩٧] وفي شرح المسكل [٢٧٤٩] من طريق شبابه. ورواه المشكل [٢٧٤٩] من طريق شبابه. ورواه البيهقي في سننه [٢/ ٢٠٤٤] من طريق هاشم بن القاسم كلهم عن شعبة عن بُدَيْل بن ميسرة به.

وقد تابع شعبة، حماد بن زيد.

رواه أبو داود في سننه [٢٩٤٠] والنسائي في الكبرى [٦٣٥٥] والطحاوي في شرح المعاني [٢٩٩٨] وشرح المشكل [٢١٤٨]. والطبراني في الكبير المشكل [٢١٤٨]. والطبراني في الكبير المشكل [٢١٤٨]. والطبراني في الكبير [٢٢٤] كلهم من طرق عن حماد بن زيد عن بُديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة به. قال الحاكم: صحيح علي شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: فيه علي، قال أحمد: له أشياء منكرات.

قلت: أي الذهبي لم يخرج له البخاري.

وقد اختلف على راشد بن سعد في روايته على أوجه . رواه أحمد في مسنده [٤/ ١٣٣] والنسائي في الكبرى [٢٣٥] . والطبراني في الكبير [٢٣٥] . والطبراني في الكبير [٢٩٥] . والطبراني في الكبير [٢٢٥] . والراب عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن المقدام فأسقط أبا عامر الهوزني .

قلت: معاوية بن صالح له أوهام.

ورواه ابن حبان في صحيحه [٦٠٣٦] والطبراني في الكبير [٦٢٧]: من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الله ابن سالم عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن ابن عائذ ـ بدلا من أبي عامر الهوزني ـ عن المقدام .

قلت: في إسناده: عمرو بن الحارث: لم يوثقه إلا ابن حبان. وقال الذهبي: لا تعرف عدالته.

والبغوي في شرح السنة [٢٢١٤] كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة ورواه أبو عبيد كما سيأتي برقم [٩٢٥] والبخاري في صحيحه [٣٦٨] و ٢٧٦٨] ومسلم في صحيحه [٢١١٩] وأحمد في مسنده [٢/ ٥٦]. وابن زنجويه في الأموال [٥٤٨] وأبو داود في سننه [٣٩٥]. والبيهقي في سننه [٦/ ٢٠١] دامه]: كلهم من طريق أبي حازم. ورواه مسلم في صحيحه [٢١٦٩] وأحمد في مسنده [٢/ ٤٦٤]. وأبو يعلي في مسنده [٢٣١] والدارمي في سننه [٤٦٤]: كلهم من طريق الأعرج. ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٥٩٤] من طريق حجلان.

سبعتهم عن أبي هريرة به.

كتاب الأموال كالم

طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله على الله ورسوله ومن ترك كلاً فإلى الله وربعا قال: فإلى الله ورسوله والخال وارث من لا وارث له، أرثه ويعقل (١) عنه، وأنا وارث من لا وارث له، أرثه وأعقل عنه».

٥٥٥ ـ وحدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا يحيي بن أيوب عن الضحاك بن

(١) العقل: هو أن يدفع عنه الدية.

قلت: رجّع الدارقطني في العلل بعد ذكره لهذا الخلاف طريق علي بن أبي طلحة. وقد حسن الحديث أبو زرعة الرازي نقل ذلك عنه ابن أبي حاتم في العلل [٢/ ٥٠].

وللحديث طريق آخر عن المقدام: رواه أبو داود في سننه [٢٩٠١] والبيهقي في سننه [٦/ ٢١٤] .

من رواية يزيد بن حجر عن يحيي بن صالح بن المقدام عن أبيه عن جده.

قلت: وهذا الإسناد ضعيف.

فيه يزيد بن حجر: مجهول، وصالح بن يحيئ قال الحافظ: مستور، وأبوه يحيئ: لين الحديث، راجع التقريب.

قلت: ولفظ الخال وارث من لا وارث له .

له شواهد، منها: حديث أم المؤمنين عائشة: رواه الترمذي [٢١٠٤] والطحاوي في شرح المعاني [٣٩٨/٤] من رواية عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة. وقد أعلّ بالوقف. أعله الدارقطني في سننه [٢٠٤، ٤٠٦٩] من رواية عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة. وقد أعلّ بالوقف. أعله الدارقطني في مسنده [٢٨/١] وله شاهد آخر من حديث عمر: رواه أحمد في مسنده [٢١٤٦] وابن حبان في والترمذي في سننه [٢١٤٣] وابن ماجه في سننه [٢٧٣٧] وابن الجارود في المنتقي [٢١٤٩]. وابن حبان في صحيحه [٢٠٣٧] والطحاوي في شرح المعاني [٤/٣٩]. والدارقطني في سننه [٢٠٤١] والطحاوي في شرح المعاني [٤/٣٩]. والدارقطني في سننه [٢١٤٦]: من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن حكيم بن حكيم عن عباد بن حنيف، عن [٢/ ١٠٤]: من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن حكيم بن حكيم عن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمئ رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب أبو عبيدة ابن الجراح في ذلك إلى عمر فكتب عمر إن رسول الله عليه قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له وارث من لا وارث له»

قلت: فيه عبد الرحمن بن الحارث: متكلم فيه. ضعفه ابن المديني والنسائي ووثقه غيرهما. قال الحافظ: «صدوق له أوهام».

قلت: فالحديث بطرقه يصح، والله أعلم.

### (٥٥٥) حسن لغيره.

في إسناده أعين البصري أبو يحيئ قال الحافظ في اللسان [١/ ٤٦٣]: «ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحسبه الخوارزمي، قلت أي الحافظ فرق بينهما البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا في هذا البصري شيئًا. وقال أبو حاتم الخوارزمي: مجهول . . . ». والحديث: رواه أحمد في المسند [٣/ ٢١٥] وأبو يعلئ في مسنده [٣/ ٤٣٥] كلاهما من طريق سعيد بن أبي أيوب عن الضحاك بن شرحبيل عن أعين به .

قلت: ويشهد له الأحاديث السابقة.

ورواه النسائي في الكبير [٦٣٥٧] من طريق محمد بن عائذ عن الهيثم بن حميد عن ثور بن يزيد عن راشد بن
 سعد: أن النبي ﷺ، مرسلاً. قال البيهقي في سننه: إنه مضطرب، ونقل عن ابن معين قوله: ليس فيه حديث قوى.

شرحبيل عن أعين أبي يحيي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ورسوله ومن مات وترك شيئًا فهو للورثة».

قال أبو عبيد: أفلا تراه على كان حكمه الأول في الديون قبل الفتوح غير حمكه بعدها: أنه ألزم نفسه قضاءها عن المؤمنين عامة. وإنما يؤخذ بالآخر من فعله؛ لأنه الناسخ، فإذا رأى لهم حقا بعد الموت فهو في الحياة أحرى أن يُرى .

ومن ذلك حديث له آخر:

٥٥٦ حدثنا يحيي بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم».

قال أبو عبيد: فجعلهم ﷺ شيئًا واحدًا.

قال: فكل هذه الأحاديث ناسخة للهجرة، وللحديث الأول: قوله: «وليس لهم في الغنيمة والْفَيْءِ شيء» كما نسخت آية ذوي الأرحام قوله: ﴿ مَا لَكُم مِن وَلايَتِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، وكذلك آية الفيء التي في سورة الحشر قوله تبارك وتعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر: ١٠] ناسخة أيضًا لتلك، لأن تلك في سورة الأنفال، والأنفال نزلت في بدر، وهذه في الحشر ونزلت في بني النضير، يعلم ذلك بحديث يروئ عن ابن عباس:

٥٥٧ ـ حدثنا هُشَيْم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن سورة الأنفال. فقال: نزلت في بني النضير.

قال أبو عبيد: وقد علم أن أمر بني النضير كان بعد بدر.

٥٥٨ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: كانت بنو النضير على رأس ستة أشهر من وقيعة بدر.

قال أبو عبيد: فهاندا هو الناسخ لتلك.

<sup>(</sup> ٥٥٦ ) سبق برقم [٩٠٩].

<sup>(</sup> ٥٥٧ ) سبق برقم [٢٢].

<sup>(</sup> ۵۵۸ ) سبق برقم [۱۹].

ومن أبين هـُـذا وأوضحه: فعل رسول الله ﷺ وآله وسلم بالمؤلفة قلوبهم:

وه و حدثنا قَبِيْصَة عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نُعم ـ أو عن أبي نُعم ـ الشك من قبيصة ـ عن أبي سعيد الخدري ـ والله على (١) بن أبي طالب إلى رسول الله والله والله

قال أبو عبيد: فأرى رسول الله ﷺ وقد قسم لهؤلاء ، وهو من أهل نجدٍ ، ليسوا من هاجر إلى المدينة . فأشركهم في الفيء .

فه الله عليًّا إنَّمَا وجهه رسول الله عليًّا إنَّمَا وجهه رسول الله عليًّا إنَّمَا وجهه رسول الله عليًّا إلى اليمن بعد فتح مكة. وقد قال رسول الله عليًّة «لا هجرة بعد الفتح».

فترى أن عمر بن الخطاب إنما كان مذهبه في الفيء الاشتراك لهذه السنن التي سنها رسول الله عليه بعد الفتح. لما نزل من محكم القرآن الناسخ، فاجتمع له الكتاب والسنة، وإنما وجه هذا أن يكون على قدر ما يرى الإمام بالنظر. للإسلام وأهله.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup> ۵۵۹ ) صحیح.

سند أبي عبيد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث رواه البخاري في صحيحه [٧٤٣٢] من طريق قبيصة به.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه [١٨٦٧٦] ومن طريقه أحمد في مسنده [٣/ ١٩١، ٢٢٦، ٢٢٧]. والبخاري في صحيحه [٧٤٣١]. والنسائي في سننه [٧/ ١١٨] كلهم من طريق عبد الرزاق. ورواه البخاري في صحيحه [٤٤٣٢]. والنسائي في سننه [٤٧٦٤] من رواية محمد بن كثير. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٤٧٦٤] عن الفريابي محمد بن يوسف: أربعتهم عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نُعم عن أبي سعيد وقد تابع سفيان أبو الأحوص.

رواه سعيد بن منصور [٣٩٠٣] ومسلم في صحيحه [٢٩٠٤]. والنسائي في المجتبئ [٥/ ٧٧، ٧٨] وفي الكبرئ [١٠٢١]. والبيهقي في دلائل النبوة [٦/ ٤٢٦، ٤٢٧]. كلهم من طريق أبي الأحوص: عن سعيد ابن مسروق وهو والد سفيان عن ابن أبي نعم به .

وقد تابع سعيد بن مسروق: عمارة بن القعقاع.

رواه البخاري في صحيحه [٣٥١] ومسلم في صحيحه [٢٠١٤]. وأحمد في مسنده [٣/٤] وابن خزيمة في صحيحه [٢٥]. والبيهةي في الدلائل صحيحه [٢٥]. والبيهةي في الدلائل [٢٨]. وابن حبان في صحيحه [٢٥]. والبيهةي في الدلائل [٢/ ٤٢١] وأبو نعيم في الحلية [٥/ ٧١، ٧١]: كلهم من طرق عن عمارة بن القعقاع عن ابن أبي نُعم عن أبي سعد.

الحديث مطولا في قصة الخوارج.

### باب

# (فرض الأعطية من الفيء ومن يبدأ به فيها؟)

وم الخطاب خطب الناس بالجابية، فقال «من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن الخطاب خطب الناس بالجابية، فقال «من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب. ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل. ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله تبارك وتعالى جعلني له خازنًا وقاسمًا، إني باد بأزواج رسول الله عليه في فمعطيهن، ثم المهاجرين الأولين، ثم أنا باد بأصحابي، أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا، ثم بالأنصار الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم. ثم قال: فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء. ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته (الحاد)).

٥٦١ - قال: وحدثنا أبو النصر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن محمد ابن عجلان قال: «لما دّون لنا عمر الديوان قال: بمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك فأبدأ قال: لا، إن رسول الله عليه إمامنا فبرهطه (٢) نبدأ ، ثم بالأقرب فالأقرب».

<sup>(</sup>١) مناخ: النَّخُّ: هو سوق الإبل وزجرها واحتثاثها: اللسان [١٤/ ٨١]والمراد: قلة سير إبله به للهجرة بكثرة بروكها في مناخها، والمناخ: الموضع الذي تناخ الإبل فيه.

<sup>(</sup>٢) الرهط: هم عشيرة الرجل وأهله. النهاية [٢/ ٣٨٣].

<sup>(</sup>٥٣٠) صحيح من وجه آخر.

سند أبي عبيد منقطع علي بن رباح لم يشهد الجابية ولد عام ١٠ هجرية .

وفي الأسناد موسى بن علي، صدوقً يخطئ. وعبد الله بن صالح "ضعيف" والأثر من هذا الطريق: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٩٦]. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٧٩١] عن عبد الله بن يزيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٦٠] من طريق وكيع كلاهما عن موسى بن علي بن رباح به. وقد خالف موسى في إسناده الحارث بن يزيد الحضرمي، فرواه عن علي بن رباح عن ناشرة بن سُمى عن عمر بن الخطاب.

رواه أحمد في مسنده [٣/ ٧٧٤] والبخاري في تاريخه [٨/ ٥٤ - كني]. والنسائي في الكبرئ [٨٢٨٣]. والطبراني في الكبير [٢٢/ ح/ ٧٦٠، ٧٦٠] من طريقين عن الحارث به.

قلت: هذا الطريق أصح، فالحارث بن يزيد الحضرمي ثقة ثبت فروايته أوْلي من رواية موسى بن علي.

<sup>(319)</sup> منقطع.

محمد بن عجلان لا يدرك عمر . وبقية الاسناد ثقات إلا عبد الله بن صالح وهو متابع .

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٩٧] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٧] كلاهما من طريق أبي عسد.

والأثر له شواهد منها الآتي.

كتاب الأموال

٥٦٢ - حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: لما افتتح عمر العراق، والشام، وجبئ الخراج، جمع أصحاب النبي على فقال: «إنّي قد رأيت أن افرض العطاء لأهله الذين افتتحوه فقالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين. فقال: فبمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك قال: لا، ولكني أبدأ بآل رسول الله على ، فكتب عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفًا. وكتب سائر أزواج النبي على غيرة آلاف، ثم فرض بعد أزواج النبي على لعلي بن أبي طالب خمسة آلاف، ولمن شهد بدرًا من بني هاشم».

٥٦٣ - قال: وحدثت عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن عمر ألحق الحسن والحسين بأبيها. وفرض لهما في خمسة آلاف».

٥٦٤ ـ وحدثني نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر فعل ذلك بالحسن والحسين .

٥٦٥ ـ وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن ابن شهاب: أن عمر حين دوّن الدواوين ـ فرض لأزواج رسول الله عليه

(۵۲۲) مزسل.

الشعبي ليس له سماع من عمر وفي الإسناد مجالد بن سعيد: «ضعيف».

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٩٨] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٢٩] كلاهما من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٢١] من طريق مجاهد عن الشعبي .

وله شاهد من مرسل محمد بن علي بن الحسين: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٢٠ ، ٦٢١] وابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٢٩]. والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٧].

(۵۶۳) مرسل.

وفي إسناده مبهم، ومحمد بن علي بن الحسين لا يدرك عمر.

وقد رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٧] عن عمرو الناقد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد به.

(۹۲٤) مرسل.

في إسناده نعيم بن حماد متكلم فيه، لكنه لم يخالف. ويشهد له الطريق السابق.

وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.

### (٥٦٥) إسناده منقطع وهو صحيح.

إسناد أبي عبيد فيه عبد الله بن صالح "ضعيف" والانقطاع بين الزهري وعمر.

والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٨] عن أبي عبيد. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٥٠٠] عن عبيد الله بن صالح به. وقد رُوي موصولاً بسند صحيح من رواية معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبدالرحمان ابن عوف قال: «لما أتئ عمر بمال. فذكر حديثا طويلا وفيه الأعطية». رواه عبد الرزاق في مصنفه [٢٣٠٠٣]. وله شواهد أخرى صحيحه وستأتي .

اللاتي نكح نكاحًا، في اثني عشر ألف درهم، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف؛ لأنهما كانتا بمن أفاء الله على رسوله. وفرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرًا خمسة آلاف . وفرض للأنصار الذين شهدوا بدرًا أربعة آلاف أربعة آلاف أوعمً بفريضته المهاجرين ـ الذين فرض لهم ـ كل صريح من الذين شهدوا بدرًا وحليف ومولى شهد بدرًا. وجعل مثل ذلك حلفاء الأنصار ومواليهم. ولم يفضل أحدًا منهم على أحد.

077 حدثنا أحمد بن يونس عن أبي خيثمة حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد: أن عمر أول ما فرض الأعطية: فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصاري ستة آلاف، ستة آلاف، وفرض لنساء النبي عَلَيْق، ففضل عليهن عائشة. وفرض لها اثني عشر ألفًا، ولسائرهن عشرة آلاف، عشرة آلاف، غير جويرية وصفية. فرض لهما ستة آلاف، ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول: أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبى بكر، وأم عبد أم عبد الله بن مسعود. ألفًا ألفًا.

٥٦٧ ـ وحدثنا ابن أبي زايدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم

(٢٦٥) مرسل. مصعب بن سعد، لا يدرك ذلك. والسند صحيح إليه.

والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٨، ٦٣٩] من طريق أبي عبيد مقرونا بعمرو الناقد.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦١٤] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٧] من طريق وكيع عن سفيان. ورواه ابن سعد في الأموال [٣٠٨، سفيان. ورواه ابن تنجويه في الأموال [٣٠٨، ٨٠٣] من طريق زهير. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٠٣] من طريق إمريق إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق به.

### (۵۲۷) صحیح.

ابن أبي زائدة هو يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة. وقد تابعه جمع عن إسماعيل.

رواه البخاري في صحيحه [٢٠٢٣] من طريق محمد بن فضيل. وكذلك البيهقي في سننه [٦/ ٣٤٩]. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢١٤] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٧، ٦٣٨] من طريق وكيع. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٤] من طريق محمد بن عبيد ثلاثتهم عن إسماعيل به.

قلت: وقد رُوي بسند حسن عن أبي هريرة قصة تدوين الدواوين.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦١٣] وابن سعد في الطبقات [٣/ ٢١٦] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٤٩، ٥٠٥] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٥٥] كلهم من طريق يزيد بن هارون، ورواه أبو يوسف في الخراج [ص ٤٥] ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٠٨] عن سعيد بن عامر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قدمت من البحرين على عمر فلقيته في صلاة العشاء الآخرة فسلمت عليه فسألني عن الناس ثم قال لي: ماذا جئت به؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف درهم قال: هل تدري ما تقول؟ قلت: جئت بخمسمائة ألف، مائة ألف، مائة ألف، مائة ألف، مائة ألف، مائة ألف، مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف عددت خمسًا. قال: إنك ناعس فارجع إلى أهلك فنم فإذا أصبحت فائتني فقال أبو هريرة: فغدوت إليه فقال: ماذا جئت به؟

قال فرض عمر لأهل بدر خمسة آلاف، خمسة ألاف، وقال «لأفضلهم على من سواهم».

٥٦٨ ـ وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب: أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص «أن أفرض لمن بايع تحت الشجرة في مائتين في العطاء ».

قال أبو عبيد: يعني مائتي دينار في السنة ـ وأبلغ ذلك لنفسك بإمارتك . وافرض لخارجه بن حذافة في الشرف (١) لشجاعته ، ولعثمان بن قيس السهمي لضيافته» .

٥٦٩ وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر جعل عمرو بن العاص في مائتين ؟ لأنه أمير، وعمير بن وهب الجمحي في مائتين لأنه يصبر على الضيف، ويسر بن أبي أرطأة في مائتين ؟ لأنه صاحب سيف. وقال: «رب فتح فتحه الله على يديه».

( قال أبو عبيد: مائتين في السنة)<sup>(٢)</sup>.

• ٥٧ - وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان: أن

قلت: نعم لا أعلم إلا ذلك، فقال للناس: إنه قدم علينا مال كثير فإن شئتم أن نعد لكم عددًا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا.

فقال رجل: يا أمير المؤمنين إني قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانًا يعطون الناس عليه قال: فدون الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف خمسة آلاف وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف ولأزواج النبي ﷺ في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا.

### (۵۹۸) مرسل.

يزيد بن أبي حبيب لا يدرك عُمر ولا عمرًا. وفي الإسناد عبد الله بن صالح ضعيف.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٠٥]. والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٩] كلاهما عن أبي عبيد به.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٠٧] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٣٩] كلاهما أبي عبيد.

### (٥٧٠) سنده منقطع، والأثر صحيح بطرقه.

فيه عبد الله بن صالح، «ضعيف» والانقطاع بين محمد بن عجلان وعمر. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٠١]. والبلادري في فتوح البلدان [ص ٦٤٠]: كلاهما عن أبي عبيد.

قلت: للأثر طرق يصح بها، وستأتي في التالي.

<sup>(</sup>١) الشرف: القدر والقيمة والرفعة والمراد: أن يفرض له مع أصحاب الرفعة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) والمثبت من (أ) .

<sup>=</sup> قلت: جثت بخمسمائة ألف درهم قال عمر: أطيّب ؟

<sup>(</sup>٣٩٩) مرسل. وفي إسناده ابن لهيعة «ضعيف».

كتاب الأموال

عمر فضّل أسامة على عبد الله بن عمر. قال: فلم يزل الناس بعبد الله بن عمر، حتى كلم عمر، فقال: أتفضل عليّ من ليس بأفضل مني ؟ فرضت له في ألفين، وفرضت لي في ألف وخمسمائة، ولم يسبقني إلى شيء. فقال عمر: «فعلت ذلك؛ لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله على من عمر، وأن أسامة كان أحب إلى رسول الله على من عبد الله بن عمر».

٥٧١ ـ وحدثني يحيي بن سعيد عن خارجة بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن نافع ـ أو غيره . هكذا قال يحيئ ـ عن ابن عمر : أنه لما كلم أباه في ذلك قال له : "إن زيدًا كان أحب إلى رسول الله عليه من أبيك ، وإن أسامة كان أحب إليه منك» .

### باب

# ( فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية)

٥٧٢ ـ حدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي

(٥٧١) ضعيف الإسناد والأثر صحيح. في إسناده خارجة بن مصعب: «متروك».

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٨١١] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٠] من أبي عبيد. التحميلة من المناهجية المناهجية المناهجية المناهجية المناهجية المناهجية المناهجية المناهجية المناهجية المناهجية

لكن للأثر طرق أخرى.

■ منها ما رواه ابن سعد في الطبقات [٤/ ٥٢] من طريق ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن
 ابن عمر . وهذا سند صحيح . لكن صورته مرسلة لم يقل زيد عن ابن عمر .

وإن كان هشام بن سعد متكلم فيه، لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم قاله أبو داود.

ومنها ما رواه ابن سعد أيضًا نفس المصدر .

من رواية خالد بن مخلد البجلي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعبد الله العمري المكبر «ضعيف»، لكنه يصلح للشواهد.

\* ومنها ما رواه الترمذي في سننه [٣٨١٣].

من رواية سفيان بن وكيع عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر .

قلت: في إسناده ابن وكيع، ابتلئ بوراق سوء فترك من أجله، لكنه متابع من ابن أبي شيبة، رواه في مصنفه [٧/ ٦١٧] عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال ابن أبي شيبة: آراه قد ذكر إسنادًا له. . . . فذكره هكذا.

قلت: فالأثر على أي حال يصح بمجموع هذه الطرق. والله أعلم.

### (۵۷۲) ضعیف جداً.

فيه نعيم بن حماد: «ضعيف»، وبقية مدلس يدلس تدليس التسوية وهو أشر أنواع التدليس، وقد عنعن. وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: ضعيف، وأبوه: مجهول، قال الحافظ في اللسان [٣/٧٥]: «ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه عنه».

قال الذهبي في الميزان [٢/ ٢٠٥]: ﴿لا يكاد يعرف، وخبره منكر».

والأثر: روَّاه أبن زنجويه في الأموال [١٥٥] عن أبي عبيد.

'والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٢] من طريق هشام بن عمار عن بقية، بنفس الإسناد.

مريم عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح: أن (رجالاً)(١) من أهل البادية سألوه: أن يرزقهم: فقال: لا، والله لا أرزقكم، حتى أرزق أهل الحاضرة. فمن أراد بحبحة (٢) الجنة فعليه بالجماعة فإن يد الله على الجماعة.

٥٧٣ ـ حدثني أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو قال: كتب عمر بن عبد العزيز الى يزيد بن الحصين: أن مر للجند بالفريضة: وعليك بأهل الحاضرة وإياك والأعراب، فإنهم لا يحضرون محاضر المسلمين، ولا يشهدون مشاهدهم.

قال أبو عبيد: ليس وجه هاذا عندنا أن يكونوا لم يروا لهم في الفيء حقا، ولكنهم أرادوا أن لا فريضة لهم راتبة تجرئ عليهم من المال كأهل الحاضرة الذين يجامعون المسلمين على أمورهم، ويعينونهم على عدوهم بأبدانهم أو بأموالهم، أو بتكثير سوادهم بأنفسهم، وهم مع هذا أهل المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله على والمعونة على إقامة الحدود، وحضور الأعياد والجمع، وتعليم الخير فكل هذه الخلال قد خص الله بها أهل الحاضرة دون غيرهم. فلهذا نرئ أنهم آثروهم بالأعطية الجارية دون من سواهم. ولأولئك مع هذا حقوق في المال لا تدفع إذا نزلت. وهي ثلاثة أوجه «أحدها» أن يظهر عليهم عدو من المشركين، فعلي الإمام والمسلمين نصرهم والدفع عنهم بالأبدان والأموال، أو تصيبهم الجوائح، من جدوبة تحل ببلادهم فيصيرون منها إلى الحطمة (٣) في الأمصار] والأرياف (٥)، فلهم في المال المغوثة والمواساة، أو أن يقع بينهم الفتق (٢) في سفك الدماء حتى يتفاقم فيه الأمر،

<sup>(</sup>١) في المطبوع «رجل» والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) بَحْبَحَة: يقال تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. وبُحبُوحة الجنة: وسطها. النهاية [١/ ٩٨].

<sup>(</sup>٣) الحُطْمة: السنة الشديدة الجدب، والحُطَمة. من الحطم وهو الذي يكثر منه الحطم ومنه سميت النار الحُطمة ؛ لأنها تحطم كل شيء. النهاية [١/ ٤٠٣].

<sup>(</sup>٤) في المطبوع الأمطار والصواب «الأمصار».

<sup>(</sup>٥) الأرياف: جمع ريف، والريف: هو كل أرض فيها زرع ونخل. وقيل هو ما قارب الماء من أرض العرب من غيرها. النهاية [٢٩٠/٦].

<sup>(</sup>٦) الفتق: أي الحرب تكون بين القوم وتقع فيها الجراحات والدماء وأصله الشق والفتح، وقد يُرَادُ بالفَتق نقض العهد. النهاية [٣/ ٤٠٨].

<sup>(</sup>٥٧٣) صحيح الإسناد.

أبو اليمان هو الحكم بن نافع.

والأثر رواه ابن زنجويه في الأموال [٨١٦] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٤٢] كلاهما عن أبي عبيد.

ثم يقدر على رَتْق (١) ذلك الفتق وإصلاح ذات البين وحمل تلك الدماء بالمال. فهذا حق واجب لهم. فهذا الحقوق الثلاثة هي التي تجب لهم في الكتاب والسنة: الجائحة، والفتق، وغلبة العدو من المشركين، وعليها كلها شواهد في التنزيل والآثار.

200 فاما النصر على العدو: فإن حجاجًا حدثنا عن ابن جريج في قوله ﴿إِنَّ اللّهِ وَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ آوَوا وَنصَرُوا أُولَئكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مَن وَلاَيتَهِم مِن شَيْء حَيْى يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فَي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيثاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، ﴿ وَاللّهُ مِنَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، ﴿ وَاللّهُ مِنَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُوا أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقًا لَهُم مَعْفُورَةٌ وَزِرْقٌ كَرِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، ﴿ وَاللّهِ وَاللّهُ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مَعْفُورَةٌ وَزِرْقٌ كَرِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، ﴿ وَاللّهُ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعكُمْ فَأُولَئِكَ مَعْفُورَةٌ وَزِرْقٌ كَرِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، ﴿ وَاللّهُ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعكُمْ فَأُولَئِكَ مَعْفُورَةٌ وَزِرْقٌ كَرِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، ﴿ وَاللّهُ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعكُمْ فَأُولَئِكَ مَن اللهُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

قال: قال ابن جريح: وقوله: ﴿إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣] يقول إلا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

قال أبو عبيد: فهاذا حقهم في النصر على العدو.

٥٧٥ ـ وأما في الجائحة والفتق: فإن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون حدثانا عن

(١) الرتق: ضد الفتق. وهو: إصلاح الفتق. اللسان [٥/ ١٣٢].

<sup>(</sup>۲۷٤) منقطع.

ابن جريج ليس له سماع من ابن عباس.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨١٨] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن جرير في تفسيره [٦/ ح ١٠/ ٥٤] من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>۵۷۵) حسن.

بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة الإسناد. وجده هو معاوية بن حَيْدَة القُشّيريِّ يَعْكُمْ .

كتاب الأموال كتاب الأموال

بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال: «قلت يا رسول الله ، إنا قوم نتساءل أموالنا، فقال: يسأل الرجل في الجائحة والفتق ليصلح بين الناس. فاذا بلغ أو كرب استعف».

٥٧٦ وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة ابن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: «أتيت رسول الله ﷺ في حمالة فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نعينك عليها، وإما أن نحملها عنك. فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم، فيسأل حتى يؤديها: ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة

### (۵۷٦) صحیح.

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم

والحديث: رواه الطبراني في الكبير [1٨/ح ٩٤٨] والبغوي في شرح السنة (١٦٢٠): كلاهما من طريق أبي عبيد. ورواه أحمد في مسنده [٥/ ٢٠] والنسائي في السنن [٥/ ٨٩] وابن خزيمة في صحيحه [٥٩ ٣٧] كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم وقد تابع إسماعيل عن أيوب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. رواه ابن خزيمة في صحيحه [٩٣٩] والطبراني في الكبير [١٨/ ح ٩٤٩]. والدارقطني في سنه [١٩٧٦] كلهم من طريق عبد الوهاب عن أيوب وقد تابع أيوب جمع غفير.

رواه مسلم في صحيحه [٤٤٠١] وابن أبي شيبة في مصنفه [٣/ ١٠٠]. والنسائي في سننه [٥/ ٨٩] وابو والنسائي في سننه [٥/ ٨٩] وابو والطيالسي في مسنده [١٣٢٧]. وابن زنجويه في الأموال [٥٢٠] وابن خزية في صحيحه [٢٣٦١] وأبو داود في سننه [١٦٧٨]. والطبراني في الكبير [١٨/ ح ٩٤٧] والدارمي في سننه [١٦٧٨]: كلهم من طرق عن حماد بن زيد.

ورواه الحميدي في مسنده [٩١٨] وأحمد في مسنده [٣/ ٢٥٧]. وابن الجارود في المنتقى [٣٦٧] والطحاوي في شرح المعاني [٢/٧١، ١٨]. ومشكل الآثار [٤٩١] والدارقطني في سننه [٧٧٧] والطبراني في الكبير [٩٥٠] كلهم من طرق عن ابن عيينة. ورواه الطبراني في الكبير [٩٥٠] من طريق سفيان الثوري. ورواه ابن خزيمة في صحيحه [٣٦٠] والنسائي في سننه [٥/ ٧] مختصراً والطبراني في الكبير [٩٥٩]: من طريق الأوزاعي. ورواه الطيالسي في مسنده [٧٣٧] والطبراني في الكبير [٩٤٩] من طريقة حماد بن سلمة. ورواه الطبراني في الكبير [٩٥٩] من طهمان وعبيد الله بن الوزاع، كلهم عن هارون بن رئاب عن كنانة ابن نعيم، عن الحسن وأبي النسع وروح بن القاسم وعبيد الله بن الوزاع، كلهم عن هارون بن رئاب عن كنانة ابن نعيم، عن قبيصة رضي الله عنه.

<sup>=</sup> والحديث: رواه أحمد في مسنده [٥/ ٣] والبيهقي في سننه [٧/ ٢٢] من طريق يزيد بن هارون. وقد تابع يزيد وابن أبي عدي جمع .

رواه عبد الرزاق في المصنف [٢٠٠١] ومن طريقه الطبراني في الكبير [٩٦٥]. والبغوي في شرح السنة [١٦٢] عن معمر. ورواه أحمد في مسنده [٥/٥] عن يحيل بن سعيد. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٦٦٨] عن عبد الله بن بكر. ورواه البيهقي في الشعب [١١٠٨٦] من طريق إسرائيل. ورواه البيهقي في سننه [٧٦٨] من طريق أبي أسامة. ورواه ابن عدي في الكبير [٧٦٧] من طريق أبي أسامة. ورواه ابن عدي في الكامل [٢٢ / ٣٠٣] من طريق الحسن بن دينار. ورواه الطبراني في الكبير [٩٦٦]: من طريق عدي بن الفضل وعيسى بن يونس. جميعهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، به.

فاجتاحت ماله، فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سداد (١) من عيش. ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: أن قد أصابته فاقة، وأن قد حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو سداد من عيش، ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتًا».

قال أبو عبيد: فأراه على أجاب معاوية بن حيدة، وقبيصة بن المخارق بهذا الجواب، ورأي لهما في المال حقًا، وهما من أهل نجد، ليسا من الحاضرة ولا ممن هاجر إلى المدينة. ألا تسمع إلى قوله لقبيصة «أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك» ؟ فرأى لهما عند حمالة الدماء لإصلاح الفتق، وعند الجائحة حقًا في الصدقة. ولو لم ير ذلك لهم واجبًا ما صرف إليهم حق غيرهم؛ لأن للصدقة أهلاً لا توضع إلا فيهم. وإذا كان ذلك لهم في الصدقة فالفيء أوسع وأعم؛ لأن آية الفيء عامة وآية الصدقة خاصة.

فهذه الخلال الثلاث هي التي وجدناها توجب حقوقهم: الجائحة، والفتق، وغلبة العدو، إلا أنه ذكر الفاقة في حديث قبيصة، وأرى الجائحة ترجع إليها وإليها يصير المعنى .

فأما دُورُ<sup>(۲)</sup> الأعطية على المقاتلة، وإجراء الأرزاق على الذرية، فلم يبلغنا عن رسول الله على الذرية، فلم يبلغنا عن رسول الله على ولا عن أحد من الأئمة بعده: أنه فعل ذلك إلا بأهل الحاضرة، الذين هم أهل الغناء عن الإسلام. وقد رُوي عن عمر شيء كأنه مفسر لهذا القول.

٥٧٧ ـ حدثني سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان لا يعطي أهل مكة عطاء ولا يضرب عليهم بعثًا، (ويقول)(٣): هم

<sup>(</sup>١) سداد: أي ما يكفي حاجته والسِّداد بالكسر كل شيء سددت به خللاً وبه سمى سداد الثغر والقارورة و الحاجة. النهاية [٢/ ٣٥٣].

<sup>(</sup>٢) دور: دَار الشيء يدور دورًا. والمراد إعادة الأعطية على المقاتلة.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (1).

<sup>(</sup>٥٧٧) في إسناده ضعف.

فيه عبد الله بن عمر العمري [المكبر]: "ضعيف".

والاثر رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٢٣] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٤٢] كلاهما عن أبي عبيد. ووقع عند البلاذري «عُبيد الله بن عمر». (مصغرًا) وهذا خطأ والصواب كما هنا وعند ابن زنجويه.

كذا وكذا ـ كلمة لا أحب ذكرها .

قال أبو عبيد: أفلا تراه لم يجعل لهم عطاء دارًا، إذا كان لا يغزيهم ورأيه مع هـندا، المعروف عنه في الفيء: أنه ليس أحد إلا له فيه حق فهذا يبين لك أنه أراد بحقوق أهل الحضر الذين ينتفع بهم المسلمون: الأعطية والأرزاق، وأراد بحقوق الآخرين: ما يكون من النوائب.

وأبين من هـٰـذا حديث له آخر .

٥٧٨ حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال: «لما زوجني عمر أنفق علي من مال الله شهرًا، ثم قال: «يا يرفا احبس عنه» قال: ثم دعاني، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: أي بني، فإني لم أكن أرى هذا المال يحل لي إلا بحقه. ولم يكن أحرم علي منه حين وليته، وعاد أمانتي، قد أنفقت عليك من مال الله شهرًا، ولن أزيدك عليه. وقد أعنتك بثمن مالي - أو قال بثمن مالي بالعالية - فانطلق فاجدده، ثم بعه، ثم قم إلى جانب رجل من تجار قومك، فإذا ابتاع فاستشركه ثم استنفق، وأنفق على أهلك.

قال أبو عبيد: أفلا تراه قد قطع الإجراء عنه، إذا لم يكن يسأل. من أمور المسلمين، ولو كان في شيء من أمورهم لرويت أنه كان لا يقطعه عنه وقد رُوي عن على بن أبى طالب ما يبين هذا.

٥٧٩ ـ حدثنا الأشجعي عن سفيان عن سلمة بن كُهَيْل عن كثير بن نَمَر قال:

<sup>(</sup>٥٧٨) صحيح. رجاله كلهم ثقات، إلا أن رواية أبي معاوية عن هشام فيها شيءٌ من الاضطراب.

قلت: وليست هلذه من الروايات المضطربة ؛ لأنه قد توبع عليها من أبي ضمرة أنس بن عياض وسفيان بن عسنة.

رواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ٢١٠] من طريق أبي ضمرة عن هشام به. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٢٧ ، ٨٢٨] من طريق ابن عيينة عن هشام.

<sup>(</sup>٥٧٩) إسناده لا بأس به.

فيه كشير بن غر، وثقه ابن حبان، وذكره البخاري في التاريخ [٧/ ٢٠٧] وابن أبي حاتم في الجرح [٣/ ٧/ ٢] وابن أبي حاتم في الجرح [٣/ ٢/ ١٥]، ولم يذكرا فيه شيئًا.

وبقية رجاله ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٦٩] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٤١] من رواية ابن نمير عن الأجلح عن سلمة بن كهيل به، وفيه أن كثير بن نمير كان يسمع عليًّا وهو يخطب فأتاه رجل من الخوارج فذكر قصة، ثم ذكر علي قوله.

جاء رجل ـ لرجل من الخوارج ـ إلى علي ، فقال: يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا يسبك . قال: فسبه كما سبني . قال: ويتوعدك . فقال: لا أقتل من لم يقتلني . قال: [ثم قال](۱) علي : لهم علينا ـ قال أبو عبيد ـ حسبته قال: ثلاث أن لا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيها ، وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا . وأن لا نقاتلهم حتى يقاتلونا .

قال أبو عبيد: أفلا ترى أن عليًا رأى للخوارج في الفيء حقًا، ما لم يظهروا الخروج على الناس، وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب، إلا أنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم. حتى صاروا إلى الخروج بعد.

فكل هذا يثبت أن أجراء الأعطية والأزرق إنما هو لأهل الحاضرة أهل الردعن الإسلام والذب عنه. وأما من سوئ ذلك فإنما حقوقهم عند الحوادث تنزل بهم.

فهذا عندي هو الفصل فيما بين الفريقين، وهو تأويل قول عمر رضي الله عنه «ليس أحد إلا له في هذا المال حق».

وهذا سبيل الفيء خاصة.

فأما الخمس والصدقة فلهما سنن غير ذلك، وستأتى في مواضعها إن شاء الله.

قال أبو عبيد: فهذه حقوق أهل البدو في فيء أهل الحاضرة وأموالهم. وأما حقوق بعضهم في أموال بعض فغير هذا.

وذلك أن الذي يؤخذ من أهل البادية إنما هو صدقة ، وليس بفيء فهو مردود فيهم واجب لفقرائهم على أغنائهم في كل عام. وفي ذلك أحاديث.

• ٥٨ - حدثنا هشيم حدثنا حصين بن عبد الرحمان عن سالم بن أبي الجعد قال:

سالم بن أبي الجعد تابعي ولم يذكر الصحابي الذي أخبره.

والحديث: من رواية أنس.

رواه البخاري في صحيحه [٦٣] ومن طريقه البغوي [٣]. والنسائي في سننه [٤/ ١٢٣] وأحمد في مسنده [٣/ ١٦٨]. والشافعي في مسنده [١/ ح ٦٥] وأبو داود في سننه [٤٨].

وابن ماجه في سننه [٢٠٤١] وابن خزيمة في صحيحه [٢٣٥٨]. وابن حبان في صحيحه [١٥٤] وابن منده في الإيمان [١٥٤]: كلهم من طرق عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك وهو ابن أبي نَمر عن أنس وتابع شريك ثابت البناني.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٥٨٠) إسناده مرسل والحديث صحيح.

"جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله على قال هُسَيْم: أما حصين فلم يسمه، وأما غيره فقال: ضمام بن ثعلبة ـ فقال: يا غلام بني هاشم، إني وافد قومي وسيدهم، وإني سائلك وناشدك فمشتدة نشدتي، فلا تجدن علي، بالله الذي خلقك وخلق من قبلك ويخلق من بعدك فإنه جاءتنا كتبك، وجاءتنا رسلك: بأن نعبد الله وحده، ونذر عبادة اللات والعزي، أهو الذي أمرك بذلك؟ قال: نعم. قال: وجاءتنا رسلك: بأن نصلي في كل يوم خمس صلوات، أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم. قال: وجاءتنا كتبك، وجاءتنا رسلك: بأن نصوم شهر رمضان، بذلك؟ قال: نعم. قال: وجاءتنا كتبك، وجاءتنا رسلك: بأن نصوم شهر رمضان، أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم. قال: وجاءتنا كتبك، وجاءتنا رسلك: أن يؤخذ من حواشي (۱) أموال أغنيائنا فيرد على فقرائنا، أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم. قال فأما تلك الهنات ـ يعني [الفواحش] (۲) ـ فلسنا سائليك عنها ولا قاربيها. ثم انطلق، قال رسول الله كلي: إن يصدق يدخل الجنة.

قال أبو عبيد: وكانت سنته ﷺ. أن يرد في فقرائهم ما يؤخذ من أغنيائهم، وكذلك يُروىٰ عن عمر.

٥٨١ - حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن [عمرو] (٣) بن ميمون - في حديث ذكره في مقتل عمر - قال: « أُوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بالأعراب خيرًا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام: أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم».

٥٨٢ ـ وحدثنا يزيد، وأبو معاوية عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن مرة [عن

<sup>(</sup>١) حواش الأموال: هي صغار الإبل كابن المخاض وابن اللبوب وأحدها: حاشية كل شيء جانبه وطرفه. النهاية [١/ ٣٩٢]

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «الحواشي» والصواب ما أثبتناه من (أ).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «عمر» والصواب «عمرو» كما في (1، ب).

<sup>=</sup> رواه مسلم في صحيحه [١٢] والترمذي في سننه [١١٩]. والنسائي في سننه [١٢١] وابن حبان في صحيحه [١٢١] وابن منده في الإيمان [١٢٩] والبغوي في شرح السنة [٤]، كلهم من طرق عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس.

<sup>(</sup>٥٨١) سبق تخريجه برقم [٣٥٧].

<sup>(</sup>۵۸۲) إسناده ضعيف. فيه حجاج بن أرطأة «ضعيف».

والأثر : رواه ابن أبي شيب في المصنف [٣/ ٩٥]. وابن زنجويه في الأصوال [٨٣٣، ٢٢٤٣، ٢٢٥٦]: كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن حجاج به .

مرة] (١) قال عمر: «لأرددنها عليهم: حتى تروح على أحدهم مائة من الإبل ـ يعني الصدقة.

قال أبو عبيد: وفي مثل هذا أحاديث ليس موضعها هـ هنا .

فهاذا ما جاء في الأعراب، ولا أرى حال من سكن القرى والسواد والجبال إلا كاحالهم، يجب لهم ما يجب لهم، وعليهم ما عليهم.

# باب

# (الفرض للموالي من الفيء)

٥٨٣ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر المهاجرين من العرب والموالي: خمسة آلاف وللأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف.

٥٨٤ ـ وحدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، والأحوص بن حكيم، كلهم عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: «ومن أعتقم من الحمراء (٢) فأسلموا فألحقوهم بمواليهم [لهم مسالهم] (٣) وعليهم ما عليهم. وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم

### (٥٨٣) إسناده مرسل والأثر صحيح.

### (۵۸٤) مرسل.

حكيم بن عمير عن عمر مرسل.

وفي الإسناد إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده صحيحه وهذه منها. وفي الإسناد أرطأة بن المنذر قال ابن عدي: «لأرطأة أحاديث بعضها خطأ وغلط» وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، ضعيف، والأحوص بن حكيم كذلك لكن متابعة الثلاثة لبعض يجير بعضها بعضًا.

والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٢] من طريق أبي عبيد وابن زنجويه في الأموال [٨٣٦] عن معاذ بن خالد عن إسماعيل به. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٩٢٥] عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) الحمراء : هم العجم والروم. والعرب تسمى الموالي الحمراء. النهاية [١/ ٤٣٨].

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع والمثبت من (1، ب).

سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر راجح التهذيب وجامع التحصيل وفي إسناد أبي عبيد، عبد الله بن صالح «ضعيف» لكن له طريق أخر عن ابن شهاب. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٣٨] عن عبد الله بن صالح به. ورواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٣١] من طريقة أحمد بن يونس عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب به.

قلت: للأثر طرق صحيحه عن عمر راجح رقم [٧٦٥].

أسوتكم في العطاء والمعروف» ـ في حديث طويل.

٥٨٥ ـ وحدثنا محمد بن كثير عن أرطأة بن المنذر: أن عمر بن الخطاب كتب بذلك، ولم يسنده ابن كثير.

٥٨٦ ـ وحدثنا هشيم قال: حدثنا منصور عن الحسن أن قومًا قدموا على عامل لعمر بن الخطاب، فأعطى العرب وترك الموالي، فكتب إليه عمر «أما بعد: فبحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم».

٥٨٧ ـ وحدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عمر نحو ذلك إلا أنه قال: كتب إليه «ألا سويت بينهم؟» .

٥٨٨ - وحدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم قال: «أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز، ونحن بهراة في صدقة كان أمر بها، فكتب: أن اجعلوها في العرب والموالي أولي العتاقة».

٥٨٩ ـ وحدثنا خالد بن عمرو القرشي عن إسرائيل عن عمار الدهني عن سالم ابن أبي الجعد: أن عمر جعل عطاء عمار بن ياسر ستة آلاف.

• ٥٩ - حدثنا خالد عن إسرائيل عن إسماعيل بن سُمَيْع عن مسلم الْبَطِين: أن

(٥٨٥) مثل سابقة.

فيه ابن كثير : «صدوق يخطئ». ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٣٧] عن ابن كثير به.

(٥٨٦) منقطع.

الحسن لم يسمع من عمر، والاسناد إلى الحسن صحيح.

والآثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٤٣] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٠] كلاهما عن أبي عبيد. (٨٧٥) مثل سابقه.

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٤٤] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٤٠] كلاهما عن أبي عبيد. (٨٨ه) صحيح الإسناد.

إسماعيل بن سالم ثقة من رجال مسلم. والأثر لم أقف على تخريج له عند غير المصنف.

#### (٥٨٩) منقطع.

سالم بن أبي الجعد عن عمار منقطع.

والاثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٣٩] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦١٦] عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به. ولكن قال جعل عطاء سلمان بدلا من عمار، وهذا تصحيف؛ لأنَّ ابن أبي شيبة جمع بين اسناد هذا الأثر والذي يليه عن إسرائيل فسقط منه مسلم البطين وذكر عمار.

(۹۹۰) منقطع.

مسلم البطين لم يلق أحدًا من الصحابة فهو من أتباع التابعين فتكون روايته مرسلة.

عمر جعل عطاء سلمان أربعة آلافٍ.

٩١٥ ـ وحدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس. أن عمر فرض للهرمزان.

قال أبو عبيد: أما مروان فلم يسمه. وقال غير مروان: فرض له في ألفين.

# باب (الفرض للذرية

# من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم)

٥٩٢ ـ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك كلا فإلينا، ومن ترك مالاً فلورثته».

٥٩٣ ـ وحدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله عليه ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلى الله ، وربما قال: «فإلى الله ورسوله».

قال أبو عبيد: الكل عندنا: كل عيل، والذرية منهم فجعل على للذرية في المال حقًا ضمنه لهم.

٥٩٤ ـ وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سئل الحسين بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهلّ. قيل: فعلى من فداء الأسير؟ قال: «على الأرض التي يقاتل عنها».

٥٩٥ ـ وحدثنا يزيد عن أبي عقيل يحيئ بن المتوكل عن عبد الله بن نافع عن أبيه

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٤٠] من رواية أبي نعيم عن إسرائيل. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف
 [٧/ ٢١٦] ووقع فيه تصحيف وسقط كما أشرت إليه في السابقة.

<sup>(</sup>٥٩١) سبق برقم [٣٢٨].

<sup>(</sup>٩٩٢) سبق برقم [٣٥٣].

<sup>(</sup>٥٩٣) سبق برقم [٤٥٥].

<sup>(</sup>٤٩٤) سبق تخريجه برقم [٣٥٥].

<sup>(</sup>٥٩٥) ضعيف الإسناد.

فيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل، وعبد الله بن نافع كلاهما «ضعيف».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٥٢] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٣] كلاهما عن أبي عبيد. ورواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٢٨، ٢٢٨] عن يزيد بن هارون به.

والأثر له شاهد من مرسل سعيد بن المسيب. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦١٩]: قال سعيد: «إن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل». والسند صحيح إلى سعيد.

كتاب الأموال \_\_\_\_\_

عن ابن عمر قال: «كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم قال: ثم أمر مناديًا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. قال: وكتب بذلك في الآفاق: بالفرض لكل مولود في الإسلام».

997 وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثني محمد بن هلال المديني قال: حدثني أبي عن جدتي أنها كانت تدخل على عثمان بن عفان، ففقدها يومًا، فقال لأهله: مالي لا أرئ فلانة ؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين ولدت الليلة غلامًا. فقالت: فأرسل إلي بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية (١). ثم قال: هذا عطاء ابنك، وهذه كسوته: فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مائة.

٥٩٧ ـ وحدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق أن جده الخيار مر على عثمان، فقال له كم معك من عيالك، يا شيخ ؟ فقال: إن معي فقال: قد فرضنا لك كذا وكذا ـ وذكر شيئًا لا أحفظه ولعيالك مائة مائة .

٩٩٥ ـ وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الجحّاف عن رجل من خثعم،

(١) شقيقة سنبلانية: أي سابغة الطول يقال ثوب سنبلًاني، وسَنْبَلَ ثوبه إذا أسبله وجرَّه من خلفه أو أمامه. والنون زائدة مثلها في سنبل الطعام. النهاية [٢/ ٤٠٦].

### (٥٩٦) ضعيف الإسناد.

فيه محمد بن هلال: «صدوق» وأبوه هلال. وهو: ابن أبي هلال قال الذهبي: «لا يعرف». وقال الحافظ مقبول. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٥٣] من طريق أبي عبيد. ووقع عند ابن زنجويه عن محمد بن هلال قال حدثتني أمي وجدتي بدلا من أبي عن جدتي وأظن أن ما عند ابن زنجويه تصحيف.

قلت: للأثر شاهد حسن.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦١٩] وابن زنجويه في الأموال [٨٥٤]. من طريق هارون بن عنترة عن أبيه قال: «شهدت عثمان يتأنئ بأعطية الناس، إن قيل له: إن فلانة تلد الليلة، فيقول: كم أنتم انظروا فإن ولدت غلاما أو جارية، أخرجها مع الناس».

### (٥٩٧) سنده صحيح إلى أبي إسحاق.

رجاله ثقات إلا أن رواية زهير عن أبي إسحاق بعد اختلاطه.

والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٤] من رواية عمرو الناقد عن أحمد بن يونس. ورواه ابن سعد في الطبقات [٦/ ١١ ٣] في ترجمة أبي إسحاق من رواية الحسن بن موسئ عن زهير عنه.

وفيه : أن عثمان فرض له خمس عشرة ألفًا». وهو كذلك عند ابن زنجويه في الأموال [٨٥٥] من رواية النفيلي عن زهير.

### (٥٩٨) ضعيف الإسناد.

فيه جهالة هذا المبهم، وأبو الجحَّاف اسمه داود بن أبي عوف: «صدوق يخطئ».

والأثر: رواه االبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٤] من رواية إبراهيم بن محمد الشامي عن عبد الرحمان بن مهدي به.

قال ولد لي ولد، فأتيت عليًا، فأثبته في مائةٍ.

٥٩٩ ـ وحدثنا ابن أبي عدي عن سفيان بن سعيد عن زهير بن ثابت ـ أو ابن أبي ثابت ـ عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال: أتيت عليًا بمنبوذ فأثبته في مائة .

• ٦٠٠ وحدثنا مروان بن شجاع الجزري قال: أثبتني عمر بن عبد العزيز: وأنا فطيم في عشرة دنانير.

٦٠١ وحدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: ذكر عند محمد: أن عمر بن عبدالعزيز أقرع بين [الفطم (•)] (١) فأنكره، وقال ما أرى هذا إلا من الاستقسام بالأزلام.

قال أبو عبيد: وجه هذا عندي أنه أنكر أن يكون يقرع بينهم في التفضيل أو في التقديم، يذهب إلى أنه [كان] (٢) يسوّي بينهم، وأحسب رأي عمر بن عبد العزيز كان. أنه لم يكن يفرض للرضيع، حتى يفطم، فإذا فطم فرض له فإن كان هذا رأيه فلا أعلمه ذهب إلا إلى قول الله تبارك وتعالى ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسٌ إلاً وسُعَهَا لا تَضَارً وَالدَةً بُولَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، في قول:

(١) في المطبوع «الفَطيم» والمثبت من (أ، ب). (٢) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

### (٩٩٩) في إسناده ضعف.

فيه ذُهل بن أوس، وتميم بن مسيح.

ذكرهما البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيهما شيئًا. وذكر ابن حبان تميمًا في الثقات. والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ١٤٤] من طريق أبي عبيد ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٣٨٤] ورواه البخاري في التاريخ [٢/ ٢٦٣] وابن زنجويه في الأموال [٢٥٨] من طريق أبي نعيم، ووكيع. جميعًا عن سفيان به.

### (۲۰۰) صحيح إليه.

مروان بن شجاع من رجال البخاري، وهو: «صدوق».

والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٤] من طريق أبي عبيد.

### (۲۰۱) صحيح إلى ابن سيرين.

أزهر السمان: هو ابن سعد، ثقة ثبت في ابن عون.

وابن عون اسمه عبد الله. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٦٠].

<sup>(•)</sup> الفطم: جمع فطيم من اللبن: أي مفطوم، وجمع فَعيل في الصفات على فُعُل قليل في العربية وما جاء منه شبه بالاسماء كنذير ونُذُر. النهاية [٣/ ٤٥٨]: قال ابن الأثير: (وأراد بالحديث الإقراع بين ذراري المسلمين في العطاء. وإنما أنكره لأن الإقراع لتفضيل بعضهم على بعض الفرض) اهـ.

يتاب الأموال

رضاعه على أبيه . فإن لم يكن له أب فعلى الوارث إذا لم يكن للصبي مال فإن كان له مال ففي ماله . وقد قال بهذا القول غير واحد من الفقهاء .

٢٠٢ - حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن معقل قال: رضاع الصبي
 في ماله .

٦٠٣ ـ حدثنا يزيد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: الرضيع ينفق عليه من نصيبه، قليلا كان المال أو كثيراً.

٢٠٤ وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: أتى عبد الله
 ابن عتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله. وقال لوليه أو قال لوارثه، شك
 أبو عبيد لولا أن له مالا لجعلت رضاعه في مالك.

ألا ترى أنه يقول: وعلى الوارث مثل ذلك.

٥٠٥ ـ وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿ وَعَلَى

(٢٠٢) صحيح إلى ابن معقل. رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٤/ ١٦٥] عن هشيم وعبد الله بن إدريس. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٦٢] من طريقة أبي نعيم عن سفيان ثلاثتهم عن الشيباني به.

### (٣٠٣) إسناده ضعيف والأثر صحيح إليه.

هذا الإسناد رجاله ثقات غير حجاج وهو ابن أرطأة «ضعيف».

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [١٦٦/٤] من نفس الطريق. ورواه أيضًا من رواية وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح به. وهذا إسناد صحيح إليه.

### (۲۰٤) صحيح إليه.

رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٦٤] من رواية يحيئ بن يحيئ عن إسماعيل بن إبراهيم به. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٢٧٨] من رواية معمر عن أيوب به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [١٢٧٨] من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين. ورواه الطبري في تفسيره [٢/ ٥٠١] من طرق عن ابن سيرين وابن أبي حاتم في تفسيره [٢/ ٢٠٩].

### (٦٠٥) صحيح إليه.

في إسناد أبي عبيد بن أبي نجيح متكلم في روايته عن مجاهد، قال يحيى بن سعيد: لم يسمع التفسير من مجاهد. وصحح روايته ابن عيينة والثوري قال: سمعه من ابن أبي بزة، وابن أبي بزة ثقة، واستشهد بها البخاري في صحيحه. وقد سبق الكلام في ذلك.

قلت: وقد تابعه عبد الله بن كثير، وقيس بن سعد.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٦٦] عن يحيئ بن يحيئ عن سفيان به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [١٦٦/٤] عن ابن عيينة به. ورواه الطبري في تفسيره [٢/ ٥٠٣] من طريقة ابن جريح عن عبد الله بن كثير ومن طريقة قيس بن سعد: كلاهما عن مجاهد. الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ قال: على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه.

٢٠٦ وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ فَلَا اللهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ فَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قال: هو على الرجال دون النساء.

7.٧ وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر حبس - أو قال كلمة تشبه الحبس - عصبة صبي ينفقون [عليه](١) الرجال دون النساء .

قال أبو عبيد: فنرى أن عمر بن عبد العزيز إنما ذهب في الفطم هذا المذهب، ويثبته حديث له آخر.

۲۰۸ ـ حدثنا محمد بن كثير عن أمية بن يزيد قال: سألت عمر بن عبد العزيز: أن يفرض لابن لي فقال: لو كنت أفرض لابن لي مثله فرضت لهذا.

قال أبو عبيد: لا أعرف لهذا وجهًا، إلا أنه لم يكن فطم، لأن هذا المعروف من رأيه.

وكذلك كان رأي عمر بن الخطاب الأول: أن لا يفرض للرضيع حتى يفطم ثم تركه وفرض لكل مولود. وكذلك كان رأي عثمان وعلي. وهو الذي أفتى به

(١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

### (۲۰۲) صحيح إليه.

يونس هو ابن عبيد. ثقة.

والأثر: رواه الطبري في تفسيره [٢/ ٥٠٠] من طريق ابن عليه وهو إسماعيل عن هشيم عن يونس.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٤/ ١٦٧] من رواية يونس وقتادة عن الحسن.

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره [٢٢٩٠] من رواية أشعث عن الحسن نحوه.

### ( ۲۰۷ ) منقطع.

سعيد لم يسمع من عمر رضي الله عنه.

ولا يخشئ من عنعنه ابن جريج فقد صرح بالتحديث عند الطبري وغيره والأثر رواه عبدالرزاق في التفسير. [٢٨ عنه ابن أبي حاتم في تفسيره [٢/ ٥٠٠] وابن أبي حاتم في تفسيره [٢/ ٢٠٠] وابن زنجويه في الأموال [٨٦٨]. كلهم من طرق ابن جريج.

### ( ۲۰۸ ) في إسناده ضعف.

فيه محمد بن كثير: صدوق يخطئ، وأمية بن يزيد، لم يوثقه إلا ابن حبان الثقات [٦/ ٧٠]، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح [١/ ٢٠٦] ولم يذكر فيه شيئًا.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٠٠] من طريق أبي عبيد.

ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٩٢٤] من طريق إسماعيل بن عياش عن أمية بن يزيد به .

كتاب الأموال

الحسين بن علي عليهما السلام .. فأراهم اختلفوا فيه ما دام رضيعًا، فإذا صار إلى الفطام لم يختلفوا فيه . وليس يكون هذا إلا لذراري أهل الحاضرة الذين وصفنا حالهم في الباب الأول، إنما هم من آبائهم .

٩٠٠ - حدثنا يحيي بن بكير عن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا ولد المولود، فرض له في عشرة فإذا بلغ أن يفترض ألحق. فلما كان معاوية أفرد المولود، وجعل ذلك للفطيم. فلم يزل كذلك حتى قطع عمر بن عبد العزيز بن مروان ذلك كله، إلا لمن شاء.

قال أبو عبيد: قوله «ألحق به» يعني في الفريضة، وقوله «إذا ولد المولود فرض له» هو رأي عمر الآخر الذي رجع إليه.

۱۱۰ حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة ـ أو كلثوم بن زياد، ومولئ سليمان بن حبيب، الشك من هشام ـ قال: حدثني سليمان ابن حبيب: أن عمر بن الخطاب فرض لعيال (۱) المقاتلة ولذريتهم العشرات، وقال: فأمضي عثمان ومن بعده من الولاة ذلك، وجعلوها مورثة، يرثها الميت منهم ممن ليس في العطاء والعشرة ؛ حتى كان عمر بن عبد العزيز. قال سليمان: فسألني عمر عن ذلك، فأخبرته، فأنكر الوراثة، وتركهم عموما: من عيال من ليس في الديوان من المسلمين. وقال أقطع الوراثة، وأعم الفريضة. قال سليمان: فقلت: مهلاً، يا أمير المؤمنين، فإني أخاف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة، ولا يستن بك في عموم الفريضة، قال: صدقت، أتركهم.

<sup>(</sup>١) العيال: من تلزمك نفقتهم يقال: عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. وقال الكسائي: يقال: عال الرجل يعول إذا كثر عياله. النهاية [٣/ ٣٢١].

<sup>(</sup> ٦٠٩ ) ضعيف الإسناد.

فيه ابن لهيعة: «ضعيف»، وأبو قبيل اسمه حُبِّي بن هانئ. صدوق يهم.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٧٢] من طريق أبي عبيد.

ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٣] من رواية عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٦١٠) ضعيف الإسناد.

فيه الولد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعن وكلثوم بن زياد: ضعفه النسائي ووثقه ابن حبان راجع اللسان [٤/ ٤٨٩].

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٧٣] من طريق أبي عبيد ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٣] عن هشام بن عمار.

# باب

### (الفرض للنساء والمماليك من الفيء)

٦١١ ـ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن [سعد] (١) عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر فرض لأزواج النبي ﷺ في اثني عشر ألفًا، اثنى عشر ألفًا، عير جويرية وصفية، فرض لهما في ستة آلاف ستة آلاف.

717 ـ حدثنا أحمد بن يونس عن زهير عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد: أن عمر فرض للمهاجرات الأول: أسماء بنت عميس، وأسماء بنت أبي بكر، وأم عبد [أم عبد] (٢) الله بن مسعود ـ ألفًا ألفًا.

٦١٣ ـ حدثنا أبو أيوب الدمشقي عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك.

قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه فيء قسمه [ من يومه] (٣)، فأعطى الآهل (٤) حظين، وأعطى العزب حظًا واحدًا».

٦١٤ ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب

#### (۲۱۳) صحیح.

رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن عياش. فهو صدوق في روايته عن أهل بلده وهذه منها، وقد تابع إسماعيل جماعة.

رواه أحمد في مسنده [7/ ٢٩] وسعيد بن منصور في سننه [70 ٢٣] وابن أبي شيبة في المصنف [7/ ٦٣] وابن حبان في صحيحه [7/ ٤٨] وأبو داود في وابن حبان في صحيحه [7/ ٤٨] كلهم من طريق ابن المبارك ورواه أحمد في مسنده [7/ ٢٥] وابو داود في سننه سننه [41 ح ٨] وابن الجارود في المنتقى [1/ ٢١] والطبراني في الكبير [1/ ح ٨] والبيهقي في سننه [7/ ٣٤] كلهم من طريق أبي المغيرة.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٧٩] والطبراني في الكبير [١٨ ح ٨٠] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٤٦]: من طريق ابي اليمان الحكم بن نافع. أربعتهم عن صفوان بن عمرو. عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه عن عوف ابن مالك.

### ( ٦١٤ ) حسن الإسناد.

<sup>(</sup>١) خطأ في المطبوع والصواب السعد». (٢) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٣) خطأ في المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) الآهل: الذي له زوجة وعيال والعزب: الذي لا زوجة له. النهاية [١/ ٨٤].

<sup>(</sup>٦١١) سبق برقم [٥٨٣].

<sup>(</sup> ٦١٢ ) سبق برقم [٦٦٠].

فيه عبد الحميد بن جعفر . «صدوق» وبقية رجاله ثقات .

كتاب الأموال

عن سفيان بن وهب الخولاني: أن عمر قسم بين الناس، فأصاب كل رجل نصف دينار، إذا كان وحده فإن كانت معه امرأته أعطاه ديناراً.

210 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: قال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب قسم مروطًا(١) بين نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنه رسول الله على التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي - فقال عمر: أم سليط أحق به - قال: وأم سليط امرأة من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله على - قال عمر فإنها كانت تزفر القرب يوم أحد. وبعضهم يقول: تزفر (٢).

٦١٦ ـ حدثنا يحيئ بن بكير عن المفضل بن فضالة عن هشام بن عروة قال:
 قالت عائشة لأبي: إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران.

٦١٧ ـ قال: حدثنا حجاج وإسماعيل بن عمر الواسطي عن ابن أبي ذئب عن

سند أبي عبيد فيه عبد الله بن صائح "ضعيف" لكنه متابع.

والأثر: رواه البخاري في صحيحه [٢٨٨١] عن عبدان وعبد الله بن صالح. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٨٠] عن عبد الله بن صالح. ورواه البخاري في صحيحه [٨٨٠] عن يحيئ بن بكير.

جميعًا عن الليث به هكذا. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩١٧] من طريقة محمد بن يوسف وهو الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري أن عمر فاسقط ثعلبة بن مالك.

قلت: وهذا من فعل الزهري فكان تارة يرسله وتارة يوصله. والله أعلم.

#### (۲۱۲) صحیح.

والأثر: رواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٣٠] عن عبد الله بن نمير عن هشام.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٨٣] عن ابن أبي أويس عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة به .

### (۲۱۷) صحیح.

رجاله كلهم ثقات.

والحديث: روي من طرق شتئ عن ابن أبي ذئب. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٦٧] عن زيد بن الحباب ، ورواه الطيالس في مسنده [١٤٣٥] وأبو داود في سننه [٢٩٥٢]: عن عيسى بن يونس. ورواه أحمد في مسنده [٦/ ١٣٧]. من طريق عثمان بن عمر. ورواه أحمد في=

<sup>(</sup>١) خطأ في المطبوع والمثبت هو الصواب كما في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) تزفر القرب: أي تحملها مملؤة ماءً. زفَرَ وازْدَفَر إذا حمل. النهاية [٢/ ٣٠٤].

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٦٧] من رواية أبي خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر . ورواه
 ابن زنجويه في الأموال [٨٨١] عن بكر بن بكار عن عبد الحميد وقد تابع عبد الحميد : ابن لهيعة . رواه البيهقي
 في السنن [٦/ ٦٤٣] .

<sup>(</sup> ۹۱۵) صحیح.

القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قالت «أتى رسول الله ﷺ بظبية (١) فيها خرز فأعطى الحرة والأمة».

م ٦١٨ - قال: وحدثنا إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبدالرحمان عن فلان - قد سماه، أو كناه، قال أبو عبيد: أظنه أبا قرة - قال قسم لي أبو بكر من الفيء مثل ما قسم لسيدي.

٦١٩ ـ قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفاري: أن ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا بدرًا، فكان عمر يعطي كل إنسان منهم كل سنة ثلاثة آلاف.

قال أبو عبيد: كان ابن عيينة ـ فيما بلغني ـ يفسر هـنذا الحديث: أنه فرضه لهم بعد ما عتقوا.

قال أبو عبيد: ولو كان ذلك كذلك لا لحقهم بمواليهم، فيما نرى؛ لأنه كذلك كانت سنته فيهم: أن تجعل الموالي والصليبة (٢) سواء.

### ( ۹۱۹) صحیح.

<sup>(</sup>١) الظبية: جراب صغير عليه شَعَر. وقيل: هي شبه الخريطة والكيس. النهاية [٣/ ١٥٥].

<sup>(</sup>٢) الصليبة: أي الخلص الذي خرجوا من أصلاب العرب، وليس فيهم موالي.

<sup>=</sup>مسنده [٦/ ١٥٦ ، ٢٣٨] من طريقة أبي النضر ويزيد بن هارون. ورواه أبو يعلي في مسنده [٤٩٢٣]: من طريقة روح بن عبادة. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٨٤] من طريقة عبد العزيز بن محمد الدراوردي.

ورواه البيهقي في سننه [٦/ ٨٨ ٣] من طريقة ابن أبي فديك كلهم عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس به.

<sup>(</sup> ۹۱۸) حسن.

فيه الحارث بن عبد الرحمن: «صدوق» وهو خال ابن أبي ذئب وبقية رجاله ثقات.

وشك أبي عبيد في المبهم هو الصواب كما بينه أبو نعيم في روايته.

أبو قرة: هو مولئ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام «ثقة» من الطبقة الأولئ.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٦٦] عن وكيع.

ابن سعد في الطبقات [٥/٨] عن يزيد بن هارون ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك. وابن زنجويه في الأموال [٨٥٥] عن أبي نعيم.

أربعتهم عن ابن أبي ذئب عن الحارث به.

مخلد الغفاري، هو ابن خفاف «ثقة».

والأثر: رواه ابن أبي سيبة في المصنف [٧/ ٦١٨] ومن طريقه البيهقي في سننه [٦/ ٣٤٧] وسعيد بن منصور في سننه [٢٧٨٠] عن ابن عبينة. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٨٧، ٨٨٧] من طريق ابن أبي عباد، ورواه البيهقي في سننه [٦/ ٣٤٧] من طريق ابن المبارك.

قال أبو عبيه: أحسب حديث عمر الذي ذكرناه عنه في صدر هذا الكتاب حين ذكر الفيء وقال «ليس أحد إلا وله في المال حق، إلا بعض من تملكون من أرقائكم» أنه إنَّما أراد هـ ولاء المماليك البدريين، لمشهدهم بدراً. فرأي لهم فيه حقًا، ألا تراه إنما استثنى بعض من تملكون ؟. فخص ولم يعم، وذلك الغناء عن الإسلام.

17٠ ومنه الحديث الذي يروئ عن النبي ﷺ «أنه أعطى عميراً - مولى آبي اللحم(١) - من خرثي الغنيمة (٢) ، وكان شهد خيبر مع مولاه ، وهو مملوك يومئذ وإنما هو رضخ (٣) يرضخ للمملوك من الغنيمة والفيء إذا أغنى فأما العطاء الجاري ، فلا حظ للماليك فيه . على هذا الأمر عند المسلمين وجماعتهم : أنه لا حق للمماليك في بيت المال ، وذلك أن سيده يأخذ فريضته . فإن جعل للملوك نصيب آخر صار ذلك ملكا لمولاه أيضًا ، فيصير له فريضتان ، إلا الطعام ، فإنه يروى عن عمر أنه قد كان أجراه عليهم .

وسنذكره بعد إن شاء الله .

فأما حديث النبي على في الخرز الذي أعطه الحرة والأمة: فانما يوجه على أنه كان له خاصة، ملك يمينه، بهدية أهديت إليه، أو كان في غنيمة فصار له في سهمه من الخمس فهو يصنع به ما يشاء. وليس يشبه الخرز أموال الفيء ولا الصدقة.

ألا تراه قد حملت إليه جزية هجر والبحرين وعدة بلاد، فما بلغنا عنه أنه أدخل المماليك فيما قسم من ذلك!

وأما حديث أبي بكر في الرجل الذي قسم له من الفيء مثل ما قسم لسيده فانما هو عندي على أنه كان محررًا قد أعتقه السيد، فهو بمنزلة غيره من الأحرار.

وهاذا مثل حديث عمر: أنه فرض لمولئ قريش والأنصار مثل ما فرض للصليبة منهم، سوى بينهم في العطاء .

<sup>(</sup>١) آبي اللحم: هذا لقب. لقب بذلك؛ لأنه كان في الجاهلية لا يأكل من لحم ما ذبح للأصنام.

<sup>(</sup>٢) الخُرْثيِّ: أثاث البيت ومتاعه. النهاية.

<sup>(</sup>٣) رَضْح: الرَّضْخُ: العطيَّة القليلة. النهاية [٢/ ٢٢٨].

<sup>(</sup>۹۲۰) سيأتي مسندا.

هـُـذا عندنا وجه حديث أبي بكر وعمر . وإنَّمَا نراهما ذهبا في ذلك إلى قول النبي عَلَيْهُ:

٦٢١ ـ «مولى القوم منهم». وفي كل هــٰـذا أحاديث.

炸 捺 捺

تم الجزء الثاني من كتاب الأموال لأبي عبيد رحمه الله ـ والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد وعلى أله وسلم.

柴 柴 柴

<sup>(</sup> ٩٢١ ) صحيح. علقه أبو عبيد وولم يذكر إسناده.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [٦/ ١٠] والترمذي في سننه [٦٥٧]. وأبو داود في سننه [١٦٥] والنسائي في المجتبئ [٥/ ١٠]. والكبرئ [٣٩٤] والطيالسي في مسنده [٩٧٧]. وابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٤] وابن حبان في صحيحه [٣٢٩]. والطحاوي في شرح المعاني [٢/ ٨] والطبراني في الكبير [٣/ ٤]. والبيقي في سننه [٧/ ٣] والبغوي في شرح السنة [١٠ ١٦]: كلهم من طرق عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه. ورواه أحمد في مسنده [٦/ ٨] من طريقة ابن أبي ليلئ عن الحكم. ورواه البخاري في صحيحه [٣/ ١٦] من حديث أنس بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم».

كتاب الأموال

# الجزع الثالث من كتاب الأموال رب يسر وأعنْ بفضلك

أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ الأمين أبو الحسن علي بن خلف التلمساني قال: أخبرتنا الشيخة الصالحة الكاتبة المدعوة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الأبري الدينوري ـ قراءة عليها وأنا أسمع، في شهر رمضان المعظم، من سنة أربع وستين وخمسمائة قيل لها.

أخبركم النقيب الكامل أبو الفوارس طرَّاد بن محمد بن علي الزينبي قراءة عليه وأنتم تسمعون، في سنة تسعين وأربعمائة، فأقرَّت به، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسن بن البادي، قال: أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الهروي، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي قال: قرأت على أبي عبيد القاسم بن سلاًم الأزدى قال:



### باب

### (إجراء الطعام على الناس من الفيء)

٦٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: جاء بـ لال إلى عمر ـ حين قدم الشام وعنده أمراء الأجناد ـ فقال: يا عمر، فقال عمر: هذا عمر . فقال: إنك بين هؤلاء وبين الله، وليس بينك وبين الله أحدٌ، فانظر من بين يديك، ومن عن عينك، ومن عن شمالك، فإن هؤلاء الذين جاؤوك ـ والله إن يأكلون إلا لحوم الطير. فقال عمر: صدقت، لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا لي لكل رجل من المسلمين بمدَّي بر وحظهما من الخل والزيت، فقالوا: نكفل لك يا أمير المؤمنين، هو علينا. قد أكثر الله من الخير وأوسع: قال: فنعم إذًا.

<sup>(</sup>٢٢٢) صحيح الإسناد. رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٩٢] من طريق أبي عبيد.

٦٢٣ - قال: وحدثني أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن المضرّب: أنَّ عمر أمر بجريب من طعام فعجن، ثم خبز ثم ثرد بزيت، ثم دعا عليه ثلاثين رجلا، فأكلو منه غداءهم حتى أصدرهم (١)، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك، وقال يكفي الرَّجل جريبان كلَّ شهر، فكان يرزُقُ الناسَ: المرأة، والرجل، والمملوك: جريبين [جريبين](٢) كل شهر.

٦٢٤ - قال: وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لَهيعة عن قَيْس بن رافع أنه سمع سفيان بن وَهْب يقول: قال عمر - وأخذ المدي بيد، والقسط بيد - فقال: إني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خلّ، وقسطي زيت، فقال رجل: والعبيد؟ فقال عمر: نعم، والعبيد.

م ٢٢٥ - قال: وحدثني هشام بن عمار عن يحيئ بن حمزة حدثني تميم بن عطية حدثني عبد الله بن أبي قيس: أنَّ عمر صعد المنبر، فحمد الله. ثم قال: إنا أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر - وفي يديه المدي والقسط، قال: ثم حرّكهما - فمن انتقصهم ففعل الله به كذا وكذا قال: فدعا عليه.

٦٢٦ ـ قال: وحدثني أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي الزاهرية أنَّ أبا

<sup>(</sup>١) أصدرهم: الصَّدر ـ بالتحريك: رجوع المسافر من مقصده، والشاربة: من الورْد، والمراد: رجوعهم عن الطعام شباعاً. [النهاية (٣/ ١٥)].

<sup>(</sup>٦٢٣) رجاله ثقات. هذا إسناد رجاله ثقات إلا ما يُخشئ من عنعنه أبي إسحاق.

والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٥، ٦٤٥] من طريق أبي عبيد مقرونًا بعمرو الناقد. ورواه ابن صحد في الطبقات [٣/ ٢٣١] من طريق إسحاق بن منصور عن زهير. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٩٣] عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٦٢٤) ضعيف الإسناد.

فيه ابن لهيعة: «ضعيف» وقيس بن رافع قال الحافظ: «مقبول» أي: إذا توبع وإلا فلين الحديث. والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٥]: من طريق أبي عبيد ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٩٤] عن أبي الأسود عن ابن لهيعة به.

<sup>(</sup>٩٢٥) حسن الإسناد.

تميم بن عطية: وثقه أبو زرعة الدمشقي وغيره، وقال أبو حاتم «محله الصدق» وعبد الله بن أبي قيس مخضرم «ثقة».

والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٥] عن هشام بن عمار وله شاهد من رواية عبد الرحمان بن جبير بن نفيل. وعبد الرحمن لا يدرك عمر فهو منقطع.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٨٩٦].

<sup>(</sup>٦٢٦) حسن الإسناد.

كتاب الأموال

الدرداء قال: رُب سُنة راشدة مهدية قد سنها عمرُ في أمة رسول الله عَيَالِيُّ ، منها المديان والقسطان (١).

قال أبو عبيد: إنما نرى عمر أجرى الطعام على المماليك، وهم لاحظ لهم في بيت المال. لأنَّ سادتهم قد كانوا جادُوا بإعطاء الزكاة عنهم، فعوضهم ذلك الطعام من أعطياتهم ما ليس بواجب عليهم.

وقد فسر ذلك سعيد بن المسيب.

77٧ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني قال: سألتُ سعيد بن المسيب عن الصدقة - يعني صدقة الفطر - فقال «كانت على عهد رسول الله على صاع تمر، أو نصف صاع حنطة، عن كلّ رأس، فلما قام أمير المؤمنين عمر كلّمه ناسٌ من المهاجرين، فقالوا: إنّا نرى أن نؤدي عن أرقائنا عشرة كلَّ سنة، إن رأيت ذلك، قال عمر: نعم ما رأيتم، وأنا أرى أن أرزقهم كلَّ شهر جريبين، قال: فكان الذي يُعطيهم أميرُ المؤمنين أفضل من الذي يأخذُ منهم. فلما جاء هؤلاء قالوا: هاتوا العشرة وغسكُ الجريبين. فلا، ولا نُعمَى عين (٢).

经 经 经

<sup>(</sup>١) سبق نفسيو المد والقسط، حديث رقم [١٠٤].

<sup>(</sup>٢) نُعْمَىٰ عين؛ أي: قرة عين. والمراد: لا أقرّ عينك بطاعتك واتباع أمرِك. [النهاية (٥/ ٨٤)].

فيه أبو الزاهريه واسمه حدير بن كريب، «صدوق» وباقي رجال الإسناد ثقات.
 والأثر: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص٥٤٦] من طريق أبي عبيد ورواه ابن زنجويه في الأموال [٨٩٨]
 عن أبي اليمان عن صفوان بن عمرو به.

<sup>(</sup>٣٢٧) إستاده موسل. سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. والسند إليه صحيح. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٠٠] عن أبي عبيد.

قلت: والمرفوع منه مخالف لما في الصحيحين. من حديث أبي سعيد قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله على صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال إنى لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك.

قال أبو سعيد: «أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. رواه البخاري [١٥٠٨] ومسلم [٩٨٥]. وأبو داود [١٦١٨، ١٦١٧، ١٦١٨] والترمذي [٦٧٣]. والنسائي [٥/ ٥١، ٥٢] وابن ماجه [١٨٢٩]، وغيرهم.

## باب

# (تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله)

٦٢٨ ـ قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينارٍ عن الحسن بن محمد «أنَّ رسول الله ﷺ لم يكن يقبلُ مالاً عنده، ولا يبيتهُ».

قال أبوعبيد: يعني أنه إذا جاءه غدوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه، وإن جاءه عشيةً لم يبيته حتى يقسمه.

٦٢٩ ـ قال: وحدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كان عندي أحدٌ ذهبًا لسرنّي أنْ لا تمرّ بي ثالثة وعندي منه شيءٌ، إلا شيئًا أرصُده لدين يكون عليّ».

• ٦٣ - قال: وحدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شُعيبُ بن أبي حمزة عن ابن شهابِ قال: حدثني عمر بن محمد بن جُبير قال: أخبرني جُبير ابن مطعم أن محمد بن جُبير قال: أخبرني جُبير ابن مطعم: «أنه بينا يَسيرُ هو مع رسول الله ﷺ، ومعه الناسُ مقفله(١) من حُنين ـ

(١) مقفلة؛ أي: مرجعه من غزوة حنين، والمقفل: مصدر قَفَلَ يَقْفِلُ إذا عاد من سفره. [النهاية ٤/ ٩٢].

(٩٢٨) مرسل. الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. أبوه الملقب بابن الحنفية.

(٣٢٩) إسناده حسن والحديث صحيح.

سند أبي عبيد حسن فيه محمد بن إسحاق : صدوق». والحديث: رواه أحمد في مسنده [٢/ ٢٥٦] من طريق يزيد بن هارون به. وقد تابع موسئ بن يسار جمعٌ.

رواه البخاري في صحيحه [٦٤٤٥، ٢٣٨٩] والبيهقي في الدلائل [١/ ٣٣٥] والشعب [١٠٤٣٢] من طريق يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة .

ورواه البخاري في صحيحه [٢٢٧٨]، وابن حبان في صحيحه [ ٣٥٠] من رواية همام . ، ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٥٥]. ومسلم في صحيحه [ ٩٩١] والبيهقي في الشعب [ ٣٥٠٥، ٥٥٦٣]. وابن حيان في صحيحه [ ٣٠١٧] من طريق محمد بن زياد . ورواه عبد الرزاق في المصنف [ ٢٠٠٧٥] : من طريق طاووس . ورواه البيهقي في الشعب [ ٢٣٧٧] من طريق أبي سلمة . ورواه الطيالسي في مسنده [ ٢٣٧٢] وأحمد في مسنده [ ٢/ ٢٣٣] من طريق أبي صالح . ورواه مسنده [ ٢/ ٢٩٣] من طريق أبي الوليد . ورواه أحمد في مسنده [ ٢/ ٢٩٣] من طريق أبي صالح . ورواه أحمد في مسنده [ ٢/ ٢٩ ] وابن ماجه في التاريخ [ ٣/ ١٤] من طريق الوليد بن رباح : سننه [ ٢ ١٣٤] من طريق الوليد بن رباح : جميعهم عن أبي هريرة به .

(٩٣٠) صحيح. رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري.

والحديث: رواه البخاري في صحيحه [٢٨٢١] وأحمد في مسنده [٤/ ٨٤]. والطبراني في الكبير [٥٥٥] ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال [٢١/ ٤٩٥]. وللحديث طرق أخرى عن الزهري سيأتي تخريجها في الآتي.

علقت الأعرابُ رسول الله ﷺ. يسألونه ، حتى اضطروه إلى سمرة ، فعلقت رداءهُ ـ أو كلمة تُشبهها ، شكَ أبو عبيد ـ قال : فوقف رسولُ الله ﷺ فقال : أعطوني ردائي، لو كان لي عددُ هذه العضاه نعمًا لقسمتهُ بينكم ، ثمَّ لا تجدوني بخيلاً ، ولا كذوبًا ، ولا جبانًا » .

ا ٦٣٠ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبد الرحمان بن خالد عن بن شهاب عن عمر بن محمد بن جُبير عن أبيه عن جبير (بن مطعم) عن النبي علام مثل ذلك.

١٣٢ ـ وحدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شُعيب ـ رَفَع الحديث إلى النبي عَلَيْ ـ مثل ذلك .

## (٦٣١) في إسناده ضعف وهو صحيح.

فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: «ضعيف».

والحديث من طريقه: رواه الطبراني في الكبير [١٥٥٢]. وقد روي الحديث من طرق أخرى عن الزهري. رواه أحمد في مسنده [٤/ ١٤] من طريق ابن أخي الزهري. ورواه البخاري في صحيحه [٤/ ٢٠] من طريق ابن أخي الزهري. ورواه البخاري في صحيحه [٨٤/٣] وأحمد في مسنده [٤/ ٨٢] من طريق صالح بن كيسان. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٩٧] وأجمد من طريقه المسند [٤/ ٨٤] وابن حبان في صحيحه [٤٨٢٠] والبغوي في شرح السنة [٣٥٨٣]. والطبراني في الكبير [١٥٥١] عن معمر وقدوهم في نسبة عمر بن محمد بن جبير في بعض روايته فقال: عمر بن محمد بن عمرو بدلا من جبير وهو وهم لا يضر. ورواه الطبراني في الكبير [١٥٥٤] من طريق موسئ بن عقبة. ورواه الطبراني أيضًا [١٥٥٣] من طريق موسئ بن عقبة. ورواه الطبراني أيضًا [١٥٥٣] من طريق موسئ بن عقبة.

# (٦٣٢) إسناده معضل وهو صحيح.

إسناد أبي عبيد معضل.

وقد اختلف عن عمرو بن شعيب.

فرواه الأوزاعي وعبد الرحمن بن سعيد وابن عجلان في رواية عنه هكذا مرسلاً وخالفهم محمد بن إسحاق وعمرو بن دينار ومحمد بن عجلان في رواية أخرى أصح من الأولى.

رواه ابن زنجويه في الأصوال [٤٨٤، ١٣٩،] من رواية محمد بن يوسف عن الأوزاعي. ورواه مالك في الموطأ [٢/ ٣٥ ] كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول: عن عبد ربه بن سعيد. وقد وقع في الموطأ طبعة دار الحديث مصحفًا بعبد الرحمن، والصواب عبد ربه كما في فتح المالك لابن عبد البر. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٩٨] عن سفيان بن عينه عن ابن عجلان ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب أن النبي على مرسلاً. المصنف [٩٤٩٨] عن سفيان بن منصور ويعقوب بن أبي عباد. رواه سعيد بن منصور في سننه [٤٧٧٤] عن سفيان. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٣٨، ١٢٣٤] عن يعقوب بن أبي عباد عن سفيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: سعيد بن منصور ويعقوب أثبت من عبد الرزاق فالصواب في روايته ابن عجلان الموصولة.

وتابع ابن عجلان على الوصل كما سلف الذكر : عمرو بن دينار .

رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٣٨] من روايته يعقوب بن أبي عباد أما رواية ابن إسحاق عن عمرو. رواها أحمد في مسنده [٢/ ١٨٤] وأبو داود في سننه [٢٦٩٤]. والنسائي في سننه [٢/ ٢٦٢، ٣٦٣] وابن الجارود في المنتقى [١٠٨٠] وابن زنجويه في الأموال [٤٨٥] وابن هشام في السيرة [٢/ ٤٨٨، ٤٩٠] والطبري في= ٦٣٣ ـ قال: وحدثنا معاذُ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون عن عُمير بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن [أبي] (١) أمَية ، ثم قال: اللهم - أو حدَّث القوم وأنا فيهم ـ قال: قال عبد الرحم ن بن عوف (بعث إلي عمر ً قال: أظنه قال: ظُهراً وأنا فيهم ـ قال: قال عبد الرحم ن بن عوف (بعث إلي عمر ً قال: أظنه قال: ظُهراً فأتيته . فلما دخلت الدار إذا نحيب (٢) شديدٌ ، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون ، أعتري (٣) والله أمير المؤمنين أعتري قال: فدخلت فقلت: لا بأس يا أمير المؤمنين . إنه لا بأس ـ قال: ووصف ابن عون: أنه وضع يديه علي ركبتيه ـ قال: فكان أوَّلُ ما كمتني به أنه قال: ما أعجبك؟! بكن شديد، ثم أخذ بيدي ، فأدخلني بيتًا ، فإذا حقيبات بعضها على بعض ، فقال: هاهنا هان آل الخطاب على الله ، والله لو كر منا عليه لكان إلى صاحبي بين يدي ، فكا قاما لي فيه أمرًا أقتدي به (٤) . قال فلما رأيت ما عليه لكان إلى صاحبي بين يدي ، فكا قاما لي فيه أمرًا أقتدي به وكتبنا أهل المدينة ، وكتبنا المخففين أد في سبيل الله وكتبنا أزواج النبي على أربعة وأصاب أزواج النبي النان حتي وزعنا ذلك المال.

(قال أبو عبيد: يعني أربعة دنانير).

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) النحيب: هو البكاء بصوت طويل ومر. [النهاية ٥/ ٢٧].

<sup>(</sup>٣) أُعتري؛ أي: غشاه وانتابه أمرٌ. [النهاية ٣/ ٢٦].

<sup>(</sup>٤) المعنى: أنه أراد أن النبي ﷺ وأبا بكر ـ على ـ لم يأتهما مثل هـ ذا المال؛ فيقتدي بهما فيه، وعلل ذلك بهوانه على الله فابتلاه بذلك ـ عليه رضوان الله ـ .

<sup>(</sup>٥) يُقال: أخف الرجل فهو مُخفّ وخَفٌّ وخفيف، إذا خفت حاله ودابته، وكان قليل الثقل، وخفيف ذات اليد؛ أي: فقير قليل المَال. [النهاية ٢/ ٥٤].

<sup>=</sup> التاريخ [٣/ ٨٦] والبيهقي في الدلائل [٥/ ١١٤] وفي سننه [٣٣٦/٦]. كلهم من طرق عن ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره مطولاً.

قلت: وكلا الروايتان صحيحتان فكان عمرو تارة يرويه متصلاً وتارة يرويه مرسلاً.

<sup>(</sup>٦٣٣) ضعيف الإسناد.

فيه عمير بن إسحاق لم يرو عنه غير ابن عون. قال ابن معين: لا يساوي شيئًا، وفي رواية قال: ثقة. وقال ابن عدي: ولا أعلم روئ عنه غير ابن عون، وله من الحديث شئء يسير، ويكتب حديثه. الكامل [٥/ ٦٩]. وقال الحافظ: «مقبول» يعني إذا توبع وإلا فلين [التقريب]. ولم أقف علئ من خرجه غير المصنف.

كتاب الأموال \_\_\_\_\_

3 ٣٦ - قال: وحدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن حُميد بن هلال قال: حدثنا زهير بن حيان - وكان يغشئ بن عباس ويسمع منه - قال: سمعت ابن عباس يقولُ: دعاني عمرُ، فإذا حصيرٌ بين يديه، عليه الذَّهبُ منثورًا نثر الحثا(١)، فقال ابن عباس: أتدري ما الحثا؟ فذكر التَّبن فقال: هَلمَّ فاقسمْ بين قومك فالله أعلمُ حيث حبس هذا عن نبيه ﷺ وعن أبي بكر وأعطانيه، الخير أراد بذلك، أم الشر؟ قال: فأكببت أقسمُ فسمعتُ البكاء، فإذا هو عمر يبكي، ويقول في بكائه: كلاً والذي بعثه بالحق، ما حبس هذا عن نبيه وعن أبي بكر إرادة الشرّ بهما وأعطاه عمر إرادة الخير به.

٦٣٥ ـ قال: وحدثني أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس قال: خطبنا معاوية ، فقال: «إنَّ في بيت مالكمْ فَضلاً عن أعطيتكم ، وأنا قاسمٌ بينكم ذلك ، فإن كان في قابل فضل قسمناه بينكم ، وإلا فلا عتيبة علينا فيه ، فإنه ليس بمالنا ، إنَّما هو في ُ ألله الذي أفاءه عليكم» .

7٣٦ - قال: وحدثني سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر الْعُمري عن سُهيل ابن أبي صالح عن رجل من الأنصار قال: كتب عمرُ بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ابن عبد الرحمان - وهو بالعراق - «أن أخرج للناس أعطياتهم» فكتب إليه عبدُ الحميد: «أني قد أخرجتُ للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مالٌ» فكتب إليه عبدُ الحميد: «أن انظر كل من ادان في غير سفه ولا سرَف فاقض عنه»، فكتب إليه: إني قد قضيتُ عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مالٌ» فكتب إليه: «أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوّجهُ فزوجه وأصدق عنه» فكتب إليه: «إني قد زوجتُ كل من وجدتُ، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال»: فكتب إليه بعد زوجتُ كل من وجدتُ، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال»: فكتب إليه بعد مخرج هاذا «أن انظر من كانت عليه جزيةٌ فضعُفَ عن أرْضِه فأسلفُه ما يقوي به على مخرج هاذا «أن انظر من كانت عليه جزيةٌ فضعُفَ عن أرْضِه فأسلفُه ما يقوي به على

<sup>(</sup>١) الْحَثَا۔ هو بالفتح والقصر۔: دقائق التَّبن. [النهاية ١/ ٣٤٠].

<sup>(</sup>٩٣٤) في إسناده ضعف. فيه زهير بن حيان، لم يوثقه إلا ابن حبان.

وذكره البخاري في التاريخ [٣/ ٤٢٥]، وابن أبي حاتم في الجرح [٣/ ٥٨٦] ولم يذكرا فيه شيئًا. (**٩٣٥) ضعيف الإسناد**.

فيه أبو بكر بن أبي مريم: «ضعيف». والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال[٩٣٥] من طريق أبي عبيد. (٦٣٦) **ضعيف الإسناد.** فيه عبد الله بن عمر العمري: «ضعيف»، وجهالة هذا الانصاري.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٣٦] من طريق أبي عبيد.

عمل أرضه، فإنَّا لا نريدُهم لعام ولا لعامين». قال: قال العمريُّ هذا أو نحوه.

# باب

# (فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيّهما تكون أعطيةُ المقاتلة، وأرزاق الذُّرية)

٦٣٧ - قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاريُّ عن النَّهاس بن قَهْم قال: حدثني القاسم بن عوف عن أبيه عن السائب بن الأقرع - أو عن عمرو بن السَّائب بن الأقرع عن أبيه - شك الأنصاري - قال: زَحفَ للمسلمين زحف، لم يزْحفْ لهم مثله، فجاء الخبر إلى عمر، فجمع المسلمين. فحمد الله وأثنى عليه ثم أخبرهم به، ثم قال: تكلموا وأوجزوا ولا تُطنبوا فتفشّغ (١) بنا الأمور فلا ندري بأيها نأخذ فقام طلحةً، فذكر كلامه، ثم قام الزبير، فذكر كلامه، ثم قام عثمان فذكر كلامه ـ في حديث طويل ـ ثم قام علي . فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ القوم إنما جاؤوا بعبادة الأوثان، وإن الله أشدُّ تغييرًا لما أنكروا، وإني أري أنْ تكتبَ إلى أهل الكوفة، فيسير ثُلثاهم ويبقى ثُلث في ذراريهم وحفظ جزيتهم، وتبعثَ إلى أهل البصرة فيوروا ببعث، فقال: أشيروا عليّ، منْ استعملُ عليهم؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، أنت أفضلنا رأيًا وأعلمنا بأهلك. فقال: لأستعملنَّ عليهم رجلايكون لأول أسنَّة يلقاها. اذهب بكتابي هذا يا سائب بن الأقرع إلى النعمان بن مقرَّن قال: فأمره بمثل الذي أشار به عليّ، قال: فإن قُتلَ النعمانُ بن مُقرن فحذيْفةُ بن اليمان فإن قتلَ حُذيْفةُ فجرير بن عبد الله. فإن قتل ذلك الجيشُ فلا أرينّك. وأنت على ما أصابوا من غنيمة . فلا ترفعن إليَّ باطلاً ، ولا تحبسن حقًا [عن](٢) أحد هو له . قال السائبُ : فانطلقت بكتاب عمر إلى النُّعمان. فسارَ بثلثي أهل الكوفة، وبعث إلى أهل

<sup>(</sup>١) تَفَشُّغ: أصله من الظهور والعلوّ والانتشار. النهاية [٣/ ٤٤٨]. والمراد هنا: أن تتشعب بنا الأمور.

<sup>(</sup>٢) في الطبوع (على)، والصواب: (عن) كما أثبتناه من (أ، ب).

<sup>(</sup>٦٣٧) ضعيف الإسناد.

فيه النهاس بن قَهْم «ضعيف» مع الشك في الإسناد. وإن كان عن عمرو بن السائب فعمرو غير معروف. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٥٦] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٤٢٧] مختصرًا كلاهما عن أبي عبيد. ورواه خليفة بن خياط في تاريخه [ص ١٤٧] عن الأنصاري. والطبري في تاريخه [٢/ ٢١٩] معلقًا بدون إسناد.

البصرة، ثم سار بهم حتى التقوا بنهاوند فذكر وقعة نهاوند بطولها قال: فحملوا، وكان النعمان أول مقتول وأخذ حُذيفة الراية ففتح الله عليهم. قال السائب: وجمعت تلك الغنائم فقسمتها بينهم، ثم أتاني ذو العييتين، فقال: إن كنز النعير جان في القلعة. قال: فصعدت فإذا أنا بسفطين (١) من جوهر لم أر مثله ما قط. قال: فلم أرهما من الغنيمة فأقسمها بينهم، ولم أحرزهما بجزية أو قال قط. قال: فلم أرهما من الغنيمة فأقسمها بينهم، ولم أحرزهما بجزية أو قال أحدهما، شك أبو عبيد ثم أقبلت إلى عمر، وقد راث عليه الخبر، وهو يتطوف المدينة، ويسأل، فلما رآني قال: «ويلك يا ابن مليكة، ما وراءك؟ قُلت: يا أمير المؤمنين الذي تحب تم ذكر وقعتهم ومقتل النعمان وفتح الله عليهم وذكر له شأن السفطين فقال: اذهب بهما فبعهما إن جاءا بدرهم أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم السفطين فقال: اذهب بهما فبعهما إلى الكوفة، فأتاني شاب من قريش يقال له: اعمرو](٢) بن حريث، فاشتراهما بأعطية الذرية والمقاتلة. ثم انطلق بأحدهما إلى الحيرة، فباعه عا اشتراهما به منى. فكان أول لهوة (٣) مال اتخذه.

قال أبو عبيد: في هذا الحديث فصل ما بين الغنيمة والفيء. ألا تَرىٰ أن السائب قد كانَ أشْكلَ عليه وجه الأمر، من أيهما يجعل الجوهرَ حتى سأل عن ذلك عُمر وذلك أنه لم يصبه في مباشرة الحرْب، فيكون غنيمة، ولم يأخذه من أهل الذمَّة من جزيتهم، فيكون فينًا، ولكنه كان في حال بين الحالين. فلهذا ارتاب به حتى ذكره لعمر، فأمره ببيعه وقسمته الذرية والمقاتلة، ولم يأمرهُ أنْ يخمسه، فقد بين لنا أنه قد جعله فينًا وهلذا فرقُ ما بين الغنيمة والفيء: أنه ما نيلَ من أهل الشرك عنوة قسرًا والحرب قائمة فهو الغنيمة ، التي تخمس ويكون سائرُها لأهلها خاصة، دون الناس، وما نيل منهم بعد ما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار إسلام فهو فيء يكون للناس عامًا، ولا خمس فيه: وكذلك يكون مثله ما نيلَ من أهل الحرب، ما يكون للناس علمًا، ولا خمس فيه: وكذلك يكون مثله ما نيلَ من أهل الحرب، ما بعثوا به إليهم على أن يرجعوا عنهم، فقبل المسلمون المال ورجعوا عنهم قبل أن يرجعوا عنهم، فقبل المسلمون المال ورجعوا عنهم قبل أن يحلوا بساحتهم. وقد روي نحو ذلك عن الضحاك مفسرًا.

<sup>(</sup>١) السَّفَطُ: الذي يُعَبَّىٰ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. وقال ابن سيده: «السفط: كالجواليق». اللسان [٦/ ٢٨٠].

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «عمر»، والصواب ما أثبتناه من (أ، ب).

<sup>(</sup>٣) لُهُّوة ـ بالضّم: العَطيَّة، وجَمْعُها: لُهّني. وَقيل: هي أفضل العطاء وأجزله. النهاية [٤/ ٢٨٤].

٦٣٨ - كان عبد الله بن المبارك يحدثه - ولم أسمعه منه - عن محمد بن يسار قال سمعت الضحاك بن مُزاحم يقول: أيما أهْل حصن أعطوا فدية في غير قتال - وإن كانوا قد نظروا إلى الجيش - فهو بين جميع المسلمين .

قال أبو عبيد: يذهب الضحاك إلى أنه فيءٌ وليس بغنيمة، لأنه كان قبلَ القتال، وعلى هذا يوجه حديث النبي ﷺ في قسم الدنانير التي بعث به إليه قيصر .

٦٣٩ - حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن حُميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني «أن رسول الله على كتب إلي قيصر يدعوه إلى الإسلام فلما أتاه كتاب رسول الله على أمر مناديًا فنادى: ألا إن قيصر قد ترك النصرانية واتبع دين محمد، على مأقبل جنده قد تسلحوا حتى أطافوا بقصره. فأمر مناديه، فنادى: ألا إن القيصر إنما أراد أن يجربكم، كيف صبركم على دينكم الرجعوا فقد رضي عنكم. ثم قال لرسول النبي على: إني أخاف على ملكي: وكتب إلى رسول الله على: إنه مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله على النصرانية. قال: وقسم الدنانير».

٠٤٠ ـ حدثنا إسحاق بن عيسى عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن

لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين ابن المبارك.

والأثر: من طريق أبي عبيد رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٥٨] ووصله يحيئ بن آدم في الخراج [١٣٢] عن ابن المبارك.

#### (٩٣٩) مرسل.

بكر بن عبد الله المزني: تابعي ثقة من الثالثة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٥٩] من طريق أبي عبيد.

قلت: ومتنه مخالف لما في الصحيحين من حديث أبي سفيان وسبق برقم [٥٦].

#### (٩٤٠) ضعيف الإسناد.

تفرد به سعيد بن أبي راشد، ويقال ابن راشد. وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خَتْيم. قال الحافظ: «مقبول» يعني إذا توبع وإلا فلين، ولم يتابع من أحد.

قال الذهبي: «صدوق». وقد روى له الترمذي حديثاً في فضائل الحسين، وحسنه. وفي سند أبي عبيد=

<sup>(</sup>٦٣٨) علقه أبو عبيد وهو حسن.

عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت: التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله على بحمص، وكان جاراً لي شيخًا كبيرًا قد بلغ الفند (١) أوْ قـرُب منه، قال: أتيت رسول الله على وهو بتبوك بكتاب هرقل، فناوله رجلا عن يساره، فقرأه، فقلت: من صاحب كتابكم الذي يقرؤه؟ فإذا هو معاوية. فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال: إنّ لك حقا، إنك رسول، ولو وجدت عندنا جائزة جوزْناك (٢) بها، إنا سفر. فقام رجل فقال: أنا أجوزه. ففتح رحله، فأتى بحلة، فوضعها في حجري. فقلت: من صاحب الجائزة؟ فقالوا: عثمان: فقال رسول الله على الأنصار: أنا. قال: فذهب بي الأنصاري: فكنت معه».

قال أبو عبيد: فأرى الدنانير التي وصلت إليه من هرقل إنّما وصلت إليه بتبوك؛ لأن الدنانير إنما كانت مع الكتاب في الحديث الذي ذكرناه عن حميد عن بكر بن عبدالله؛ لأنه لم يبلغنا أنه ابتدأ النبي على بكتاب ولا أجابه إلا بواحد، فهو عندنا هذا الكتاب: وإنما جعل رسول الله على تلك الدنانير فيئًا، ولم يجعلها هدية ولا غنيمة ونيما نرى لنه قد كان متوجها إلى الروم حين أتته ولم يلق في وجهه ذلك حرباً. فتكون الدنانير غنيمة؛ ولم تصل إليه من قيصر وهو بالمدينة قبل الشخوص فتكون الدنانير عنيمة بها إليه في إقباله نحوه. فلا أعرف لها وجهًا. إلا الفيء، ولو كانت هدية ما قبلها وذلك أن الثابت عندنا أنه لم يقبل هدية مشرك من أهل الحرب. وبذلك تواترت الأحاديث:

<sup>(</sup>١) الفَنَد: في الأصل الكذب. وأَفْنَدَ: تكلم بالفَنَد. ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم: قد أَفْنَد، لأنه يتكلّم بالمَخرّف من الكلام عن سنن الصحة وأفنده الكبرّ: إذا أوقعه في الفنذ. النهاية [٣/ ٤٧٥].

<sup>(</sup>٢) جوزناك: يقال أجازه يجيزه إذا أعطاه، ومنه «أجيزوا الوفد» أي أعطوهم الجيزة والجائزة: العطية. النهاية [١/ ٣١٤].

<sup>(</sup>٣) يُنُزِل: يُضَيِّف. ومنه النُّزل كما في قوله تعالى «نزلاً من عند الله» أي في الجنة.

<sup>(</sup>٤) الشخوص: الخروج يقال «شخوص المسافر» خروجه عن منزلة. النهاية [٢/ ٥٠٠].

<sup>=</sup> يحيى بن سليم الطائفي: سيئ الحفظ لكنه متابع.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [٣/ ٤٤١، ٤٤٦] وابن زنجويه في الأموال [٩٦١] كلاهما عن إسحاق بن عيسى شيخ أبي عبيد به، ورواه البيهقي في الدلائل [١٦٦/] من طريق الحميدي عن يحيى بن سليم به، ورواه أبو يعلى في مسنده [١٥٩٧]، عبد الله بن أحمد في زوائد المسند [٤/ ٧٥] كلاهما من طريق حوثرة بن أشرس عن حماد بن سلمة ورواه عبد الله بن أحمد في المسند [٤/ ٧٤، ٧٥] عن سريج بن يونس عن المُهلَّبي وهو عباد بن عباد: كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به.

الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الحسن رضي الله عنه قال: كان عياض بن حمار المجاشعي يخالط رسول الله على قبل الإسلام. فلما كان الإسلام أهدى إليه هدية فردها وقال: «إنا لا نقبل [زَبْد] (١) المسركين» قال ابن عون: يعني رفدهم.

عن ابن جريح قال: أخبرني زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره في رجال من أهل العلم شهاب أخبره - أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره في رجال من أهل العلم «أن عامر بن مالك - ملاعب الأسنة - قدم على رسول الله على وهو مشرك - فعرض عليه الإسلام، فأبي، فأهدى إلى النبي على أقبل دسول الله على إلى النبي مشرك».

(١) في المطبوع زبد والصواب المثبت من (أ).

(٩٤١) إسناده مرسل والحديث صحيح.

سند أبي عبيد رجاله ثقات إلا أنه مرسل.

والحديث: رواه ابن زنجويه قي الأموال [٩٦٣] عن أبي عبيد، ورواه أحمد في المسند [٤/ ١٦٢] عن هشيم وحده به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٩٨] عن وكيع عن ابن عون عن الحسن به. وقد خالف هذا الجمع عن ابن عون سفيان الثوري فرواه موصولا.

رواه الطبراني في الأوسط [٧٠] والصغير [٤] من طريق الصلت بن عبد الرحمن عن سفيان عن ابن عون عن الحسن عن عمران ابن حصين: أن عياضًا. . . فذكره . قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا الصلت بن عبد الرحمن . تفرد به سليمان بن عبد الرحمن .

قلت: الصلت: مجهول قاله أبو حاتم راجع الجرح لابنه [٤/ ٢١٠] ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٩٦٥٩] عن معمر عن رجل عن الحسن.

ورواه الطيالسي في مسنده [١٠٨٢] وابن زنجويه في الأموال [٩٦٥] والطحاوي في شرح المشكل [٢٥٦٧] و [٢٥٦٨] والطبراني في الكبير [١٧/ ح/ ٩٩٨] والأوسط [٧٦١٦] والبيهقي في سننه [٩/ ٢١٦] من طرق عن أبي التياح عن الحسن به.

قلت: وللحديث طريق آخر حسن الإسناد.

رواه الطيالسي في مسنده [١٠٨٣] ومن طريقه الترمذي [١٥٧٧] وأبو داود في سننه [٣٠٥٧] والبزار في مسنده [٣٤٩٤]. والطبراني في الكبير [٧١/ح ٩٩٩] وفي الأوسط [٣٥٤٥]. والبيهقي في سننه [٢١٦/٩]: من طريق عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار.

قلت: ويشهد للحديث الآتي.

# (٩٤٢) مرسل.

رجال الإسناد كلهم ثقات إلا أنه مرسل.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٦٤] عن أبي عبيد وعبد الرزاق في المصنف [٩٧٤١] عن معمر عن ابن شهاب. ورواه البيهقي في دلائل النبوة [٣/ ٣٤١-٣٤٣] من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب به.

الأصمُّ بن عبد الله الأصمُّ بن جميل قال: حدثني عقبةُ بن عبد الله الأصمُّ قال: حدثنا ابن بُريدَةَ: «أنَّ عامرَ بن الطفيلِ أهدَىٰ إلى النبي عَلَيْ فَرَسًا، وكتبَ إليه: قال: حدثنا ابن بُريدَةً: «أنَّ عامرَ بن الطفيلِ أهدَىٰ إلى النبي عَلَيْ فَرَسًا، وكتبَ إليه: إنه قد ظَهرَ بي مثلُ الدُّبيلة (١) فابعث إلي بدواء من عندكَ. قال: فردَّ رسول الله عَلَيْ الفَرسَ، من أجل أنه لم يكن مسلمًا. وأهدىٰ إليه عُكَةً من عَسل، وقال: تداو به من هذا الذي بك».

[قال أبو عبيد: أما أهل العلم فيقولون: عامرُ ـ في هذا الحديث ـ عامرُ بن الطفيل: وأما أهل العلم بالمغازي فيقولون: هو أبو البراء عامرُ بن مالك وأن عامر بن الطفيل لم يزلْ على عدواته لرسول الله على حتى مات (٢)] (٣).

وقد رُوِيَ أَنهَ قبلَ هَدِيةَ أبي سفيانَ.

٦٤٤ ـ حدثنا يَزيدُ عن جَرير بن حازم عن يَعليٰ بن حكيم عن عكرَمَـة: «أنَّ رسول الله ﷺ أهدى إلى أبي سفيانَ تمرَ عَجوَةً ، وهو بمكةً مَعَ عمرو بن أمَيةً . وكتب إليه يَستهديه أدَمًا . فأهداها إليه أبو سفيان» .

قال أبو عبيد: وإنما وجه هـٰـذا عندنا: أنَ الهدية [كانت] في الهدنَةِ التي كانت بينَ

<sup>(</sup>١) الدُّبيَّله: هي خُراج ودُمَّل كبير تظهر في الجوف فنقتل صاحبها غالبًا، وهني تصغير دُبِّلة. وكل شيء جمع فقد دُبل. النهاية [٢/ ٩٩].

<sup>(</sup>٢) قلت: الصواب ما قال أهل السير، فإن أبا البراء عامر بن مالك هو الذي أتئ النبي على وأما عامر بن الطفيل فهو الذي استنقر بني سليم في حادثة بئر معونة التي قتل فيها القراء الذين أرسلهم النبي كها معه، فنفر معه عُصية ورعل وذكوان فقتلوا الصحابة ببئر معونة، ومات عامر بن الطفيل كافرا. كما في مرسل ابن كعب السابق وأظن الوهم من عقبة بن عبد الله الأصم.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٦٤٣) ضعيف مع إرساله.

فيه عقبه بن عبد الله الأصم : «ضعيف» وابن بريده إما عبد الله أو سليمان وكلاهما ثقة .

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٦٧] عن أبي عبيد.

<sup>(</sup>۹٤٤) مرسل.

رجال السند كلهم ثقات.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٦٨] عن أبي عبيد. ورواه ابن سعد في الطبقات [١/٧٦ ح ٤ ترجمة (١) في الطبقة الرابعة من الصحابة الذين اسلموا عند الفتح التكملة].

ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق [٣٦/ ٤٤] من طرق عن جرير به. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٩٩٨] من طريق خالد بن يونس عن عكرمة مختصراً. ورواه ابن سعيد المصدر السابق رقم (٣) ومن طريقة ابن عساكر في تاريخ دمشق المصدر السابق من طريق يونس بن عبيد عن عكرمة مطولاً.

رسول الله ﷺ وبين أهلِ مكَّة قبَل فتحها فأما مع المحارَبَةِ فلا .

وكذلك قبوله هدية المقوقس، صاحب الإسكندرية، وكان عظيم القبط (١).

م ٦٤٥ ـ «يُروى أنَّ رسولَ الله ﷺ لما كتب إليه مع حاطب بن أبي بلتعة ، أكرم حاطبا وأحسن إليه ، وكتب معه إلى رسول الله ﷺ : إني قدْ علمتُ أنَّ نبيا قدْ بقي ، وإني كنتُ أظنُّ أنه يخرجُ بالشام . وأهدَى إليه مارية التي ولدتْ له إبراهيم ، وبغلة ، وأشياء سوى ذلك فقبلها رسولُ الله ﷺ .

قال أبو عبيد: فنرى ذلك لأنه كان قد أقرَّ بنبوتِه ولم يظهر التكذيب للنبي عَلَيْهُ، ولم يؤيسهُ من الإسلام. فلهذا نرى النبي عَلِيَةُ قبل هديته.

٦٤٦ ـ وأما النجاشيُّ فقد كان أسلمَ وأهدَىٰ إلى النبي ﷺ فقبل، هديته.

٦٤٧ ـ وكذلك الأكيدر، إلا أنَّ إسلاَمه كان علىٰ شَرط له وشرط عليه، فكتب له النبيُّ ﷺ.

(١) القبط: لقب لأهل مصر ولما منَّ الله علينا بالإسلام إندرس هذذا الاسم وبقي على من لم يُسلِّم.

### (٥٤٥) هذا أمر مجمع عليه عند أهل السير.

رواه ابن هشام في السيرة [٤/ ٢١٦] والطحاوي في شرح المشكل [ ٢٥٧٠] والبيهقي في الدلائل [٤/ ٣٩٥]. من طرق عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد القاري. وعبد الرحمن مختلف في صحبته وقيل وَلدَ على عهد النبي على وقيل أتي به إلى النبي على وهو صغير. وعده ابن سعد وخليفة ومسلم في الطبقة الأولى من التابعين. قال الطحاوي: وإنما أدخلنا هذا الحديث في هذا الباب، لأن عبد الرحمن بن عبد القاري ممن ولد في زمن النبي على ويقال: إنه رآه فدخل بذلك في صحابته على الله النبي الله ويقال: إنه رآه فدخل بذلك في صحابته الله المنابقة المنابق

قلت: وله شاهد: بسند ضعيف من رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه عن جده.

رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر [ص ٤٩ ـ ٥٠] وعزاه الحافظ في الأصابة لابن شاهين وعلقه ابن عبد البر في الاستيعاب [١/ ٣١٥] من نفس الطريق.

قلت: فيه عبد الرحمان بن زيد بن أسلم «ضعيف».

# (٦٤٦) راجع رقم (٦٠).

أما إسلام النجاشي فهذا أمر ثابت، وقد مات في زمن النبي رضي وصلًى عليه النبي على صلاة الغائب. كما في الصحيحين: البخاري [١٢٤٥]، مسلم [٩٥١]، وغيرهما، وقد أمهر النجاشي أم حبيبة عن النبي على أربعمائة دينار.

## (٦٤٧) راجع رقم (٦٤٧).

قلت: في الصحيحين من حديث أبي حميد: أن أكيدر أهدى إلى النبي ري بغلة .

رواه البخاري [١٤٨١، ١٨٧٢، ٣١٦١] ومسلم [١٣٩٢]. وروى مسلم في صحيحه [٢٤٦٨]: من حديث أنس: «أن أكيدر أهدئ لرسول الله على حُلة من سندس».

قال أبو عبيد: فالثابت عندنا أن النبيُّ عَلَيْهُ لم يَقبلْ هَدِية مشرك محاربٍ.

قال أبو عبيد: وقد بينًا فصلَ ما بين الغنيمة والفيء.

فأما الصدقة، فليست تدخل في شيء من حكم هذين المالين، إنما هي زكاةً أموال المسلمين، ومواضِعها الأصنافُ الثمانيةُ التي ذكرها اللهُ تبارك وتعالى في سورة براءة .

ولا تكون عطاء للمقاتلة. وذلك بين في حديث يُرْوَىٰ عن عروة بن الزُّبيرِ:

7٤٨ ـ قال: حدثني ابن أبي مَرْيم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: سمعت مروان بن الحكم ـ وقام على المنبر ـ فقال: إن أمير المؤمنين معاوية قد أمر بأعطياتكم وافرة غير منقوصة . وقد اجتهد نفسه لكم وقد عجز من المال مائة ألف، وذلك لما أخل (١) فيكم من الإلحاق والفرائض . وقد كتب إلي أن آخذها من صدقة مال اليمن إذا مرّت علينا . قال: فجثا الناس على ركبهم ، فنظرت إليهم يقولون: لا والله ، لا نأخذ منها درهمًا واحدًا ، أنأخذ حق غيرنا ؟ إنما مال اليمن صدقة . والصدقة لليتامي والمساكين ، وإنما عطاؤنا من الجزية ، فاكتب إلى معاوية يبعث إلينا ببقية عطائنا . فكتب اليه بقولهم فبعث إليه معاوية ببقيته .

\* \* \*

(١) الخَّلَة: الحاجة والفقر. النهاية [٢/ ٧٢].

<sup>(</sup>٩٤٨) ضعيف الإسناد.

فيه ابن لهيعة «ضعيف». وبقية رجال السند ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٧٢] من طريق أبي عبيدٍ.

# باب

# (العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه)

7٤٩ ـ حدثنا يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة عن الصلت بن بَهرام عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر قال: شَهْدتُ جَلولاء فابتعتُ من المغنم بأربعين ألفًا. فلما قدمت على عمر قال لي: أرأيت لو عرضتُ على النار، فقيل لك: افتده، أكنت مفتدي؟ قلت: والله ما منْ شيء يؤذيك إلا كنتُ مفتديك منه. فقال: كأني شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا: عبد الله بن عمر، صاحبُ رسول الله عليه، وابن أمير المؤمنين، وأحب الناس إليه، وأنت كذلك. فكان أنْ يُرْخصوا عليك بمائة أحب اليهم من أن يغلوا عليك بدرهم وإني قاسمٌ مسؤول، وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش، لك ربح الدرهم درهمًا. قال: ثم دعا التجار، فابتاعوا منه بأربعمائة الف فدفع إلي ثمانين ألفًا، وبعث بالبقية إلى سعد بن أبي وقاص، فقال: اقسمه في الذين شهدوا الوقعة. ومنْ كانَ مات منهم فَادْفَعه إلى ورَثْتِه.

• ٦٥٠ قال: وحدثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبيد عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان إذا استو جَبَ الرّجُلَ عطاءه ثم مات، أعطاه وركته.

١٥٦ ـ قال وحدثنا عبدُالله بنُ صالح عن الهقل بن زيادٍ عن الأوزاعي: أن عمر

## (7٤٩) ضعيف الإسناد.

فيه جميع بن عمير « قال البخاري: فيه نظر . وقال ابن عدي: هو كما قاله البخاري في أحاديثه نظر ، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد .

قال أبو حاتم: محله الصدق، قال ابن نمير: كان من أكذب الناس، ووثقه العجلي.

قلت: مثل هذا لا يحتج به.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٧٣] من طريق أبي عبيد.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ١٨ ، ١٩] عن أبي أسامة عن الصلت بن بهرام به .

# (٩٥٠) ضعيف الإسناد.

فيه معقل بن عبيد اصدوق يخطئ.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٧٤] والبلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٦] كلاهما عن أبي عبيد.

· ورواه ابن أبي شيبة في المُصنف [٧/ ٦٢٨] عن محمد بن عبد الله الأسدي عن معقل.

لكن يشهد له الأثر الآتي.

# (٢٥١) ضعيف الإسناد والأثر يحسن بما قبله.

فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

ابن عبد العزيز كتب: «أن انظر في أهل الدواوين، فمن كان عمل على عطائه سنة كاملة وغرم ما نَابه من الحمائل - أو قال: الجعائل، شك أبو عبيد - وأجزاً بعوثه، ثم يقبض بعدما يُؤمر للناس بأعطياتهم، فمر لأهله بعطائه حقًا واجبًا، وانظر من كان اكتتب في شيء من البعوث فخرج له عطاؤه، فتجهز به، ثم أدر كه أجله، فلا تغرموا أهله (١) شيئًا، إنما أخذ حقه».

٦٥٢ ـ وحدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال الزبيرُ لعثمان ـ بعدما مات عبدُ الله بن مسعود ـ: أعطني عطاء عبدالله، فعيالُ عبدِ الله أحقُّ به من بيتِ المال، فأعطاهُ خمسة عشر الفاً.

٦٥٣ ـ قال يزيد: وكان الزُّبيرُ وصيُّ عبدالله بن مسعود.

قال أبو عبيد: في هذا الحديث من الفقه: أنْ الرجلَ إذا أوصَى إلى وصيين كان لأحدهما أنْ يقتضي ماله، دُون الآخرِ؛ لأنَّ الزّبيرَ وعبدالله بن الزَّبير كانا جميعاً وصيي عبدالله. وقد ذكرنا حديثهما في غير هذا الموضع. فأرى عثمان قد دفع ماله إلى أحدهما دون الآخر.

٢٥٤ ـ قال: وحدَّثنا خالد بن عمرو عن عليّ بن حي عن سماك بن حرْب قال: حدثني الحيُّ: أنَّ رجلاً مات بعد ثمانية أشهر من السنة فأعطاه عمرُ بن الخطابِ ثلثيْ عطائه.

<sup>(</sup>١) فلا تُغْرِمُوا: فلا تلزموا أهله أداء شيء مثل الكفالة. لسان العرب (١٠/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢٥٢) صحيح. رجال السند كلهم ثقات. ويزيد: هو ابن هارون.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٧٥]. وراه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٦] من رواية عفان وخلف البزار ووهب بن بقية ثلاثتهم عن يزيد به. ورواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ١١٩] عن يزيد بن هارون. ورواه أيضاً من رواية الفضل بن دكين عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.

<sup>(</sup>٦٥٣) سنده معضل وهو صحيح.

سند أبي عبيد معضل. لكن الأثر وصله ابن سعد في الطبقات [١١٨/٣] من رواية عامر بن عبد الله بن الزبير، أن عبد الله وصي الزبير، وذلك لأن النبي ﷺ آخئ بينهما. ورواية عروة بن الزبير رواها أيضًا ابن سعد كما في الأثر السابق.

<sup>(</sup>٢٥٤) ضعيف الإسناد.

فيه جهالة أهل الحي هؤلاء، وعلي بن حي، منسوب لجده، وهو علي بن صالح.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٢٧] ومن طريقه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٦٤٦] عن عبيدالله بن موسى. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٧٧] عن أبي نعيم: كلهم عن علي بن صالح بن حي .

# باب

# (الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء)

700 - حدثنا إبراهيم بن سَعد عنْ أبيه سعد بن إبراهيم: أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله: «أنْ أعط الناسَ على تَعلم القرآنِ» فكتب إليه: إنك كتبت إلي ً: أنْ أعط الناسَ على تعلم القرآن. فتعلمه من ليست له فيه رغبة إلا رغبة الجعل (١). فكتب إليه: «أنْ أعط الناسَ على المروءة والصحابة».

707 ـ قال: وحدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الشيباني عن أسير بن عمرو، قال: بلغ عمر أنَّ سعدًا قال: منْ قرأ القرآن ألحقته في ألفين، فقال: أُفًّ أَفًّ أَفًّ أَفًّ أَفًّ أَفًّ أَفًّ إلى الله؟

قال أبو عبيد: وسمعت علي بنَ عاصم يحدثه عن الشيباني عن أسير بن عمرو عن عمر : أن سعدًا.

70٧ - قال: وحدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الحكيم بن سليمان بن أبي غيد الله الدمشقي، سليمان بن أبي غيد قال: بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك الدمشقي، والحارث بن يمجد الأشعري، يفقهان الناس في البدو، وأجرئ عليهما رزقا. فأما يزيد فقبل، وأما الحارث فأبئ أن يقبل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك فكتب عمر: إنا لا نعلم بما صنع يزيد بأساً (٣) وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد.

(١) الجُعْلِ: هو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً. النهاية [١/٢٧٦].

أسير بن عمرو ويقال ابن جابر، ويقال يسير بن عمرو له رؤية والإسناد إليه صحيح. والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦١٩] من رواية وكيع عن سفيان به.

(٩٥٧) ضعيف الإسناد.

وا قتو . وواه ابن محسف فتر في قاريح دمسس ٢٠١١ من طريق ابني عبيد. ورواه و دينع في الحبار الفضاة [١/ ٣٢٢] مختصرًا. وعنده عبد الحكم بدلاً من عبد الحكيم.

<sup>(</sup>٢) أُفٍّ أُفٍّ : هِي صوّت إذا صوّت به الإنسان علم أنه مُتَضَجّرٌ مُتكرَّهٌ وقيل أصل الأُفّ من وسخ الأصبع إذا فتل. النهاية [١/ ٥٥].

<sup>(</sup>٣) بَأْسًا: أي مشقة أو شدة وقد ذكر هذا المعنى ابن منظور في لسان العرب [١/ ٣٠١] وهي بمعنى حرج.

<sup>(</sup>٩٥٥) مرسل. سعد بن إبراهيم، لا يدرك عُمَرَ. وما بعده أصح منه.

<sup>(</sup>٢٥٦) صحيح الإسناد.

فيه نعيم بن حماد «ضعيف». وعبدالحكيم بن سليمان لم أعثر له على ترجمة. والأثر: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [١١/١١] من طريق أبي عبيد. ورواه وكيع في أخبار القضاة

كتاب الأموال \_\_\_

70٨ ـ قال: وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «كنا يومًا مع عمر، إذْ جاءته امرأة أعرابيةً. فقالت: يا أمير المؤمنين، أنا ابنة خفاف بن أيماء . شهد الحديبية مع رسول الله ﷺ. فقال عمر: نسب قريب، وأمر لها بطعام وكسوة . ـ قال أبو عبيد: ولا أحفظ مبلغه (\*) ـ فقال رجل: اكثرت لها يا أمير المؤمنين، فقال: قد شهد أبوها الحديبية مع رسول الله ﷺ، ولعله قد شهد فتح مدينة كذا ومدينة كذا، فحظه فيها، ونحن نجبيها (١)، أفلا أعطيها من ذلك؟».

# باب (التسوية بين الناس في الفيء)

٦٥٩ ـ قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر لما قدم عليه المال جعل الناس فيه سواء، وقال: وددت أني أتخلص مما أنا فيه بالكفاف، ويخلص لي جهادي مع رسول الله ﷺ.

٠٦٦٠ قال: وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنَّ أبا بكر قسم بين الناس قسمًا واحدًا، ، فكان ذلك نصف دينارلكل إنسان .

#### (۹۵۹) منقطع.

فيه ابن لهيعة: «ضعيف» والانقطاع بين يزيد بن أبي حبيب وأبي بكر رضي الله عنه.

والأثر: رواه ابن نجويه في الأموال [٩٤٥] من طريق أبي عبيد.

#### (٦٦٠) منقطع.

منقطع بين يزيد وأبي بكر رضي الله عنه مع ضعف عبد الله ابن صالح. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٤٦] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>١) نجبيها: الاجتباء، افتعال من الجِباية، وهو استخراج الأموال من مظانها. النهاية [١/ ٢٣٨]. قلت: والمراد هنا: الخراج والجزية.

<sup>(</sup>۲۵۸) إسناد ضعيف وهو صحيح.

سند أبي عبيد فيه عبد الله بن صالح: "ضعيف".

لكن للأثر طريق آخر عن زيد بن أسلم: رواه البخاري في صحيحه [٤١٦١، ٤١٦١] من طريق مالك عن زيد ابن اسلم به.

 <sup>(\*)</sup> مبلغ ما أمر به عمر لها.

كما في البخاري: « . . . ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربرطًا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعامًا وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم نوالها بخطامه ثم قال لها: اقتاديه فلن يغني حتى يأتيكم الله بخير . . . ثم ذكر نحو الرواية كما هنا .

771 ـ قال عبدالله بن صالح: وحدثني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره: أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس في القسم، فقال: «فضائلهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير».

77٢ - قال: وحدثني يحيئ بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاتي قال: شهدت خطبة عمر بن الخطاب بالجابية، قال: فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال «أما بعد فإن هذا الفيء شيء أفاء والله عليكم، الرفيع فيه بمنزلة الوضيع، ليس أحد أحق به من أحد، الا ما كان من هذين الحيين. لخم وجذام، فإني غير قاسم لهما شيئًا، فقام رجل من لخم أحد بلجدم فقال: يا ابن الخطاب، أنشدك بالله في العدل والتسوية، فقال: ما يريد أبن الخطاب بهذا إلا العدل والتسوية، والله إني لأعلم أن الهجرة لو كانت يريد أبن الخطاب بهذا إلا العدل والتسوية، والله إني لأعلم أن الهجرة لو كانت بصنعاء ما خرج إليها من لخم وجذام إلا قليل افأجعل من تكلف السفر وابتاع الظهر (١) بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم؟ فقام أبو حدير، فقال: يا أمير المؤمنين، الظهر (١) بمنزلة ومم إنما قال عمر: والله لا قسمن لكم، ثم قسم بين الناس، فأصاب كل الذي يُذهب حقنا وفا فقال عمر: والله لا قسمن لكم، ثم قسم بين الناس، فأصاب كل رجل منهم نصف دينار، إذا كان وحده، فإذا كانت معه امرأته أعطاه دينارا».

77٣ ـ قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول «لئن عشتُ إلى هذا العام المقبلِ لأَلْحَقنَّ آخرَ الناس

<sup>(</sup>١) الظَّهْرُ: الإبل التي يُحمل عليها وتُركب. يقال عند فلان ظهر: أي: إبل. النهاية [٣/ ١٦٦].

<sup>(</sup>٣٦١) مثل سابقه. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٤٧] من طريق ابي عبيد.

<sup>(</sup>٦٦٢) سبق برقم (٦١٤) مختصراً.

<sup>(</sup>٦٦٣) صحيح.

سند أبي عبيد صحيح.

والأثر: رواه ابن رنجويه في الأموال [٩٥٠] من طريق أبي عبيد ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢٠٦] من رواية ابن المبارك عن هشام به. ورواه البخاري في صحيحه [٤٢٣٥] وابن زنجويه في الأموال [٢٢٢] من طريق سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم به. ورواه البخاري في صحيحه [٣٣٣٤] من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما عن الخزاج [٢٣٦] من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما عن مالك عن زيد بن أسلم به.

بأولهم حتى يكونوا ببانًا (١) وأحدًا».

قال عبد الرحمان: ببانًا واحدًا: شيئًا واحدًا.

قال أبو عبيد: وقد كان رأي عمر الأول التفضيل على السوابق والغناء عن الإسلام. وهذا هو المشهور من رأيه. وكان رأي أبي بكر التسوية، ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر.

وكذلك يروى على التسوية أيضًا. ولكلاً الوجهين مذهبٌ.

175 - قد كان سفيان بن عيينة - فيما يحكى عنه - يفسره، يقول: ذهب أبو بكر في التسوية إلى أن المسلمين إنما هم بنو الإسلام، كإخوة ورثوا آبا، فهم شركاء في الميراث تتساوى فيه سهامهم. وإن كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل ودرجات الدين والخير. قال: وذهب عمر الى أنهم لما اختلفوا في السوابق حتى فضل بعضهم بعضا، وتباينوا فيها، كانوا كإخوة العلات (٢)، غير متساوين في النسب ورثوا أخاهم، أو رجلا من عصبتهم الفاولاهم] (٣) بميراثه أمسهم به رحما، وأقعدهم إليه في النسب.

قال أبو عبيد: يعني بقوله: أمسهم به رحمًا وأقعدهم إليه في النسب: أن أخاهُ لأبيه وأمه يحوز الميراث، دونَ أخيه لأبيه، وإن كان الآخر أخاه. ويعني بالأقعد في النسب: مثل الابن وابن الابن. والأخ وابن الأخ. يقول: أفلست ترى أن الأقعد يرثُ دون الأطراف، وإن كانت القرابةُ تجمعهم؟ يقول: فكذلك هم في ميراث الإسلام، [أولاهم] بالتفضيل فيه أنصرهم له وأقومهم به، وأذبهم عنه (٤).

<sup>(</sup>۱) قوله بباناً: وقع في المطبوع ببانًا بالياء المثناة التحتانية وهو خطأ والصواب: ببابا بالباء الموحدة. ومعناها كما قال الحافظ في الفتح [٧/ ٥٦٠]: «قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث». وقال الأزهري: «بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية في لغة معد، وقد صححها صاحب العين..»، وقال: «الببان: المعدم الذي لا شيئ له، ويقال هم على ببان واحد أي على طريقة واحدة»، قال الطبرى: «الببان في المعدم الذي لا شيئ له، فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر».

<sup>(</sup>٢) إخوة العَلاَّت: الإخوة لأب. النهاية [٣/ ٢٩١].

<sup>(</sup>٣) في المطبوع أولادهم، والمثبت من (1، ب) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) الذُّب: اللَّدافعة، وأذبهم؛ أي: أشدهم مدافعة عنه.

<sup>(</sup>٢٦٤) علقه أبو عبيد. رواه ابن زنجويه عن أبي عبيد في الأموال له [٩٥٤].

قال أبو عبيد: بلغني عن ابن عيينة كلامٌ هاذا معناه، وإن اختلف اللفظُ ـ فيما تأوَّل على أبي بكر وعمر ـ وليس يوجد عندي في هاذا تأويل أحسن منه.

# باب

# (توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به)

370 ـ قال حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد عن رجل عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي على قال «من ولي لنا شيئًا ، فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنًا. ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبًا. ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادمًا. فمن اتخذ سوى ذلك: كنزًا، أو إبلا، جاء الله به يوم القيامة غالاً أو سارقًا».

٦٦٦ قال: حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن عبدالرحمان بن جبير حدّثه: أنه كان في مجلس فيه المستوردُ بن شداد، وعمر وأو عمرو(•) بن غيلان شك أبو عبيد فسمع المستورد بن شداد يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول مثل ذلك.

٦٦٧ ـ قال ابن لهيعة: وأخبرني عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمان بن جبير مثل

(٩٦٥) إسناده ضعيف والحديث صحيح.

في إسناده عبد الله بن صالح: «ضعيف» وهذا الرجل المبهم. وقد فسر في رواية ابن لهيعة الأتية. والحديث من هذا الطريق: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٧٩].

(٦٦٦، ٦٦٦) إسناده ضعيف والحديث صحيح.

في إسناده ابن لهيعة: ضعيف، لكن تابعه الأوزاعي على روايته وبقية رجال السند

ثقات، الحارث بن يزيد هو الحضرمي: «ثقة» وعبدالله بن هبيرة هو السبائي: «ثقة» وعبد الرحمن بن جبير هو المصري المؤذن: ثقة، وقد وقع في بعض الطرق عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو خطأ.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [٤/ ٢٢٩] وابن زنجويه في الأموال [٩٧٨] والطبراني في الكبير [٢٠/ ح ٧٢٥ ، ٧٢٦] وابن عبد الحكم في فتوح مصر [ص ٢٦١]، من طرق عن ابن لهيعة به .

قال ابن أبي حاتم في العلل: [٦ ٩ ٢٦]: سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب عن ابن لهيعة. . . فذكر الحديث، فقال: قال أبي: «هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الليث، عن الحارث بن يزيد عن رجل عن المستورد».

قلت: لم يذكر فيه عياش بن عباس.

أما رواية ابن لهيعة هذه فليست بخطأ فقد تابعة الإمام العلم الأوزاعي عليها كفي بها متابعة .

رواه أبو داود في سننه [٢٩٤٥] ومن طريقه البيهقي في سننه [٦/ ٣٥٥] وابن خزيمة في صحيحه [٧٣٧٠] والطبراني في الكبير [٢٠/ ح ٧٢٧] والحاكم في مستدركه [١/ ٢٠٤] كلهم من طريق المعافئ بن عمران عن الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير به. وقد وقع عند أبي داود جبير بن نفير بدلا من=

<sup>(</sup>٠) الصواب: عمرو كما عند الآخرين بغير شك.

ذلك إلا أنه قال: «غالاً وسارقًا».

٦٦٨ - قال: وحدثني أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي «أن رسول الله عليه استعمل رجلا، فجاء يقول: هذا لكم، وهلذا أهدى إليَّ. فقام رسول الله ﷺ [على المنبر](١)، فحمدَ الله وأثني عليه، ثم قال: ما بالُ العاملِ نبعثه، فيقول: هذا لكم وهذا أهديَ إلى؟! أفلاً جلس في بيت أبيه وبيت أمه، فينظر هل يهدي إليه أم لا؟ والذي نفسُ محمد بيده، لا يأتي أحد منهم بشيء إلا جاء به على رقبته يوم القيامة، إن كان بعيرًا له رغاءٌ (٢)، أو بقرة لها خُوَار (٣)، أو شاة تَيْعَرُ (٤). ثم رفع يده، حتى رأينا عَفْرَةَ إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغتُ، اللهم هل بلغتُ؟».

=عبد الرحمن بن جبير . قال المزي في التحفة [٨/ ٣٧٧]: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل «جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب. قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: بعد ذكر كلام المزي، رواه أحمد من طريق ابن لهيعة فذكره سنده، فيحتمل أن يكون في أصل أبي داود عن بن جبير بن نفير " فسقط «ابن " ثم وجدت الحديث في تاريخ ابن يونس أخرجه عن النسائي ، عن يحيئ بن مخلد عن موسى بن مروان بسند أبي داود لكن قال فيه اعن عبد الرحمن بن جبير " ـ حسب . وكذلك ساقه النسائي في كتاب الجهاد من رواية ابن الأحمر وعلى هذا فذكر «نفير» في هذا الإسناد غلط ممن ذكره، فإن الذي جده نفير شامي وصاحب هذا الحديث مصري. والمستورد أيضًا مصري، أ. هـ.

#### (۲۲۸) صحیح.

والحديث: رواه البخاري في صحيحه [٩٢٥]، [٦٦٣٦] وأبو عوانه في مسنده [٢٠٦٦] والدارمي في سننه [١٦٦٩] من طريق أبي اليمان عن شعيب به.

وقد تابع شعيب جمع.

رواه البخاري في صحيحه [٢٥٩٧]، [٧١٧٤] وابن خزيمة في صحيحه [٢٣٣٩]، والبزار في مسنده [٣٧٠٧]، والبيهقي في سننه [٤/ ١٥٨]: كلهم من طرق عن سفيان بن عيينه.

ورواه مسلم في صحيحه [١٨٣٢] وأبو عوانه في مسنده [٧٠٦٨] من طريق سليمان بن كثير. ورواه مسلم في صحيحه [١٨٣٢] والبيهقي في معرفة السنن والآثار [٨٤٢١] والبغوي في شرح السنة [١٥٦٢] وأبو عوانه في مسنده [٢٠٩٢]. ورواه الطحاوي في شرح المشكل [٤٣٤٠] وأبو داود في سننه [٢٩٤٦] كلهم من طرق عن معمر . ورواه أبو داود الطيالسي [١٢١٣] وأبو عوانه في مسنده [٧٠٧٢] من طريق زمعة وهو ابن صالح. كلهم عن الزهري به.

وتابع الزهري جمع وهم:

١ ـ هشام بن عروة: رواه البخاري في صحيحه [٥٠٠٠] ومسلم في صحيحه [١٨٣٢]. والبزار في مسنده [٣٧٠٨] من طريق أبي أسامة. ورواه البخاري في صحيحه [٦٩٧٩] والحميدي في مسنده [٨٤٠] من=

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) الرغاء هو: صوت البعير. (٣) الخوار: صوت البقر. (٤) تيعر: اليعار هو صوت الشاة.

# ٦٦٩ ـ وحدثنا محمد بن يزيد ويزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن

=طريق الزهري. وهذا الطريق لا يطعن في رواية الزهري عن عروة فيحمل على سماع الزهري من عروة ومن هشام عن عروة. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٦٩٥١] ومن طريقه أبو عوانة في مسنده [٢٠٥١] عن معمر. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٨٠] والطحاوي في شرح المشكل [٣٣٥] وابن حبان في صحيحه معمر. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٨٠] والطحاوي في شرح المشكل [٣٤٥] عن سفيان بن عينه. ورواه البخاري في صحيحه [٧١٧] من طريق عبدة وهو ابن سليمان. ورواه أبو عوانة في مسنده [٧٢٠] من طريق المبارك بن فضالة. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢٥٢] ومن طريقه مسلم في صحيحه [٢٨٣٠] عن عن عبد الرحيم بن سليمان. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢٥٢] عن وكيع. ورواه أبو عوانة في مسنده المسنف [٥/ ٢٥٢] عن وكيع. ورواه أبو عوانة في مسنده المسنف [١٩٥٠] عن ابن جريح. ورواه أبو عوانة في مسنده [٨٥٠٧] من طريق أبي معاوية. ورواه أبو عوانة في مسنده [٢٥٠٧] والطحاوي في شرح المشكل [٣٤٤] والليهقي في سننه [٤/ ١٥٩] كلهم من طرق عن سفيان الثوري. ورواه الطحاوي في شرح المشكل [٣٣٤] والليهة في في سننه [٤/ ١٥٩] كلهم من طرق عن سفيان الثوري. ورواه الطحاوي في شرح المشكل [٣٣٤] والبيهة عن هنان بن عدوة عن أبيه.

٢ ـ عبد الله بن ذكوان: رواه مسلم [١٨٣٢] وأبو عوانه في مسنده [٢٠٧٠، ٧٠٧٩].

والطحاوي في شرح المشكل [٤٣٣٩] من طرق عن الشيباني عن عبدالله بن ذكوان.

٣، ٤ ـ يحييٰ بن سعيد وأبو معمر : رواه أبو عوانه في مسنده [٧٠٧٣].

٥ ـ أبو الأسود: رواه أبو عوانة في مسنده [٧٠٧٢]

٦ ـ يزيد بن رومان: رواه أبو عوانه [٧٠٧١].

كلهم عن عروة عن أبي حميد الساعدي.

#### (٦٦٩) صحيح.

رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا الصحابي فمن رجال مسلم.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [٤/ ١٩٢] وأبو عوانه في مسنده [٧٠٥٣] من طريق يزيد.

ورواه مسلم في صحيحه [١٨٣٣] وأحمد في مسنده [٤/ ١٩٣] وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٢٢٩] وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني [٢٤٧] والطبراني في الكبير [١٧/ ح ٢٥٨] والبيهقي في سننه [٤/ ١٥٨] من طريق وكيع. ورواه أحمد في المسند [٤/ ١٩٢] وأبو داود في سننه [٣٥٨]: من طريق يحيئ بن سعيد القطان. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٩٥٥]، والطبراني من طريقه [٢٥/ ح ٢٥٦]، وأبو عوانه في مسنده [٤٥٠٧]. من طريق سفيان الثوري ، ورواه الحميدي في مسنده [٤٩٨]، والطبراني من طريقه في الكبير [١٧/ ح ٢٥٦] عن ابن عيينه. ورواه مسلم في صحيحه [١٨٣٣] وأبو عوانه في مسنده [٤٠٠٧] من طريق أبي أسامة. ورواه أبو عوانه في مسنده [٥٠٠٧] من طريق الموال [١٨٣] من طريق بعبيد. ورواه امسلم في محيحه [٩٨١] من طريق يعلي بن عبيد. ورواه اسلم في صحيحه [١٨٣٠] من طريق محمد بن رافع وعبد الله بن نمير والفضل بن موسئ، ورواه ابن حبان في صحيحه [١٨٣٠] من طريق جرير بن عبد الحميد. ورواه الطبراني في الكبير [١٧/ ح ٢٥٧، ٢٥٩) ٢٢]: من طريق زهير وعيسئ بن يونس ومروان بن معاوية ومعتمر بن سليمان ويحيل بن عبد الملك، جميعهم عن ماطريق زهير وعيسئ بن يونس عدى بن عمير به.

وقد تابع اسماعيل عن قيس، إبراهيم بن مهاجر:

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٢٤٢٨]، والطبراني في الكبير [١٧/ ح ٢٦٢].

قيس بن أبي حازم عن عدي بن عُميْرة الكندي قال: قال رسول الله ﷺ «من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه، فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود، كأني أنظر إليه. فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما ذلك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. فقال: رسول الله ﷺ: وأنا أقوله الآن، ألا من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره. فما أعطى منه أخذ، وما نهى عنه انتهى».

• ٦٧٠ - قال: وحدثنا عبدالله بن صالح عن الهقل بن زياد عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «لما أستخلف أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلي، وقد شغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل - أو قال: أهل - أبي بكر من هذا المال، وأحترف للمسلمين فيه قالت: فلما ولي عمر أكل هو وأهله من المال.

7۷۱ - وحدثني سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال: سمعت عبدالله بن أبي مليكة يقول: قال أبو بكر لعائشة: «يا بنية إن تجارتي قد كانت تفضل لي فضلاً عن نفقة أهلي، فلما شغلتني الإمارة عن التجارة رأيت أن أستنفق من المال لقحة (۱) كنا نشرب لبنها، فرديها إلى ابن الخطاب».

<sup>(</sup>١) لَقْحَة: اللَّقَحَة. بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالنتاج والجمع: لِقَحٌ. وناقة لَقُوح. إذا كانت غزيرة اللبن، وناقة لاقحٌ إذا كانت حاملاً.

<sup>(</sup>۹۷۰) إسناده ضعيف وهو صحيح.

سند أبي عبيد فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

لكن الأثر روي من طرق أخري عن الزهري.

رواه البخاري في صحيحه [٢٠٧٠] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٥٣] من طريق يونس. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٨٣] وابن سعد في الطبقات [٣/ ١٣٨] من طريق معمر، كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة

<sup>(</sup>۹۷۱) صحیح.

سند أبي عبيد صورته مرسل، ولعل ابن أبي ملكية أخذه عن عائشة وهذا محتمل. فقد روي من طريقين عنها.

والآثر: رواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ١٤٣] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٢٣] وابن زنجويه في الأموال [٩٨٦] وابن زنجويه في الأموال [٩٨٩] والبيسهقي في سننه [٦/ ٣٥٣] من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة وهذا سند صحيح. ورواه ابن أبي سعد في الطبقات [٣/ ١٤٣] وابن زنجويه في الأموال [٩٨٥] من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عنها وهذا سند أيضاً صحيح.

7۷۲ ـ وحدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، أن أبا بكر قال لعائشة ـ وهي مُمرضة ـ : «أما والله لقد كنت حريصًا على أن أوفر فيءَ المسلمين، على أني قد أصبت من اللحم واللبن، فانظُري ما كان عندنا فأبلغيه عمر ـ قال : وما كان عنده دينارٌ ولا درهم، ما كان إلا خادمًا ولقْحَة ومحلبًا فلما رجعوا من جنازته أمرت به عائشة إلى عمر . فقال : رَحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده .

7٧٣ ـ قال: وحدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرسن قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة: إني لم أرد أن أصيب من هذا المال شيئًا، فلم يدَعني ابن الخطاب حتى أصبت منه ستة آلاف، وإن حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها. قال: فلما قُبض بعثت عائشة إلى عمر، فذكرت له ذلك، فقال: «رحم الله أبك، لقد أحبً أن لا يدع لأحد بعده مقالا، وإني ولي الأمر بعده وقد رددتهما عليكم».

١٧٤ ـ حدثنا معاذ عن ابن عُون عن ابن سيرين مثل ذلك أو نحوه.

٥٧٥ ـ قال: وحدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن الأحنف بن

## (۲۷۲) في سنده ضعف وهو صحيح.

فيه سليمان بن المغيرة متكلم في روايته عن ثابت.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٨٤] وابن سعد في الطبقات [٣/ ١٤٤] من طريق سليمان به .

وقد خالف سليمان حمادً بن سلمة فرواه عن ثابت عن سُمية عن عائشة،

قلت: هذا أصح؛ فحماد أثبت من سليمان وغيره في ثابت خاصة.

ورواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ١٤٤].

## (۹۷۳، ۹۷۳) مرسل،

رجاله ثقات إلا أنه مرسل محمد بن سيرين لا يدرك وفاة أبي بكر.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٨٧] عن النضر بن شميل. ورواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ١٤٣]

عن يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين به .

قلت: لكن يشهد لعناه الآثار السالفة.

### (٩٧٥) صحيح. رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٢٣] وابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٠٨] من طريق هشام بن حسان. ورواه عبد الرزاق فئ المصنف [٤٦ ٠٠٨] وابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٠٨] والبيهقي في سننه [٣/ ٣٥٣] من طريق أيوب. ورواه ابن زنجويه فئ الأموال [٩٨٩] وابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٠٨] من طريق ابن عون، ثلاثتهم عن ابن سيرين عن الأحنف به. وقد تابع ابن سيرين في روايته محارب بن دثار. رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٠٣] وسنده صحيح.

قيسِ قال: «كنّا جُلوسًا بباب عُمرَ، فخرِجت جارية، فقلنا: هذه سُريّة عَمرَ، فقلنا: إنها ليست بسُرية عمر، إنها لا تحلُّ لعمرَ، إنها من مال الله. قال: فتذاكر نا بيننا ما يَحل من مال الله. قال: فَرُفي (١) [ذلك إليه] (٢) فأرسل إلينا. فقال: ما كنتم تذاكرون؟ فقلنا خرجت علينا جارية، فقلنا: هذه سُريّة عمر، فقالت: إنها ليست بُسريّة عمر: إنها لا تحلُّ لعمر، إنها من مال الله، فتذاكرنا بننا ما يَحلُ لك من مال الله؟ حُلتَينُ: حُلَّة الشتاء والقَيْظ (٣)، ما أَسْتَحلُّ من مال الله؟ حُلتَينُ: حُلَّة الشتاء والقَيْظ (٣)، وما أحُجُّ عليه واعْتمرُ من الظَّهْرِ، وقُوتُ أهْلي كرجل من قريش، ليس بأغناهم ولا بأفقرِهم. ثم أنا رَجلٌ من المسلمين، يُصيبني ما يُصيبهمُ».

7٧٦ - قال: وحدثني سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زُحْرِ عن الأعمش عن زيْد بن وَهْب - قال أبو عبيد: وفي حديث غير يحيى بن أيوب عن الأعمش عن إبراهيم - قال: «أرسل عمر إلى عبد الرحمان بن عوف يَستَسْلفُه أربَعمائة درهم. فقال عبد الرحمن: أتستسلفني، وعندك بيت المال، ألا تأخذ منه، ثم ترده فقال عمر: إني أتخوق أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك: «اتركوا هاذا لأمير المؤمنين. حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شُحك، فإذا مُت جئت فاستوفيتها من ميراثي».

7۷۷ ـ قال: وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال لنا عمر يومًا: "إني قد حلت بينكم وبين مكاسب المال، فأينكم كان له مال فإنه مما تحت أيدينا، فلا يترخص أحدُكم في البرْ ذَعة (٤) أو

<sup>(</sup>١) فرقي: هكذا بالفاء ولعله بالقاف؛ أي: رقى إليه الكلام ارتفع إليه، والمعني: أنه بلغه تذاكرهم (١) في (ب) إلى عمر. (٣) القيظ: شدة الحر. النهاية [٤/ ١٣٢].

<sup>(</sup>٤) البَرْذَعة: الحلس الذي يلقئ تحت الرجل والجمع البَراذع وخص بعضهم به الحمار [اللسان مادة (بَرْذَع)].

<sup>(</sup>٦٧٦) ضعيف الإسناد.

فيه: يحيى بن أيوب الغافقي. صدوق يخطئ، وعبيد الله بن زَحْر يخطئ أيضًا. أما زيد بن وهب فهو أحد المخضرمين ثقة جليل. رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٠] عن أبي عبيد.

أما قول أبي عبيد في حديث غير يحيئ؛ فقد خالف يحيئ أبو عوانة فرواه عن الأعمش عن إبراهيم . رواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ٢١١]. قلت وهذا أصح وإبراهيم لا يدرك عُمْرَ .

<sup>(</sup>٩٧٧) ضعيف الإسناد. فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٤] عن عبد الله بن صالح به .

الحَبل، أو القتب (١)، فإنَّ ذلك للمسلمين، ليس أحدٌ منهم [إلا] (٢) وله فيه نصيب. فإن كانَ لإنسان واحد رآه عظيمًا، وإن كان لجماعة المسلمين أرْخص فيه؟ وقال: مالُ الله».

7۷۸ ـ قال: وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن عمرو بن الصعق لما نظر إلى أموال العمال تكثر استنكر ذلك [فكتب] (٣) إلى عمر ابن الخطاب بأبيات شعر، قد ذكرها عبدالله بن صالح عن الليث في حديثه. قال: فبعث عمر إلى عُماله، فيهم سعد وأبو هريرة، فشاطرهم أموالهم (٤).

٦٧٩ ـ قال: وحدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما قدم أبو هريرة من البحرينِ قال له عمر: «يا عَدو الله وعدو كتابه، أسرقت مال الله قال: لستُ بِعدوّ اللهِ

(١) القَتَبُ: إكافُ البصر هو الإكاف الصغير الذي على قَدْرَ سَنام البعير . النهاية [٤/ ١١].

(٢) سقط من المطبوع والمثبت من (ب).

(٤) شاطرهم أموالهم: أي أخذ نصف أموالهم.

(٩٧٨) مرسل. في إسناده عبد الله بن صالح: "ضعيف" والأثر مرسل.

يحيئ بن سعيد وهو الأنصاري لا يدرك ذلك.

وقد روي من طريق آخر من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أخي الصعق. رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٥] وابن عبد الحكم في فتوح مصر [٩٤٦]: من طريق أبي الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أخي عمرو وسماه خالدًا ابن عبد الحكم. وهذا الإسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وجهالة ابن أخى عمرو والأبيات التي أرسل بها هي:

أبلَّغ أمير المؤمنين رسسالية فلا تدعن أهل الرسساتية والجزى المأرسل إلى النعمان فاعلم حسابه ولا تنسين النافعين كلاهما ولا تنسين النافعين كلاهما من الخيل كالغزلان والبيض كالدمى ومن ريَّطَة مكنونة في صيبانها فقام محنونة في صيبانها فقام محنونة في عسيسانها فقام محنونة في عسيسانها فقام التاجسر الطائى جاء بفاره نبيع إذا باعوا ونغزوا إذا غيزوا

(٦٧٩) رجاله ثقات.

فسأنت أمين الله في المسال والأمسر يشسيد عسون مال الله في الأدم الوفسر وأرسل إلى بشسر وصهر بني غسزوان عندك ذو وقسر أغسيب ولكني أرى عسجب الدهسر ومسا ليس يُنسي من قسدام ومن سَتُسرِ ومن طي استار معصف فرة حمسر ومن طي المشار معصف منك بالشطر من المسك راحت في مسفارق هم تجرى فالمناي لهم مسال ولسنا بسذى وقسر

هذا الإسناد صورته مرسل، لكن يتبين من الطريق التالي أن ابن سيرين أخذه من أبي هريرة فيكون موصولاً. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٦] عن أبي عبيد. ورواه ابن سعد في الطبقات [٤/ ٢٥٠] من رواية هوذة بن خليفة وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى بن خُليف وبكار بن محمد جميعًا عن ابن عون به. كتاب الأموال كتاب الأموال

ولا عدو كتابه، ولكني عَدو من عاداهما، ولم أسرق مال الله. قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف درهم؟ فقال: خيلي تناسلت، وعطائي تلاحق، وسهامي تلاحقت. فقبضتها منه. قال أبو هريرة: «فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين».

• ١٨٠ - قال: وحدثنا يعقوب بن اسحاق عن يزيد بن إبراهيم التُسْتَرِي عن بن سيرين عن عمر، وأبي هريرة مثل ذلك - وزاد فيه. قال: قال أبو هريرة: «ثم قال لي عمر بعد ذلك: ألا تعملُ؟ قلتُ: لا. قال قد عملَ من هو خير منك: يوسفُ. فقلتُ: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا بن أميمة، وأخشى ثلاثًا واثنتين. قال: فهلا قلت خمسًا؟ قال أخشى أن أقول بغير علم، وأحكم بغير حلم - أو قال: أقول: بغير حلم، أو حكم بغير علم علم - قال الشكُّ مِن ابن سيرين - وأخشى أنْ يضرَب ظهْري ويشتم عرضْي وينتزع مالي».

يزيد بن إبراهيم ثبت إلا في قتادة فليِّن .

وقد رُوي هذا الأثر من طرق أخرى عن ابن سيرين. رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ١١٣] عن أبي عبيد. رواه عبد الرزاق في المصنف [٢٠٦٥] وأبو نعيم في الحلية [١/ ٣٨٠] من طريق أيوب. ورواه ابن سعد في الطبقات [٤/ ٣٥٠] والبلاذري في فتوح البلدان [ص١١٢، ١١٣] كلاهما من طريق أبي هلال الراسبي. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٧] من طريق أبي وحرة وهو واصل بن عبد الرحمان: كلهم عن ابن سيرين به.

وله طريق آخر: رواه ابن سعد في الطبقات [٤/ ٢٥٠] من طريق همام بن يحيي عن إسحاق بن عبد الله أن عمر قال لابن هريرة فذكر نحره.

(٩٨١) ضعيف الإسناد. فيه خالد بن أبي عثمان: وثقه ابن أبي حاتم.

وأيوب بن عبد الله بن يسار وعمرو بن أبي عقرب، وثق الأول منهما ابن حبان، وذكرهما البخاري في تاريخه وأيوب بن عبد الله بن يسار وعمرو بن أبي عقيد. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٩] عن أبي عبيد. ورواه الطيالسي في مستدركه [٣/ ٥٥] والبيهقي في الطيالسي في مستدركه [٣/ ٥٥] والبيهقي في سننه [٦/ ٥٥]. والطبراني في الكبير [١٦/ ١٦١ ح ٤٢٣]: كلهم من طريق خالد بن أبي عثمان به.

قال الحافظ في الأصابة: [٢/ ٢٥١]: «إسناده حسن». قال الهيثمي في المجمع [٥/ ٢٣٢]: «فيه جماعة لم أعرفهم».

<sup>(</sup>٩٨٠) صحيح. سند أبي عبيد رجاله كلهم ثقات.

٦٨٢ ـ قال: وحدثنا يزيد عن عُيينة بن عبدالرحمن عن أبيه [عن] عبدالرحمن ابن أبي بكُرة قال: لم يرْزُأ علي بن أبي طالب من بَيتِ مالنا حتى فارقنا غير جُبةٍ محسوة وحَميصة درابجردية .

٦٨٣ ـ قال: وحدثنا عَباد بن العَوَّام عنْ هارُون بن عَنترة عن أبيه قال: «دخلت على على على بالخورنق (١)، وعليه سَملُ قطيفة (٢)، وهو يرْعدُ فيها، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قد جعل لك ولاهل بيتك في هذا المال نصيبًا، وأنت تفعل هذا بنفسك؟ قال: فقال: إني والله ما أرزأكم شيئًا، وما هي إلا قطيفتي التي أخرَجتُها من بيتي، أو قال: «من المدينة».

١٨٤ ـ قال: وحدثنا أبو بكر بن عيَّاش عن عبد العزيز بن رُفيع عن موسى بن طَريف قال: «دَخَلَ عليٌّ بيتَ المال فاضرط به (٣)، ثم قال: لا أمسي وفيك درْهم. ثم أمرَ رجلا منْ بَني أسد فقسمه، حتى أمسى، فقيل له. يا أميرَ المؤمنين، لو عوضته شيئًا؟ فقال: «إن شاء ولكنَّهُ سُحْت».

٦٨٥ ـ قال: وحدثنا محمد بن ربيعة عن أبي حكيم صاحب الحنَّاء عن أبيه. «أنَّ

# (٦٨٢) حسن الإسناد.

<sup>(</sup>١) الخَوَرْنَق: اسم قصر بالعراق فارسي معرب. [اللسان مادة ( خَرْنَق )].

<sup>(</sup>٢) سَمَلُ: السَّمَلُ: الخَلَق من الثياب وقد سمل الثوب وأَسْمَل والجمع أسمال. النهاية [٢/ ٤٠٣].

<sup>(</sup>٣) أَخْرَطَ به: أي: استخف به. النهاية [٣/ ٨٤].

فيه عيينة بن عبد الرحمن بن جو شن الغطفاني: قال ابن معين: «ثقة» قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال: «صدوق». راجع الجرح [٢/ ٣/ ٣]. وبقية رجال الإسناد ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٠١] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٢٣] عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٦٨٣) حسن الإسناد. فيه هارون بن عنترة: «صدوق».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٠٢] عن أبي عبيد. ورواه أبو نعيم في الحلية [١/ ٨٢] من طريق يحيى ابن يوسف الرقي عن عباد به.

<sup>(</sup>٦٨٤) ضعيف الإسناد.

فيه موسي بن طريف: قال الذهبي: واو ضعفه الدارقطني وجماعة انظر المغني في الضعفاء [٢/ ٢٨٤]. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٠٠٧] من طريق أبي نعيم عن أبي بكر بن عياش به.

<sup>(</sup>٦٨٥) ضعيف الإسناد.

أبو حكيم صاحب الحناء ويقال أبو الحسين البصري.

اسمه هارون بن مسلم بن هرمز .

قال ابن أبي حاتم في الجرح [٩/ ٩٤]: سألت أبي عنه قال: لين. قال الحاكم: ثقة، وذكره ابن حبان في=

عليًا أعْطى العطاء في سنة ثلاث مرات، ثم أتاه مال من أصفهان. فقال: اغدُوا إلى عَطَاء رَابع، إني لست لكم بخازِن. قال: وقسم الحبال، فأخذها قوم، وردها قوم».

7۸٦ - قال: وحدثنا سعيد بن محمد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: «أتيتُ علياً بالرحبة (١)، يَوْم نيرُوز، أو مهرجان، وعنده دهاقين (٢) وهَدَايا. قال: فجاء قنبرُ، فأخذَ بيده، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك رجل لا تليق شيئًا، وإن لأهل بيتك في هذا المال نصيبًا، وقدْ خبأتُ لك خبيئةً. قال: وما هي؟ قال: انطلقْ فانظرْ ما هي؟ قال: انطلقْ فانظرْ ما هي؟ قال: فأدخله بيتًا فيه باسنة (٣) مَملوءة آنية ذهب وفضة مموهة بالذهب. فلما رآها عليّ قال: ثكلتك أمنًك، لقد أردْت أن تدْخل بيتي نارًا عظيمة. ثم جعل يزنها ويعطى كل عريف (٤) بحصته، ثم قال: «

هذا جنايَ وحيارهُ فيه وكلُّ جانٍ يَدهُ إلى فِيه

لا تغريني وغري غيري».

٦٨٧ ـ قال: وحدثنا نعيم عن عبدالعزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن

<sup>(</sup>١) الرَّحْبَة: ما اتسع من الأرض وجمعها رُحب. ويقال للصحراء بين أفنية القوم والمسجد: رَحْبَةٌ ورَحَبةٌ [اللسان مادة (رَحَبَ)].

<sup>(</sup>٢) دَهَاقِين: جمه دِهْقَان أو دُهْقَان: رئيس القرية ومقدم الثناء وأصحاب الزراعة وهو معرب. النهاية [ ١٤٥/٢].

<sup>(</sup>٣) باسِنة: قيل إنها آلات الصُّنَّاع وقيل هي سِكّة الحرث وليس بعربي محض. النهاية [١/ ١٢٩].

<sup>(</sup>٤) عريف: القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأميرمنه أحوالهم. النهاية [٧/ ٢١٨].

<sup>=</sup>الثقات، وقال الدارقطني: [سؤلات البرقاني] صُوَيْلح يعتبر به وأبوه مسلم بن هرمز ذكره ابن أبي حاتم في الجرح [٨/ ٢٠٠] ولم يذكر فيه شيئًا وقال ابن حبان في الثقات [٥/ ٢٠١]: روىٰ عن عليّ إلا أني لست أعتمد عليه ولا يعجبني الاحتجاج به لما كان فيه من المذهب الردئ.

<sup>(</sup>٦٨٦) حسن الإسناد. والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٣١] من رواية محمد بن فضيل عن هارون به . وللأثر طرق أخرىٰ عن عليّ منها الآتي .

<sup>(</sup>٦٨٧) صحيح بما قبله.

هلذا الإسناد مرسل، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه. وقد رُوي هذا الأثر: من رواية علي بن ربيعة الوالبي.

رواه أحمد في الزهد [٢/ ٥٢] ومن طريقه أبو نعيم في الحملية [١/ ٨١] من رواية وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن علي بن ربيعة الوالبي وهذا إسناد حسن.

وهب بن إسماعيل «صدوق» وجده محمد بن قيس ثقه من رجال مسلم. وعليّ بن ربيعة: ثقة من الثالثة.

أبيه: «أنَّ عليًا أتى بالمال، فأقعد بين يديه الوُزَّان والنقاد، فكوم كومة من ذهبٍ وكومة من ذهبٍ وكومة من فضة، فقال: يا حمراء ويا بيضاء، احمري وابيضي وغرِّي غيري.

وكلُّ جانٍ يَدِهُ إلى فِيــه

هـ ذا جنايَ وخيسارهُ فيـــهُ

قال أبو عبيد: وروُاة الشعرّ يروونه:

إذ كلُّ جانِ يَدهُ إلى فيه

قال: والباسنة الغرارَة.



# (أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها) باب الإقطاع

مه ٦٨٨ ـ قال حدثنا أحمد بن عثمان المَرْوَزي عن عبدالله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوُس عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عَاديُّ الأرض للهِ ولرسوله، ثم هي لكم». قال قلت: وما يعني؟ قال: تقطعونها الناس.

7۸۹ - قال: وحدثنا هُشيم قال: حدثنا يونس عن ابن سيرين قال: «أقطع رسول الله على رَجلا من الأنصار - يقال له سليطٌ، وكان يذكر من فضله - أرضًا قال: فكان يخرج إلى أرضه تلك، فيقيم بها الأيام، ثم يرجع. فيقال له: لقد نزل من بعدك من القرآن كذا وكذا، وقضى رسول الله عليه في كذا وكذا، قال: فانطلق إلى رسول الله عليه الأرض التي أقطعتنيها - قد شغلتني رسول الله عليه الأرض التي أقطعتنيها - قد شغلتني

<sup>(</sup>٦٨٨) مرسل. سند أبي عبيد رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٠٨] من رواية سفيان عن ابن طاووس. رواه أبو يوسف في الخراج [٦٠٠٨] ويحسين بن آدم في الخراج [٢٧٠، ٢٧٧]. وابن زنجويه فئ الأصوال [١٠٠٨] والبيه قي في سننه [٦/ ١٤]: من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس مرسلاً.

وقد روي موصولا.

رواه ابن عدي في الكامل [٥/ ٥١] والطبراني في الكبير [١٠٩٣٥]: من رواية عمر بن رياح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به.

قلت: هذه المخالفة لا شيئ. عمر بن رياح. «ضعيف جدًا».

<sup>(</sup>٦٨٩) مرسل. هذا سند رجاله ثقات إلا أنه مرسل.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٠٠٩] عن أبي عبيد. ورواه أيضًا برقم [١٠١٠] من طريق النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين.

عنك، فاقبلها مني، فلا حاجة لي في شيء يشغلني عنك. فقبلها النبي عليه منه، فقال الزبير: يا رسول الله، أقطعنيها، قال: فأقطعها إياهُ».

١٩٠ ـ قال: وحدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه ـ قال أبو عبيد: وغيرً أبي معاوية يسنده عن أسماء بنت أبي بكر ـ أن رسول الله ﷺ أقطع الزُّبير أرضا بخيبر فيها شجرٌ ونخل».

٦٩١ ـ [قال: وحدثني نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي

#### (۲۹۰) صحیح.

سند أبي عبيد فيه أبو معاوية محمد بن خارم روايته عن هشام متكلم فيها، وصورته مرسل.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠١١] عن أبي عبيد. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٤١] من طريق يحيئ بن آدم عن أبي معاوية، ولم أجده في الحراج له. ورواه أبو يوسف في الحراج [٦١] عن هشام ابن عروة به.

ولكن قال: أرضا فيها نخل من أموال بني النضير وذكر أنها كانت أرضا يقال لها الجُرُّف.

قلت: هذا هو الصواب أن الأرض من بني النضير وليس من خبير كما قال أبو معاوية، وهي كذلك في الحديث الموصول، من رواية وكيع وابن نمير.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٤٠] عن ابن نمير ووكيع عن هشام به مرسلاً. وعلقه البخاري في صحيحه [١٥١ ٣] قال: قال أبو ضمرة عن هشام فذكره ووصله سعد في الطبقات [٣/ ٧٧] عن أبي ضمرة مقرونًا بابن نمير عن هشام به مرسلاً.

أما الموصول: رواه البخاري في صحيحه [٣١٥٦، ٣١٥٦] ومسلم [٢١٨٢]. وأحمد في مسنده [٦/٧٤] والنسائي في الكبرئ [٩١٧]: كلهم من والنسائي في الكبرئ [٩١٧]: كلهم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء وفيه قصة فرس الزبير. ورواه أبو داود في سننه [٣٠٦٩] وابن سعد في الطبقات [٣/٦٧] كلاهما من طريق يحيئ بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن أبيه عن أسماء بلفظ: «أن النبي ﷺ، أقطع الزبير نخلاً».

## (٢٩١) ضعيف الإسناد، الحديث صحيح بطرقه.

فيه نعيم بن حماد: كثير الخطأ، والحارث بن بلال: قال الحافظ: «مقبول» يعني إذا توبع وإلا فلين.

والحديث: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٢٢] عن أبي عبيد.

ورواه ابن زنجويه فئ الأموال [١٠١٢، ١٠٦٩] والحاكم في [مستدرك ١/ ٤٠٤] والبيه قي في سننه [٦٨٨]: كلهم من طريق نعيم بن حماد.

وقد تابع نعيمًا، محمد بن الحسن بن زبالة، وهذه المتابعة لا تغني شيئًا ؛ لأن محمد بن الحسن هذا متروك. رواه الطبراني في الكبير [١١٤٠].

وله طريق آخر: رواه مالك الموطأ [١/ ٢١٣] باب زكاة المعادن، ومن طريقه أبو داود في سننه [٢٠ ٠ ٣] وأبو عبيد [٨٥١] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال: عن قوم من علمائهم والبيهقي في سننه [١٥٢].

ومن طريق أبي عبيد: البلاذري في فتوح البلدان [ص ٢١]. ورواه مصعب الزبيري عن مالك مرسلاً فلم يذكر فيه ربيعة.

رواه البلاذري أيضًا [ص ٢٢]. وله طريق آخر سيأتي عند المصنف برقم [٨٥٣]. من رواية حماد بن سلمة عن أبي مكين عن أبي عكرمة مولئ بلال بن الحارث ورواه البلاذري أيضًا [ص ٢٢]. عبدالرحمان](١) عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه بلال بن الحارث المزني : «أن رسول الله ﷺ أقطعهُ العقيق أجمع».

١٩٢ - قال: وحدثني أبو أيوب الدمشقي عن سعدان بن يحيى عن صدقة بن أبي عمران عن أبي إسحاق الهمداني عن عدي بن حاتم «أن رسول الله عليه أقطع فرات بن حيان العجلي أرْضًا باليمامة».

٦٩٣ - قال: وحدثنا اسماعيلُ بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة: أنَّ أبا ثعلبة الخشنيّ قال: «يا رسول الله اكتب إليَّ بأرض كذا وكذا - أرض هي يومئذ بأيدي الرُّوم - قال: فكأنه أعجبه الذي قال، فقال: ألا تسمعون ما يقول؟ قال: والذي بعثك بالحقّ لتفتحنَّ عليك. قال: فكتب له بها».

# (١) سقط من ب والمثبت من (أ).

= وهذا سند لا بأس به في المتابعات.

وله طريق آخر من روايه طاووس مرسلاً: رواه عبد الرزاق في المصنف [١٩٧٥٣] عن معمر ابن طاووس عن طاووس عن طاووس فذكره ولكن لم يسم بلال بن الحارث فقال رجلاً. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢٤٧] عن ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس قال عن رجل من أهل المدينة: أن رسول الله أقطع رجلا أرضًا فذكر فعل عمر معه وهو: قوله له: أنه على لتحجره عن الناس ؛ إنما اقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي.

ورواه أبو عبيد كمّا سيأتي برقم [٨٥٢] من رواية كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده. . معلقًا ووصله أبو داود في سننه [٣٠٦٣]. ومن رواية عبد الله الأويسي عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، والأويسي ضعيف.

قلت: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا فيصح الحديث.

#### (۲۹۲) في إسناده ضعف.

فيه أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن، واختلط بآخره وصدقه لم يذكروه فيمن روي عنه قبل الاختلاط وأبو أيوب واسمه سليمان بن عبد الرحمان: «صدوق يخطئ»

والحديث: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص١٢٧] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٧٤] عن أبي أيوب به.

# (٦٩٣) منقطع.

أبو قلابة عبد الله بن زيد لم يسمع من أبي ثعلبة الخُشَنِيّ.

والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠١٥] عن أبي عبيد. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٨٥٠٣] والمحديث والما ١٠١٥] ومن طريقه أحمد في المسند [٤/ ١٩٤] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة به مطولا. وفيه ذكر حكم صيده بالكلب المعلم، وذكر آنية الكفار وتحريم الحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع.

وروي الحديث بدون ذكر الإقطاع: الطيبالسي في مسنده [١٠١٦، ١٠١٥، ١٠١٦] والطبراني في الكبير [٢٢/ ٢٠٤، ٢٠٥] والحاكم [١/ ١٤٣]: من طرق عن أيوب به.

وقد رُوي الحديث من طرق أخرى عن أبي ثعلبة ولكن ليس في شيء منها ذكر الإقطاع.

198 - قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال عكرمة «لما أسلم تميمٌ الداري قال: يا رسول الله، إنَّ الله مظهرك على الأرض كلها، فهب لي قريتي من بيت لحم، قال: هي لك. وكتب له بها. فلما استخلف عمرُ وظهر على الشام، جاء تميم الداريُّ بكتابِ النبي ﷺ، فقال عمر: أنا شاهد ذلك. فأعطاها إياه».

قال: وبيتُ لحم هي القريةُ التي وُلدَ فيها عيسى بنُ مريم عليهما السلام.

190 - قال: وحدثني سعيد بن عُفير عن ضمرة بن ربيعة عن سمَّاعة «أنَّ تميمًا الدَّاريَّ سأل رسول الله عَلَيْ أن يقطعه قريات بالشام. عينون، وفلانة، والموضع الذي فيه قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلوات الله عليهم قال: وكان بها رُكحه (١) ووطنه. قال: فأعجب ذلك رسول الله عَلَيْ ، فقال: «إذا صليتُ فسلني ذلك» ففعل، فأقطعه إياهنَّ بما فيهن. فلما كان زمن عمر، وفتح الله تبارك وتعالى عليه الشام، أمضى له ذلك».

[قال أبو عبيد: أهلُ المدينة إذا اشتروا الدار قالوا: بجميع أركاحها(٢)، أي نواحيها](٣).

٦٩٦ ـ وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد أنَّ عمر أمضى ذلك لتميم،

## (۲۹۵) مرسل وله شواهد.

فيه سماعة ، قال البخاري في التاريخ [٢/ ٢/ ٢] سماعة شيخ كوفي سمع عمرو بن مرة ، منقطع .

قلت: مراد البخاري. والله أعلم ـ روايته عن الصحابة منقطعة .

وذكره ابن حبان في الثقات.

والأثر: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [١١/ ٦٧] من طريق أبي عبيد.

#### (۹۹۹) معضل.

الليث بن سعد بينه وبين عمر رجلان على الأقل.

وفيه عبد الله بن صالح (ضعيف).

والأثر : رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [١١/ ٦٧] من طريق أبي عبيد .

قلت: وله طرق كثيرة مرسلة . من مرسل الزهري وراشد بن سعد .

رواه ابن رنجويه في الأموال [١٠١٦] ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق [١١/ ٦٧] من رواية الهيثم بن=

<sup>(</sup>١) رُكْحُهُ: الرُّكْحُ: بالضم ناحية البيت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه .

<sup>(</sup>٢) أركاحها: الأرْكَاحَ جمع رُكْحَ وهي بمعنى النواحِي أو الأركان. النهاية [٢/ ٢٥٨].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٢٩٤) مرسل. وله شواهد. الإسناد رجاله ثقات.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [٦٦/١١] من طريق أبي عبيد.

قلت: ولهذه الرواية شواهد كثيرة سأذكرها بعد الطريق الآتي.

قال: «ليس لك أن تبيعً»، قال: في أيدي أهل بيته إلى اليوم.

79٧ ـ قال: وحدثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عمر بن يحيئ بن قيس المازني عن أبيه عمنْ حدَّثه عن أبيض بن حَمَّال المازني: «أنه استقطع رسول الله ﷺ الملح الذي بمأرب (١) \* فقطعه له، قال: فلما وكئ قيل: يا رسول الله، أتدري ما قطعت له؟ إنما أقطعته الماء العدَّ (٢) قال: «فرجعه منه».

٦٩٨ ـ قال أبو عبيد: وكان غير إسماعيل بن عياش يسندُ هذا الحديث عن يحيي

(١) مَأْرِبِ: موضع ومنه مِلْحُ مَأْرِبِ. اللسان (مادة أَرِب). مَأْرِبٌ: كمنزل موضع باليمن مَمْلَحَةٌ. القاموس [أُ-رَ-بَ] فصل الهمزة باب الباء وما بينهما الراء.

(٢) العِد: العدُّ: أي: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أَعْدَاد. النهاية [٣/ ١٨٩].

=عدي عن يونس عن ابن شهاب ح وثور عن راشد بن سعد.

قلت: وهذا السند واو الهيثم بن عدي: متروك لكن رواه أبو يوسف فئ الخراج [ص٢١٦] عن شيخ من قريش عن الزهري.

ورواه ابن سعد في الطبقات [١/ ٢٥٩] ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق [١١/ ٦٣].

مَن رواية الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيه.

ومن طريق الكلبي عن عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجذامي عن أبيه في ذكر وفد الداريين علي النبي وفيه القصة. وكلا الإسنادين ضعيف.

ومن مرسل ابن سيرين: رواه الطبراني فئ الكبير [١٢٧٩] من طريق الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن تميم. قال الهيثمي في المجمع [٦/ ٨]: ورجاله ثقات.

قلت: فيه أشعث بن سوار: «ضعيف».

وهناك طرق أخرى من رواية أبي هند الدَّاري. أنظر تاريخ دمشق.

وقلت: وهذه الطرق مع كثرتها تشعر بثبوت القصة.

## (٦٩٧) ضعيف الإسناد.

فيه إبهام من حدث يحيى بن قيس، ويتضح من الرواية التالية أنهم جمعٌ.

وقد اختلف عن يحيئ بن قيس في إسناده؛ فرواه النسائي في الكبرى [٥٧٦٥، ٥٧٦٥] من طريق بقية عن سفيان وابن المبارك عن معمر عن يحيئ بن قيس عن أبيض.

قلت: فيه بقية يدلس تدليس تسوية وقد اسقط المبهمين.

فخالفه يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى عن رجل عن أبيض.

رواه يحيئ في الخراج [٣٤٦]. وخالف عُمرً بن يحيئ ومعمرًا محمد بن يحيئ. وهو الآتي.

## (٦٩٨) ضعيف الإَسناد.

علقه أبو عبيد هنا ووصله من طريقه البغوي في شرح السنة [٢١٨٦] عن صدقة والمشار إليه غير إسماعيل هو محمد بن يحيى.

ووصله: أبو داود في سننه [٣٠٦٤]، والنسائي في الكبري [٥٧٦٨، ٥٧٦٩]، وابن سعد في الطبقات [٦٧٦٨] وابن زنجويه في الأموال [١٠١٧]، وابن حبان في صحيحه [٤٤٩٩]، والطبراني في الكبير [٩٠٨، ٥٠١]، والدراقطني في سننه [٤٤٧٥]: كلهم من طرق شتئ عن محمد بن يحيئ عن أبيه يحيئ بن=

ابن قيس عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال عن النبي على الله ، ما يُحمى من الأراك (١)؟ قال: «ما لم تنله أخفاف الإبل (٢)».

199 - قال: وحدثنا معاذبن معاذ وأزهر السمان، كلاهما عن ابن عوْن - فأما أزهر فقال: عن عمر بن يحيئ الزَّرقيّ، وأما معاذ فقال: عن الزَّرقيّ ولم يسمه قال: أقطع أبو بكر طلحة بن عبيد الله أرضًا، وكتب له بها كتابًا، وأشهد له ناسًا فيهم عمر . قال: فأتى طلحة عمر بالكتاب، فقال: اختم على هذا. فقال. لا أختم ، أهذا كله لك دون الناس؟ قال: فرجع طلحة مغضبًا إلى أبي بكر، فقال: والله ما أدري، أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل، عمر ولكنه أبى .

• • ٧ - قال : حدثنا هشام بن إسماعيل الدّمشقي عن محمد بن شعيب بن شابور َ

# (٦٩٩) ضعيف الإسناد.

فيه عمر بن يحيئ الزرقي، قال ابن معين: ليس بشيء. راجع ميزان الاعتدال: [٣/ ٢٣٠ ت: ٦٢٤٧]. قلت: ومع ضعفه فقد ارسله.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٢٤] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٤٦] من رواية معاذ بن معاذ. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٣٢] عن النضر عن ابن عون عن رجل من بني زريق أن أبا بكر. . . . فذكره.

#### (۷۰۰) مرسل.

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من كبار أتباع التابعين لم يدرك أحداً من الصحابة وهو ثقة والإسناد إليه حسن. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٣٠] عن أبي عبيد. ورُوي من مرسل عبيدة السلماني. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف[٧] ٦٤١] مختصرًا.

<sup>(</sup>١) الأراك: شجر معروف وهو شجر السواك يُستاك بفروعه.

<sup>(</sup>٢) أخفاف الإبل: أي ما لم تبلغه أفواهها بمشيها إليه قال الأصمعي: الخُفُّ: الجمل المسن وجمعه أخفاف: أي ما قرب من المرعى لا يحمى. بل يترك لمسانٌ الإبل وما في معناها من الضعاف التي لا تقوي على الإمعان في طلب المرعى. النهاية [٢/ ٥٥].

<sup>=</sup>قيس عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير وهو ابن محمد عن أبيض به. ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٢٤٧٦، ٢٤٧١] من طريق محمد ولكن أسقط شمير.

قلت: فيه ثمامة وسمي وشمير، مجهولو الحال. لم يوثقهم إلا ابن حبان.

قلت: وللحديث طريق آخر من رواية ثابت بن سعد بن أبيض عن أبيه عن جده.

رواه أبو داود في سننه [٢٦٠٦] وابن ماجه في سننه [٧٤٧٥] وابن سعد في الطبقات [٦/٥٥] والدارمي في سننه [٢٦٠٨] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٧٤٧٠] والطبراني في الكبير [٨٠٨، ٨١٨] والدراقطني في سننه [٤٤٧٤] من طريقين عن ثابت.

وهذا الطريق علته: ثابت وأبوه لم يوثقهما إلا ابن حبان. قال الحافظ في كل منهما: "مقبول".

قلت: فالطريقان يشهد كل منهما للآخر. وقد حسن الشيخ الألباني الحديث بالطريقين.

عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. أن أبا بكر قطع لعيينة بن حصن قطيعة، وكتب له بها كتابًا، فقال له طلحة، أو غيرهُ. إنا نرى هـٰـذا الرجل سيكون من هـٰـذا الأمر بسبيل - يعني عمر - فلو أقرأته كتابك، فأتى عيينة عمر، فأقرأه كتابه. ثم ذكر مثل حديث ابن عُون، وزاد فيه. أنه بصقَ في الكتاب ومحاهُ، قال: فسأل عيينةً أبا بكرٍ أن يجدُّد له كتابا، فقال: والله لا أجدد شيئًا رُدُّه عمر.

٧٠١ قال، وحدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفيّ قال: خرج رجل من أهل البصرة، من ثقيفٍ، يقال له: نافع أبو عبدالله. وكان أول من افتلا الفلا(١)، فقال لعمر بن الخطاب: إن قبلنا أرضًا بالبصرة ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبًا (٢)، لخيلي، قال: فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، إن كانت كما يقول فأقطعها

٧٠٢ـقال: وحدثنا عبادُ بن العوَّام عن عوْف بن أبي جميلة قال: قرأت كتابَ

<sup>(</sup>١) إفتلا الفلا: افتلا الفلاة أي يرعى الكلأ قال الأزهري: وسمعت العرب تقول نزل بنو فلان على ماء كذا وهم يفتلون الفلاة من ناحية كذا أي: يرعون كلا البلد ويردون الماء من تلك الجهة وإفتلاؤها رعيها وطلب ما فيها من لمع الكلا كما يغلي الرأس وجمع الفَلاَ فُلِيٌّ وهو جمع الجمع. اللسان [مادة

<sup>(</sup>٢) القَضْبُ: اسم يقع على ما قضبت من أغصان لتتخذ منها سهاما أو قسيا . قال أبو حنيفة: القضب شجر سُهْلِي يُنبت في مجامع الشجر له ورق كورق الكثمري إلا أنه أرق وأنعم وشجره كشجره وترعى الإبل ورقه وأطرافه فإذا شبع منه البعير هجره حينًا. اللسان [مادة

<sup>(</sup>٧٠١) منقطع. محمد بن عبيد الله الثقفي لا يدرك عمر.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٢٥] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٤٠] ويحيئ بن آدم في الخراج [٢٤٩] ومن طريقه البلاذري في فـتوح البلدان [ص ٤٨٩] والبيهقي في سننه [٦/ ١٤٤] ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٧٠] من طريق أبي معاوية عن الشيباني به. قلتُ: والأثر يصح بما بعده.

<sup>(</sup>۷۰۲) يصح بما قبله.

هذه وجادة وعوف الأعرابي ثقة، وقد سبق الكلام على حكم الوجادة، فإن كانت ثابتة فأكثر أهل العلم على قبولها. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٢٦] من طريق أبي عبيد. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٤٣] ومن طريقه البيهقي في سننه [٦/ ١٤٤] عن عباد. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٤٨٩، ٩٩٠] عن سعيد بن سليمان عن عباد.

أبو عبد الله اسمه: نافع بن الحارث بن كلدة.

عمر إلى أبي موسى: «إن أبا عبدالله سألني أرضًا على شاطىء دجلة فإن لم تكن أرض جزية ولا أرضًا يجرى إليها ماء جزية فأعطها إياه.

٧٠٣ قال: وحدثني قبيصة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة: أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي على : الزبير، وسعدًا، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، وخباب بن الأرت قال: فكان جاري منهم ابن مسعود وخباب.

٧٠٤ قال: وحدثني أبو نعيم عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن موسى بن طلحة عن عثمان مثل ذلك .

قال أبو عبيد: ولهذه الأحاديث التي جاءت في الإقطاع وجوه مختلفة إلا أنَّ حديث النبي على الذي ذكرناه في عادي الأرض هو عندي مفسر لما يصلح فيه الإقطاع من الأرضين، ولما لا يصلح. والعادي كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر، فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس، فصار حكمها إلى الإمام. وكذلك كل أرض موات لم يحييها أحد، ولم يملكها مسلم ولا معاهد وإياها أراد عمر بكتابه إلى أبي موسى «إن لم تكن أرض جزية ولا أرضًا يجر إليها ماء جزية، فأقطعها إياه» فقد بين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك. فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى الإمام. ولهذا قال عمر: «لنا رقاب الأرض».

٧٠٥ عن ابن سيرين عن الله عبيد: سمعت أزْهرَ السمان يحدثه عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمر .

قال أبو عبيد: فهذا وجه الإقطاع، ولتلك الآثار الأخرِ مذاهبُ سِوى هذا سنذكر منها ما حضر إن شاء الله.

قال أبو عبيد: أما إقطاعُ النبي ﷺ الزبير أرضًا ذات نخلٍ وشجرٍ فإنّا نراها الأرض

<sup>(</sup>٧٠٣) ضعيف الإسناد. فيه إبراهيم بن مهاجر: لين الحديث. وبقية رجال الإسناد ثقات.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٤٠]. ورواه ابن رنجويه في الأموال [١٠٢٩] عن الفريابي محمد ابن يوسف كلاهما عن سفيان عن إبراهيم به . وله طرق أخرى عن إبراهيم ستأتي في التالي .

<sup>(</sup>٤٠٤) مثل سابقه.

رواه يحيى بن آدم في الخراج [٢٤٨] عن قيس بن الربيع. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٤٠] عن شريك. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٨١] من طريق الأعمش. ورواه أيضًا هو والبيهقي في سننه [٦/ ١٤٠] من طريق أبي عوانة كلهم عن إبراهيم بن مهاجر به .

<sup>(</sup>٥٠٥) منقطع. محمد بن سيرين لا يدرك عمر.

التي كان رسول الله على الطبير . وهو مفسر في حديث ابن سيرين الذي ذكرناه . منه ، فقطعها رسول الله على للزبير . وهو مفسر في حديث ابن سيرين الذي ذكرناه . فإن لم تكن تلك فلعلها مما اصطفى رسول الله على من خيبر ، فقد كان له من كل غنيمة الصفي وخمس الخمس . وقد ذكرنا ما كان له خاصا من الغنائم في أول الكتاب فإن كانت أرض الزبير من ذلك فهي ملك يمين النبي على ، يعطيها من شاء عامرة وغير عامرة ، ولا أعرف لإقطاعه أرضاً فيها نخل وشجر وجها غير هذا .

وأما القرياتُ التي جعلها لتميم الداريّ، وهي أرض معمورة، لها أهل، فإنما ذلك على وجه النفل له من رسول الله على أنّ هذا كان قبل أن تفتح الشامُ، وقبلَ أنْ يَملكها المسلمون. فجعلها له نفلاً من أموال أهل الحرب. إذا ظهر عليها وهذا كفعله بابنة بقيلة عظيم الحيرة حين سأله إياها الشيبانيّ، فجعلها له قبل افتتاح الحيرة، فأمضاها له خالدُ بن الوليد، حين ظهر عليها. وقد ذكرنا حديثها في كتاب الصلح وكذلك إمضاء عمر لتميم - حين افتتح فلسطين - على ما كان رسول الله عليه الله تعمد التميم - حين افتتح فلسطين - على ما كان رسول الله عليها .

وقد عمل عمرُ في السوادِ بمثل هذا. حين جعل لجرير بن عبدالله منه الثلث، أو الربع، عند توجيهه إياه إلي العراق، وقد ذكرنا حديثه في فتح السواد.

كذلك الأرض التي كتب بها رسولُ الله لأبي ثعلبة الخشنيّ وهي بأيدي الروم يومئذ، قصتها عندي كقصة قركل تميم.

وأما إقطاعه فرات بن حيان العجليّ أرضًا باليمامة فغيرُ هاذا. وذلك أن اليمامة قد كان بها إسلام على عهد النبي على وقدم وفد بني حنيفة عليه، منهم مجاعة بن مرارة، والرَّجال بن عُنْفُوة، ومُحكِّم بن الطفيل فأسلموا وأقطع رسول الله على مجاعة أرضًا.

٧٠٦ قال: وحدثنا بذلك الحارث بن مرةَ الحنفيُّ عن هشام بن إسماعيل.

والمأثور بن سراج أن مجاعة اليمامة أتى رسول الله ﷺ فاقطعه وكتب له بها كتابًا.

<sup>(</sup>٧٠٦) مرسل. فيه هشام بن إسماعيل لم أقف على توثيق أحد له.

ذكره البخاري في تاريخه [١/ ٣٧٦] وابن أبي حاتم في الجرح [٩/ ٥٢] ولم يذكرا فيه شيئًا .

والماثور بن سراج. لم أقف له على ترجمة. وهو حفيد مجاعة الصحابي.

والحديث: رواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ١٢٦، ١٢٦] من طريق أبي عبيد ولم يذكر فيه المأثور. رواه البخاري في التاريخ [١/ ٣٧٦] من طريق إسماعيل بن هشام. وقال: هذا يخالفونه في اسم إسماعيل،=

# بني النَّهُ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ الْحَيْنِ

هذا كتاب كتبه محمد رسول الله على لمجاعة بن مرارة بن سلمى: «إني أقطعتك الغورة، وغرابة، والحبل، فمنْ حاجّك فإليّ» قال: ثم وفد ـ بعد ما قبض النبي على على أبي بكر فأقطعه الخضرامة ـ أو قال الخضرمة ـ ثم قدم على عمر فأقطعه الرياء ثم قدم على عثمان فأقطعه قطيعة . قال الحارث . لا أحفظ اسمها .

قال أبو عبيد: فكذلك إقطاعه فرات بن حيان. وهـُؤلاء أشراف اليمامة، فأقطعهم من موات أرضهم، بعد أن أسلموا، يتألفهم بذلك، فلما توفي رسول الله عَلَيْ ارتداً الرجالُ ومحكم اليمامة.

قال أبو عبيد محكم اليمامة، بعضهم يقول محكّم، وبعضهم يقول: محكم وكان عندهم أشرف من مسيلمة، فقتلا مع مسيلمة ولم يرتّد هذان.

وأما إقطاعه بلال بن الحارث العقيق، وهو من المدينة، وقد علمنا أن المدينة إنما أسلم أهلها راغبين في الإسلام، غير مكرهين، والسنة من رسول الله ﷺ: «أنه من أسلم على شيء فهو له» وأقطع رسول الله ﷺ وسلم منها. وهذه حالها، فلم يأتنا شيء في الإقطاع أعجب من هذا. وإنما عرفناه بحديث يُروي عن ابن عباس.

٧٠٧ ـ حدثني من سمع خالد بن عبدالله الواسطي يحدث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: « أنَّ رسول الله ﷺ لما قدم المدينة جعلوا له كلَّ أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء».

<sup>=</sup>وبينا حديثه في هشام .

يقصد: أنهم يقولون هشام بن إسماعيل كما هنا وكذلك في مصادر التخريج الأخرى.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٢٠] وأبو نعيم في معرفة الصحابة [ت/٥١٧] والأزهري في تهذيب اللغة [٣/٥١٥] من طريق الحارث بن مرة عن هشام بن إسماعيل والمأثور بن سراج والأفواق بيت الأغر وأم عبدالله بنت الأغر قالوا جميعًا: أتى مُجاعة اليمامة رسول الله ﷺ: فذكروه مطولا.

زادو فيه ثم قدم هلال بن سراج بن مجاعة على عمر بن عبد العزيز ـ بعد ما استخلف ـ بكتاب رسول الله على فقبّله ووضعه على عينيه ، ومسح به وجهه . رجاء أن يصيب وجهه موضع يد رسول الله على ، ثم ذكر كلامًا لعمر مع هلال في سمره معه . ورواه الطبراني في الأوسط [٩٦٦ من طريق عنبسة بن عبد الواحد عن المخيل بن إياس عن ابن عم أبيه هلال بن سراج عن مجاعة قال: فذكره مختصرًا. قال الطبراني : لا يروئ هذا الحديث عن مجاعة إلا بهذا الإسناد تفرد به عنبسة . قال الهيشمي في المجمع [٦/٩] رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٧٠٧) واه. فيه الكلبي : «متروك» وأبو صالح باذام : «ضعيف» ولم يسمع من ابن عباس . والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٣٠] عن أبي عبيد .

قال أبو عبيد: فنرى أنَّ العقيق من ذلك، فقطعها رسول الله ﷺ لبلال. ولم يكن ليقطع ﷺ أحدًا مما أسلموا عليه بطيب أنفسهم.

قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم. إنما أقطع رسول الله على الله بالله بالله بالله بالله الله على الحارث العقيق، لأن العقيق من أرض مزينة، ولم يكن لأهل المدينة قط.

وأما إقطاعة أبيض بن حمَّال المأربيِّ الملحَ الذي بمأرب، ثم ارْتجاعه منه، فإنما أقطعه وهو عنده أرضُ موات ، يحييها أبيض ويعمرها. فلما تبن للنبي على أنه ماء عد وهو الذي له مادة لا تنقطع، مثل ماء العيون والآبار ارتجعه منه، لأن سنة رسول الله على في الكلا والنار والماء أن الناس جميعًا فيه شركاء. فكره أن يجعلة لرجل يحوزه دون الناس. وسيأتي هذا مفسرًا في موضعه إن شاء الله (١).

وأما إقطاع أبي بكر طلحة وعيينة وما كان من إنكار عمر ذلك وامتناعه من الختم عليه، فلا أعلم لهذا مذهبًا إلا أن يكون رأي عمر أنه كان يومئذ يكره الإقطاع، ولا يراه. ألا تسمعُ قوله: لطلحة: «أهذا لك دون الناس؟».

ثم رأى بعدَ ما أُفضي الأمر إليه غير ذلك. فقد علمنا أنه قد أقطع غيرَ واحد في خلافته. وهذا كالرَّأي يراه الرجلُ ثم يَتبينَ له الرشدُ في غيرِه، فيرجع إليه. وهذا من أخلاق العلماء قديًا وحديثًا.

وأما إقطاع عثمان من أقطع من الصحابة وقبولهم إيَّاه. فإنَّ قومًا قد تأولوا أنَّ هذا من السواد. وقد سألتُ قبيصة: هل فيه ذكر السواد؟ فقال: لا. فإن يكن كما تأولوا فإنه عندي من الأصناف التي كان عمر أصفاها من أرضِ السواد.

٧٠٨ - حدثني نعيم بن حماد عن عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن الوليد عن عبدالله بن الوليد عن عبداللك بن أبي حُزَّة عن أبيه قال: أصفى عمر من السواد عشرة أصناف: أرض من قتل في الحرب. وأرض من هرب من المسلمين، وكلّ أرض لكسرى، وكل أرض

<sup>(</sup>١) سيأتي باب «حمى الأرض ذات الكلأ والماء».

<sup>(</sup>٧٠٨) ضعيف الإسناد. فيه نعيم بن حماد «ضعيف»، لكنه متابع.

وفيه عبد الملك بن أبي حَرَّه وأبوه ذكرهما . البخاري في تاريخه ولم يذكر فيهما شيئًا .

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٣٩] من طريق أبي عبيد. ورواه يحيئ بن آدم فئ الخراج [١٩٨] عن ابن المبارك. ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ٣٨١] عن أبي عبد الرحمن الجعفي عن ابن المبارك به.

لأهل بيته، وكل مَغيض (١) ماء، وكل ديْر بَريد. قال: فكان غلةُ ما أصفى سبعة آلاف ألف: قال فلما كانت الجماجمُ أحرقَ الناسُ الديوانَ وأخذ كلُّ قوم ما يلهم.

قال أبو عبيد: فهذه كلُها أرضون قد جلا عنها أهلها، فلم يبق بها ساكن ولا لها عامر. فكان حكمُها إلى الإمام، كما ذكرنا في عادي الأرض فلما قام عثمان رأى أن عمارتها ارذُّ على المسلمين وأوفرُ لخراجهم من تعطيلها، فأعطاها من رأى إعطاءه على أن يعمروها، كما يعمرها غيرهم، ويؤدوا عنها ما يجبُ للمسلمين عليهم، فأما أن يكون وجهُ هذا عندي على ما يحمله عليه ناس من الناس، فلا. وقد روي عن عمر التغليظ في مثل ذلك.

٧٠٩ قال: حدثني أبو اليمان الحمصي عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن عطية بن قيس: أنَّ ناسًا سألوا عمر بن الخطاب أرضًا من أرض أنذر كيسان بدمشق، لمربط خيلهم، فأعطاهم طائفة منها، فزرعوها، فانتزَعها منهم وأغرمهم لما زرعوا فيها.

قال أبو عبيد: وهذه شبيهة القصة بأرض السواد؛ لأن أرض الشام كلها عَنوة، إلا المدُنَ خاصة، فإنها صلح كلها وقد ذكرنا ذلك في افتتاح الأرضين.

قال أبو عبيد: ومما يثبت أن عثمان إنما كان إقطاعه مما أصفى عمر: أنه يُرُوى في غير حديث سفيان تسمية القرى التي كان أقطع: صَعنبًا (٢)، والنهرين وقرية هرمز وكان هرمز أحد الأكاسرة، فهذا مُفسر لِمَ قلنا، إنه إنما أقطع من تلك الأرضين التي لم يبق لها رب.

وأما إقطاع عثمان بن أبي العاص بالبصرة الأرضَ التي تعرف بشط عثمان، فإن أرضَ البصرة كانت يومئذ كلها سباخًا وآجامًا. فأقطع عثمان بن عفان، عثمان بن

<sup>(</sup>١) وكل مغيض: المُغيِض: المكان الذي يغيض فيه الماء ويقصد المكان الذي ينقص فيه الماء وقد يجتمع فيه الماء.

<sup>(</sup>٢) صعنب: الصَّعْنَبُ: الصغير الرأس. صَعْنَبَ الثريدة: جمع وسطها وقور رأسها. الصَّعْنَبِي: موضع باليمامة أو قرية باليمامة وقيل أرض والراجح أنها قرية باليمامة. اللسان [مادة صَعْنَبَ].

<sup>(</sup>۷۰۹) مرسل.

عطية بن قيس لا يدرك عمر. وفي الإسناد أبو بكر بن أبي مريم: «ضعيف». والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٤١] عن أبي عبيد.

أبي العاص الثقفيُّ بعضها فاستخرجها وأحياها، والسباخُ موات كما قلنا.

وكذلك الأرضُ يغلبُ عليها الغياض والآجام ثم استخرجَها مستخرج كانت كالموات يحييها.

ومن ذلك: حديث نهر سعيد الذي دون الرّقة.

٧١٠ قال: حدثني نعيم بن حَماد عن ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة: أن فلانا ـ ذكر رجلاً، من خلفاء بني أمية (١) ـ أقطع سعيد بن عبدالملك نهره الذي على الفرات. وكان غيضة فيها سباع، فأعطاها إياه فعمرها، فهي نهر سعيد (٢).

قال أبو عبيد: وكذلك الأرض يظهرُ عليها الماء فيقيم فيها حتى يحول بين الناس وبين ازدراعها والانتفاع بها. كالبطائح ونحوها. ثم يعالجه قوم حتى يزيلوا الماء عن الأرض بنزْح أو تسهيل، حتى ينضب عنها الماء، فهي كالأرض يحييها، فتكون لمن فعل ذلك بها.

٧١١ وإياها أراد عــمـر بن عــبـد العـزيز بقـوله: «من غلَّبَ الماءَ، عـلى شيء فهوله»، يروى ذلك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبدالعزيز.

操作的

<sup>(</sup>١) هو: الوليد بن عبد الملك، ذكره ياقوت في معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت: «نهر سعيد»: دون الرقة من ديار مضر ينسب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان، وهو الذي يقال له: سعيد الخير، وكان يظهر نسكا، وكان موضع نهره هذا غيضة ذات سباع فأقطعه إياها الوليد أخوه. فحفر النهر وعمر هناك» أه. [معجم البلدان].

<sup>(</sup>١٠١٠) ضعيف الإسناد.

فيه نعيم بن حماد، وضمرة بن ربيعة، متكلم فيهما.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٤٣] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>٧١١) علقه أبو عبيد.

سند أبي عبيد معلق.

ووصله يحيئ بن آدم في الخراج [٢٩١] عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وروى ابن زنجويه في الأموال [٩٤٥] عن أبي عبيد قال حدثنا عباد أبو عتبة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلي أهل العراق أن من غلب الماء على الأرض فهي له: سنده «ضعيف» عباد، «صدوق بهم» قاله الحافظ.

### باب

### [(أحياء الأرضين] (١) واحتجارها والدخول على من أحياها)

قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه:

أحدُهما: أن يأتي الرجل الأض الميتة فيحييها ويعمرُها. ثم يثبُ عليها رجل آخر فيحدث غرْسًا أو بنيانًا، ليستحق بذلك ما كان أحيا الذي قبله.

والوجه الثاني: أن يقطع الإمامُ رجلا أرضًا مواتًا، فتصير ملكًا للمقطّع، إلا أنه يفرِّط في إحيائها وعمارتها حتى يأتيها آخرُ فيحييها ويعمرُها وهو يُحسبُ أنه ليس لها رب.

والوجه الثالث: أن يحتجر الرجلُ الأرضَ. والاحتجارُ أن يضرب عليها مناراً، أو يحتفر حوْلها حفيراً، أو يحدث مسناةً، وما أشبه ذلك، مما يكون به الحيازة، ثم يدعها مع هذا فلا يعمرها ويمتنع غيره من إحيائها لمكان حيازته واحتجاره.

وفي كل هـٰـذه الوجوه سننٌ وآثار .

٧١٧ ـ فأما الوجه الأول فإنَّ أبا معاوية حدَّثنا عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن

فيه: أبو معاوية محمد بن خازم. متكلم في روايته عن هشام، لكنه متابع من جمع، وفيه عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله وهو ابن رافع الأنصاري. وثقه ابن حبان، وروي عنه جمع وقد توبع أيضًا على روايته.

والحديث: رواه البغوي في شرح السنة [٦٤٥] من طريق أبي عبيد ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢٥٩] عن أبي معاوية به. ورواه البيهقي في سننه [٦/ ١٩٤] من طريق أبي معاوية مقروناً بانس بن عياض، ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٣٨] والدارمي في سننه [٢٦٠٧] من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٣١٦] والنسائي في الكبرئ [٥٧٥]، وابن حبان في صحيحه [٣/ ٥٢٥] من طريق يحيئ بن سعيد القطان. ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٣٢٧] من طريق أبي عقيل. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٥٠] من طريق أبي عقيل ورواه ابن زنجويه في الأموال ورواه أبن طريق وكيع عبدالرحمان بن أبي الزناد. ورواه ابن أبي شببة في المصنف [٥/ ٢٨٤] من طريق وكيع كلهم عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن جابر وقد اختلف على هشام في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً. فرواه أيوب السختياني عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر . رواه أبو داود في سننه اختلافاً كثيراً. فرواه أيوب السختياني عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر . رواه أبو داود في سننه [٢١٩٩] والنسائي في الكبرئ [٧٥٧٥]. والترمذي في سننه [٣٠٧٩] وأبو يعلي في مسنده [٢١٩٥].

<sup>(</sup>١) في (أ): «وباب من إحياء الأرض».

<sup>(</sup>۷۱۲) إسناده حسن والحديث صحيح.

عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له. وما أكلت العافية منها فهي له صدقة».

= يروه عن أيوب إلا عبد الوهاب. رواه ابن حبان في صحيحه [٥٢٠٥] وفي الموارد [١١٣٦] من طريق عبدالوهاب عن أيوب عن عبدالوهاب عن أيوب عن أيوب عن أيوب عن الكبرئ هشام. وتابع أيوب على روايته. عباد بن عباد. ورواه أحمد في المسند [٣/٤٣] والنسائي في الكبرئ [٥٧٥٨]. وهناك خلاف كبير على هشام سأذكره.

وقبل أن أذكره أقول: حديث جابر رُوي من طريق أخر غير طريق هشام. رواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. ورواه أحمد في المسند [٣٥٦/٦] وابن زنجويه في الأموال [٤٩٠٨]. ومن طريقه البغوي في شرح السنة [١٦٤٤]. ورواه أبو يعلي في مسنده [١٨٠٥] وابن حبان في صحيحه [٢٥٢٥] وفي الموارد [١١٣٦]: كلهم من طرق عن حماد بن سلمة به.

أما الخلاف على هشام فهو: رواه جماعة عنه عن أبيه عروة مرسلاً ؟ وهم: «مالك ويحيى بن سعيد وسفيان ابن عيينة ووكيع وعبد الله بن إدريس وقيس بن الربيع ويزيد عبد العزيز والثوري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو معاوية . رواه مالك في الموطأ [٢/ ٥٧٠] ومن طريقه الشافعي في مسنده [٢/ ٣٥٦] . وأحمد في مسنده [٣/ ٣٥٦] والبغوي في شرح السنة [٢/ ١٤٢] . والبيهقي في سننه [٦/ ٢٥٢] . ورواه النسائي في الكبري [٢٧٢، ٢٦٨ ، ٢٦٢] من طريق الكبري [٢٧٢، ٢٦٨ ، ٢٦٢] من طريق قيس بن الربيع ، سفيان بن عينية ويزيد بن عبد العزيز وعبد الله بن إدريس ، وكذا رواه البيهقي في سننه قي المصنف [٥/ ٢٨٤] عن وكيع . ورواه ابن إبي شيبة في المصنف [٥/ ٢٨٤] عن وكيع . ورواه ابن برقم زنجويه في الأموال [٣٠٥] عن الفريابي محمد بن يوسف عن سفيان الثوري . ورواه أبو عبيد الأتي برقم [٣٠٥] عن سعيد بن عبد الرحمن وأبي معاوية كلهم عن هشام عن أبيه مرسلاً بلفظ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظائم حق» .

وخالف هذا الجمع مسلم بن خالد الزنجي؛ فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. رواه الطبراني في الأوسط [٦٠٥].

قلت: وهذا ليس بشيء. فخالد الزنجي ضعيف.

ورُوي على وجه آخر عن هشام. رواه أبو داود في سننه [٣٠٧٣] والترمذي في سننه [١٣٧٨] والنسائي في الكبرى [٥٧٦١] والبيهقي في سننه [١٣٧٨] من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد. قال الدارقطني في العلل [٤/ ١٩٤ س ٢٦٥]: وسئل عن حديث عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد فذكره. فقال: يرويه أيوب السختياني عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد تفرد به عبد الوهاب الثقفي عنه. واختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم عن النبي. قلت: (سيد): رواه هو رحمه الله في العلل [٤/ ١٦] من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي عن يزيد عن الثوري به.

وقلت: والصواب رواية الفريابي عنه عن هشام عن أبيه مرسلاً. كما سبق عند ابن زنجويه.

ثم قال: وتابعه جرير بن عبد الحميد، أي تابع الثوري على ذلك.

قلت: أما طريق جرير فلم أقف عليه.

ثم قال: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي عن هشام عن أبيه مرسلاً. وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة قاله سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين. ورواه يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي على والمرسل عن عروة أصح.

قال أبو عبيد: العافية من السباع والطير والناس، وكل شيء يعتافه.

٧١٣ - قال: وحدثني يحيئ بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ «من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» قال: قال عروة: وقضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته.

٧١٤ - قال: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمان الجُمحي وأبو معاوية ، كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله عليه قال: «من أحيا أرْضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق».

وزاد الجمحي في حديثه قال: قال هشام: والعرقُ الظالمُ: أنْ يعمَل الرجلُ في حق غيره ليستحق به شيئًا ليس له.

= قلت: أما طريق عائشة فسيأتني في الآتي .

أما طريق يحيئ بن عروة: فرواه أبو داود في سننه [٧٠٧] و يحيئ بن آدم في الخراج [٢٧٠] وأبو عبيد برقم [٧١٥]. كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن يحيئ بن عروة عن أبيه عمن أخبره من أصحاب النبي عند أبي داود قال: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري وهذا سند حسن لولا عنعنه ابن إسحاق. وعند ابن زنجويه قرن يحيى بأخيه هشام.

قلت: وهذه الطرق الموصولة لا يعلها المرسل وإن كان المرسل رواته أتقن وأحفظ إلا إن كثرة من رواه موصولا يشعر بسماع عروة له من الصحابة فكان تارة يرسله وتارة يوصله.

وهنذا ما رجحه الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تحقيقه للخراج ليحيي بن آدم.

(٧١٣) صحيح. هذا الإسناد رجاله ثقات على شرط البخاري.

والحديث رواه البخاري في صحيحه [٢٣٣٥] عن يحيي بن بكير به.

ورواه النسائي في الكبرئ [٥٧٥٩]، والبغوي في شرح السنة [٢١٨١] والبيهقي في سننه [٦/٧١] كلهم من طريق الليث به. ورواه أحمد في المسند [٦/ ١٤٠] من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود وهو محمد بن عبدالرحمن عن عروة به. وقد وقع خلاف علي أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. فرواه حيوه بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة مرسلاً. رواه النسائي في الكبري [٥٧٦٠].

قلست: فالرواية الموصولة. أصح لمتابعة ابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر، ولمتابعة الزهري لمحمد بن عبدالرحمن. وهي الرواية التي أشار لها الدارقطني في العلل: رواه الطيالسي في مسنده [٥٤٤٠] ومن طريقه البيهقي في سننه [٦/ ١٤٢] من رواية زمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة. وتابع زمعة سفيان بن حسين. رواه الطبراني في الأوسط [٤١١٤]. قال ابن أبي حاتم في العلل [١٤٢٢]: سألت أبي عن حديث رواه أبو داود عن زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الذكره. قال أبي: حديث همنكر، إنما يروي من غير حديث الزهري عن عروة مرسلاً.

قلت: إن كان يقصد بالنكارة التفرد فلم يتفرد زمعة به بل تابعه سفيان بن حسين.

ويكفي الحديث تصحيح البخاري له من حديث عائشة. والله أعلم.

(٤١٤) إسناده مرسل والحديث صحيح. راجع [٧١١].

٧١٥ قال أبو عبيد: ويُروى عن كثير بن عبد الله المزُني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال (إن من حقوق الأودية مُسلمُ قوم على ما أسلموا عليه. فمن أحيا أرضًا مواتًا فأحدث فيها أحد حدثًا: غرس غرسًا أو بنى فيها بناءً، أو زرع زرْعًا بغير شيء ورثه، ولا مال اشتراه، ولا قطيعة من سلطان، ولا مسلم أسلم عليه، فذلك العرق الظالمُ».

٧١٦ قال: وحدثنا عبَّادُ بن العَوام عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله على: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له. وليس لعرق ظالم حق» قال: قال عروة: «ولقد أخبرني الذي حدثني هاذا الحديث أن رجلاً غرس في أرض رجلٍ من الأنصار من بني بياضة نخلا، فاختصما إلى النبي على الآخر: أن ينزع نخله، قال فلقد رأيتُها يضرب في أصولها بالفؤوس، وإنها لنخْل عم».

قال أبو عبيد: فه ذا الحديث مفسر للعرق الظالم، وإنما صار ظالمًا لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره فصار به ذا الفعل ظالمًا غاصبًا، فكان حكمه أنْ يقلع ما غرس.

وقد رُوي عن النبي ﷺ في حُكم الزرع غيرُ هــٰذا.

٧١٧ قال حدثني إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن

<sup>(</sup>٧١٥) ضعيف الإسناد إلى ربيعة. علقه أبو عبيد ولم يذكر الواسطة بينه وبين كثير.

وكثير ضعيف جدًا، بل اتَّهِمَ بوضع صحيفة عن أبيه عن جده.

وقد روئ يحيى بن آدم في الخراج [٢٧٩] والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٦٨] من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده عن النبي الحديث: «ومن أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق».

<sup>(</sup>٧١٦) إسناده حسن. راجع رقم [٧١٣].

<sup>(</sup>٧١٧) ضعيف الإسناد وهو حديث حسن.

فيه: شريك بن عبد الله سيئ الحفظ، وأبو إسحاق السبيعي مدلس واختلط بآخره ورواية شريك عنه بعد الاختلاط.

وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج.

وقد روي من طرق عن شريك: رواه يحيئ بن آدم فئ الخراج [٢٩٥] وأبو داود في الطيالسي في مسنده [٣٤٠]. وأبو داود في سننه [٣٤٠] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٤٠٢]. وأبو داود في سننه [٣٤٠] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٢٠٠]. والبيهقي في والمترمذي في سننه [٢٣٦٦]. وابن ماجه في سننه [٢٢٦٦] وابن زنجويه في الأموال [٢٠٥٧]. والبيهقي في سننه [٢/ ٢٣١] والطحاوي في شرح المعاني [٤/ ١٠]. والطبراني في الكبير [٤٤٣٧]: كلهم من طرق=

أبي رباح عن رافع بن خديج عن النبي عَلَيْهُ قال: «منْ زرعَ في أرضِ قوم بغير إذنهم فله نفقته، وليس له من الزرع شيء».

قال أبو عبيد: ففي هـٰـذا الحديث وجهان:

أحدُهما: أنْ يكون أراد به أنه لا يطيبُ للزارع من ريع ذلك الزرْع شيء إلا بقَدْرِ نفقته، ويتصدقُ بفضله على المساكين وهـٰذا على وجه الفتيا.

والوجه الآخر: أنْ يكونَ ﷺ قضى على ربّ الأرض بنفقة الزارع، وجعل الزرع كله لرب الأرض طيبًا.

وإنَّمَا اختلف حكم الزرع والنخل، فقضى بقلع النخل ولم يقضِ بقلع الزَّرع؛ لأنه قد يوصل في الزَّرع إلى أنْ ترجعَ الأرضُ إلىٰ رَبها من غير فساد ولا ضرر يتلف

= شتئ عن شريك. ، ومن رواية وكيع وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة والطيالسي ويحيئ بن آدم والهيثم بن جميل وعبد الغفار ويحيئ الحماني وغيرهم عنه.

وخالفهم حجاج بن محمد بن المصيصي فرواه عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزبز بن رفيع عن عطاء عن رافع: رواه ابن عدي في الكامل [٤/ ١٩ ] والبيهقي في سننه [٦/ ١٣٧]. قال ابن عدي: وهذا يعرف بشريك به ذا الإسناد، وكنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل حتى تَبَيَّن لئ أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء همرسل ١ هـ ثم ذكر طريق حجاج.

وقد تابع شريك، قيس بن الربيع: رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢٩٦] ومن طريقه البيهقي في السنن [٢٩٦]. والطحاوي في شرح المعاني [١٨٨٤]. قال الترمذي: «سالت محمد بن إسماعيل عن هلذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.

قال محمد ـ يعني البخاري ـ: حدثنا معقل بن مالك حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء، عن رافع بن حديخ عن النبي عن النبي عن النبي الله النبي النبي

قلت: هذه متابعة لأبي إسحاق إلا أنه ما زالت علَّة الإنقطاع بين عطاء ورافع قائمة.

ورواه أيضًا من هذا الطُّريق البيهقي في سننه [٦/ ١٣٦].

قلت: لكن للحديث شاهد بمعناه.

رواه النسائي في الكبرى [٢٦٦٦] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٢٠٢] وأبو داود في سننه [٣٩٩] ومن طريقه البيهقي في سننه [٣٦٦] والطحاوي في شرح المشكل [٢٦٧٠] من طريق يحيئ بن سعيد القطان قال حدثنا أبو جعفر الخطمي. قال: أتيت سعيد بن المسيب فقلت: بلغنا عنك شيء في المزارعة، فقال: كان ابن عمر لا يرئ بها بأسًا حتى ذكر له عن رافع بن خديج فيها حديث، فأتى رافعًا فأخبره رافعً أن رسول الله عليه أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: «ما أحسن أرض ظهير!» فقالوا: إنه ليس لظهير، فقال: «أليست أرض ظهير!» فقالوا: إنه ليس لظهير، فقال: «أليست أرض ظهير؟» فقالوا: بلى، ولكنه أزرع فلانا. قال: «فردوا عليه نفقته، وخذوا رعكم». قال رافع: فرددنا عليه نفقته، وأخذنا زرعنا. قال سعيد: أفقر أخاك أوأكره بالدراهم.

و عفر الحظمي: اسمه عُمير بن يزيد بن عمير بن حبيب، وهو ثقة وثقه النسائي وابن معين وابن حبان وابن غير والبن عبان وابن غير والعجلي وغيرهم.

به الزرع ، وذلك أنه إنَّ ما يكون في الأرض سنت تلك . وليس له أصل باق في الأرض ، فإذا انقضت السّنة رجعت الأرض إلى ربها وصار للآخر نفقته . فكان ها ذنى إلى الرّشاد من قطع الزّرع بقلاً . والله لا يحبُّ الفساد . [وليس النخل كذلك ، لأن أصله مخلد في الأرض لا يوصل آ<sup>(۱)</sup> إلى ردّ الأرض إلى ربها بوجه من الوجوه ـ وإن تطاول مكث النخل فيها ـ إلا بنزعها . فلما لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن لتأخير نزْعها وجه . فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكم فها ذا الفرق بين الزّرع والنخل والله أعلم بما أراد رسول الله على بذلك .

قال أبو عبيد: وكذلك البناءُ مثل النخل عندي.

٧١٨ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: من ابتنى في أرضِ قوم، وهم شهود، فإن لم ينكرُوا فهم ضامنون لقيمة بنائه. وإن هم أنكروا فله نقضُه وعليه ما أحدث في أرْضِهم.

قال أبو عبيد: فهاذا هو الوجهُ الأول.

وأما الوجه الثاني: فأنْ يقطع الإمام رجلاً أرضًا فيدعها بغير عمارة فيراها غيره على تلك الحال، فيحسبها لا ربَّ لها، فينفقُ عليها ويحييها بالغرس والبنيانِ ثم يخاصمُ فيها المقطع. وفي ذلك أحاديث.

٧١٩ قال: حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن أبي بخسيح قال أبو عبيد: أحسبه عن عمرو بن شُعيب: «أنَّ رسول الله عَلَيْهُ أقطع أقوماً

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٠٥٩] عن أبي عبيد ووقع عنده إسماعيل بن هاشم بدلا من إسماعيل ابن سالم. وأظن ذلك تصحيفًا أو وهمًا، والله أعلم.

(۷۱۹) مرسل.

هذا الإسناد مرسل، وفي الإسناد أحمد بن عثمان شيخ أبي عبيد: ذكره البخاري في التاريخ [٢/ ٤] وابن أبي حاتم في الجرح [١/ ٦٣] ولم يذكرا فيه شيئًا.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [ ١٠٦١] من طريق أبي عبيد. ورواه يحين بن آدم في الخراج [ ٢٨٨] عن ابن المبارك مختصراً ورواه مطولاً برقم [ ٢٨٧] عن سفيان بن عينية. ورواه ابن زنجويه في الأموال [ ٢٠٦٢] عن ابن أبي عباد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب به مرسلاً. ورواه أبو يوسف فئ الحراج [ ص ٢٦] عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه فزاد أباه.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب)، والمثبت من (أ) .

<sup>(</sup>٧١٨) رجاله ثقات.

أرضًا، فجاء آخرون في زمن عمر فَأَحْيُوهاً. فقال لهم عمر، حين فزعوا إليه: تركتموهم يعملون ويأكلون ثم جئتم تغيرون عليهم: لولا أنها قطيعة من رسول الله عليهم أعطيتكم شيئًا. ثم قوَّمها عامرة (١) وقوَّمها غامرة (٢)، ثم قال لأهل الأصل: إن شئتم فردوا عليهم ما بين ذلك، وخذوا أرضكم وإن شئتم ردوا عليكم ثمن أديم الأرض هي لهم.

قال: قال معمر: ولم أعلم أنهم علموا أنها لقوم، حين عمروها.

٧٢٠ قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن مالك بن أنس عن حميد الأعرج وغير مالك يقول عن مجاهد أنَّ رجلا أحيا أرضًا مواتًا؟ فغرس فيها، وعمر، فأقام رجلٌ البينة أنها له فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال لصاحب الأرض: «إن شئت قوَّمنا عليك ما أحدث هذا، فأعطيته إيَّاه، وإن شئت أنْ يُعطيك قيمة أرضك أعطاك».

١ ٧٢١ قال: وحدثني هشام بن عمار عن يحيئ بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني: «أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إذا أخذ الأرض، فعمرها وأصلحها، ثم جاء صاحبها يطلبها: أنه يقول لصاحب الأرض: ادفع إلى هذا ما أصلح فيها، فإنما عمل لك، فإن قال: لا أقدر على ذلك، قال للآخر: ادفع إليه ثمن أرضه».

قال أبو عبيد: فها ذا غير الحُكم الأول، ألا تَرى أنهم لم يأمرُوا الغارسَ بالقلْع، ولكنهم حيّروا رَبَّ الأرض بين أنْ يُعطى قيمة العمارة مبنية غيرَ منقُوضَة، وبين أنْ

<sup>(</sup>١)، (٢) الغامر: ما لم يُزْرَعُ مما يحتمل الزراعة من الأرض سمي غامرًا لأن الماء يَغْمُرُه فهو والعامر فاعل بعنى مفعول. قال القتيبي: ما لا يَبْلَغُه الماءُ من موات الأرض لا يقال له غامر وإنما فعل عمر ذلك لئلا يقصر الناس في الزراعة. قاله ابن الأثير. [النهاية ٣/ ٣٨٣].

<sup>(</sup>۷۲۰) منقطع.

مجاهد لا يدرك عمر، وبقية رجاله ثقات إلا حميد الأعرج وهو صدوق.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٦٤] عن أبي عبيد.

رواه ابن زنجويه في الأموال [٣٠ ١٣] من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن رجل عن مجاهد. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢٩٩] عن أبي حماد عن سفيان فبين المبهم فقال عن حميد الأعرج عن مجاهد.

وأبو حماد اسمه: المفضل بن صدقة: «ضعيف».

<sup>(</sup>٧٢١) حسن الإسناد. سليمان بن داود الخولاني: صدوق.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٦٧ ١٠] عن أبي عبيد.

يأخذَ ثمن الأرض بَراحا(١)؟

وأما الوجه الثالث: فأنْ يحتجرَ الرجلُ الأرض<sup>(٢)</sup>؛ إما بقطيعة من الإمام، وإما بغير ذلك، ثم يتركها الزمانَ الطويلَ غير معمورة.

قال أبو عبيد: وقد جاء تو قيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين ويمتنع غيره من عمارتها لمكانه، فيكون حكمها إلى الإمام:

٧٢٢ قال: حدثني نعيمُ بن حَمّاد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه «أنَّ رسول الله ﷺ لم أقطعه العقيق أجمع . قال: فلما كان زمانُ عمر قال لبلال: إنَّ رسول الله ﷺ لم يقطعك لتحمره عن الناس. انما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدّرت على عمارته وردً الباقي ».

٧٢٣ ـ قال: وحدثنا أحمد بن خالد الحمصي عن محمد بن إسحاق عن الزُّهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يخطب على هلذا المنبر، يقول: يا أيها الناسُ، مَنْ أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وذلك أنَّ رجالاً كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعمرون.

٧٢٤ قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن

<sup>(</sup>١) براحا: قال الزمخ شري (في الفائق ١/ ٨٤): «البراح: الأرض الظاهرة المنكشفة والمعني الأرض التي لم تعمّر ببناء».

<sup>(</sup>٢) يحتجر الرجل الأرض: يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك. [النهاية ١/ ٣٤١].

<sup>(</sup>۷۲۲) سبق برقم [۲۹۱]..

<sup>(</sup>٧٢٣) حسن الإسناد وهو صحيح. هذا الإسناد حسن.

والأثر: رواه ابن حزم في المحلي [٨/ ٢٣٦] من طريق أبي عبيد. ورواه أبو يوسف في الخراج [ص ٦٥] عن محمد بن إسحاق. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٣٩٣] عن يونس وهو ابن يزيد عن ابن إسحاق وابن زنجويه في الأموال [١٠٧٠] عن يعلي وهو ابن عبيد عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم أن عمر بإسقاط أبيه.

قلت: والصواب إثبات أبيه كما في الطريق الآتي.

<sup>(</sup>٧٢٤) صحيح الإسناد. رجاله ثقات.

والأثر: في الموطأ [٢/ ٤٤٤]. ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٢/ ١٥٨] وابن زنجويه في الأموال [١٠٧١] والبيهقي في سننه [٦/ ١٤٨] عن سفيان بن والبيهقي في سننه [٦/ ١٤٨] عن سفيان بن عينه عن الزهري به.

أبيه عن عمر مثل ذلك.

٧٢٥ قال: وحدثني ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر عن عن العمري عن نافع عن بن عمر عن عمر مثل ذلك، إلا أنه ليس في حديث مالك وحديث العمري ذكر الاحتجار.

٧٢٦ قال: وحدثني أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن حكيم بن رُزيق قال: قرأتُ كتابَ عمر بن عبد العزيز إلى أبي: «إن مَنْ أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرْث، ما لم تكنْ من أموال قوم ابتاعوها من أموالهم، أو أحيوا بعضًا وتركوا بعضًا، فأجِزْ للقوم إحياءهم الذي أحيوا ببنيان أوْ حرْثٍ».

قال أبو عبيد: في حديث عمر هاذا: تفسير الإحياء، وهو ذكرُه البُنيان والحرْث، وأصلُ الاحياء إنَّمَا هو بالماء، وذلك كاشتقاق نهر، أو إستخراج عين، أو إحتفار بئر، فإن فعل مثل ذلك شيئًا ثم ابتني أو زرع أو غرس، فذلك الإحياء كله، فإن لم يحدثُ في الأرض أكثر من ذلك الماء لم يكن له منها إلا الحريمُ لما أحدث، ويكون ما وراء ذلك لمن أحياه وعمره. وفي الحريم آثارٌ:

٧٢٧ قال: حدثنا هشيم عن عَوْف عمن حدثه عن أبي هريرة قال: «حَريم البئر

(٥٢٥) إسناده ضعيف والأثر صحيح.

فيه: عبد الله بن عمر العمري اضعيف، لكن الأثر ثابت راجع ما سبق.

وله طرق أخرى عن عمر : رواه يحيل بن آدم في الخراج [٢٧١] من مرسل محمد بن عبيد الله الثقفي . ورواه أيضًا [٢٨١] من طريق أشعث بن سوار عن العباس بن يزيد عن عمر .

وأشعث: «ضعيف».

(٧٢٦) إسناده لا بأس به والأثر صحيح.

في إسناده أحمد بن عثمان شيخ أبي عبيد. ذكره البخاري في التاريخ [٢/ ٤] وابن أبي حاتم في الجرح [١/ ٦٣] ولم يذكرا فيه شيئًا.

لكنه متابع من يحيئ بن آدم، وفي الإسناد أيضًا حكيم بن رزيق، وثقه ابن معين.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٧٢] وابن حزم في المحلي [٨/ ٢٣٦] من طريق أبي عبيد. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٢٩٢] ومن طريقه البيهقي في سننه [٦/ ١٤٨] عن ابن المبارك به.

وله شاهد من رواية معتمر بن سليمان عن عـدي بن الفضل قال : أتيت عـمر فاسـتحفـرته بثرًا فقـال : اكتب. . فذكر نحوه : رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١٥٨].

(٧٢٧) إسناده ضعيف. إسناد أبي عبيد فيه مبهم والأثر موقوف من قول أبي هريرة. .

وابن زنجويه في الأموال [٩٧٥] عن يحيي بن يحيي: كلهم عن هشيم به فرفعه.

أربعون ذراعًا لأعطان الابل والغَنم».

٧٢٨ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب قال: «حريم البئر البديء (١) خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها

(١) حريم البئر البديء: هو الموضع المحيط بها الذي يلقئ فيه ترابها: أي أن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. [النهاية ١/ ٣٧٥].

وقد تابع رواية أبي عبيد على الوقف: ابن المبارك فرواه عن عوف عن رجل عن أبى هريرة قوله.
 رواه يحيى بن آدم في الخراج [٣١٩] عن ابن المبارك، وذكره البيهـقي في سننه [٦/ ١٥٥] ولم يسنده وقد روي. بسند صحيح وفسر فيه المبهم وهو محمد بن سيرين: رواه البيهقي في سننه [٦/ ١٥٥].

عن أبي الحسن المقرئ عن الحسن بن محمد بن إسحاق عن يوسف بن يعقوب عن مسدد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: . . . فذكره . وهذا سند صحيح وقد صرح هشيم بالتحديث وكذلك عوف .

وأبو الحسن المقرئ هو: الإمام الحافظ الناقد علي بن محمد بن علي السقا الإسفراييني من أولاد أئمة الحديث انظر السير [٧١/ ٣٠٥، ٣٠٥] والحسن بن محمد بن إسحاق هو المحدث الثقة الرّحال أبو محمد الإسفراييني حدث عنه الحاكم وقال: كان محدث عصره ومن أجود الناس أصولاً ترجمته في السير [١٥/ ٥٣٥].

ويوسف بن يعقوب هو الإمام الحافظ الفقية الثقة القاضي أبو محمد البصري من أحفاد حماد بن زيد انظر ترجمته في السير [١٤/ ٨٥-٨٦] وتذكرة الحفاظ [٢/ ٢٦٠] وتاريخ بغداد [٤/ ٣١٠].

وبقية رجال السند فهم أثمة إثبات.

### (۷۲۸) مرسل.

سند أبي عبيد: "ضعيف" فيه عبد الله بن صالح: "ضعيف" وجعل الحديث من قول سعيد.

وروي «من طرق عن الزهري عن سعيد فرفعه إلى النبي 🌉.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٠٩] عن عبد الله بن صالح به. ورواه أبو داود في المراسيل [٢٠٤] والبن شيبة فئ المصنف [٥/ ١٥٥]. والحاكم في المستدرك [٤/ ٩٧] البيهقي في سننه [٦/ ١٥٥] كلهم من طريق سفيان عن إسماعيل بن أمية. ورواه الدراقطني في سننه [٣٧٤] والبيهقي في سننه [٦/ ١٥٥] من طريق معمر. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٣٢٧] وعن طريقه البيهقي في سننه [٦/ ١٥٥] عن ابن المبارك عن يونس. ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٣٣١] عن إبراهيم بن يزيد كلهم عن الزهري عن سعيد أن النبي مرسلاً. ورواه الدارقطني في سننه [٤٧٣] من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي بوصف بن موسي المقرئ: هريرة عن النبي بي بوصف بن موسي المقرئ: متهم، اتهمه الدارقطني والخطيب.

وأيضًا من طريق الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري: رواه الدارقطني في سننه [٤٤٧٣] فوصله. وفيه الحسن هذا قال البخاري: منكر الحديث. وقال الحاكم في المستدرك [٤/ ٩٧]: وصله وأسنده عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.

قلت: عمر بن قيس: الضعيف جداً).

قال الدراقطني في السنن [٤/ ١٢٠]: «الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب ومن أسنده فقد

كلها. [وحَرِيمُ بئر الزَّرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها، وحَرِيمُ البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها] (١). قال: قال ابن شهاب، وسمعت النَّاس يقولون. وحريم العين لخمسمائة ذراع».

٧٢٩ قال أبو عبيد: وفي غير هذا الحديث عن ابن شهاب قال: كانوا [يتركون](٢) بين أفواه القنوات إذا احتفروها لخمسمائة ذراع.

• ٧٣٠ قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال: «حريم البئر أربعون ذراعًا. ليس لأحد أن يدخل عليه في مائه ولا عَطنه».

٧٣١ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيئ بن سعد قال: «السنة في حَرِيم القليب العادي خمسون ذراعًا، والبديء خمس وعشرون ذراعًا، قال: وهو الآبار، ماكان منها قديًا يمنع الناس أن يحفروا فيها خمسين ذراعًا، من كل ناحية، لِتلَّا يَضر ذلك بها. وماكان منها حديثا خمس وعشرون ذراعًا».

٧٣٢ - قال أبو عبيد: ومنه الحديث المرفوع «لا حِمي إلا في ثلاثة، البشر، وطول

(١) سقط من (ب)، والمثبت من (أ) . (٢) سقط من المطبوع، والمثبت من (أ، ب) .

يحيئ بن سعيد الأنصاري تابعي وقوله: «من السنة»، له حكم الرفع، فيكون صورته مرسل. وفي الإسناد: عبد الله بن صالح: "ضعيف».

### (٧٣٢) علقه أبو عبيد وهو حديث مرسل.

رواه أبو يوسف في الخراج [ص ١٠٢] عن قيس بن الربيع . ورواه يحيئ بن آدم في الخراج [٣٢٤] والبيهةي من طريقه في السنن [٦/ ١٥٦] من طريق شريك بن عبد الله وقسس . ورواه ابن أبي شسيبة فئ المصنف [٥/ ١٥٨] عن وكيع : ثلاثتهم عن سعد الكاتب واسمه سعد بن أوس عن بلال بن يحيئ العبسي : أن النبي عن لاحمي إلا في ثلاثة فذكره .

<sup>(</sup>٧٢٩) وصلت يحيى بن آدم في الخراج [٣٢٧] من رواية ابن المبارك عن يونس ورواه ابن زنجويه في الأموال [٧٢٩) من رواية سفيان عن معمر كلاهما عن الزهري. وإسناده صحيح إلى الزهري. ورواه أيضًا البيهقي في السنن [٦/ ١٥٥].

<sup>(</sup>٧٣٠) صحيح إلى الشعبي. سند أبي عبيد صحيح رجاله ثقات. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/٨٥١] وابن زنجويه في الأموال [١٠٧٧] من طريق سفيان عن جابر وهو: الجعفي عن الشعبي.

ورواه يحيئ بن آدم فئ الخراج [٣٣٤] من طريق أبي حماد عن جابر به والجعفي. «ضعيف». ورواه أيضًا برقم [٣٣٣] من رواية أشعث بن سوًّار عن الشعبي بمعناه، وكذلك رواه أبو يوسف في الخراج [ص ١٠١] عن أشعث. وأشعث: «ضعيف».

<sup>(</sup>۷۳۱) مرسل.

الفرس(١) وحَلقة القوم» (٢) وقد فسرناه في غير هذا الموضع (٣) وإنما جعل الحريم للمحتفر؛ لأنه السابقُ إلى الأرض الميتة بالإحياء، فاستحق بذلك حريمها لعطنه، كما قال أبو هريرة والشعبى لثلا يضر بها دونها، كما قال يحيى بن سعيد.

٧٣٣ ـ وقد رُوي عن سفيان أنه كان يقول في الحريم مثل ذلك.

٧٣٤ وأما مالكُ بنُ أنسٍ فكان لا يرى في الحريم حدًا مؤقتًا، قال: إنما هو بقدْر ما لا يدْخُل البئر ضرر. وكان يرى في الأمصار من الحريم للآبار نحو ذلك، يقول: لو أنَّ رجلاً احتفر في داره بئرًا، ثم احتفر جار له [في داره](٤) بئرًا بعد الأولى، فغار ماء الأولى إلى الآخرة أمر الآخرُ بأن ينحيها عنه.

وكان سفيان يقول: يحدث الرجل في حدّه ما شاء، وإن أضرَّ ذلك بجاره؛ لأنه لا حريم للآبار في الأمصار، وإنَّمَا ذلك في البوادِي والمفاوِزِ.

<sup>(</sup>١) طوَلُ الفرس: الطُّولُ والطُّيَلُ بالكسر: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطَّرَف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعيٰ ولا يذهب لوجهه. [النهاية ٣/ ١٤٥].

<sup>(</sup>٢) حَلَّقَةُ القوم: أي: لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا يجلس وسطها.

<sup>(</sup>٣) الموضع المشار إليه هو الغريب له [١/ ٩٥٣]. قال أبو عبيد: قوله: ثلة البئر ـ يعني أن يحتفر الرجل بثرًا في موضع ليس بملك لأحد، فيكون له من حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقي لثلة البئر، وهو ما يخرج من ترابها « لا يدخل فيه أحد عليه حريما للبئر، والثّلة في غير هذا أيضًا جماعة الغنم وأصوافها، وكذلك الوبر أيضًا: ثلة . ومنه حديث الحسن في اليتيم: إذا كانت له ماشيه أن للوصي أن يصيب من ثلتها ورسلها . قال ـ فالثلة : الصوف . والرسُل: اللبن . والثّلة في غير هذا: الجماعة من الناس ، قال ا تعالى: ﴿ ثُلَةٌ مَنَ الأَوْلِينَ \* وثَلَةٌ مَنَ الآخرينَ ﴾ .

وأما قوله: في طول الفرس، فإنه أن يكون الرجل في العسكر فيربط فرسه، فله من ذلك المكان مستدار لفرسه في طوله، لا يمنع من ذلك، وله أن يحميه من الناس. وقوله: حَلْقة القوم-يعني أن يجلس الرجل في وسط الحلقة فلهم أن يحموها أن لا يجلس في وسطها أحد. ومنه حديث حذيفة: الجالس في وسط الحلقة ملعون قال ويقال: هو تخطى الحلقة.

<sup>(</sup>٤) سقط من المطبوع و(ب)، والمثبت من (أ).

<sup>=</sup> وعند ابن أبي شيبة قال ثلة القليب، بدلا من البئر.

<sup>(</sup>٧٣٣) علقه أبو عبيد.

لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين سفيان. ونقله عن أبي عبيد ابن زنجويه في الأموال [ . ١٠٨٣].

<sup>(</sup>۷۳٤) علقه أبو عبيد وهو صحيح عنه.

انظر قول مالك في المدونة [٤/ ٣٧٣، ٣٧٤]. ووصله ابن زنجويه في الأموال [١٠٨٤] عن ابن أبي أويس.

كتاب الأموال

وكلاهما كره بيع تلك الآبار التي تكون هناك، لأنها تكون لابن السبيل، وهي التي كان شرَيح لا يضمنُ من احتفرها.

٥ ٣٧٠ قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن أصحاب البلاليع (١) وبواري (٢) الباقلين، ولا يضمن الآبار التي في الجبانة والمفاوز، التي حفرت منفعة للمسلمين.

قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في حريم الآبار والعيون، وأما حريم الأنهار فلم نسمع فيه بشيء مُؤقتِ.

## باب (حمى الأرض ذات الكَلاً والماء)

٧٣٦ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبَة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قال رسول الله على «لا حمى إلا لله ولرسوله».

قال أبو عبيد: وتأويل الحمَىٰ المنْهيّ عنه فيما نرىٰ ـ والله أعلم ـ أن تُحمَىٰ الأشياءُ التي جعلَ رسول الله ﷺ الناسَ فيها شركاء، وهي الماء، والكلأ، والنار، وقد جاءت تسميتها في غير حديث ولا اثنين.

٧٣٧ ـ قال: حدثنا يزيد عن حَرِيز بن عشمان عن حبَّان، أو حيان بن زَيد

<sup>(</sup>١) البلاليع: جمع بَالُوعة وبَلُوعة لغتان: بثر تحفر في وسط الدار ويُضيَّقُ رأسها يجري فيها المطر وفي الصحاح: ثقب في وسط الدار والجمع البلاليع وبالوعة لغة أهل البصرة. [اللسان، مادة: ب لع]. (٢) بواري البقالين: البواري جمع بارية وهي كلمة فارسية معربة وتعني الطريق.

<sup>[</sup>اللسان مادة «ب و ر»].

<sup>(</sup>۷۳۵) ضعيف.

فيه: عطاء بن السائب اختلط بأخره. ورواية جرير عنه بعد الاختلاط.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٨٥] من طريق أبي عبيد.

<sup>(</sup>۷۳۱) صحیح.

سبق تخريجه برقم [٩٧] من طريق حجاج عن ابن جريح عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب به مختصراً. (٧٣٧) صحيح.

هـُـذا الإسناد رجاله كلهم ثقات: حبان بن زيد الشرعبيّ «تابعي ثقة» ولا يضر جهالة الصحابي فالصحابة كلهم عدول.

الشرعبيّ عن رجل من قومه قال، وكانت فيه سرْعة، وكان في غَزاة، فكان يَذُبُّ الدوابَّ عن رَحله، فزجرهُ رجلُ من المهاجرين عما يصنعُ، فلم يتلفت إليه. فقال: «لقد صحبْتُ رسول الله عَلَيْ ثلاث سنين، قال، فلما سمعه يذكر النبي عَلَيْ سُقط في يديه، وأقبل يعتذر إليه. فقال: صحبتُ رسول الله عَلَيْ ثلاث سنين، فسمعته يقول: «الناس شركاء في الماء والكلاً والنار».

٧٣٨ ـ قال: وحدثنا أحمد بن إسحاق الحضرَميُّ عن عبد الله بن حَسان عن

والحديث: رواه البيهقي في سننه [٦/ ١٥٠] من طريق يزيد به.

وقد تابع يزيد جمع : رواه أحمد في مسنده [٥/ ٣٦٤] وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ٣٩١]. وابن عدي في الكامل [٢/ ٥١] والبيهقي في سننه [٦/ ١٥٠]: كلهم من طرق عن ثور بن يزيد الشامي. ورواه أبو يوسف في الخراج [ص ٣٦]. ورواه أبو داود في سننه [٣٧٧] والبيهقي من طريقه [٦/ ١٥٠] من رواية مسدد وعيسي بن يونس وعلي بن الجعد. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٥٠٨] عن علي بن عياش. ورواه ابن عدي في الكامل [٢/ ٢٥٤] من طريق معاذ بن معاذ كلهم عن حريز بن عثمان من أبي خداش حبان بن زيد عن رجل من قومه صحب النبي على . وقد رواه سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن النبي على : رواه يحيي بن آدم في الخراج [٥١٣] ومن طريقه البيهقي في السنة [٦/ ١٥٠]. قال البيهقي : أرسله الثوري عن ثور وإنما أخذه ثور عن حُريز .

قلت: وهذا هو الصواب فقد رواه جماعة إثبات عن ثور عن حُريز موصولاً وهم وكيع ومعاذ ويحيئ القطان. وقد سبق في التخريج.

تنبيه: لفظ أبي عبيد «الناس» ورواية غيره بلفظ «المسلمون» فتكون رواية أبي عبيد شاذة، والصواب رواية الحماعة.

وقد روي الحديث من رواية ابن عباس: رواه ابن ماجه في سننه [٢٤٧٢] والطبراني في الكبير [١١١٠] والطبراني في الكبير [١١١٠] والمازي في تهذيب الكمال [. / ٥٥] من طريقين عن عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلا والنار، وثمنه حرام». وهاذا إسناد ضعيف جدًا. فيه: عبد الله بن خراش «ضعيف». ضعفه البخاري والنسائي وأبو زرعة وغيرهم، واتهمه غيرهم.

ومن حديث عائشة: رواه ابن ماجه في مسنده [٤٧٤] من طريق زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عنها. قال البوصيري: هذا إسناد «ضعيف». لضعف علي بن زيد بن جدعان ولفظه: قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: «الماء واللح والنار» ثم ذكر متناً مطولا. . . . ».

ومن حديث أبي هريرة: رواه ابن ماجه في سننه [٢٤٧٣] من رواية محمد بن عبد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «ثلاث لا يمنعن: «الماء، والكلأ والنار». قال البوصيري في الزوائد: صحيح الإسناد.

(٤٣٨) ضعيف الإسناد.

فيه: عبد الله بن حسان وجدتيه، صفية ودُحَيْبَة بنتا عُلَيْبَة مجهولو الحال. أما الصحابة فهي قَيلة بنت مخرمة العندية.

والحديث رواه ابن زنجويه في الأموال [١٠٩٠] عن أبي عبيد. ورواه أبو داود في سننه [٣٠٧٠]. والطبراني في الكبير [٧٢٥] والترمذي في سننه [٢٩٦٧] والترمذي في سننه [٢٩٦٧] مختصرًا جدًا كلهم من طريق عبدالله بن حسان به.

كتاب الأموال

جَدَّتيه أمّ أبيه، وأمّ أمه، عن قَيلة. أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفتّان(١) ـ أو الفتان ـ» [شك أبو عبيد] (٢).

٧٣٩ ـ قال: حدثنا يحيئ بن عبد الله بن بكير وأبو النضْر عن الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا».

والحديث: رواه مسلم في صحيحه [٦٠٦٦] والترمذي في سننه. [١٢٧٢] من طريق قتيبة عن الليث به.

وقد تابع الليث جماعة: مالك في الموطأ [٢/ ٥٧١] ومن طريقه البخاري في صحيحه [٣٩٣، ٢٣٥٣]. ورواه والنسائي في الكبرئ [٤٧١] وابن حبان في صحيحه [٢٩٥٤] والبيهقي في سننه [٦/ ١٥١]. ورواه الحميدي في مسنده [١٥١/] وأحمد في مسنده [٢/ ٢٤٤] وابن أبي شيبة في مسنده [٥/ ٢١٤]. وابن ماجه في سننه [٨٧٤] وأبو يعلي في مسنده [٥/ ٣٩١]. وابن الجارود في المنتقي [٥/ ٣١]: كلهم من طريق سفيان. ورواه أبو يعلي في مسنده [٣٢٨] من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الإعرج.

وقد تابع الأعرج جماعة: رواه عبد الرزاق في المصنف [ ١٤٤٩] ومن طريقه أحمد في المسند [ ٢ ٣٧٩ ، ٣ ] من طريق معمر عن يحين بن أبي كثير عن أبي سلمة. ورواه البخاري في صحيحه [ ٤ ٣٣] من طريق عقيل عن شهاب. ورواه مسلم في صحيحه [ ٢٥٦] وابن زنجويه في الأموال [ ١٠٩١] والبيهقي في سننه [ ٢ / ١٥] من طريق يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، ولفظه: «لا تخنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاه، ورواه أحمد في المسند [ ٢ / ٤٦] وابن حبان في صحيحه [ ٢ ٩٥] من طريق ابن وهب عن حيوة عن أبي هانئ عن أبي سعيد مولي غفار عن أبي هريرة، ولفظه: «لا تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلاه، فيهزل المال، ويجوع العيال».

وأبو سعيد مولى غفار: وثقه ابن حبان.

ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٢ • ٥] وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١١] من طريق المسعودي عن عمران بن عمير عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبدة عن أبي هريرة: بلفظ: «لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ولا فضل مرعى». ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٤٩٤] والبيهقي في السنن [٦/ ١٥٥] من رواية هشيم عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة. ورواه مالك في الموظأ [٢/ ٥٧١] وعبد الرزاق في المصنف [٤/ ٤٩٤]. وأحمد في مسنده [٢/ ٣٦٠، ٤٨٢] والبيهقي في سننه [٦/ ٢٥١] من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. بلفظ: «لا يمنع نقع بئو».

وللحديث شواهد أخر منها الآتي.

<sup>(</sup>١) (الفَتَّان ـ الفُتَّان): يروى بضم الفاء وفتحها. فالضم جمع فَاتِن: أي: يُعاون أحدهما الآخر على الذين يُضلَّون الناسَ عن الحقَّ ويَفْتِنُونَهم وبالفتح هو الشيطان ؟ لأنه يَفْتِنُ الناسَ عن الدِّين وفَتَّان: من أبنية المبالغة في الفتنة.

<sup>(</sup>٢) سقط من « ب» ، والمثبت من (أ).

<sup>(</sup>٧٣٩) صحيح. إسناد أبي عبيد. صحيح على شرط الشيخين.

• ٧٤ ـ قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة .

٧٤١ ـ قال: وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قالا. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَنعَ فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة».

٧٤٢ قال: وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمان عن عمرو بن

( ٧٤ ) مرسل، والحديث صحيح هذا إسناد رجاله أثمة أعلام ؛ إلا أنه مرسل.

رواه عبد الرزاق في المصنف [١٤٤٩٢] وابن أبي شيبة في المنصف [٥/١١٠].

يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان وللحديث شاهد بنفس اللفظ.

رواه أحمد في مسنده [٢/ ١٨٣] وابن زنجويه في الأموال [١٠٩٣] من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسئ أن عبد الله بن عمرو: كتب إلى عامل له على أرضه أن لا تمنع فضل مائك فإنى سمعت رسول الله على أرضه أن لا تمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة». وهذا إسناد منقطع سليمان بن موسئ بينه وبين عبد الله بن عمرو مفاوز يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

علاوة عن ضعفه هو: فهو لين الحديث. ووصله أحمد في مسنده [٢/ ١٧٩] من رواية إسماعيل بن علية عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وفيه ليث: وهو ابن أبي سليم "ضعيف". ورواه العقيلي في الضعفاء [ترجمة/ ١٦٠٣] والطبراني في الصغير [٩٣] من رواية محمد بن الحسن القردوسي عن جرير بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن شعيب به وفيه محمد ابن الحسن "ضعيف" قال العقيلي: حديثه غير محفوظ وكذلك قال الأزدي. نقله عنه الهيثمي في المجمع [٤/ ١٢٥].

(٧٤٧) صَحيح. رجاله كلهم ثقات. وقد تابع سعيد بن أبي مريم جمعٌ إلا أنهم خالفوه في متنه.

رواه الترمذي في سننه [٢٧١] والنسائي في سننه [٧/ ٧ ° ٣] عن قتيبة. ورواه أبو داود في سننه [٧٨٣] والبيهقي في سننه [٢٠ ٥١] من طريق النفيلي عبد الله بن محمد. ورواه الطبراني في الكبير [٧٨٣] من طريق عبد الأعلى بن حماد ورواه الحاكم في المستدرك [٢/ ٢١] من طريق يحيى بن يحيئ كلهم عن داود بن عبد الأحمن عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد. ولفظه «نهي على عن يع فضل الماء».

وكذلك رواه بنفس اللفظ كل من تابع داود بن عبد الرحمن وعلى هذا يكون الوهم في رواية أبي عبيد، من شيخه سعيد بن أبي مريم وليس كما زعم أبو عبيد: أن الوهم من داود بن عبد الرحمن .

وقد تابع داود كلُّ من:

### ١ ـ سفيان بن عيينة:

رواه أحمد في المسند [٤/ ١٣٨] والحميدي في مسنده [٩١٢]. والنسائي في المجتبئ [٧/ ٧٠] والكبرئ [٢٥٧٨] والكبرئ [٢٥٧٨] وابن ماجه في سننه [٢٤٧٦] وابن أبي شيبة في المصنف [١١١/٥] ويحيئ بن آدم في الخراج [٣٥٨] وعبد الرزاق في المصنف [٩٤٤] والدارمي في سننه [٢٦١٢] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٣٣٨] وابن حبان في صحيحه [٤٩٥٢] والحاكم في المستدرك [٢/ ٤٤] والبيهقي في سننه [٦/ ١٥] وفي معرفة السنن [١٥٥٥] وابن الجارود في المنتقى [٤٩٥]: كلهم من طرق شتى عن سفيان.

#### ٢ ـ ابن جريج:

رواه أحمد في المسند [٣/ ٤١٧] والنسائي في المجتبي [٧/ ٣٠٣] والكبرئ [٦٢٥٩] والحاكم في المستدرك [٢/ ٤٤] والحاكم في المستدرك [٢/ ٤٤] والبيهقي في السنن [٦/ ١٥] كلهم من طريق ابن جريج: كلاهما عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد، به.

دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال: «نهى رسول الله علي أن يُمنع فضلُ الله عليه الله عليه الله علم أنه الماء».

قال أبو عبيد: وفي غير حديث داود بن عبد الرحمان: «أنه نهي عن بيع الماء».

٧٤٣ - حدثنا يحيئ بن سعيد ويزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد قال: «نُهيَ أن يُمنع فضلُ الماء».

٧٤٤ قال: حدثنا يزيد عن كه مس بن الحسن عن سيار بن منظور الفرزي عن المرأة منهم ـ يقال لها بُهيسة ـ قالت: «استأذن أبي رسول الله على أن يدخل بينه وبين قميصه من خلفه: قال: قال فجعل يلصق صدر و بظهر النبي على و فقال: يا رسول الله وما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء . قال: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك . قال: فانتهى قول النبي على في هذا إلى الماء والملح . قال: فكان ذلك الرجل لا يمنع الماء ، وإن قل .

٧٤٥ قال: حدثني حجاج عن شعبة عن أبي عون الثَّقفي عن عبد الرحمان بن

<sup>(</sup>٧٤٣) مرسل. إسناده صحيح إلى القاسم إلا أنه مرسل.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١١٠] عن ابن أبي زائدة عن زكريا عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: «يكره بيع فضل الماء».

<sup>(</sup>٤٤٤) ضعيف الإسناد.

فيه: سيار بن منظور، وثقه العجلي وابن حبان قال الحافظ: «مقبول» وقد اختلف عليه في إسناده فرواه جماعة عن كهمس عنه فزادوا أباه في الإسناد وأبوه منظور: لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يرو عنه غير ابنه. قال الحافظ: مقبول، وقال الذهبي فئ الميزان [٤/ ١٩٠]: «لا يعرف»، وفي الإسناد أيضًا بهيسة الفزارية قال الحافظ: «لا تعرف».

والحديث: رواه الطبراني في الكبير [٢٢/ح ٧٨٩] من طريق إدريس بن جعفر عن يزيد مثل رواية أبي عبيد عنه. وخالفهما الإمام أحمد في السند [٣/ ٤٨١] ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال [٢١/ ٢١٣، ٣١٣] عن يزيد عن كهمس عن سيار عن أبيه عن بهيسة فزاد أبا سيار في الإسناد. ورواه ابن زنجويه في الأموال عن يزيد عن كهمس عن سيار عن أبيه عن بهيسة فزاد أبا سيار في الإسناد. ورواه ابن زنجويه في الأموال وبكر بن حمدان: ثلاثتهم عن كمهس عن سيار عن بهيسة عن أبيها. ولم يذكروا والد سيار في الإسناد. وخالفهم في ذلك جمع آخر: رواه أحمد في المسند [٣/ ٤٨٠] عن وكيع و [٣/ ٢٨١] عن محمد بن جعفر. ورواه أبو داود في سننه [٢/ ١٥١] و [٢٤٧٦] والبيهة في سننه [٢/ ١٥١] من طريق محمد بن بكر: للدارمي في سننه [٢/ ١٥١] من طريق محمد بن بكر: كلهم عن كهمس عن سيار بن منظور عن أبيه عن بهيسة. لكن للحديث شواهد كما سبق.

<sup>( 🗗 🕻 )</sup> منقطع. عبد الرحمن بن أبي ليلئ من كبار التابعين وروايته عن عمر مرسلة.

أبي ليلَىٰ عن عمر بن الخطاب قال: «ابن السَّبيل أحقّ بالماء من التَّاني عليه» (١).

٧٤٦ قال: وحدثنا هشيم عن عوف م حديث ذكر أوله عن أبي هريرة، وقال في آخره: «ابن السبيل أول شارب».

قال أبو عبيد: فقد جاءت الأخبارُ والسُّن مجملة. ولها مواضعُ متفرقة وأحكام مختلفة فأولُ ذلك ما أباحه رسول الله على للناس كافة، وجعلهم فيه أسوة، وهو الماء، والكلأ، والنار. وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النباتُ الذي أخرجه الله للأنعام مما لم ينصب فيه أحدُّ بحرث ولا غَرس، ولا سقي، يقول: فهو لمن سبق إليه: ليس لأحد أن يحتظرَ منه شيئًا دون غيره. ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابُّهم معًا، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضًا. فهذا، الناس شركاء في الماء والكلأ، وكذلك قوله: «المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر» فنهي أنْ يحمَى من ذلك، شيءٌ إلا ما كان من حمى لله ولرسوله فإن اشترط ذلك، وهو الحديث الذي ذكرناه في أول هاذا الباب.

ومذهب الحِمَىٰ لله ولرسوله يكون في وجهين:

٧٤٧ ـ حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العُمري عن نافع عن ابن عمر

<sup>(</sup>١) (التاني عليه): أراد أن ابن السبيل إذا مر بِرَكِيَّة عليها قوم مقيمون فهو أحق بالماء منهم لأنه مجتاز وهم مقيمون يقال تنأ فهو تانِئ: إذا أقام في البلد وغيره. [النهاية ١٩٨/١].

قال ابن المديني: لم يثبت عندنا سماعه من عمر، وأنكر شعبة سماعه منه، ونفي ابن معين رؤيته لعمر. راجع
 جامع التحصيل. وبقية رجال السند ثقات.

<sup>-</sup> والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٩٩] عن النضر بن شميل عن شعبة به.

<sup>(</sup>٤٤٦) سبق برقم [٧٢٧].

<sup>(</sup>٧٤٧) إسناده ضعيف وهو حسن لغيره. في الإسناد عبد الله بن عمر العمري، ضعيف. وبقية رجال الإسناد ثقات. رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٥] عن أبي عبيد. ورواه أحمد في المسند [٢] ٩١] عن قُراد أبي نوح و [٢/ ١٥٥، ١٥٥] عن حماد بن خالد. ورواه البيهقي في سننه [٦/ ١٤٦] من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي: ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر بهذا الإسناد.

وله طريق آخر عن ابن عمر: رواه ابن حبان في صحيحه [٢٦٨٣] من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنفس المتن اعلاه وهذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عمر إلا أنه شاهد جيد لرواية عبد الله بن عمر.

قال: حُمن رسولِ الله ﷺ النقيع [وهو موضع معروف بالمدينة] (١) لخيل المسلمين.

والوجه الآخر: أن تحمى الأرض لنعم الصدقة إلى أن توضّع مواضعَها وتفرق في أهلها، وقد عمل بذلك عمر.

٧٤٨ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «سمعت عمر، وهو يقول لهنيِّ - حين استعمله على حمى الربذة ـ يا هِنيٌّ، اضْممْ جناحك عن الناس، واتق دَعـوة المظلوم، فإنهـا مجـابة وأدخلْ رَبًّ الصُّريمة(٢) والغنيمة ِودَعني من نعم ابن عفانَ ، ونِعَم ابن عوفٍ، فإنهما إن هلكتْ ماشيتهما رجعًا إلى نخل وزرع، وأنَّ هـٰذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ. يا أمير المؤمنين. أفالكلا أهون على أمْ غرْم الذهبِ والورقِ؟ وإنها لأرضهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام وإنهم، ليرون أنَّا نظلمهم، ولولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس شيئًا من بلادهم أبدًا «قال أسلم: فسمعت رجلا من بني ثعلبةً يقول له: يا أمير المؤمنين، حميتَ بلادَنا، قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، يرددها عليه مرارًا، وعمر واضعً

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) والمثبت من (ب). (٢) (الصُريَّمةُ): تصغير الصَّرمة وهي القطيع من الإبل والغنم قيل هي من العشرين إلى الشلاثين والأربعين كأنُّها إذا بلغت هذا القدر تستقل بنفسها فيقطعها صاحبها عن معظم إبله وغنمه. [النهاية .[YV/T

وله شاهد من مرسل الزهري: رواه البخاري في صحيحه [٧٣٧] وابن زنجويه في الأموال [١١٠٤]. والبيهقي في سننه [٦/ ١٤٦] من طرق عن الليث بن سعـد عن يونس عن الزهري قال: بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. وهذا مرسل، لكن وصله أبو داود في سننه [٩٠٤] والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٦٩] والحاكم في المستدرك [٢/ ٦١] من طريق سعيد بن منصور عن الدراوردي عن عبد الرحمان بن الحارث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن حثامة .

<sup>(</sup>٧٤٨) إسناده ضعيف وهو صحيح. في إسناد أبي عبيد عبد الله بن صالح «ضعيف».

والأثر: رواه أبو يوسف في الخراج [ص ٢٠٤، ١٠٥] عن هشام بن سعد. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١٠٩] عن عبد الله بن صالح عن الليث عن زيد ابن أسلم فأسقط هشام بن سعد من الإسناد. والصواب إثباته لمتابعة أبي يوسف.

وللأثر طرق أخري عن يزيد: رواه مالك في الموطأ [٢/ ٧٦٦] كتاب دعوة المظلوم .

ومن طريقيه البخاري في صحيحه [٩٠٥٩] والبغوي في شرح السنة [٢١٩١] وابن زنجويه في الأموال [١١٠٨] والبيسه في في السنز [٦/ ١٤٦]. ورواه الشافعي في مسنده [٢/ ٢٦٣، ٢٦٤ - ٤٣٥] عن الدراوردي كلاهما عن زيد ابن أسلم عن أبيه به. ورواه الزهري مرسلاً.

رواه عبد الرزاق في المصنف [ ١٩٧٥ ] عن معمر عن الزهري أن عمر قال لهني. . . فذكره نحوه.

رأسه، ثم إنه رفع رأسه إليه فقال: «البلاد بلاد الله وتحمى لنعَم مال الله، يحمل عليها في سبيل الله».

٧٤٩ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال أبو عبيد. أحسبه عن أبيه قال أتى أعرابي عمر، فقال يا أمير المؤمنين، بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، عكام تحميها؟ قال: فأطرق عمر، وجعل ينفخ ويفتل شاربه وكان إذا كربه أمرٌ فتل شاربه ونفخ فلما رأى الأعرابي ما به، جعل يردد ذلك عليه، فقال عمر: «المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر.

• ٧٥٠ قال: قال مالك: بلغني أنه كان يحمل في كلَّ عامٍ على أربعين ألفًا من الظهْر.

قال أبو عبيد: فَحمى عمر لإبلِ الصدَقة [ولإبل](١) السبيل جميعًا.

٧٥١ ـ وكان مالك بن أنس يأخذ بالحديث المرفوع، الذي في النقيع، قال: «السّنة أنْ يُحمى النقيع لخيل المسلمين، إذا احتاجوا إلى ذلك، ولا يُحمى لغيرها. قيل له. فلإبل الصدقة؟ قال: «لا، ولو جاز ذلك لحجرَتْ الأحماء».

٧٥٢ قال أبو عبيد: وأما سفيان بن سعيد فيروك عنه أنه قال. قد أُبِيحَتُ الأحْماء.

قال أبو عبيد: في الحديث الذي يحدثه الصعب بن جثامة عن النبي عَلِيَّةٍ ، يذهب

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «لابن»، والصواب ما أثبتناه من أ، ب.

<sup>(</sup>٧٤٩) حسن بشواهده.

عامر بن عبد الله بن الزبير لا يدرك عمر وذكر أبيه على الشك من أبي عبيد.

ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١١٠] عن أبي عبيد ولم يذكر فيه شك أبي عبيد. لكن القصة ثابتة في الأثر السابق.

<sup>( •</sup> ٧٥) منقطع. لم . يذكر مالك من أبلغه بذلك .

لكن رواه ابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٣٠] عن معن بن عيسي عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر. . فذكره. وهذا مرسل. يحيى بن سعيد لا يدرك عمر.

<sup>(</sup>١٥١) معلق. لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين مالك. ولم أقف على قول مالك في الموطأ ولا في المدونة.

<sup>(</sup>٧٥٢) معلق. لم يبين أبو عبيد الواسطة بينه وبين سفيان.

إلى أن للإمام أن يحمي ما كان لله، مثل حمى النبي ﷺ ومثل ما حمى عمر، يقول، هـُـذا كله داخلٌ في الحمى لله.

قال أبو عبيد: فإلى هذا انتهى تأويل قول النبي ﷺ عندنا في اشتراك الناس في الماء والكلا ، الذي يكون عاما. وتأويل استثنائه فيما يكون خاصا.

قال أبو عبيبد: وأما قوله «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاً» فغير ذلك، وهو عندي في الأرض التي لها رب ومالك، ويكون فيها الماء العد الذي وصفناه، والكلا الذي تنبته الأرض من غير أنْ يتكلف كها ربها لذلك غرْسًا ولا بذْرًا، فأراد أنه ليس يطيب لربها من هذا الماء والكلاً وإن كان ملك يمينه إلا قدر حاجته، لشفته، وماشيتة، وسقي أرضه، ثم لا يحلُّ له أن يمنع ما وراء ذلك.

ومما يبين لنا أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك: ذكره فضل الماء والكلا. فرخص وعما يبين لنا أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك: ذكره فضل الماء والكلا. فرخص عليه منع ما سوى ذلك، ولو كان غير مالك له ما كان لذكر الفضول ها هنا موضع، ولكان الناس كلهم في قليله وكثيره شرعًا سواء.

وعلى هذا مذهب حديث أبيض بن حمال الذي ذكرناه: أنه سأله، «ما يحمى من الأراك؟ فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل».

قال أبو عبيد: فليس له ذا وجه إلا أن يكون ذلك في أرض يملكها، ولولا الملك ما كان له أنْ يحمِي شيئًا دون الناس، ما نالته الإبل أو لم تنله. فله ذا كرهت العلماء ثمنَ الكلا والماء.

٧٥٣ يُحدث بذلك عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يكره أن يبيع الكلأ والماء في أرضه.

٧٥٤ ـ وعن مُعمر بن راشد عن عمرو عن عكرمة أنه قال: لا تأكل من ثمن الشجر، فإنهُ سحتٌ . قال: يعنى الكلأ ونحوه .

<sup>(</sup>٧٥٣) معلق وهو صحيح عن طاووس.

علقه أبو عبيد. ووصله ابن زنجويه في الأموال [١١١٦] عن أبي عبيد عن سفيان وهو ابن عينية. ورواه عبدالرزاق في المصنف [١٤٥٠] عن معمر به.

<sup>(</sup>٤٥٤) معلق. لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين معمر.

لكن وصله عبد الرزاق [١٤٥٠١] عن معمر عمن سمع عكرمة فأبهم عمرًا. وعمرو هو: ابن دينار.

٧٥٥ وكذلك يُروئ عن عبد الله بن عمرو في ثمن الماء أن قيم أرْضه بالوهط كتب إليه يخبره أنه سقي أرْضه، وفضل من الماء فضل يُطلبُ بثلاثين ألفًا، فكتب إليه عبد الله بن عمرو: أنْ لا تَبعه، ولكن أقم قلدك (١) ثم اسق الأدنى فالأدنى ، فإني سمعت رسول الله على عن بيع فضل الماء.

قال أبو عبيد: قِلدك يعني يوم الشربِ والوردِ والسقي.

قال أبو عبيد: فقد تبين لنا في هذا الحديث أن النهي إنما وقع على المالك للماء والأرض، ولولا ذلك ما طلب منه بالثمن:

ويُروىٰ أن هـٰـذا الماء الذي جاء فيه النهي في منع فَضله وبيعه إنما هو ما كـان من المياه الأعـداد التي ذكرناها، مثل ماء العيون والآبار التي لها مادة. يُبينُ ذلك حديث عبد الله بن عمرو هـٰـذا الذي في سقي أرضه. ويُبينهُ حديث عائشة أيضًا:

٧٥٦ ـ حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن

(١) (أَقِمْ قِلْدَكَ): القِلْدُ: السَّقي يقال: قَلَدْتُ الزرعَ إذا سقيته. والمعني إذا سقيت أرضك يوم نوبتِها فأعط من يليك. [النهاية ٤/ ٩٩].

### (٥٥٥) معلق وهو حسن بشواهده. لم يذكر أبو عبيد إسناده.

والحديث: رواه يحيي بن آدم في الخراج [٣٤٠].

قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب عن أخيه عمرو بن شعيب عن سالم مولي عبد الله بن عمرو قال: أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفا قال: فكتبت إلى عبد الله بن عمرو فكتب إليّ: . . . فذكره بمتنه . وهذا سند ضعيف فيه شعيب بن شعيب وسالم مولى عبد الله .

قال الشيخ أحمد شاكر: لم أقف لهما على ترجمة.

قسلست: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح [٤/٧٤] ولم يذكر فيه شيئًا. وكذلك ذكره البخاري في التاريخ [٤/ ١٩٠]. وسالم مولئ عبد الله ذكره ابن أبي حاتم في الجرح [٤/ ١٩٠] ولم يذكر فيه شيئًا.

وأيضًا فيه الانقطاع بين عمرو وسالم. لكن القصة لها شاهد سبق برقم [٧٤٠].

### (٧٥٦) إسناده حسن وهو صحيح.

هذا الإسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صدوق ولا يخشئ من تدليسه فقد صرّح بالتحديث كما سيأتي في التخريج.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [٦/ ١٣٩] وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١١١]. وابن عبد البر في التمهيد [٢٠ / ١٢٤] من طريق يزيد بن هارون. ورواه ابن حبان في صحيحه [٤٩٥٥] من طريق جرير بن عبد الحميد. ورواه أحمد في مسنده [٢٠ / ٢٦٨] من طريق إبراهيم بن سعد. ورواه ابن عبد البر فئ التمهيد [٣/ ١٢٤] من طريق إبراهيم عن ابن إسحاق عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة. وصرّح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد من طريق إبراهيم بن سعد. ورواه أبو يوسف في الخراج [٩٧] عن ابن إسحاق فقال عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. بلفظ نهي رسول الله على عن بيع

قلت: إن لم يكن وهمًا فيكون طريق آخر عن عمرة.

# عن عَمرَة عن عائشة قالت: «سمعت رسول الله ﷺ ينهَىٰ أن يُمنع نَقعُ البئر».

وقد اختلف على أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن في سنده: فرواه جماعة عنه على الوصل وخالفهم
 آخرون مرسلاً.

والذين وافقوا ابن إسحاق على الوصل هم:

١ - عبد الرحمن بن أبي الرجال:

رواه أحمد في مسنده [٦/ ١٠٥] وابن عدي في الكامل [٤/ ٢٨٤] والحاكم في المستدرك [٢/ ٦٦، ٦٢] والبيهقي في سننه [٦/ ١٥٢] وابن أبي الرجال: وثقه ابن معين وغيره وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ.

٢ - خارجه بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت:

رواه أحمد في مسنده [٦/ ٢٥٢] وابن عبد البر في التمهيد [٦٣/ ١٢٥] وخارجة هذا صدوق له أوهام.

٣ ـ صالح بن كيسان:

رواه يحيئ بن آدم في الخراج [٣٢١] والطبراني في الأوسط [٢٦٨] عن إبراهيم بن أبي يحيئ عن صالح به . وإبراهيم بن أبي يحيئ هذا «ضعيف» .

٤ - أبو أويس:

رواه أحمد في مسنده [٦/ ١١٢] وابن زنجويه في الأموال [٩٦] و [١١٢١] وأبو أويس: «ضعيف».

#### الثوري:

رواه الخطيب في تاريخ بغداد [١٥ / ٣٤٩] وأبو نعيم في الحلية [٧/ ٩٥] والبيهقي في سننه [٦/ ١٥٢] من طريق أبي نباتة يونس بن يحيئ وأبو نباتة : «صدوق» وقد اختلف على الثوري . فرواه عبد الرزاق في المصنف [١٤٤٩٣] والبيهقي في سننه [٩/ ٥٢] من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين كلاهما عن سفيان عن أبي الرجال عن عمرة : مرسلاً بدون ذكرعائشة رضى الله عنها .

وقد اختلف على عبد الرزاق في رواية عن الثوري: فرواه البيهقي في سننه [٦/ ١٥٢] من طريق أحمد بن أزهر عن عبد الرزاق عن الثوري على الوصل. قال البيهقي: هكذا أتى به موصولا، وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه اه. ورواه مرسلاً مالك «الموطأ» [٢/ ٥٧١] كتاب الاقضية. ومن طريقه البيهقي [٦/ ١٥٦] قال ابن عبد البر في التمهيد [٦/ ١٢]: «ولا أعلم أحداً من رواه الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث، وهو مرسل عن: جميعهم فيما علمت هكذا. وذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن مالك بن أنس عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة أن رسول الله على . . . فذكره وقال وهذا الاسناد وإن كان غريبا عن مالك فقد رواه أبو قرة موسئ بن طارق عن مالك أيضاً. قال البيهقي: «هذا هو المحفوظ مرسل». والحديث صححه موصولاً: الدارقطني والحاكم ووافقه الذهبي .

قلت: وهذا هو الصواب لكثرة من رووه موصولاً.

وللخلاف الحادث على من رواه مرسلاً وهما الثوري ومالك وقد مال إلى تصحيحه ابن عبد البركما في التمهيد. وقد رواه موصولاً أيضاً: حارثه بن أبي الرجال عن جدته عمرة عن عائشة ولم يذكر أباه: رواه ابن ماجه [٢٧٩] والبيهقي في سننه [٦/ ١٥٢] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [١٢٥/ ٤٣٥] وله شاهد مرسل. رواه يحيى بن آدم في الخراج [٣٢٢] من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر مرسلاً.

وللحديث شواهد سبقت.

قال أبو عبيد: وإلى هـٰذا التأويل كان سفيان بن عُيَينةَ يذهب: إلى أنه نهى عن الماء ، قال: هو الماء في موضعه ، يعني قبل أن يستقَىٰ .

وكذلك يُحكى عن سفيان بن سعيد ، ومالك بن أنس: أنهما جميعًا قالا: ليس لرب الماء أنْ يمنع ابن السبيل الماء لشفته ولا لماشيته، ثم اختلفًا في سقي الأرض. فقال مالك: ليس له أنْ يمنع جاره فضل مائه. وقال سفيان: ليس يجب ذلك عليه في الأرض.

قال أبو عبيد: وحديثُ عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه فيه قوة لقول مالك.

قال أبو عبيد: فإذا استقى الماء من موضعه حتى يصير في الآنية والأوعية فحكمه عندي غير هلذا، وهو الذي رَخصت العلماء (١) في بيعه، لما تكلف فيه مستقيه وحامِله وفيه حديث مرفوع، إلا أنه ليس له ذاك الإسناد.

٧٥٧ ـ حدثني نعيمُ بن حماد عن بقيةَ بن الوليد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المشيخة أن رسول الله ﷺ نهئ عن بيع الماء إلا ما حملَ منه».

قال أبو عبيد: هـٰذا آخر كتاب الفيء.

<sup>(</sup>١) قلت: بمن رخص في ذلك مسروق وعطاء بن أبي رباح رواه عنهما . عبد الرزاق في المصنف [١٤٤٩٦، وابن أبي شيبة في المصنف [٥/ ١١٠] مسند صحيح إليهما .

<sup>[</sup>٧٥٧] ضعيف الإسناد.

فيه نعيم بن حماد: «ضعيف» وبقية بن الوليد يدلس شر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية وقد عنعن. وفيه جهالة هؤلاء المشيخة.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٢٤] عن أبي عبيد.



# (رب يسر وأعنُ فلك الحمد) كتاب الخمس وأحكامه وسننه باب

### ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها

٧٥٨ قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الشيباني عن أبي عَون الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما كان يومُ بدر قتلتُ سعيد بن العاص وقال غيره. العاص بن سعيد، قال أبو عبيد: هاذا عندنا هو المحفوظ. قتلُ العاص قال: وأخذتُ سيفه، وكان يسمَّى ذا الكتفية، فأتيتُ به رسول الله على وقد قتلُ أخي عُمير قبل ذلك فقال لي رسول الله على القبض، فرجعت، وبي ما لا يعلمه إلا لله، من قتل أخي، وأخذ [سلبي] (١)، فما جاوزت إلا قريبًا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال رسول الله على الذهب فخذ سيفك».

[قال أبو عبيد: القبض الذي تجمع عنده الغنائم.

(١) في المطبوع: «سلمي»، والصواب ما أثبتناه من (أ، ب).

### (٧٥٨) إسناده منقطع وهو حديث صحيح.

فئ سند أبي عبيد انقطاع بين محمد بن عبيد الله الثقفي وسعد بن أبي وقاص. قال أبو زرعة: مرسل. راجع جامع التحصيل للعلائي.

قلت: لكن الحديث مروي من طريق مصعب بن سعد.

والحديث رواه أحمد في مسنده [١/ ١٨٠] ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول [١٩٠] ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٨٨٦] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٦٦] وابن جرير في تفسيره [٦/ ج٩/ ١٧٣] وابن زنجويه في الأموال [٢٦٨] وابن أبي شيبة في المصنف [١/ ٢٥٨]. وابن جرير في تفسيراني عن محمد بن عبيد الله به ورواه مسلم في صحيحه [١٧٤٨] وأحمد في مسنده [١/ ١٨٥]. وابن زنجويه في الأموال [١٢٥] وأبو يعلى في مسنده [٣/ ٢٧٩] والطبري في تفسيره [٦/ ج٧] يعلى في مسنده [٣/ ٢٧٩] والطبري في تفسيره [٦/ ج٩/ ٢٧٩] والبيهقي في سننه [٦/ ٢٩١]: كلهم من طرق عن سماك. ورواه أحمد في مسنده [١/ ١٧٨] وأبو يعلى في وأبو داود في سننه [٣/ ٢٧٩]. والترمذي في سننه [٣/ ٢٩٩]. والنسائي في الكبرى [٢٥١] وأبو يعلى في مسنده [٣/ ٢٧٩] والطبري في تفسيره [٦/ ج٩/ ١٧٣]. وابن أبي حاتم في تفسيره [٢/ ٢٧٩] والحاكم في المستدرك [٢/ ٢٣١] والبيهقي في سننه [٦/ ٢٩١]: كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود كلاهما أي: سماك وعاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه بالقصة . وهذا إسناد صحيح .

قال أبو عبيد: وقال أهل العلم بالمغازي: قاتل العاص عليُّ بن أبي طالب](١).

٧٥٩ قال حدثنا حَجَاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾ [الأنفال: ١]، قال: الأنفال: الغنائم.

٧٦٠ قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن الزهري. أن رجلاً قال لابن عباس: ما الأنفال؟ فقال: «الفرسُ، الدّرع، الرمُح».

٧٦١ قال حدثنا إسماعيل بن عيّاش عن الأوزاعي عن الزُّهري عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: «السلب من النفل، وفي النفل الخمس».

٧٦٢ قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: «السلب من النفل، وفي النفل الخمس

(١) ما بين المعكوفين، في (أ) بعد أثرين. والأفضل أن يكون موضعهما هنا ؛ لأنه تعليق على أثر سعيد ابن العاص.

#### (٧٥٩) ضعيف الإسناد.

فيه عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس، وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج وهو مدلس.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٢٧] عن أبي عبيد، لكن أوقفه على عطاء.

وعلّقه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب «٨٥ من سورة الأنفال. ورواه الطبري في تفسيره [٦/ جـ ٩/ ١٦٩ ] وابن أبي حاتم في تفسيره [٤٧٥٤] من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما هي صحيفة كان يرويها ومن أهل العلم من يصححها منهم الإمام أحمد، وعلّق منها البخاري شيئًا في صحيحه. ومن طريق العوفي عن ابن عباس: رواه الطبري نفس المصدر.

والعوفي: «ضعيف».

### (۲۹۰) منقطع.

الزهري لم يسمع من ابن عباس، والطرق التالية تبين أنه سمعه من القاسم بن محمد. وفي الإسناد ابن جريج مدلس لكنه صرح بالسماع عند الطبري.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٢٨] عن أبي عبيد. ورواه الطبري في تفسيره [٦/ جـ ٩/ ١٧٠].

### (٧٦١) صحيح إليه.

في إسناد أبي عبيد إسماعيل بن عياش روايته مقبولة عن أهل بلده وهذه منها. وقد تابعه غيره. رواه البيهقي في سننه [٦/ ٣١٢] من طريق سفيان عن الأوزاعي. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١٢٩] عن محمد بن كثير عن الأوزاعي به.

(٧٦٢) صحيح. رجاله كلهم أثمة أعلام.

والأثر: في الموطأ [٢/ ٤٥٥] ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١٣٠]. ورواه ابن جرير في تفسيره [٦/ جر ٩٤٨] وابن أبي حاتم في تفسيره [٩٤٨] من طرق عن مالك. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٨٠] وابن أبي شيبة في المصنف [٧٦٦]. ابن جرير في تفسيره [٦/ ج٩/ ١٧٠] من رواية معمر عن الزهري به.

[والفرس من النفل» قال فأعاد عليه الرجل، فقال: «السلب من النفل والفرس من النفل» فقال الرجل: الأنفال التي ذكرها الله في القرآن؟ فقال ابن عباس: «أتدرون ما مثل هاذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر](١).

٧٦٣ قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: ما شذَّ من المشركين إلى المسلمين. من عبد أو دابة ، أو متاع ، فهو الأنفالُ.

- قال أبو عبيد: فعلى هذا جاء التأويلُ في الأنفال. أنها الغنائمُ. وهو كل نيل يناله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفالُ الأوْلَىٰ إلى النبي عَلَيْهُ، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ فقسمها رسول الله عَلَيْ على ما أراه الله، من غير أنْ يخمسها، على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس، فنسخت الأولى وفي ذلك آثار.

٧٦٤ قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مُجاهد، في قوله تبارك وتعالى:
 ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾ ، قال: هي الغنائم، ثم نسختها: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ [الأنفال: ١١].

قال ابن جريح: أخبرني بذلك سليم عن مجاهد.

٧٦٥ قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجُريري عن عبد الله بن شقيق: «أن

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ووضع في المطبوع بين تحت رقم [٧٤١] والصواب موضعها ما أثبتناه من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٧٦٣) صحيح إلى عطاء. إسناد أبي عبيد صحيح.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٣٢] عن يعلى وهو: ابن عبيد. ورواه ابن جرير في تفسيره [٦/ جـ ٩/ ١٧٠]. ورواه الطحاوي في شرح المعانى [٣/ ٢٧٨] من طريق ابن المبارك: كلاهما عن عبد الملك به. وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد والنحاس وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤٣٤) حسن الإسناد. فيه: سليم مولئ أم علي المكي. قال الحافظ: «صدوق».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٣٤] عن أبي عبيد. ورواه ابن جرير في تفسيره [٦/ جـ ٩/ ١٧٦] من طريق حجاج به. وَرُوي أيضًا من طريق جابر الجعفي عن مجاهد رواه ابن جرير نفس المصدر.

<sup>(</sup>٧٦٥) صورته مرسل وهو حديث صحيح.

فيه الجريري وهو سعيد بن إياس اختلط بآخره لكن رواية ابن علية عنه قبل الإختلاط وقد أرسله، وخالفه جماعة فرووه موصولاً عن عبد الله بن شقيق قال: سمعت من سمع رسول الله ﷺ فذكره.

والحديث: رواه ابن جرير في تفسيره [١/ ج ١/ ٨٠] من طريق إسماعيل بن علية عن الجريري فزاد في=

رجلاً أتى النبي على وهو يحاصر بوادي القرئ ، فقال. يا رسول الله ، من هؤلاء الذين تحاصر؟ فقال: هؤلاء المغضوب عليهم، يعني اليهود. قال: فمن هذه الطائفة الأخرى؟ قال: الضائون يعني النصارى قال: فما في الغنائم؟ قال: لله سهم، ولهؤلاء أربعة. قال: فالغنيمة يصيبها الرجل؟ قال: «إن رُمِيت بسهم في جنبك فاستخرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم».

٧٦٦ قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب قال: «لما هبط رسول الله على عقبة الأريك ضوئ (١) إليه المسلمون يسألونه غنائمهم، حتى عدلوا راحلته عن الطريق، وحتى تعلقت سمرة بردائه وخدشت ظهره، فقال: أعطوني ردائي فوالذي نفسي بيده لا تجدوني كذوبًا، ولا بخيلاً قال ابن كثير. وأحسبه قال: ولا جَبانًا لو كانت غنائمكم مثل سمر تهامه نعمًا لقسمتها بينكم، وما لي فيها إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.

<sup>(</sup>١) (ضوئ): يقال: ضوئ إليه يضوي ضَيًّا وضُوِيًّا وانضوىٰ إليه أَىٰ مال إليه ويقال: ضواه إليه وأضواه. [النهاية ٣/ ١٠٠٥].

<sup>=</sup>الإسناد عروة وهو ابن عبد الله بن قشير ـ بينه وبين عبد الله بن شقيق ـ ورواه الطبري أيضًا من طريق بشر بن المفضل عن الجريري مثل رواية أبي عبيد عن ابن علية عنه عن عبد الله من شقيق بدون ذكر عروة .

وتابع الجريري على الإرسال خالد الحذاء: رواه الطبري في تفسيره أيضًا، لكن السند ضعيف فيه الحسين: ضعيف، والصواب عن خالد: «الوصل»: رواه سعيد بن منصور في سننه [٢٦٨٠] عن هشيم عن خالد.

كما رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٣٦] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٣٦] من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين وتابع خالد الحذاء على الوصل جماعة وهم:

بُدُيْل العقيلي:

رواه عبد الرزاق في تفسيره [١٣] ومن طريقه أحمد في المسند [٥/ ٣٣، ٧٧] وابن جرير في تفسيره [١/ ٨٠] من طريق معمر. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١٣٦] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٣٦] من طريق حماد بن طريق حماد بن سلمة ثلاثتهم عن زيد. رواه أبو يعلى في مسنده [٧١٧٩] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٣٦] من طريق حماد بن سلمة ثلاثتهم عن بُديل ابن ميسرة عن عبد الله بن شقيق قال أخبرنى من سمع رسول الله على .

الزبير بن الخريت:

رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٦] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٣٦] من طريق حماد بن زيد عنه .

ه کهمس بن الحسن:

<sup>(</sup>٧٦٦) سبق تخريجه برقم [٦٣٢].

٧٦٧ قال: حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عمر ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه [عن] (١) جبير عن النبي ﷺ مثل ذلك، أو نحوه.

قال أبو عبيد: فالأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب، وجرت به السنة ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلاً من غير أن يجب ذلك عليه. فكذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، إنَّمَا هو شيء خصهم الله به تطولاً منه عليهم، بعد أن كانت الغنائم محرّمة على الأم قبلهم، فنقلها الله عز وجل هاذه الأمة.

٧٦٨ ـ قال: حدثنا محمد بن كثير عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على قبلكم، كانت تنزل نار هريرة عن النبي على قبلكم، كانت تنزل نار فتأكلها». فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم، قبل أن تحل لهم، فأنزل الله: ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨].

٧٦٩ - قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن [عمار] (٢) عن أبي زُميل عن ابن عباس عن عمر ، «أنه ذكر ما أخذ رسول الله ﷺ من فداء الأساري يوم بدر - في حديث طويل - قال: ثم جئت الغدّ ، فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر يبكيان ، فقلت ما يبكيكما ؟ فقال: «عرض علي عذابُكم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة قريبة من النبي ﷺ - فأنزل الله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ لِنبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتّىٰ يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ \* فَكُلُوا مَما غَنَمْتُمْ حَلالاً طَيبًا ﴾ .

٧٧٠ قال: حدثنا شريك عن سالم [الأفطس] (٣) عن سعيد بن جبير، في قوله ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ ﴾ قال. لأهل بَدر ﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ من الفداء ﴿ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط في المطبوع، والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «عمر»، والصواب ما أثبت من (١)، (ب). (٣) سقط من (١) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٧٦٧) سبق تخريجه برقم ٢٠٣١، ٢٣١٦].

<sup>(</sup>٧٦٨) سبق تخريجه برقم [٣٣٤].

<sup>(</sup>٧٦٩) سبق برقم [٣٣١].

<sup>(</sup>۷۷۰) سبق برقم [۳۳۵].

٧٧١ قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج. في هاذه الآية، قال: كان هاذا قبلَ أن تحلَّ لهم الغنائم.

٧٧٢ عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قال: ثم نزلت: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا ﴾ عن ابن عباس.

قال أبو عبيد: والحديث في هذا كثير. فنفلَ الله هذذه الأمة المغانم خصوصية خصهم بها دون سائر الأم. فهذذا أصل النفل، وبه سُمي مما جعله الإمام للمقاتلة نفلاً. وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو.

وفي هلذا النفل الذي يُنفله الإمام سُنن أربع الكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى.

فإحداهنَّ: في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية: في النفل الذي يكون من الخمس نفسه. الغنيمة بعد إخراج الخمس. والثالثة: في النفل الذي يكون من الخمس نفسه. والرابعة: في النفل من جملة الغنيمة قبل أنْ يخمس منها شيء.

فأما الذي لا خمس فيه: فإنه السلَبُ، وذلك أنْ ينفرد الرجل بقتلِ المشرك، فيكون له سلبه مسلمًا، من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر. وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس: فهو أنْ يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع، أو الثلث بعد الخمس.

وأما الثالث: فأن تحاز الغنيمةُ كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى.

وأما الذي يكون من جملة الغنيمة: فما يُعطى الأدلاء على عورة العدو ورعاء الماشية والسواق لها؛ وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعًا. وفي كل ذلك أحاديث واختلاف، وستأتي في مواضعها إن شاء الله.

格 格 格

<sup>(</sup>٧٧١) سبق برقم [٣٣٦].

<sup>(</sup>٧٠٧٧) سبق برقم [٣٣٦].

### باب

### (نفل السلب، وهو الذي لا حُمس فيه)

٧٧٣ حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد: «أن رسول الله على قضى السلب للقاتل، ولم يخمس السلب».

٧٧٤ قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن

### (٧٧٣) إسناده حسن والحديث صحيح.

سند أبي عبيد فيه إسماعيل بن عياش: «ضعيف في غير الشامين وصدوق في روايته عنهم كما هنا. فصفوان ابن عمرو شامي». وقد توبع من جمع غيره كما سيأتي في التخريج.

والحديث: رواه سعيد بن منصور في سننه [٢٦٩٨] ومن طريقه أبو داود في سننه [٢٧٢١] ومن طريق أبي داود الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٧٢] وكذلك البيهقي في سننه [٦/ ٣١٠] ورواه أبو يعلى في مسنده [٢٧ المام] عن أبي همام. ورواه الطبراني في الكبير [١٨/ ح ٨٤] من طريق عبد الوهاب بن نجدة: ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش به.

وقد تابع إسماعيل جمع : رواه أحمد في المسند [٤/ ٩٠] و [٢/ ٢٦] وابن الجارود في المنتقى [٧٠٠]. والبزار في مسنده [٢٧٤] والطبراني في الكبير [١٠٧٨] وأبو نعيم في الحلية [٢/ ٣٣] من طريق أبو المغيرة. ورواه مسلم في صحيحه [١٧٥٣] وأحمد في مسنده [٢/ ٢٧]. وأبو داود في سننه [٢/ ٢١] وأبو عوائة في مسنده [٤/ ٢٧] والطحاوي في شرح المعاني عبوانة في مسنده [٤/ ٢١] والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٢٦] والطبراني في الكبير [١٨/ ح ٢٨] والبيهقي في سننه [٦/ ٢١] والبغوي في شرح السنة [٣/ ٢٢] والبغوي في مسنده [٢٧٢]: كلهم من طريق الوليد بن مسلم. ورواه أبو يعلى في مسنده [١٩١) والبزار في مسنده [٢٧٤].

وقد تابع صفوان معاوية بن صالح: رواه مسلم في صحيحه [١٧٥٣] وأبو داود في سننه [٢٧١٩] وأبو عوانة في مسنده [٦٦٤٩] والطبراني في الكبير [١٨/ ح ١٨٩]: كلهم من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه وقد تابع عبد الرحمن بن جبير خالد بن معدان. رواه أحمد في مسنده [٢٧٢٦] وأبو داود في سننه [٢٧٢٠]. وأبو عوانة في مسنده [٦٦٥١، ٦٦٥٣، ١٦٥٥] والطحاوي في شرح المعاني وأبو داود في سننه [٢٧١٩]. والطبراني في الكبير [١٨/ ٤٦] كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير به. ورواه الطبراني في الكبير [١٨/ ح ١٨] من نفس الطريق وزاد في إسناده بحير بن سعيد بين ثور بن يزيد وخالد بن معدان.

### (۷۷٤) إسناده ضعيف وهو حديث صحيح بشواهده.

فيه: إبهام ابن سمرة، وابن سمرة إثنان، أحدهما: سليمان وهو مجهول الحال، قال الحافظ: مقبول، والآخر: سعد، وهلذا وثّقة النسائي وابن حبان كما في تعجيل المنفعة.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [٥/ ١٢] وابن ماجه في سننه [٢٨٣٨]. وابن أبي شيبة في المصنف [٧٨٣٨] وابن زنجويه في الأموال [١١٥٠]: كلهم من طريق أبو معاوية، محمد بن خازم. ورواه الطبراني في الكبير [٦٤٨] من طريق موسئ بن محمد. ورواه البيهقي في السنن [٦/ ٢٠٩] من طريق أبي إسحاق=

ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله على الله على السلب الس

٧٧٥ قال: حدثنا حجاج عن الليث بن سعد . ح

- قال: وحدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة - عن أبي قتادة أن رسول الله عن يد عن عنن . «من قتل قتيلاً له به بينة فله سلبه» .

٧٧٦ ـ قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن

=الفزاري: كلاهما عن أبي مالك به. ورواه الطبراني في الكبير [٧٠٠٠] عن محمد بن عيسى الطباع عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي مالك عن نعيم قال: قال سمرة، فأسقطوا ابن سمرة وهذا خطا. ورواه الطبراني في الكبير [٦٩٩٨، ٧٩٩٧] من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن سمرة. وهذا إسناد مسلسل بمجاهيل.

قلت: ولكن للحديث شواهد في الصحيح وغيره من حديث سلمة بن الأكوع وأبي قتادة. وغيرهما انظر الآتي.

(٧٧٥) صحيح. إسناد أبي عبيد على شرط الشيخين.

والحديث: رواه البخاري في صحيحه [٧١٧] و [٣٣٢] ـ معلقًا].

ورواه مسلم في صحيحه [١٧٥١] وأبو عوانة في مسنده [٦٦٣٣] والبيهةي في سننه [٩/ ٥٠] كلهم من طريق الليث. ورواه مالك في الموطأ [٢/ ٣٦٣] ومن طريقه البخاري في صحيحه [٢١٤٠، ٢١٠٠] ومسلم في صحيحه [١٧٥١] الشافعي في مسنده [٢/ ح ٣٩٣] والترمذي في سننه [١٥٦٢]. وأبو داود في سننه [٢٧١٧] وابن زنجويه في الأموال [١١٥١، ١١٥١] وأبو عوانة في مسنده [٦٦٣، ٦٦٣١، ٢٦٣١] وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني [١٨٦٨] وابن الجارود في المنتقى [١٠٧٦] وابن حبان في صحيحه [٤٨٠٥] والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٢٦]. والبيه قي في سننه [٦/ ٣٠٦] والدلائل [٥/ ١٤٨] والبغوي في شرح السنة [٢٨١٨]. ورواه مسلم في صحيحه [٧٥١] وسعيد بن منصور في سننه [٢٦٩٦]. وأبو عوانة ني مسنده [٦٦٣٥] كلهم من طريق هشيم. ورواه أحمد في مسنده [٥/ ٢٩٥] وعبد الرزاق في المصنف [٩٤٧٩]. والحميدي في مسنده [٤٢٣] وسعيد بن منصور في سننه [٢٦٩٥]. والترمذي في سننه [٢٥٦٢] وابن ماجه في سننه [٢٨٣٧]. وأبو عوانة في مسنده [٦٦٣٦، ٦٦٣٦] والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٢٦]: كلهم سفيان بن عبينة. ورواه أبو عوانة [٦٦٣٤] من طريق معاوية بن عمرو: كلهم عن يحيئ بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد وهو نافع بن عباس عن أبي قتادة به. وخالف هـٰذا الجمع ابن إسحاق فرواه عن يحيي بن سعيد عن أبي محمد فأسقط عمر بن كثير، والصواب رواية الجماعة: رواه أحمد في مسنده [٥/ ٣٠٦]. وابن هشام في السيرة [٤/ ٩٠ ، ٩١]. ورواه أيضًا ابن إسحاق من طريق آخر. رواه أحمد في مسنده [٥/ ٣٠٦] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٤٩] وابن هشام في السيرة [٤/ ٩٠، ٩١] من طرق عنه عن عبد الله بن أبي بكر قال حدثت عن أبي قتادة. ولعل المبهم هو أبو محمد نافع بن عباس.

(٧٧٦) صحيح بما بعده. إسناد أبي عبيد حسن فيه حماد بن سلمة: صدوق. لكن تابعه أبو أيوب الأفريقي وهو صدوق أيضًا فيكون الحديث صحيح بطرقيه.

والحديث: رواه أحمد في المسند [٣/ ١١٤] من طريق يحيئ بن سعد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٨٤] وأحمد في المسند [٣/ ١٢٣]: كلاهما عن يزيد بن هارون.

كتاب الأموال كتاب الأموال

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال يومئذ «من قتل رجلاً ، وأخذ أسلابهم .

٧٧٧ ـ قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي أيوب الإفريقي عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي عليه وأبي طلحة مثل ذلك.

٧٧٨ ـ قال حدثنا أبو النضر عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع

(٧٧٧) صحيح بما قبله. فيه: أبو أيوب الأفريقي وهو عبدالله بن علي الأزرق، صدوق.

وقد تابعه حماد بن سلمة كما سبق، وابن أبي زائدة هو يحيي بن زكريا بن أبي زائدة.

والحديث: رواه أحمد في المسند [٣/ ١٩٨] ومن طريقه البيهقي في السنن [٣/ ٣٠٧] عن ابن أبي زائدة. رواه ابن زنجويه في الأموال [٤ ٣٥ ١ ١] من طريق إبراهيم بن موسى. ورواه ابن حبان في صحيحه [٤٨٤ ١] من طريق مسروق بن المرزبان. كلاهما عن ابن أبي زائدة به.

(٧٧٨) صحيح إسناد أبي عبيد صحيح على شرط مسلم.

والحديث: رواه أحد في مسنده [٤/٥٥] وأبو داود في سننه [٢٦٥٤] من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم. ورواه مسلم في صحيحه [٤٥٧] والطحاوي في شرح المشكل [٢١٠٣]. وشرح المعاني [٣/٢٢] من طريق عمر بن يونس الحنفي. ورواه أحمد في المسند [٤٦/٤] وابن أبي شيبة في المصنف [٧٤٧] من طريق وكيع، ورواه أحمد في المسند [٤/ ٢٤٠]. وابن ماجه في سننه [٢٨٣٦] والدارمي في سننه [٢٤٥١] من طريق النضر بن محمد، ورواه المسند [٤/ ٤٤] عن عبد الله بن يزيد. ورواه أبو عوانة في مسنده [٢٤٥٢] من طريق النضر بن محمد، ورواه أبو عوانة في مسنده [٤٩٢٦] والطبراني في الكبير [٢٤٢]. وابن حبان في صحيحه [٤٨٤٣] والطبراني في الكبير [٢٤٢١]، والبيهقي في سننه [٢/ ٧٠٣] من طرق عن أبي الوليد الطيالسي، ورواه أبو عوانة في مسنده [٦٦٤٩] من طريق شعيب بن حرب. ورواه النسائي في الكبرئ [٧٢٤] عن يوسف بن خالد السمتي تسعتهم عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه به. وبعضهم يرويه مطولاً وبعضهم مختصراً.

وقد تابع عكرمة بن عمار أبو العميس: رواه البخاري في صحيحه [٥٠٥] وأبو داود في سننه [٢٦٥٣]. والبر بخويه في الأموال [١١٥٤] وأبو عوانة في مسنده [٢٦٤٦]. والطحاوي في شرح المشكل [٢٠١٦] في شرح المعاني [٣٠١٧] وابن حبان في صحيحه [٣٨٤] والطبراني في الكبير [٢٧٧٦] والبيهقي في سننه شرح المعاني [٣١٧٠] والبغوي في شرح السنة [٣٠٧٩]: كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. ورواه أحمد في مسنده [٤/٤٥] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/٨٤٦]. وابن ماجه في سننه [٢٣٨٦] وأبو عوانة في مسنده [٦٤٨٨]: كلهم من طريق وكيع. ورواه أحمد في المسند [٤/١٥] والنسائي في الكبرى [٤٨٨]. وأبو عوانة في مسنده [٦٢٤٨] من طريق وحمد بن ربيعة. ورواه الطبراني في الكبير [٣١٢٩] من طريق قيس بن في صحيحه [٣٨٤] من طريق قيس بن في صحيحه [٣٨٤]

رواه الطيالسي في مسنده [٢٧٧٦] ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني [٣/٢٢٧]. ورواه أبو داود في سننه [٢٢٧٨] من طريق حجاج بن منهال. ورواه الدارمي في سننه [٢٤٨٤] من طريق حجاج بن منهال. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١٥٢] من طريق روح بن أسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه [٢٨٣٨، ٤٨٣٨] من طريق ابن المبارك وعبد الواحد بن غياث. ورواه الحاكم في المستدرك [٣/٣٥] من طريق عفان بن مسلم. ورواه مسلم في صحيحه [٩٠٨١] من طريق بهز ولم يسق المتن: كلهم عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبدالله عن أنس وبعضه يرويه مطولا.

عن أبيه «أنه غزا هوازن، مع رسول الله ﷺ، فقتل رجلاً، فجعل النبي ﷺ له سلبه أجمع».

٧٧٩ قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال: «بارز الزبير رجلاً، فقتله، فنفله رسول الله ﷺ السلبَ».

• ٧٨٠ قال حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن شبر بن علقمة قال أبو عبيد: وبعضهم يقول بشر قال: بارزت رجلاً يوم القادسية فنفلني سعد سلبه.

٧٨١ ـ قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون ويونس وهشام عن ابن سيرين

=الربيع: خمستهم عن أبي العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه. فذكر القصة. وبعضهم يرويها مختصرة وبعضهم يرويها مطولة.

(٧٧٩) مرسل. عكرمة مولى بن عباس لا يدرك ذلك.

والحديث: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٧] عن سفيان. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١٥٥] عن أبي نعيم عن سفيان. ورواه البيهقي في سننه [٦٠٨٦] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان به ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٦٩٤] عن شريك كلاهما عن عبد الكريم عن عكرمة مرسلاً. قال البيهقي: هذا مرسل وقد روئ موصولاً بذكر ابن عباس به.

قلت: رواه الطحاوي في شرح معانى الآثار [٣/ ٢٢٦] من طريق شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت:الصواب المرسل، شريك سيء الحفظ وسفيان ثقة ثبت بل قد رواه شريك على الأرسال كما سبق ذكره.

(٧٨٠) صحيح إلى شهر. سند أبي عبيد فيه شريك سئ الحفظ لكنه متابع من سفيان.

وشبر بن علقمة ويقال بشر بن علقمة، وثقه ابن حبان، وترجم له البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيه شيئًا. قال الحافظ في اللسان [٢/ ٢٦، ت/ ٩٨]: «بشر بن علقمة تابعي كبير.

ذكره ابن المديني في المجهولين.

والأثر: رواه عبد الرزاق في مصنفه [٩٤٧٣] وسعيد بن منصور في سننه [٢٦٩٣]. وابن زنجويه في الأموال المراد (١١٥٣) والطحاوي في شرح المعاني [٦/ ٢٤٣]. والبيهقي في سننه [٦/ ٢١٣] من طرق عن سفيان عن الأسود بن قيس عن شبر. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٦٩٢] من رواية أبي الأحوص عن الأسود بن قيس به.

#### (٧٨١) إسناده مرسل وهو صحيح.

رواه أبو عبيد هكذا مرسلاً. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٧٠٨] ورواه البلاذري في فتوح البلدان [ص ١١٧] عن هشيم به. وراه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٦٨] عن معمر عن أيوب. ورواه ابن زنج ويه في الأموال [١١٥٨] عن النضر بن شميل عن ابن عون وحده عن ابن سيرين مرسلاً.

وقد روئ موصولا بذكر أنس: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٥٩] من طريق سفيان الثوري عن هشام عن . ابن سيرين عن أنس. ورواه البيهقي في سننه [٦/ ٢١٠] من طريق ابن المبارك عن هشام به. ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٢٩] من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس. ورواه البيهقي في سننه [٦/ ٣١٠، ٢١١] من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس.

قلت: يصح هاذا الموصول ولا يعل بالمرسل فكلاهما صواب وبما يؤكد صواب الموصول: أن البيهقي رواه=

قال: بارز البراء بن مالك مرزبان الزارة، فطعنه. فدق صلبه وصرعه، ثم نزل إليه وقطع يديه، وأخذ سوارين كانا عليه، ويلمقًا (١) من ديباج، ومنطقة فيها ذهب وجوهر. فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء بلغ مالا، فأنا خامسه، قال فكان أول سلب خمس في الإسلام.

٧٨٢ قال: وحدثنا يزيد عن سليمان التيمي عن ابن سيرين عن عمر والبراء مثل ذلك.

٧٨٣ قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن ابن سيرين. أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألفًا.

٧٨٤ قال: وحدثنا محمد بن ربيعة عن أبي عُميس المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمان عن مسروق قال (إذا التقَى الزحفانِ فلا نَفل، إنما النفل قبل وبعدُ».

قال أبو عبيد: أبو عُمَيس هـُـذا أسن من عبد الرحمـُـن المسعودي، وهو أخوه. واسم أبي عميس: عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

٧٨٥ قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا يقول: لم نزَلْ نَسمعُ مُنذُ قطُّ «إذا التقي المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلاً من الكفار فإنَّ له سلبه، إلا أن يكون ذلك في معمعة القتال أو في زَحف، فإنه لا يدري أحدُّ قتل أحدًا».

<sup>(</sup>١) (الْيَلْمَق): القباء فارسي معرب والجمع يلامق. اللسان [مادة «ي ل م ق»].

<sup>=</sup> في سننه [٦/ ٣١٠، ٣١١] من طريق قـتـادة عن أنس. ورواه الطحـاوي في شـرح المعـاني [٣/ ٢٢٩] من طريق مكحول عن أنس.

<sup>(</sup>٧٨٢) صحيح. راجع السابق.

<sup>(</sup>٧٨٣) صحيح. راجع قبل السابق.

<sup>(</sup>٧٨٤) صحيح إلى مسروق. إسناد أبي عبيد حسن.

فيه: محمد بن ربيعة صدوق.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٦٣] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٥٧٥] من رواية وكيع. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١٦٢] عن أبي نعيم: ثلاثتهم عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق به.

<sup>(</sup>٧٨٥) صحيح إلى نافع. سند أبي عبيد صحيح.

والأثر: رواه وابن زنجويه في الأموال [١١٦٤] عن أبي عبيد. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٤٧١] عن ابن جريج به.

قال أبو عبيد: في قول مُسروق ونافع: تفسير الأحاديث التي ذكرناها عن النبي عبيد: أنه إنما يكونُ السلبُ للقاتل عند البراز، أو إذا عُلم أنه قتله قبل اختلاط الصفوف، فيسلمُ له حينئذ من غير أن يخمس، ولا يُلحقُ بالغنم.

وهنذا هو رأي الأوزاعي، كان يراه للقاتل، وإن لم يكن الإمام سماه له قبل ذلك. وكان السلب عنده: ما كان على القتيل من ثياب أو سلاح. وكذلك فرسه الذي قاتل عليه بأداته، هو عنده من السلب على ما روئ عن ابن عباس في الفرس والدرع والرمح: أنه جعل ذلك كله لاحقًا بالسلب. وقد ذكرناه في أول هنذا الباب.

٧٨٦ ـ وكذلك يروى عن خالد بن الوليد أنه نَفل واثلةً بن الأسقع فرسَ رجل بسرجه كان قتله .

قال أبو عبيد: حدثنيه أبو أيوب الدمشقي عن الحسن بن يحيى الخشني - قال (أبو عبيد: خشينة بطن من قضاعة) - عن زيد بن واقد عن بسر بن عبد الله عن واثلة بن الأسقع عن خالد - في حديث طويل .

قال أبو عبيد فه ذا قول الأوزاعي، وعليه أهل الشَّام.

فأما أهل العراق فيقولون: لا يكون السلب للقاتل دون سائر أهل العسكر، وهم فيه أسوة. يذهبون إلى أنه إنما قتله بقوتهم. قالوا إلا أن يكون الإمام نفلهم ذلك قبل القتال فقال: من قتل قتيلاً فله سلبه. قالوا فإذا قال ذلك كانوا على ما جعل لهم.

ويحتجون فيه بحديث ابن عباس قوله: «السلب من النفل». وقد ذكرناه في أول الباب قالوا فلم يسمه ابن عباس نفلاً ، إلا وهو كسائر الغنيمة:

قال أبو عبيد: فهذا معروف من رأي ابن عباس.

٧٨٧ ـ قال وحدثنا ابن عياش عن الأوزاعي عن الزَّهري عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال «السلب من النفل، وفي النفل الخمس».

٧٨٨ ـ قال وحدثنا الحسين بن الحسن الخرسانيُّ عن شريك عن أبي الجويرية أنه

<sup>(</sup>٧٨٦) مبق برقم [٩٩٠].

<sup>(</sup>٧٨٧) مبق برقم [٧٦١].

<sup>(</sup>٧٨٨) إسناده ضعيف وهو صحيح.

في إسناد أبي عبيد شريك سيئ الحفظ لكنه متابع من إسرائيل وأبو الجويرية اسمه حطان بن خفاف «ثقة». =

سأل ابن عباس عن ذلك، فقال: «لا مغنم حتى يؤخذ الخمس، ولا نفل حتى يقسم جُفَّةً (١)».

قال أبو عبيد: يعني بِجُفَّةٍ كله .

٧٨٩ ـ قال أبو عبيد: وكذلك كان رأي مالك بن أنس على مذهب أهل العراق، وكقول ابن عباس.

قال أبو عبيد: وقد تدبرنا حديثا يُروى عن النبي على مفسرًا، فوجدناه دليلاً على قول الأوزاعي وأهل الشأم «أنه على قضى بالسلب للقاتل من غير تسمية كانت منه له قبل ذلك».

٧٩٠ قال حدثنا حجاج عن الليث بن سعد.

وحدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال «خرجنا مع رسول الله على عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فأتيته من ورائه، فضربته على عاتقه، فأقبل علي ، وضمني ضمة . وجدت ريح الموت منها . ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر ، فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر ألله ، قال : ثم رجعوا ، قال : فقال رسول الله عليه بينة فله سلبه » قال فقمت فقلت : مَنْ يشهد لي ؟ ثم جلست ، فقال رسول الله عليه الثانية : مَنْ قتل قتيلاً فله سلبه . فقمت ، فقال لي : مالك عليه الما الله عليه القصة . فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله وسكب ذلك الرجل عندي ، فأرضه منه . فقال أبو بكر : لا ها الله ، إذًا يعمد إلى أسد من أسد الله ، يقال عن الله ورسوله عليه فيعطيك سكبه . فقال رسول الله عليه :

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: «أي لا ينفل منها الأمير أحد من المقاتلة بعد إحرازها حتى تقسم كلها ثم ينفله إن شاء من الخمس فامًّا قبل القسمة، فلا». النهاية [٥/ ٢٠٩].

<sup>(</sup>٢) (مَخْرَفًا): أَيْ حائطُ نَخْل يُخْرَف منه الرَّطَب. [النهاية ٢/ ٢٤].

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٧٠] من طريق أبي عبيد. ورواه ابن زنجويه أيضًا برقم [١٦٩٩]: من
 رواية أبي نميم عن إسرائيل عن أبي الجويرية به.

<sup>(</sup>٧٨٩) صحيح إلى مالك. انظر الموطأ [٢/ ٣٦٤] كتاب الجهاد «ما جاء في السلب والنفل».

<sup>(</sup>٧٩٠) سبق برقم [٧٧٠].

لأولُ مال نِلته ـ أو قال تأثلته ـ في الإسلام» ـ شك أبو عبيد ـ .

قال أبو عبيد: فقد تبين لنا أن النبي على حكم لأبي قتادة بالسلب، من غير أنْ يكون نفله إياه قبل ذلك. ألا ترى أن رسول الله على إنّما قال ما قال بعد قتل أبي قتادة صاحبه. فهذا عندنا بين واضح: أن السلب مقضي به للقاتل بسنة ماضية من رسول الله على جعله له الإمام قبل ذلك أم لم يجعله له.

وقد احتج قوم بحديث عمر «أنه خمس سلب البراء» وليس قول أحد مع قول رسول الله وقد احتج مع قول رسول الله وقد على أن حديث عمر إنّما هو حجة لمن لم ير أن يخمس السلب، لا للآخرين ألا تسمع قوله: «إنا كنا لا نخمس السلب»، وقوله «فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء»؟ وإنّما رأى ذلك عمر حين استكثره، ثم اعتذر منه، وقال: إن سكب البراء بلغ مالاً ، وأنا خامسه.

قال أبو عبيد: ولا أرئ في هاذا الحديث ذكر التسمية للنفل من عمر قبل القتال، ولا في حديث سعد الذي ذكرناه. وكذلك الأحاديث كلها إلا حديث أبي طلحة ، يوم حنين، فإن رسول الله عليه قال يومئذ: «من قتل قتيلاً فله سَلبه»، وليس في هاذا دليل على أنه لم يكن نفلهم قبل ذلك لم يكن للقاتل السلب، وإنّما هاذا عندنا سُنّة سنّها رسول الله عليه يومئذ، وتعليم عكمه الناس. أن من قتل قتيلاً فحكمه أن يكون له السلب. ولولا قوله هاذا ما علمت هاذه السنّة.

# باب

# (النفل (بالثلث)(١) والربع بعد الخمس)

٧٩١ قال: حدثنا عَفان عن أبي عوانة عن أبي الجويرية عن مَعن بن يزيد أنه سمع رسول الله على يقول: «لا نفل إلا من بعد الخمس».

٧٩٢ قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمان بن مهدي، كالاهما، أو

(١) سقط من المطبوع، والمثبت من (١).

(٧٩١) صحيح. رجاله كلهم ثقات. إلا إنه اختلف في إسناده. فرواه جماعة عن أبي عوانة ومنهم عفان نفسه فزادوا حدّتنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية. وهذا هو الصواب كما سيأتي. وأبو الجويرية هو حطان بن خفاف وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٧٥] عن أبي عبيد. وقد خالف أبا عبيد الإمام أحمد وأبو زرعة الدمشقي والحسن بن المثنئ فرووه عن عفان بن مسلم عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب أبي الجويرية.

رواه أحمد في المسند [٣/ ٤٧٠] ورواه الطبراني في الكبير [1 / ١٠٧٣] عن أبي زرعة والبيه في سننه [7 / ٢١٤] من طريق الحسن بن المثنى. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٧١٣]. ورواه الطبراني في الكبير [٦ / ٢٠١٣] من طريق عارم أبي النعمان كلاهما عن أبي عوانة عن أبي الجويرية بدون ذكر عاصم بن كلب.

#### رواه بذكر عاصم:

أبو داود في سننه [٢٧٥٦] من طريق ابن المبارك. والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٤٢] من طريق سهيل بن بكار. ورواه البيهقي في سننه [٦/ ٣١] من طريق محمد بن عبيد ثلاثتهم عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب به. ورواه الخطيب البغدادي في التاريخ [٥/ ١٥٠] من طريق أبي حمزة عن عاصم بن كليب. وعند أبي داود في سننه [٢٧٥٣] من طريق أبي إسحاق الفزاري عن عاصم، لكن قال: أبو بكر الخطيب في نسختين مرويتين عن أبي داود، هذا الحديث عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن المبارك، عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب نقله المزي في تحفة الأشراف [٨/ ٢٤].

#### (٧٩٢) صحيح. إسناد أبي عبيد كلهم ثقات.

زيد بن جارية ويقال: زياد ويقال: يزيد، والصواب زياد يقال: له صحبة، وقال النسائي ثقة، ووثقه ابن حبان. قال أبو حاتم: مجهول، وتعقبه الحافظ في التهذيب بقوله: ذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصحابة، وأبو حاتم قد عبر بعبارة «مجهول» في كثير من الصحابة.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [3/ 17] عن يحيئ بن سعيد وحده. وقد رُوئ من طرق شتئ عن الثوري. ورواه عبد الرزاق في مصنفه [3/ 90] ومن طريقه أحمد في مسنده [3/ 90]. والطبراني في الكبير [3/ 90]. ورواه أحمد في مسنده [3/ 90] وابن أبي شيبة في المصنف [3/ 90]. وابن ماجه في سننه [3/ 90] وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني [3/ 80] من طريق وكيع. ورواه أبو داود في سننه [3/ 80] من طريق محمد بن كثير. ورواه الدارمي في سننه والحاكم [3/ 17]. والبيه في سننه [3/ 81] من طريق محمد بن كثير. ورواه الدارمي في سننه [3/ 81] من طريق أمى عاصم: كلهم عن الثوري به.

أحدهما، عن سفيان عن يزيد بن[يزيد بن] (١)جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: «شهدتُ رسول الله ﷺ نفل الثلث بعد الخمس».

٧٩٣ ـ قال: حثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن الكلاعي عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: «نَفَّلَ رسول الله ﷺ الثلث والربع» قال: قال عبيد الله: فسمعني سليمان بن موسى ـ وأنا أحدث بهاذا الحديث ـ فقال: «الربع في بدأته والثلث في رجعته».

٧٩٤ قال حدَّثنا محمد بن كثير عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول

(١) سقط من المطبوع، والمثبت من (١، ب).

#### (۷۹۳) إسناده حسن وهو صحيح.

فيه إسماعيل بن عياش «ضعيف» في غير الشامين، صدوق فيهم وهذه الرواية منها. وعبيد الله بن عبيد أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول اصدوق».

والحديث: رواه سعيد بن منصور في سننه [٢٧٠٢] عن إسماعيل به.

#### (۷۹٤) صحیح.

في إسناد أبي عبيد، محمد بن كثير، صدوق يخطئ، لكنه متابع من جمع : رواه أبو داود في سننه [٢٤٨٥] من طريق محمد بن كثير. ورواه أحمد في المسند [٤/ ١٥٩] عن ابن مهدي. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٣] ومن طريقه الطبراني في الكبير [٣٥١٨] وفي مسند الشامين [٢٨٥]. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٩٣٨]. وابن الجارود في المنتقل [٧٨١] من طريق أبي مسهر. ورواه أيضًا برقم [٧٩٩] من طريق الوليد بن مسلم. ورواه البيهقي في سننه [٦/ ٣١٣] من طريق أبي أحمد الزبيري وأبي إسحاق الفزاري: كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول.

واختلف على سعيد: فرواه أحمد في المسند [٤/ ١٦٠] عن أبي المغيرة عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسئ عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة وهذا الإسناد منقطع.

سليمان بن موسئ لا يسمع من زياد بينهما مكحول، كما رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٥٥٠]. وابن ماجه في سننه [٢٨٥٣] وابن حبان في صحيحه [٥٨٥]. والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٣٩] والطبراني في الكبير [٣٥٠] والبيهةي في سننه [٦/ ٣١٣]: كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن سليمان بن موسئ عن مكحول عن زياد بن جارية به فالحديث حديث مكحول. وقد رواه جمع آخر عن مكحول. رواه أحمد في مسنده [٤/ ١٦٠] والطبراني في الكبير [٣٥٢١] من طريق زياد بن سعد. ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٢٠١] والطبراني في الكبير [٣٥١١] والطحاوي في أحمد في مسنده [٤/ ٢٠١] والطبراني في الكبير [٣٥٢٥] وفي مسند الشامين [٢٤٠٨] والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٤٠] والطبراني في الكبير [٣٥٢٥، ٣٥٢٥] وفي مسند الشامين [٢٤٠٨] والطبراني في الكبير [٣٥٤٠] والبيهقي في سننه [٣٠ ٢٤٠] والطبراني في الكبير [٣٥٤٠] وفي مسند الشامين [٢٤٠٨]

وقد تابع الثوري ابن عيينة: رواه الحميدي في مسنده [٨٧١] وسعيد بن منصور في سننه [٢٧٠] وابن أبي
 عاصم في الآحاد والمثاني [٨٤٨] والطبراني في الكبير [٥٥٠] كلهم من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن
 جابر عن مكحول به بلفظ «نفل الثلث في البداءة» وهذا اللفظ مخالف لجميع الرواة الذين رووه عن مكحول الجميع يقولون: «والربع في البداءة والثلث في الرجعة» كالآتي.

عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال: «نفَّلَ رسول الله عَلَيْ في البدأة الرَّبع، وفي الرجْعة الثُّلثَ».

٧٩٥ قال: حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسئ عن مكحول عن (أبي سلام)(١) عن أبي أمامة عن عُبادة بن الصامت قال: «غزونا مع رسول الله ﷺ، فنفلنا في بدأته الربع، وحين قفلنا الله.

٧٩٦ قال أبو عبيد: وفي غير حديث سفيان بهاذا الإسناد، قال: قال عبادة: لما التقلى الناسُ ببدر هَزم اللهُ العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله على إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض. قال لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض. قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حَويناها وجمعناها. فليس لأحد فيها نصيب . وقال

#### (۷۹۵) حسن بشواهده.

فيه عبد الرحمن بن الحارث «صدوق له أوهام»، وسليمان بن موسى، متكلم فيه وأبو سلام اسمه ممطور، صاحب أبي أمامه، وأبو أمامه هو صدي بن عجلان، صحابي.

وفي الإسناد زيد بن الحباب يخطئ في روايته عن الثوري لكنه متابع من جمع .

والحديث: رواه الشاشي في مسنده [۱۱۷۲] من طريق أبي عبيد به. ورواه ابن زنجويه في الأموال [۱۱۷۷] عن زيد بن الحباب. لكن سقط من إسناده أبو سلام، وكان كذلك في المطبوع لأبي عبيد، والصواب أثباته كما في المخطوط. ورواه أحمد في مسنده [٥/ ٣٢٠] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٥١٩] وابن ماجه في سننه [٢٨٥٢] والشاشي في مسنده [١١٧١] من طريق وكيع. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٤٩٣٤] ومن طريقه المبهقي في سننه [٢٨٥١] من طريق ابن مهدي. ورواه البهقي في سننه [١٧٥١] من طريق ابن مهدي. ورواه البهقي في سننه [٦/ ١١٣] من طريق يزيد بن هدي مسنده [١١٧٠] من طريق يزيد بن هارون: كلهم عن سفيان الثوري به.

وقد تابع سفيان جمعٌ: رواه أحمد في مسنده [٥/ ٣١٩] والنسائي في سننه [٧/ ١٣١]. والدارمي في سننه [٢٤٨٢] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٠٣]. والشاشي في مسنده [١١٧٣] من طريقين عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن به مختصرًا نحو رواية سفيان.

أما الروايات المطولة فهي الآتية.

#### (۷۹۶) علقه أبو عبيد.

ورواه ابن حبان في صحيحه [٤٨٥٥] والحاكم في المستدرك [٢/ ١٣٥] والبيهقي في سننه [٦/ ٢٩٢]. من طريق إسماعيل بن جعفر، مطولاً.

وتابع إسماعيل محمد بن إسحاق: رواه الحاكم في المستدرك [٢/ ١٣٦]. وكذلك المغيرة بن عبد الرحمن. رواه ابن أبي عـاصم في الأحاد والمشاني [١٨٦٥] وكذلك ابن أبي الزناد: رواه الطحـاوي في شرح المعـاني [٣/ ٢٢٨، ٢٤١]. والشاشي في مسنده [١١٧٦].

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع، والمثبت من «أ، ب».

الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو، وهزمناه، وقال الذين أحدقوا برسول الله على الستم بأحق بها منا؟ نحن أحدقنا برسول الله على وهزمناه، وقال الذين أحدقوا برسول الله على وخفنا أن يصيب العدو منه غرَّة فشغلنا به، فنزلت هذه الآية في سألُونك عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لله وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾، قال: فقسمها رسول الله على فواق بين المسلمين. قال: وكان إذا كان في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعًا، وكل الناس معه، نفل الثلث، وكان يكره الأنفال، وكان يقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم».

قال أبو عبيد: قوله على فواق: هو من التفضيل، يقول: جعل بعضهم فيه أفوق من بعض.

٧٩٧ قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مَعقل بن [عبيد الله] (١) الجزريّ عن عطاء ابن أبي رَباح قال: قال رسول الله ﷺ «المسلمون إخوة، يتكافؤون دماءهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويردُّ عليهم أقصاهمُ ومشدُّهم على مُضعِفهم، ومتسريهم (٢) على قاعدهم».

قال أبو عبيد: وتأويل نفل السرايا: أن يدخل الجيش أرض العدو، فيوجه الإمام منها سرايا في بدأته، فيضرب عينًا وشمالاً، وعضي هو في بقية عسكره أمامه، وقد واعد أمراء السرايا أن يوافوه في منزل قد سمًاه لهم يكون به مقامه إلى أن يأتوه، ووقت لهم في ذلك أجَلاً معلومًا. فإذاً وافته السرايا هناك بالغنائم بدأ فعزل الخمس من جملتها، ثم جعل لهم الربع عما بقي نفلاً خاصًا لهم، ثم يصير ما فضل بعد الربع لسائر الجيش، وتكون السرايا شركاء هم في الباقي أيضًا بالسوية، ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك، إلا أنه يزيدهم في الانصراف فيعطيهم الثلث بعد الخمس وإنّما جاءت الزيادة في المنصرف لأنّهم يبدؤون إذا غزوا نشاطًا متسرعين إلى العدو، ويَقْفلون كلالاً بطاءً قدَ ملّوا السفر وأحبوا الإياب.

وأما اشتراك أهل العسكر مع السَّرايا في غنائمهم بعد النَّفَل فإنَما يشركونهم ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «عبد»، والمثبت من (أ) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) (مُتَسَرِّيهِم): المُتَسَرِّي: الذي يخرج في السَّرِيَّة وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلي العدو وجمعها السرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العَسْكر وخيارَهم من الشيء السَّرِيِّ النفيس. [النهاية ٢/ ٣٦٣].

<sup>(</sup>٧٩٧) مرسل. هـٰذا الإسناد فيه ضعف، مع إرساله ـ فيه معقل بن عبد الله : صدوق يخطئ.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٧٧] عن ابن أبي زائدة به. لكن الحديث له شواهد صحيحة سبقت كحديث على رضى الله عنه وغيره.

لأنَّ هـنذا العسكر ردء للسَّرايا، وإن كان أولئكَ حووا الغنيمة، وهـنؤلاء غُيبٌ عنها. وهو تأويلُ قـول النبي ﷺ الذي ذكرناه: «ويردُ أقـصاهم على أدْناهم. ومُشدُّهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم».

فه ذا ما جاء في نفل السَّرايا، إلا أن أهل الشام يرون أنَّ السَّرية الأولى لا نَفل لها. يقولون: هم وسائرُ الجيش في الغنيمة الأولى بمنزلة واحدة، وكذلك يروك عن سليمان بن موسى.

٧٩٨ ـ قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: «لا نفلَ حَتىٰ يقسم أولُ مغنم».

٧٩٩ قال أبو عبيد: وبعضُهم يُسْند إلى عمر.

م الله عنه الأوزاعي . ولست أدري ما وجه هذا؟ وقد سألتهم عنه هناك - أو مَنْ سألت منهم - فلم أجد عندهم فيه أكثر من اتباع أشياخهم . وأما أنا فأحسبهم ذهبوا إلى أنهم لا يَدرون ، لعلهم لا يَغنمون بعد الغنيمة الأولى شيئًا ، فأحبوا الأسوة بينهم ، لكيّلا يرجع أهلُ العسكر مُخفِقين .

وأما الآثار التي ذكرناها عن النبي ﷺ وأصحابه، فليس فيها شيء مخصوص، وكذلك يُروىٰ عن التابعين بعدهمْ مجملاً أيضاً .

### (۷۹۸) صحيح من قول سليمان.

هذا الإسناد صحيح إليه ولا يخشئ من عنعنة ابن جريج فقد صرح بالسماع كما عند عبد الرزاق.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٧٨] من طريق ابي عبيد. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٤٥، ٩٣٤٦، ٩٣٤٥] من إسماعيل بن عياش عن محمد بن عثمان، عنه.

## (٧٩٩) منقطع. لم يذكر أبو عبيد إسناده.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٧٥ ، ٦٧٦] عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عمر رضي الله عنه . وهذا الإسناد منقطع بين سليمان وعمر فهو لا يدرك عمر .

ورواه ابن زنجويه في الأموال [ ١٢١٠] عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن رحل عن سليمان بن موسئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر، وهذا الإسناد ضعيف فيه مبهم.

#### (۸۰۰) علقه أبو عبيد.

نقله ابن زنجويه في الأموال [١١٧٩] عن أبي عبيد. ووصله سعيد بن منصور في سننه [٢٧٠٥] عن إسماعيل ابن عياش عن محمد بن عثمان عن المشايخ الذين حكى عنهم أبو عبيد ولم يذكر فيهم الأوزاعي وهم: رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وعدي بن عدي الكندي، ومكحول، وسليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد ابن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن الليث، وابن عتيبة وغيرهم.

١ • ٨ - قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعت قال: سمعت الحسن يقول: «لا تُسركى سَرية إلا بإذن أميرها. ولهم ما نقلهُم: الثلث بعد الخُسس، والرَّبع بعد الخمس».

١٠٠٦ قال: حدثنا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قد كان الامامُ ينفلُ السرية الثلث أو الربعُ، يَضرَّيهم أو قال: يحرَّضهم بذلك على القتال.

٨٠٣ قال: وحدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحوال عن الحسن، في قوله تبارك وتعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾ قال: ذلك إلى الإمام.

## باب

## (النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام)

٨٠٤ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي عن سعيد بن عبد الرحمان الجمَحي عن صالح ابن محمد بن زائدة عن مكحول: «أن رسول الله على نفل يوم خيبر من الخمس».

٥٠٨ ـ (حدثنا أبو معاوية عن يحيئ بن سعيد عن ابن المسيب، قال: ما كانوا

( ٨ · ١) ضعيف الإسناد وهو صحيح إليه. في سند أبي عبيد: أشعث وهو ابن سوَّار «ضعيف».

كما صرح بذلك في رواية سعيد بن منصور، لكنه متابع من هشام بن حسان.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٨٠] من طريق أبي عبيد. ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٦٨٦] وابن عن هشيم قال أنبأنا اشعث بن سوًار عن الحسن. . . فذكره . ورواه سعيد بن منصور في سننه [٢٦٨٤] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٧٠] من طريق هشام بن حسان عن الحسن بمعناه . ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٣٨] من طريق الشوري عن هشام به .

(٨٠٢) صحيح إلى إبراهيم.

سند أبي عبيد فيه مغيرة وهو ابن مقسم الضبي، متكلم في روايته عن إبراهيم قيل لم يسمع منه. لكنه متابع كما سيأتي.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٨١] من طريق أبي عبيد. ورواه عبد الرزاق في مصنفه [٩٣٣٩] وابع أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٧٠] كلهم من طرق عن منصور عن إبراهيم به.

(٨٠٣) صحيح إلى الحسن. رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٨٨٢] عن أبي عبيد.

(٤ • ٨) ضعيف الإسناد مع إرساله. صالح بن محمد: «ضعيف» وسعيد بن عبد الرحمن عنده أخطاء. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٨٤] عن أبي عبيد.

(٥٠٥) صحيح إلى سعيد. سند أبي عبيد رجاله ثقات.

والأثر: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٤٦، ٩٣٤١]. وسعيد بن منصور في سننه [٢٧٠٦] وابن زنجويه في الأموال [١١٤٤] من طرق عن سفيان الثوري. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٧٧] عن حفص=

يُنفَّلون إلا من الخمس) (١).

٨٠٦ قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ﷺ لله على عمال هذه ـ إلا الخمس، والخمس مردود فيكم».

٨٠٧ قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال:

(١) سقط من (ب)، والمثبت من (أ).

= ابن غياث. وابن زنجويه في الأموال [١١٩٦] عن يعلى بن عبيد: كلهم عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سعيد بن المسيب. ورواه مالك في الموطأ [٢/ ٣٦٤] كتاب الجهاد. باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. ومن طريقه: البيهقي في سننه [٦/ ٣١٤] عن أبي الزناد عن سعيد به.

(۸۰۹) سبق برقم [۲۳۲، ۲۳۷].

(٨٠٧) صحيح. إسناد أبي عبيد على شرط الشيخين.

والحديث: رواه البخاري في صحيحه [٤٣٣٨] ومسلم في صحيحه [١٧٤٩]. وأبو عوانة في مسنده [٦٠٤٩] والبيهقي في سننه [٦/١٤]. وابن عبد البر في التمهيد [٦/١٤]: كلهم من طريق حماد بن زيد. ورواه الحميدي في مسنده [٦٩٤] وأحمد في مسنده [٢/١١] عن سفيان بن عيينة. ورواه عبد الرزاق في المسنف [٩٣٣٥] وأحمد من طريقه في المسند [٢/١٥] عن معمر: ثلاثتهم عن أيوب به.

وقد تابع أيوب جمع غفير: رواه مالك في الموطأ [٢/ ٣٦٠] كتال الجهاد باب جامع النقل في الغزو.
ومن طريقه: البخاري في صحيحه [٤٣١٣] ومسلم في صحيحه [٩٧٤]. وأجو عوانة في مسنده [٢/ ١١١، ٢٥١] والشافعي في مسنده [٢/ ١١١]. وأبو داود في سننه [٤/ ٢٧٤]. وأبو عوانة في مسنده [٢/ ٢٦١]. والبعقي في سننه [٢/ ٢١] والبغوي في شرح السنة [٢/ ٢٧١]. والبنوي في شرح السنة [٢/ ٢١]. وابن عبد البر في التمهيد [٤١/ ٥٣- ٤١] بلفظ: «وكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً ونفلوا بعيراً»، بعيراً»، قال ابن عبد البر: وهكذا رواه يحيل عن مالك على شك في أحد عشر بعيراً أو اثني عشر بعيراً، وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ. منهم القعني وابن القاسم. وابن وهب وابن بكير، ومطرف وغيرهم ؛ إلا الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ؛ وقال فيه: فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ونفلوا بعيراً، بعيراً، بعيراً، دون شك. وأظنه حمله على رواية شعيب بن أبي حمزة لهذا عشر بعيراً ونفلوا بعيراً، بعيراً، دون شك. وأظنه حمله على رواية شعيب بن أبي حمزة لهذا

قلت: طريق شعيب:

الحديث، فإنه عند الوليد: عن شعيب عن نافع».

رواه أبو داود في سننه [٢٤٧١] وأبو عوانة في مسنده [٢٦٢٦]. وابن الجارود في المنتقئ [٢٧٤١] كلهم من طريق شعيب به. ورواه مسلم في صحيحه [٢٧٤٩] وأبو داود في سننه [٢٧٤٦]. وأبو عوانة في مسنده [٢٦٢٦] وابن حبان في صحيحه [٢٨٣٤]. والبيهقي في سننه [٢/٣١٦]: كلهم من طريق الليث. ورواه مسلم في صحيحه [٢٧٤٩] وسعيد بن منصور في سننه [٢٧٤٥] وأبو داود في سننه [٢٧٤٥] وأحمد في مسنده [٢/٥٥، ٨٠] وأبو عوانة في مسنده [٢٦١٦، ٢٦١١، ٢٦١١، ٢٦١١] والطحاوي في شرح معاني الآثار [٣/ ٢٤١] والطبراني في الكبير [٢٣٤٦] والبيهقي في سننه [٢/ ٣٣٩] وابن عبد البر في التمهيد [٢٤٨٤]: كلهم من طرق عن عبيد الله بن عمر. ورواه ابن حبان في صحيحه [٢٨٣١] والطبراني في الكبير [٢٤١٦] من طريق برد بن سنان. ورواه أبو يعلى في مسنده [٢٨٥٥] من طريق جويرية بن أسماء. ورواه

«بعثنا رسول الله ﷺ في سرية نحو نجْدٍ، فأصبنا اثني عشر بعيرًا، ونفْلنَا بعيرًا، بعيرًا، بعيرًا، بعيرًا ـ أو قال: ونُفلنا شكَّ أبو عبيد.

٨٠٨ قال: وحدثنا أزهر ومعاذ، كلاهما عن ابن عون عن يحيى بن يحيى الغساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان عَشقَ جاريةً في الجاهلية، يقال لها: ليلَى، وكان يشَببُ (١) بها. فقدم على يعلي بن أمية اليَمنَ، فرآها في السبي، فقال أعطنيها، فقال ما أنا بمعطيكها، أو اكتب فيها إلى أبي بكر، فكتب إليه [فيها فكتب إليه] (٢) أن أعطاها إيَّاه، وزاد معاذ في حديثه: قال ابن عون. فأراه أعطاها إيَّاه من الخمس.

قال أبو عبيد: فحدَّثتُ بهاذا الحديث أبا مُسْهر الغساني بدمشق، فعرف الحديث، وقال: تلك ليْلَىٰ بنتُ الجوديَّ ، امراةٌ من غسّان من قومه، [إلا أنه](٣) قال إنما نفلها عمرُ إياه بالشام.

٩ • ٨ - قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن كهمس بن الحسن قال حدثنا محمد بن سيرين أن أنس بن مالك غزا مع ابن زياد، فأعطاه ثلاثين رأسًا من سبي العامة. فقال

<sup>(</sup>١) (يُشَيِّبُ بها): يقال شَبَّبَ بالمرأة: قال فيها الغزل والنشيب وهو يشبب بها أي: يَنْسُبُ بها. وتشبيب الشعر: ترقيقه بذكر النساء. [النهاية ٢/ ٤٣٩].

<sup>(</sup>٢) سقط في المطبوع والمثبت من (أ، ب). (٣) سقط في المطبوع (أ، ب).

<sup>=</sup>أبو عوانة في مسنده [٦٦١٧، ٦٦١٨، ٦٦١٩] من طريق موسى بن عقبة وأسامة بن زيد والزبيدي: كلهم عن نافع عن ابن عمر به. وقد تابع نافعًا سالم بن عبد الله: رواه أبو عوانة في مسنده [٦٦٢١، ٦٦٢٢، ٢٦٢٣] من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به.

<sup>(</sup>٨٠٨) منقطع. يحيئ بن يحيئ الغساني، لم يلق أحدًا من الصحابة.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٨٩] عن أبي عبيد. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١١٨٨] من طريق النضر بن شميل عن ابن عون به.

قلت: وله شاهد من قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

رواه سعيد بن منصور في سننه [٧٠٧٧] من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قالت له: يا ابن أختي نفل عمر بن الخطاب أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ليلل بنت الجودي، وكانت من سبل دمشق فرأيتها عندي ما أعرف لها قيمة من جمالها وفضلها وحسنها».

وهذا سند لا بأس به في الشواهد. فيتقوّي الأثر به.

<sup>(</sup>٩٠٩) صحيح. هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٧٧] عن عبد الله بن إدريس. ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٤٢] من طريق أبي عاصم. كلاهما عن كهمس به. وانظر الآتي.

أنس: أعطينهم من الخمس، فأبئ ابن زياد أن يعطيه الا من سبي العامَّة، وأبئ أنس أنْ يأخذ إلا من الخمس.

٠ ٨١٠ قال: وحدثنا الأنصاريُّ عن ابن عَوْن عن ابن سيرين أن أميرًا من الأمراء أعطى أنسَ بن مالكِ شيئًا ـ أو قال سبْيًا ـ من الفْيءِ ، فقال أنس أخمس؟ قال: لا .

قال: فلم يقبله أنس.

١١٨ ـ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: «الخمس بمنزلة الفيء ينفلُ منه الإمام الغنيّ والفقير)».

٨١٢ - قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن ليث بن أبي رُقية عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: «إنَّ سبيل الخمس سبيلُ الفيء».

٨١٣ ـ قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد، ومالك بن أن رأيهما كان: أنّ النفلَ إنما هو من الخمس.

قال أبو عبيد: وأما الأوزاعي فإن المعروف من رأيه: أنه كان لا يَرى النفل من الخمس، ويقول: إنما الخمس للأصناف الذين سمى الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْء فَأَنَّ لِلّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتُقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [الأنفال: ١٤].

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١١٩١]. وعبد الرزاق في المصنف [٩٣١٢] كلاهما من طريق سفيان عن ابن عون به. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٤٣] والطحاوي في شرح المعاني [٢ / ٢٤٢] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٤٠]: كلهم من طريق أيوب عن ابن سيرين به.

## (٨١١) صحيح إلى مكحول.

محمد بن راشد، وثقه النسائي وأحمد وابن معين وغيرهم.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٧٩] عن ابن مهدي ابن زنجويه في الأموال [١٢٠٠] عن أبي نعيم: كلاهما عن محمد بن راشد به.

(٨١٢) ضعيف الإسناد. فيه: ليث بن أبي رقية لم يوثقه إلا ابن حبان.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٦٧٩] عن ابن مهدي به. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٦٢٠١] عن أبي نعيم فأسقط ليث بن أبي رقية من الإسناد.

#### (٨١٣) صحيح إليهما.

رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٠٣] عن أبي عبيد. وانظر: قول مالك في الموطأ [٢/ ٣٦٤] كتاب الجهاد.. باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس.

<sup>(</sup>١٠١٠) صحيح. الأنصاري: هو محمد بن عبدالله.

قال أبو عبيد: ومما يُقوي قولَ الأوزاعي: حديثُ عمر الذي ذكرناه في أول كتاب الْفَيْء، حين ذكر أصناف الأموال، فقرأ آية الخمس، فقال: هاذه لهاؤلاء.

وأما عظمُ الآثارِ السننِ فعلى أنَّ الْخُمُسَ مفوضٌ إلى الإِمام ينفلُ منه إن شاء.

٨١٤ ـ ومن ذلك حديث النبي ﷺ الذي ذكرناه في قوله: «ما لي مما أفاء اللهُ عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم».

وإنما خاطب بهذا الكلام المقاتلة مقفله من حنين.

م ٨١٥ و كذلك حدثنا عفان عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن أبي الزُّبير عن جابر أنهُ سُئل ما كان رسولُ الله ﷺ يفعل بالخمس؟ فقال: كان [يحملُ](١) منه الرجلَ، ثم الرجلَ، ثم الرجلَ.

فه نذا الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس. ثم جاء مفسرًا مبينًا في حديث مكحول الذي ذكرناه «أن رسول الله على نفل يوم خيبر من الخمس». وكذلك قول سعيد بن المسيب: «ما كانوا يُنفلون إلا من الخمس».

وعلى هلذا يوجه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر حين نُفِّل الجارية: أنها من الخمس. وكذلك حديث أنس أنه أبي أن يأخذ النفل إلامن الخمس.

وقول عمر بن عبد العزيز ومكحول: أن سبيلَ الخمس سبيلُ الفيء، ورأى سفيان ومالك مع هلذا كله، حتى كان بعضهم يرى أن للإمام أنْ ينفل الخمس كله إن شاء.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يحل»، والصواب ما أثبتناه من (أ، ب).

<sup>(</sup>۸۱٤) انظر رقم [۲۲۷].

<sup>(</sup>٨١٥) في إسناده ضعف. فيه: حجاج بن أرطاة كثير الخطأ. وأبو الزبير، محمد بن مسلم، مدلس: وقد عنعن. لكن في رواية أحمد ما يشعر بالسماع: قال سُئل جابر. فذكره.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٠٣] عن أبي عبيد فأسقط عفان بن مسلم. ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٣٦٥] وابن أبي شببة في المصنف [٧/ ٦٨٠] كلاهما عن عفان به.

٨١٦ قال: حدثنا عبد الرحمن عن سُفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن الإمام يبعثُ السرية؟ قال: إن شاء خمس وإنْ شاء نفلهمْ إياه كله.

٨١٧ ـ قال أبو عبيد: وكذلك يُروى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن المهلب ابن أبي صفرة: قال: كنتُ على سريةٍ في زمن عمرَ: فنفلتُ الخمسَ.

ومنه قول الحسن الذي ذكرناه في قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ، قال: ذلك إلى الإمام.

قال أبو عبيد: وإنما تكلمت العلماء في الخمس، واستجازُوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم، إذا كان هاذا خيراً للإسلام وأهله، وأردَّ عليهم، وكانت عامتهم إلى ذلك الوجه أفقر، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة. فعند ذلك تكونُ الرّخصة في النفل من الخمس، ويكون حكمه إلى الإمام، لأنه الناظر في مصلحتهم، والقائم بأمرهم، فأما على محاباة أوْ ميل إلى هوى فلا.

# باب

# (النفل منْ جميع الغنيمة قبلَ أنْ تخمسَ)

٨١٨ - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يَهبُ أمير منَ المغانم شيئًا، إلا بإذن أصحابه، إلا لدَليلٍ، أو راعٍ، أو يكونَ سلبٌ، أو نفلٌ، ولا نفلَ حتى يقسمَ أولُ مغنمَ.

٨١٩ ـ قال أبو عبيد: وبعضهم يحدث بهاذا الحديث عن سليمان بن موسئ عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عن عمر . وأما حجاج فلم يُسنده .

والناسُ اليومَ في المغنم على هذا. أنه لا نفل منْ جملة الغنيمة حتى تخمسَ. وإنَّمَا جاز أنْ يعطي الادلاء والرعاة من صلب الغنيمة قبل الخمس لحاجة أهل

<sup>(</sup>٨١٦) صحيح إليه. هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات مشاهير.

عبد الرحمن هو: ابن مهدي، سفيان هو الثوري، منصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي. والأثر: رواه عبد الرزاق في المصنف [٩٣٣٩] وسعيد بن منصور في سننه [٢٨٦٧، ٢٨٨٧] وابن أبي شيبة في المصنف [٧/ ٢٦٠] وابن زنجويه في الأموال [١٢٠٥] كلهم من طرق عن سفيان به.

عي المستعد (۱۹۰۶ وابن رجويه ي ۱ موان (۱۹۰۵ کنهم من طرق طن سفياد) (۸۱۷) معلق. علقه أبو عبيد. ولم أقف على من وصله .

ورواه ابن زنجويه في الأموال [٦٠٦] عن أبي عبيد كما هو.

<sup>(</sup>۸۱۸) سبق برقم [۷۹۸].

<sup>(</sup>٨١٩) انظر رقم [٧٩٩].

العسكر إلى هذين الصنفين، فصار نفلهما عامًا عليهم، لأنه لا غناء بهم عنهما. فهو من جميع المال. وأما ما سوى ذلك فما نعلم أحدًا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلا ما خص الله به نبيه على فإنه قد رُوي عنه في ذلك شيءٌ لا يجوز لأحد بعده.

م ٨٢٠ قال: حدثني عبد الرحمان بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله عَلَيْ أعطاه سهم الفارس والرَّاجل، وهو على رجْليه، وكان أستنقذ لقاح رسول الله عَلَيْ ، وقال: خيرُ فرساننا أبو قتادة، وخيرُ رجالتنا سلمةُ».

قال عبد الرحمان: فحدثتُ به سفيان فقال: هاذا خاص لرسول الله ﷺ.

قال أبو عبيد: يذهب سفيان إلى أنّ التفضيل في السهام، وإلى أنّ النفل من الغنيمة ليس لأحد بعد النبي على الله على أن النفل إنما يكونُ من الخمس نفسه، بعد أن يعزلَ. يقول: فكان ما آثر به رسول الله على سلمة خاصًا له لا يكون لأحد بعده.

قال أبو عبيد: وقد رُوي عن سعيد بن المسيب شيء يرجع معناه إلى مذهب سفيان.

١ ٨٢١ قال: حدثني يحيئ بن سعيد عن محمد بن عمرو قال: كنّا عند أبي سَلمة ابن عبد الرحمان فأرسل إلى سعيد بن المسيب: يسأله عن النفل؟ فلم يرد عليه شيئًا، قال: ثم أرسل غلاما له أو قال مولئ له يقال له بُردٌ. فقال: إنه يقول: لا نفل بعد رسول الله عَلَيْهُ.

قال أبو عبيد: فأراد سعيد هـُذا المعنى أيضًا: أن التفضيلَ فِي السهام والنفلِ من الغنيمة كلها ليس لأحد سوى النبي عليه .

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢١٦] عن أبي عبيد. ورواه أيضًا برقم [١٢١٧] عن روح بن أسلم عن 'حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو به.

<sup>(</sup>٨٢٠) صحيح. هذا الإسناد صحيح.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢١٣] عن أبي عبيد. ورواه مسلم في صحيحه [١٨٠٧] وأحمد في مسنده [٤/ ٥٩ ، ٥٤]. وابن سعد في الطبقات [٢/ ٦٣ ـ ٥٦] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٥٩]. وأبو داود في سننه [٢٧٥٢] والنسائي في عمل اليوم والليلة [٩٧٨]. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٨/ ١٨] وابن حبان في صحيحه [٧١٧]. والطبراني في الكبير [٤/ ٢٨٨] والبيهةي في الدلائل [٤/ ١٨٢]. المما من طريق هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار به. وبعضهم يرويه مطولاً جداً وبعضهم يختصره.

<sup>(</sup>٨٢١) حسن الإسناد. فيه: محمد بن عمرو بن علقمة: صدوق. ويقية رجال الإسناد ثقات. واللاث معمل المعنف منذ الأسلام 17.73 معمل معمل المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

وعلى هلذا يُوجَّهُ ما فضَّلَ به رسول الله عَلَيْ الأقرعَ بن حابِس، وعُيلينة يومَ حُنين.

٨٢٢ قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد عن أنس بن مالك: «قسمَ رسولُ الله عَلَيْ غنائم حنين، فأعطى الأقرع بن حابس مائةً من الإبل، وأعطى عَيينة ابن حصن مائة من الإبل. فبلغ ذلك الأنصار. فذكر عنهم في ذلك كلاما: بحديث فيه طول.

قال أبو عبيد: ولهـٰذا الحديث عندي وجهان:

أحدهما: أن يكونَ فعْلهُ ذلك من جميع الغنيمة . فيكون خاصًا له عليه ، كما قال سعيدُ بن المسيب وسفيانُ .

والوجه الآخر: أن تكون تلك العَطيَّةُ كانت من الخمس، كالأحاديث التي ذكرناها فيما جُعل للإمام أن يُنفلَ بها الناس من الخمس وهذا أوْلى الأمرين به عندي وأشبة أن يكون وجَه هذذا الحديث، لأنه يَدُلنا على ذلك أن أنسَ بن مالك هو المحدث بهذذا الفعل عن النبي عَلَيْ، ثم قد أبى أن يأخذ من الأمير الذي كان أعطاهُ ثلاثين رأسًا من سبي العامة، فأبئ أنس أن يأخذ ذلك إلّا مِنَ الخمس.

قال أبو عبيد: وقد ذكرنا حديثه في الباب الذي قبل هـٰذا، فكأنه إنما اتبع الحديث الذي رواه، وهو كان أعلم بتأويل ما روكى .

وقد تأوَّل بعض الناس أن رسول الله عَلِيَّة إنما أعطى هؤلاء مِنْ سهمه الذي كان له خاصًا من الغنيمة، وهو [خمس](١) الخمس ولو كان من ذلك لما تكلمت فيه الأنصار، ولا جهلته، لأنه ملك يمينه يصنع به ما يشاء، ولا كان يسمى حينئذ نفلاً، إنما هو هِبةٌ، أو عطيةٌ، أو نحلٌ، أو حِباءٌ، وما أشبه ذلك من الكلام.

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع، والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>۸۲۲) إسناده صحيح.

حميد هو: الطويل.

والحديث: رواه النسائي في الكبرى [٨٣٢٦] وابن حبان في صحيحه [٧٢٦٨] والبغوي في شرح السند [٣٩٧٦] كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر به. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٢١٩] عن عبد الله بن بكر ابن حبيب. ورواه أحمد في المسند [٣/ ١٨٨، ٢٠١] من طريق عبيدة بن حميد ويزيد بن هارون. أربعتهم عن حميد الطويل به. والحديث أصله في الصحيحين.

## باب

# (سهم النبي علية من الخمس)

٨٢٣ ـ حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال: «سألت يحيى ابن الجزار عن سهم النبي عليه فقال: خمس الخمس».

١٢٤ قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى ابن الجَزار مثل ذلك.

م ٨٢٥ قال: وحدثني سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: «رأيتُ المغانم تجزُّ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها. فما صار لرسول الله على فهو له: لا يحتازُ».

العالية قال: حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرَّازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: «كان رسول الله عَلَيِّ يؤتئ بالغنيمة، فَيضربُ بيده، فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة، وهو سهم بيت الله ثم يقسم ما بقي على خمسة، فيكون للنبي على خمسة، ولذي القربي سهم، ولليتامي سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل منهم، قال: والذي جعله للكعبة فهو سهم الله».

<sup>(</sup>١) في (ب): «طالب»، والصواب المثبت من (أ).

<sup>(</sup>٨٢٣) سبق برقم [٣٤].

<sup>(</sup>۸۲٤) سبق برقم [۳۵].

<sup>(</sup>٨٢٥) سبق برقم [٣٦].

<sup>(</sup>٨٤٦) سبق برقم [٣٧].

<sup>(</sup>۸۲۷) سبق برقم [۳۸].

قال أبو عبيد: يعني قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ يقول: فقوله: «لله» [هو] (١) سهم الكعبَة. وفي هذا الحرف تفسير آخر.

٨٢٨ قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيْس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد بن الحنفية عن قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾؟ فقال: هاذا مفتاح كلام: لله الدنيا والآخرة.

ثم اختلف الناس في هذين السُّهمين بعد رسول الله ﷺ.

٩٢٩ قال: حدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قُدَامة عن عبد الملك عن عطاء قال خُمس الله وخمس رسوله واحد. كان رسول الله يَحْمِل منه ويعْطِي، ويَضَعُه حيث شاء، ويَصنع به ما شاء.

قال أبو عبيد فهاذا سَهمُ رسول الله عليه وسهام الأخماس ومواضعها التي تفرَّق فيها على ما في هاذه الأحاديث: أنها هكذا [كانت] (٢) تُقَسَّم في دهر النبي عليهُ.

ثم رُويَتُ أشياء سوى هاذا في الرُّحصة في النَّفَل من الخمس، وليس واحد من الوَجْهِين عندي يناقض الآخر، إلا أنَّ الأصلَ في الخمس عندي: أنّ يُوضع في أهله المسمين في التنزيل، لا يعْدا به غيرهُم، إلا أن يكون صرْفه إلى نفل المقاتلة خيراً المسلمين](٣) عامة من أنْ يوضع في الأصناف الخمسة، فيصرف حيئذ إليهم، على ما جاءت الأخبار، فأما إذا كانت الأصناف [المسمون] (١) أحوج إليه فلا.

وعما يبين ذلك: حديث كان ابن المبارك يحدثه.

• ٨٣ - بَلَغَني ذلك عنه عن شعبة عن أبي الفَيض عن عمر أبي حفص الحمصيِّ:

<sup>(</sup>١) سقط في المطبوع، والمثبت من (أ، ب). (٢) سقط في المطبوع، والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «للمعلمين»، والصواب ما أثبتناه من (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: «المسمون»، والصواب ما أثبتناه من أ، ب.

<sup>(</sup>۸۲۸) سبق برقم [۳۹].

<sup>(</sup>٨٢٩) سبق برقم [ \* ٤].

<sup>(</sup> ٨٣٠) في إسناده ضعف. لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين ابن المبارك.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٣٢] عن النضر بن شميل عن شعبة به. وعلَّته أبو حفص عمر الحمصي.

قال البخاري في التاريخ [٣/ ٢/ ١٥١]: عمر أبو حفص يروي عنه أبي الفيض، منقطع.

قلت: ومراد البخاري بالانقطاع أي بينه وبين الصحابة ومع انقطاعه لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

«أن معاوية أعطى المقداد حمارًا، فَقَبِلَهُ: فقال له العرباض: ما كان لك أن تأخذه، وما كان له أن يعطيك، فكأني بك قد جئت به يوم القيامة تحمله. قال: فرده المقداد» قال شعبة: فذكرت ذلك ليزيد بن خُميْر، فعرفه، وقال: كان أعطاه إياه من الخُمس.

قال أبو عبيد: فه ذا ليس له عندي وجه؛ إذ جاءت ه ذه الكراهةُ إلا أن تكونَ الأصناف الذين هم أهل الخُمس كانوا يومئذ أحوجَ إليه من المقاتلة.

فهذا حكمُ الخُمس: أنَّ النظر فيه إلى الإمام، وهو مفوَّضٌ إليه على قدرِ ما يرى .

فأما الصدقة: فلم يأتنا عن أحد من الأئمة ولا العلماء أنه رأى صرفها إلى أحد سوى الأصناف الثمانية الذين هم أهلها: فاختلف حكم الخمس وحُكم الصدقة في ذلك وكلاهما قد سُمّي أهله في الكتاب والسُّنة. فنرى أنَّ اختلافهما كان من أجل أنَّ الخمس إنما هو من الفيء، والفيء والخمس جميعًا أصلهما من أموال أهل الشرك. فرأوا رد الخمس إلى أصله عند موضع الفاقة من المسلمين إلى ذلك.

ومما يقرب أحدهما إلى صاحبه أن الله تبارك وتعالى ذكر أوّلهما بلفظ واحد، فقال في الخُمس ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُم مِن شَيْء فَأَنَّ لِلّه خُمسة ﴾ [الأنفال: ١٠] فاستفتح الكلام بأنْ نَسبه إلى نفسه، ثم ذكر أهله بعد، وكذلك قال في الفيء ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِه مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَللّه ﴾ [الحشر: ٧]، فنسبه جلّ ثناؤه إلى نفسه، ثم اقتص ذكر أهله فصار في هما الخيار إلى الإمام في كل شيء يراد الله به، فكان أقرب إليه. ثم ذكر الصدقة فقال: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: ٢٠]، ولم يقل: لله، ولكذا ولكذا: فأوجبها لهم، ولم يجعل لأحد فيها خيارًا: أن يصرفها عن أهلها إلى من سواهم ومع هذا إنَّ الصدقة إنما هي من أموال المسلمين خاصة، فحكمها أن تؤخذ من أعوال المسلمين، وذاك من أموال أهل الكفر، فافترق حكم الخمس والصدقة لما ذكرنا.

١ ٣٣٠ وقد كان سفيان بن عيينة مع هلذا، فيما حكي عنه يقول: إن الله تبارك وتعالى إنما استفتح الكلام في الفيء والخُمس بذكر نفسه، لأنهما أشرف الكسب. وإنَّمَا ينسبُ إليه كل شيء يشرَّف ويعظم، قال: ولم ينسبُ الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوْساخُ الناس.

<sup>(</sup> ٨٣١) ضعيف الإسناد. لم يذكر أبو عبيد الواسطة بينه وبين سفيان. والأثر: نقله ابن زنجويه في الأموال [١٢٤٠] هكذا عن أبي عبيد.

قال أبو عبيد: وليس هذا براد لمذهبنا. بل هو يحققه ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى قرن الفيء والخُمس في معنى واحد، ولم يميزْ بينهما، وأبان الصدقة من ذلك بمعنى سوى هذا، فيما نرى. والله أعلم.

# باب (سهم ذِي القرْبي من الخمس)

١٣٢ ـ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي «أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، وللفضل بن العباس: ائتيا رسول الله المطلب قلا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، وللفضل بن العباس: ائتيا رسول الله على ارسول الله، قد بَلغنا ما ترى من السن، وقد أحببنا أنْ نتزوج ، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤد إليك ما يؤدي العُمال، ولنصيب ما كان فيها من مرفق.

قال: فأتى علي بن أبي طالب، ونحن على تلك الحال فقال لنا: والله لا يستعملُ منكما أحدًا على الصَّدقة. فقال له ربيعةُ بن الحارث: هلذا من حَسدك

[۲۰] حـ ۱۷۷، ۱۷۸] من طريقين عنه.

<sup>(</sup>٨٣٢) إسناده ضعيف وهو حديث صحيح. في إسناد أبي عبيد: عبد الله بن صالح: «ضعيف» لكنه متابع.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٤١، ٢١٢٤] والطبراني في الكبير [٢٦٥٦] من طريق عبد الله بن صالح به. ورواه مسلم في صحيحه [٢٧٧٦] والنسائي في سننه [٥/ ١٠٥، ٢٠١].

وابن خزيمة في صحيحه [٢٣٤٢] والبيهقي في سننه [٧/ ٣٢]: كلهم من طريق ابن وهب.

ورواه أبو داود في سننه [٣٩٨٥] عن أحمد بن صالح. ورواه أحمد في مسنده [١٦٦٦٤] وابن أبي عاصم [٤٤١] من طريق ابن المبارك. أربعتهم عن يونس به.

وقد تابع يونس جمع عن الزهري: رواه أحمد في مسنده [٢٦٦/] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٤٤٠]. وابن حبان في صحيحه [٤٥٦٦] والطبراني في الكبير [٤٥٦٧]: كالهم من طريق صالح بن كيسان. ورواه ابن خزيمة في صحيحه [٢٣٤٣] من طريق عقيل. ورواه مسلم في صحيحه [٢٠٧١] والطحاوي في شرح المعاني [٢/ ٧] والبيهقي في سننه [٧/ ٣] من طريق جويرية بن أسماء عن مالك. ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٢٦] والطبراني في الكبير [٤٥٦٨] من طريق ابن إسحاق. خمستهم عن الزهري عن عبد الله بن الحارث وبعضهم قال: عبيد الله، ورواية ابن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن الحارث. قال الطبراني: روئ الزهري هذا الحديث عن ثلاثة أخوة عبد الله وعبيد الله ومحمد، وهم بنو عبد الله بن الحارث بن نوفل.

قلت: أما عبد الله وعبيد الله فهما واحد قاله أبو حاتم. وقد تابع الزهري يزيد بن أبي زياد: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني [٤٣٩]. والطبراني في الكبير

وبَغيك، وقد نلت صهر رسول الله فلم نحسدُك عليه. قال: فألقى عليّ رادءه، ثم جلسَ عليه، فقال: أنا أبو الحسن القوم، والله لا أريمُ مقامي هـــــذا حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى رسول الله عليه . قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل، حتى نوافقَ صلاة الظهر قدْ قامتْ، فصلينا مع الناس، ثم أسرعتُ أنا والفضلُ إلى باب حجرَة رسول الله ﷺ وهو يومئذ عند زينب بنت جحش - فقمنا بالباب، حتى أتى رسولُ الله ﷺ، فأخذ بإذني وإذن الفضل، وقال: أخرجا ما تصرران، ثم دخل، وأذن لي وللفضل فدخلنا، فتَواكلنا الكلام قليلاً، ثم كلمتُهُ۔ أو كلمه الفضْلَ، شكَّ في ذلك عبدًالله ـ قال: فكلمناه بالذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسولُ الله عليه اعمة ورفع بصره قبل سقف البيت، حتى طالَ علينا وظننَّا أنه لا يرجع إلينا شيئًا، وحتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها، تريد أن لا نعجل؛ إِذَّ أَنَّ رسول الله ﷺ في أمرنا، قال: ثم خفض رسول الله ﷺ رأسه، فقال لنا: إنُّ هــذه الصدقة إنما هي أوْساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ادعوا لي نوْفل بن الحارث، فدُعي له نوفل فقال: يا نوفلُ، أنكحْ عبد المطلب. قال: فأنكحني. قال: ثم قال رسول الله علي الدعوالي مُحمية بن جزء. فقال رسول الله علي لحمية: أنكح الفضل. قال: فأنكحه، ثم قال رسول الله عليه: قمّ فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال: لم يسمه (١) لي عبد الله بن الحارث».

قال أبو عبيد: هو عندنا جزّ، بتشديد الزاي ولكنه كذا قال. وكان رجلاً من بني زيد قد كان النبي على المتعمله على الأخماس.

معد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن السيب عن جبير بن مطعم قال «لما قَسَّمَ رسولُ الله ﷺ سهمَ ذي القربي بينَ بني هاشم وبني المطلب أتيتهُ، أنا وعثمانُ فقلت: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ينكرُ فضلهم، لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت بني المطلب؟ أعطيتهم في ينكر فضلهم المكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت بني المطلب؟ أعطيتهم

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يسمعه»، والصواب ما اثبتناه من (أ، ب).

<sup>(</sup>۸۳۳) إسناده حسن وهو صحيح.

فيه: محمد بن إسحاق صاحب المغازي، «صدوق». فيحسن الإسناد من أجله.

والحديث: رواه النسائي في سننه [٧/ ١٣٠، ١٣١] والطبراني في الكبير [١٥٩١] من طريق يزيد بن هارون. ورواه أبو داود في سننه [٢٩٨٠] من طريق هشيم: كلاهما عن ابن إسحاق عن الزهري.

وقد تابع ابن إسحاق غيره كما سيأتي في التالي.

١٣٤ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب: أنّ جبير بن مطعم أخبره «أنه جاء هو وعثمان إلى النبي عليه و مثل ذلك وزاد فيه قال: ولم يقسم رسول الله عليه لبني عبد شمس و لا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئًا، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب».

قال: وقال ابن شهاب: وكان أبو بكر يقسمُ من الخمس نحو قسم رسول الله على عمرُ يعطيهم منه وعثمان بعده».

٥٣٥ قال: وحدثني عبد الرحمن بن مَهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ مثل ذلك .

٨٣٦ قال: وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد عن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ [الأنفال ١٤]، فقال: هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة ثم اختلف الناسُ في هذذين السهمين، بعدَ وفاة رسول الله ﷺ. فقال قائلون: سهم القرابة

<sup>(</sup>٨٣٤) في إسناده ضعف وهو صحيح.

فيه: عبد الله بن صالح «ضعيف»، لكنه متابع.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٤٣]، والطبراني في الكبير [١٥٩٣]، والبيه قي في سننه [١٤٩٨] من طريق عبدالله بن صالح. ورواه البخاري في صحيحه [٤٢٢٩] عن يحيئ بن بكير: كلاهما عن الليث به.

وقد تابع ليثًا جمع: رواه أبو عبيد في التالي وأحمد في مسنده [٤/ ٨٥] وأبو داود في سننه [٢٩٧٨] والبيهقي في سننه [٢٩٧٨]: كلهم من طريق ابن مهدي عن ابن المبارك. ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٨٣] وأبو داود في سننه [٢٩٧٨] من طريق أيوب بن سويد. في سننه [٢٩٧٨] من طريق أيوب بن سويد. ورواه النسائي في سننه [٧/ ١٣٠] من طريق نافع بن يزيد. وابن حبان في صحيحه [٣٢٩٨] من طريق ابن وهب: خمستهم تابعوا الليث عن يونس به.

وقد تابع يونس وابن إسحاق، عقيلٌ: رواه البخاري في صحيحه [٣١٤٠، ٣١٤٠] وابن زنجويه في الأموال [٢٢٤] من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب به.

<sup>(</sup>٨٣٥) سبق بحثه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨٣٦) سبق برقم [٣٩].

لقرابة النبي على وقال قائلون: لقرابة الخليفة وقال قائلون: سهم النبي على للخليفة من بعده، قال: فأجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله. قال: فكانا على ذلك خلافة أبي بكر وعمر.

۸۳۷ قال: وحدثنا عبدالله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي، فقلت: علي بن أبي طالب حيث وكي من أمر الناس ما وكي، كيف صنع في سهم ذي القربي؟ قال: سلك به سبيل أبي بكر وعمر. قلت : وكيف: وأنتم تقولون ما تقولون لله؟ فقال: ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه. قلت: فما منعه ؟ قال: كره والله والله والله عليه خلاف أبي بكر وعمر.

٨٣٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الشعبي قال: قال علي : «ما قدمت ها ها عنهنا الأحل عقدة شدها عمر أ».

٨٣٩ قال: حدثنا أبو النضر عن شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: «اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكرهُ الاختلاف، حتى يكون للناس جماعة، أو أموت على ما مات عليه أصحابي».

م ٨٤٠ قال: حدثنا حجاج عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد قال: كتب بحدة إلى ابن عباس: أن اكتب إلي: من فووا القربي؟ واكتب إلي هل كان النبي على يسهم للمرأة والمملوك إذا حضرا البأس؟ واكتب إلي فل كان النبي على يقتل الصبيان؟ قال: فدعا ابن عباس يزيد بن هرمز. فكتب [إليه](١): «من عبد الله بن

(١) سقط من المطبوع، والمثبت من (أ).

#### (۸۳۷) مرسل.

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، لا يدرك جد أبيه عليّ رضي الله عنهم أجمعين.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٤٢] عن أبي عبيد. ورواه الطّحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٣٤] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٤٣] من طريق ابن المبارك به.

(۸۳۸) مبق برقم [۲۹۸].

(٨٣٩) صحيح إلى علي. هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٥١] عن أبي عبيد.

## (۸٤٠) إسناده ضعيف وهو حديث صحيح.

في إسناده أبو معشر: «ضعيف» واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي. لكنه متابع من إسماعيل بن أمية. رواه مسلم في صحيحه [١٨١٦] والحميدي في مسنده [٥٣٢] وسعيد بن منصور في سننه [٢٧٨٢] عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به.

وللحديث طرق كثيرة أخرى. انظر التالي.

عباس إلى نجدة بن عويمر، أما بعد، فإنك كتبت تسألني عن ذوي القربَى: من هم ؟ وكنا نقول إنا نحن بنو هاشم: هم ، فأبى ذلك علينا قومنا، وقالوا: قريش كلها. وكتبت تسألني: هل كان النبي علي يعطي المرأة والمملوك، إذا حضرا القتال سهمًا ؟ وإنه لم يكن يعطيهما سهمًا، ولكن يرضخ لهما (١): وكتبت تسألني: هل كان النبي وإنه لم يكن يعطيهما سهمًا، ولكن يرضخ لهما (١): وكتبت تسألني: هل كان النبي يقتل الصبيان؟ فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم منهم قال أبو عبيد: أحسبه قال: ما كان يعلم الخضر من الغلام الذي قتله».

١٤١ عن المحمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن الأعمش عن المختار ابن صيفي عن يزيد بن هرمز قال: «كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ابن صيفي عن يزيد بن هرمز قال: «كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم؟ وعن قتل الولدان؟ وعن المملوك هل له نصيب من الفيء؟ وعن النساء هل كن يحضرن القتال؟ وعن الخمس، لمن هو؟ قال فقال ابن عباس لولا أن تأتيني منه أحموقة ما كتبت إليه . ثم كتب إليه أما اليتيم فإذا أحتلم وأونس منه الرشد فقد انقطع عنه اليتم . وأما الولدان فإن كنت تعلم منهم ما علم الخضر . وإلا فلا تقتلهم . وأما الملوك فقد كان يحذى وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء ، وأما الحكمس فنقول: إنه لنا ، ويقول قومنا إنه ليس لنا » .

٨٤٢ قال حدثنا حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب

<sup>(</sup>١) (يَرْضَخُ) لهما : الرَّضْخُ: العطية القليلة؛ أي: يعطيهما عطية قليلة. [النهاية ٢/ ٢٢٨].

<sup>(</sup>٨٤١) حسن الإسناد وهو صحيح. فيه: محمد بن كثير يُخطئ لكنه متابع.

رواه مسلم في صحيحه [١٨١٣] من طريق أبي أسامة. ورواه أبو داود في سننه [٢٧٢٧] والطبراني في الكبير [١٩٨٨] من طريق أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن الأعمش به. وانظر بقية الطرق في الآتي.

<sup>(</sup>٨٤٢) صحيح الإسناد.

حجاج هو: ابن محمد المصيصي، ثقة ثبت.

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٥٣] عن عبد الله بن صالح: كلاهما عن الليث.

وقد تابع لينًا آخرون: رواه أحمد في مسنده [١/ ٣٢٠] والنسائي في سننه [٧/ ١٢٨]. وأبو يعلئ في مسنده [٢٧٣٩] وابن زنجويه في الأموال [١٢٥٢]. والطبراني في الكبير [٢٠٨٩] والبيهقي في سننه [٢/ ٣٤٤]: كلهم من طرق عن يونس بن يزيد. ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٣٣٣] من طريق مالك. ورواه أحمد في مسنده [١/ ٣٥٠] وأبو داود في سننه [٢٧٢٨]. والنسائي في سننه [٧/ ٢٢٩] وأبو يعلئ في مسنده [٠٥٥٠] والبيهقي في سننه [٢/ ٣٤٥] كلهم من طريق ابن إسحاق: أربعتهم عن ابن شهاب عن يزيد بن هم نه.

وقد تابع ابن شهاب جمعٌ: رواه مسلم في صحيحه [١٨١٢] والشافعي في مسنده [٢/ حـ ٢٠٦] وأحمد في مسنده [٣/ حـ ٢٠٥] والنسائي في=

أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة «كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربي. فكتب إليه إنه لنا. وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيامانا، ويخدم منه عائلنا. فَأَبَيْنَا عليه إلا أن يسلمه لنا كله، وأبئ ذلك علينا» قال ابن هرمز أنا كتبت ذلك الكتاب من ابن عباس إلى نجدة.

٨٤٣ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد: أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحوًا مما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ذلك، وقلنا: حقُ ذوي القربى خُمس الخُمس. فقال عمر: إنما جعل الله الخُمس لأصناف سماها. فأسعدهم بها أكثرهم عددًا وأشدُّهم فاقة: قال فأخذ ذلك منا ناس، وتركه ناس».

٨٤٤ قال: حدثنا خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري: أن عمر بن الخطاب قال: «إن جاءني خُمس العراق لا أدع هاشميًا إلا زوجته، ولا مَنْ لا جارية له إلاّ أخدمته، قال: وكان يعطى الحسن والحسين.

م ٨٤٥ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن شهاب مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هاذا الباب: من قصة الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة، وإتيانهما النبي عليه الله أن عبد العزيز كم يسنده، وجعل مكان نوفل بن الحارث: أبا سفيان بن الحارث، وزاد فيه قال: قال رسول الله

<sup>=</sup>سننه [٧/ ١٩٣]. وإبو داود في سننه [٢٧٢٨] وأبو يعلئ في مسنده [٥٥٠]. وابن الجارود في المنتقئ [١٠٨٥] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٤٥]. والبغوي في شرح السنة [٢٧٢٣] كلهم من طريقين عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. ورواه مسلم في صحيحه [١٨١٢] وأحمد في مسنده [١/ ٢٤٨، ٢٩٥]. والنسائي في الكبرئ [١١٥٧] والدارمي في سننه [١/ ٤٧١]. وابن الجارود في المنتقئ [١٠٥٦] والطحاوي في المعاني [٣، ٢٢، ٢٥٥]. والطبراني في الكبير [٠٥٨٠] والبيهقي في سننه [٦/ ٣٣٣]: كلهم من طريق قيس بن سعد وقد سبق طريق المختار بن صيفي، أربعتهم عن يزيد بن هرمز به. ورواه أحمد في مسنده [١/ ٢٢٤] وأبو يعلئ في مسنده [٢٠ ٢٦٣]: كلاهما من طريقين عن عطاء عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٨٤٣) إسناده منقطع

فيه عبد الله بن صالح «ضعيف»، والانقطاع بين يحيئ بن سعيد وهو الأنصاري وابن عباس، فيحيئ بن سعيد لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس. راجع التهذيب.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٥٢].

<sup>(424)</sup> ضعيف الإسناد. فيه النعمان بن راشد. «سَيع الحفظ» والانقطاع بين الزهري وعمر رضي الله عنه. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٥٠٥٠] عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به.

<sup>(</sup>٨٤٥] إسناده ضعيف والحديث صحيح. فيه عبد الله بن صالح: «ضعيف».

والحديث سبق برقم [٨٣٢].

قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا أنه نوفلُ بن الحرث مثلُ حديث الليثِ عن يونس.

# باب

## (الخمس في المعادن والركاز)

٨٤٦ قال: حدثنا إسماعيلُ بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عَلقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ «العجماء جرحها جبارُ، والبئر جبارٌ، والمعدن جبارٌ، وفي الركاز الخمس».

٨٤٧ ـ قال: وحدثني يحيي بنُ عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس عن ابن

(٨٤٦) إسناده حسن وهو حديث صحيح.

فيه محمد بن عمرو بن علقمة «صدوق».

والحديث: رواه أبو عبيد في الغريب له بنفس السند ، ورواه أحمد في المسند [٢/ ٤٧٥ ، عن يحيئ بن سعيد و ٤٩٥ عن أبي سعاوية ـ و ٥٠١ عن يزيد بن هارون]. ورواه الدارمي في سننه [٣٣٧٧] عن يزيد بن هارون. ورواه ابن زنجويه في شرح المعاني [٣/ ٤٠٤] من طريق شجاع بن الوليد كلهم عن محمد بن عمرو به . والحديث في الصحيحين من طريق مالك وهو الآتي .

#### (۸٤۷) صحیح.

والحديث: رواه البيهقي في سنته [٤/ ١٥٥] من طريق يحيى بن بكير . ورواه البخاري في صحيحه [٩٩] ، ٦٩١٢] من طريق عبد الله بن يوسف. ورواه مسلم في صحيحه [١٧١٠] من طريق إسحاق بن عيسلي. ورواه الشافعي في مسنده [٢/ حـ ٣٥٧]. ورواه النسائي في المجتبئ [٥/ ٤٥] وفي الكبرئ [٥٨٣٤] من طريق قتيبة بن سعيد. ورواه الدارمي في سنته [٢٣٧٨ ، ٢٣٧٨] من طريق خالد بن مخلد. ورواه ابن حبان في صحيحه [٢٠٠٥] من طريق أحمد بن أبي بكر. ورواه ابن خزيمة في صحيحه [٢٣٢٦] من طريق أبي عاصم. ورواه الطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٣٠٣] والدار قطني في سننه [٣٢٧٣] كلاهما من طريق ابن وهب: تسعتهم عِن مالك عن ابن شهاب به عن سعيد وأبي سلمة وبعضهم يكتفي بذكر أحدهما. وقد تابع مالك جمعً. \* رواه مسلم في صحيحه [٧٧١] وأحمد في مسنده [٢/ ٣٣٩]. والحميدي في مسنده [٧٠٧] وابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ٣٥٢]. والنسائي في المجتبئ [٥/ ٤٥] وأبو داود في سننه [٣٠٨٥]. والترمذي في سننه [١٣٧٧] وابن ماجه في سننه [٢٦٧٣]. وابن الجارود في المنتقى [٣٧٢] والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٣٠٣]. والدارقطني في سننه [٣٢٧١]، ٣٢٧٣]: كلهم من طريق سفيان بن عيينة. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٨٣٧٣] ومن طريقه أحمد في المسند [٢/ ٢٧٤] والنسائي في سننه [٥/ ٤٥] والدارقطني في سننه [٣٢٧٣] عن معمر. ورواه مسلم في صحيحه [٧١٠] والنسائي في الكبري [٥٨٣]. والترمذي [٦٤٢] والدارقطني في سننه [٢٣٧٣]. وابن حبان في صحيحه [٢٠٠٦، ٢٠٠٧] والبيهقي في سننه [٨/ ١١٠] كلهم من طرق عن ليث بن سعد. ورواه مسلم في صحيحه [١٧١٠] والنسائي في المجتبي [٥/ ٥٤]. والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٠٤] والدار قطني [٣٢٧٤]: كلهم من طريق ابن وهب عن=

٨٤٨ ـ قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عمرُو بن شعيب ـ لا

= يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عبه بدلا من أبي سلمة. قال الدار قطني: 
﴿ لا أعلم أحداً قال فيه عبيد الله إلا يونس بن يزيد». ورواه الدارقطني في سننه [٢٣٧٣] من طريق عقيل بن 
خالد. ورواه عبد الرزاق في المصنف [١٨٣٧٣] ومن طريقه أحمد [٢/ ٢٥٤]. ورواه أحمد في مسنده 
[٢/ ٢٨٥] وابن خزيمة في صحيحه [٢٣٢٦]. والدارقطني في سننه [٢٣٧٣] من طرق عن ابن جريج. ورواه الدارقطني في مسنده [٢٣٧٣] من طريق الزبيدي. ورواه الطيالسي في مسنده [٢٥٣٧] من طريق زمعة 
ابن صالح: كلهم عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

والحديث: رواه جماعة أخرون عن أبي هريرة:

\* رواه البخاري في صحيحه [٣٥٥] من طريق أبي حصين عن أبي صالح. ورواه البخاري في صحيحه [٦٩٥٩] ومسلم في صحيحه [٦٩١٩]. وأحمد في مسنده [٢/ ٤١٥] وابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ٣٤٣]. والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٤٠٤] والبيهقي في سننه [٨/ ١١٠، ٣٤٣] كلهم من طريق عن محمد بن زياد.

\* ورواه الحميدي في مسنده [٣٨٠] والدارمي في سنته [٣٣٧٩]. والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٢٠٤]. من طريق الأعرج.

\* ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ٣٥٢] والنسائي في سننه [٥/ ٤٥]. والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٤٠٤]. والطحاوي في شرح المعاني [٣/ ٤٠٤] من طرق ابن سيرين: كلهم عن أبي هريرة به.

(٨٤٨) إسناده ضعيف وهو حديث حسن.

شك أبو عبيد في وصله من طريق ابن جريج، لكن الحديث مروي من وجوه كثيرة عن عمرو عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد حسن.

والحديث: رواه أبو عبيد في الآتي من طريق عبيد الله بن عمرو. ورواه الشافعي في مسنده [١/ح ٢٧٣] والحديث: رواه أبو عبيد في المستدرك [٢/ ٦٥] والبيه قي في سننه والحميدي في مسنده [٥٩/ ٥٩] والبيه قي في سننه [١٥٥/] و الطبراني في الأوسط [٢٠٠٤] كلهم من طريق داود بن شابور ويعقوب بن عطاء. ورواه أحمد في مسنده في المسند [٢/ ٣٠٤]. وأبو داود في سننه [١٧١٣] من طريق ابن إدريس. ورواه أحسم في مسنده [٣/ ١٨٠] وابن زنجويه في الأموال [١٢٥٧] من طريق يعلى بن عبيد.

ورواه أحمد في مسنده [٢/٧٠٢] والبغوي في شرح السنة [٢٢١١] من طريق يزيد بن هارون. ورواه أبو داود في سننه [١٧١٧ ـ ١٧١٣] من طريق أيوب وحماد كلهم عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتابعه جمع وهم:

١ - ابن عجلان: رواه أبو عبيد كما في الطريق بعد التالي.

ورواه النسائي في المجتبئ [٨/ ٨٥] وأبو داود في سننه [١٧١٠] من طريق الليث عنه.

٢، ٣ - عمرو بن الحارث وهشام بن سعد: رواه النسائي في سننه [٨٦ /٨] وابن خزيمة في صحيحه [٢٣٢٧]
 وابن الجارود في المنتقى [٢٧٠] والطحاوي في معاني الآثار [٤/ ١٣٥] والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٨١]:
 كلهم من طرق عنهما.

\$ ـ عبيد الله بن الأخنس: رواه أبو داود في سننه [١٧١٢].

٥ - الوليد بن كثير: رواه أبو داود في سننه [١٧١١] وابن ماجه في سننه [٢٥٩٦].

أدري أسنكه إسماعيلُ أم لا؟ - «أن المزني سأل رسول الله على عن اللقطة توجد في الطريق العامر، أو قال: الميتاء (١) فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. قال: يا رسول الله فما يوجدُ في الخرب العادي ؟ قال: فيه وفي الركازِ الخمسُ».

٨٤٩ قال أبو عبيه: وهذذا الحديث يسنده محمد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، في حديث فيه طول حدثنيه عنه علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن محمد بن إسحاق.

قال أبو عبيد: وكذلك كان ابن عجلان يسنده أيضًا.

• ٨٥ - حدثنيه عن يحيئ بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي على . قال أبو عبيد: وقد اختلف الناسُ في معنى الركاز.

فقال أهلُ العراق: هو المعدن والمالُ المدفون كلاهما. وفي كل واحد منهما الخمس. وقال أهل الحجاز: الركازُ هو المال المدفون خاصة، وهو الذي فيه الخمس. قالوا: فأما المعدن فليس بركاز، ولا خمس فيه، وإنما فيه الزكاة فقط.

وكلهم ْ قد احتَجَّ في ذلك برواية ٍ وتأويلٍ.

١ ٥٥٠ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك ابن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم، «أن رسول الله عليه أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم، «أن رسول الله عليه قطع لبلال بن الحارث معادن القبليّة: بلادٌ معروفةٌ بالحجاز وهي في ناحية الفرع قال: فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم».

قال أبو عبيد: وفي غير حديث مالك «أنه أقطعه معادن القبليَّة : غوريَّها وجلسيها».

عن جده . وبعضهم يرويه مطولاً وبعضهم يختصره .

<sup>(</sup>١) (المِيتاءُ): على وزن مفعال أي: طريق مسلوك يسلكه كل أحد من الإِتيان. [النهاية ١/ ٢١].

٣ - عبيد الله بن عمر: رواه أبو داود في سننه [١٧٠٨] والبيهقي في سننه [٦/ ١٩٧].
 ٧ - عبد الرحمن بن الحارث: رواه أحمد في المسند. [٢/ ١٨٦] من طريقه: كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه

<sup>(</sup>٨٤٩) حسن. انظر السابق.

<sup>(</sup>۸۵۰) مثل سابقه.

<sup>(</sup>۸۵۱) سبق برقم [۲۹۱].

٨٥٢ ـ ويُروكى ذلك عن كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جَده.

قَالَ أَبُو عَبِيد: الغَوْرِيُّ: مَا كَانَ مِن بِلادِ تَهَامَةً، وَالْجِلْسَيُّ: مَا كَانَ مِن أَرْضَ نجدٍ .

مكرمة مولى بلال بن الحارث المزني - قال «أقطع رسولُ الله على بلالاً أرض كذا ، من عكرمة - مولى بلال بن الحارث المزني - قال «أقطع رسولُ الله على بلالاً أرض كذا ، من مكان كذا إلى كذا . وما كان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز فخرج فيها معدنان . فقالوا : إنما بعناك أرض حرث ، ولم نبعك المعدن ، وجاؤوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله على المنبهم في جريدة قال : فجعل عمر يمسحها على عينيه ، وقال لقيمه : انظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها ، فقاضهم بالنفقة ، وردً عليهم الفضل » .

قال أبو عبيد: وكان رأي عمر في المعادن كالذي يُروك في القبلية مِنْ أَخْذِ الزكاة.

٨٥٤ قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر: «أن عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن الزكاة».

٨٥٥ ـ قال: حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر ابن عبد العزيز كتب «أنْ خذْ من المعادن الصدقة ولا تأخذْ منها الخُمس».

قال أبو عبيه: وكذلك كان رأي مالك بن أنس.

٨٥٦ قال: حدثني يحيئ بن عبد الله بن بكير عن مالك قال المعدن بمنزلة الزّرع، يؤخذ منه الزكاة، كما تؤخذ من الزّرع حين يحصد. قال وهذا ليس بركاز،

(٨٥٤) صحيح إلى عمر. سند أبي عبيد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۸۵۲) سبق برقم [۹۹۱].

<sup>(</sup>٨٥٣) سبق برقم [٩٩١].

نقل البيهقي في السنن [٤/ ١٥٢]: عن الشافعي قال: «ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي على إلا إقطاعه، فأما الزكاة في «المعادن دون الخُمس فليست مروية عن النبي على فيه».

ورواه ابن أبي شيبة [٣/ ١٠] عن وكيع عن سفيان به. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٦٨] من رواية ابن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه. وعلّقه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة [٦٦] باب في الركاز الخمس ويشهد للأثر الطريق الآتي.

<sup>(</sup>٨٥٥) حسن لما قبله. إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة ، لكنه يحسن بما قبله .

<sup>(</sup>٨٥٦) صحيح عن مالك.

إنظر الموطئاً [1/ ٢١٣] كتباب الزكاة باب زكباة المعادن). ورواه ابن زنج ويه في الأصوال [١٢٦٩] من رواية الأويسى عنه.

إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد: منْ غير أنْ يطلب بمال، ولا يتكلف له كبيرً عمل. قال: وقال: هذا هو الأمرُ الذي لا اختلاف فيه عندنًا قال: وقال مالك: وليس يؤخذُ ممَّا يخرجُ من المعدن شيءٌ، حتى يبلغَ عشرين دينارًا: أو مائتي درهم. فإذا بلغ ذلك ففيه الزَّكاة، وما زاد أخذَ منهُ بحساب، ما دامَ في المعدن نيلٌ. فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيلٌ فهو مثل الأول يبتدأ فيه بالزكاة كما ابتدىء بها في الأول.

قال أبو عبيد: فهاذا رأي مالك وأهل المدينة. وأما الآخرون فيرونَ المعدن ركازًا، ويجعلون فيه الخمس، بمنزلة المغنم.

قال أبو عبيد: وهاذا القول أشبه عندي بتأويل الحديث المرفّوع الذي ذكرناه عن عبد الله بن عمرو «أن النبي على الله الذي يوجدُ في الخرب العاديّ فقال: فيه وفي الركاز الخمس».

قال أبو عبيد فقد تبين لنا الآن أن الركاز سوى المال المدفون، لقوله «وفيه وفي الركساز» فجعل الركاز غير المال. فعلم بهذذا أنه المعدن وقد رُوي عن علي بن أبي طالب: أنه جعل المعدن ركازًا، في حديث يُروئ عنهُ مفسرًا.

٨٥٧ قال: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا سماك بن حرب عن الحارث بن أبي الحارث الأزْدي. أنَّ أباه كان من أعلم الناس بمعدن، وأنه أتى على رجل قد استخرج معدنًا، فاشتراه منه بمائة شاة متبع فأتى أمّه فأخبرها. فقالت: يا بني، إن المائة ثلاثمائة، أمهاتها مائةٌ، وأولادها مائة، وكفاتُها مائة. فارجع إلى صاحبك فاستقله، فرجع إليه، فقال. ضع عني خمس عشرة، فأبى ذلك. قال: فأخذه، فأذابه فاستخرج منه ثمن ألف شاة. فقال: له البائعُ: رد عليّ البيع. فقال لا أفعلُ. فقال: لآتين عليًا فلأثين (١) عليك فأتى عليّاً يعني عليّ بن أبي طالب فقال:

<sup>(</sup>١) فَالْأَثْيِنِ؛ أي: لأشين عليك: أثوت بالرجل وأثيت به وأثَوتُه وأثيَّتَهُ إذا وشَـيْتَ به والمصدر: الأثوُ والأثْنيُ والأثاوَة والأثاية. [النهاية ١/ ٢٤].

<sup>(</sup>٨٥٧) ضعيف الإسناد.

فيه الحارث بن أبي الحارث، لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات [٤/ ١٢٨] وذكره البخاري في تاريخه (١٢٨/٢) وابن أبي حاتم في الجرح [١/ ٢/ ٧٧] ولم يذكرا فيه شيئًا.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال[١٢٧١] عن معاذ بن خالد عن حماد به. ورواه أيضًا برقم [١٣٧٢] عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن سماك به.

إنَّ أبا الحارث أصابَ معدنًا فأتاه علي فقال: أين الرّكاز الذي أصبت؟ فقال: ما أرئ أصبت ركازًا إنما أصابه هلذا، فاشتريته منه بمائة شاة متبع. فقال له عليٌّ. ما أرئ الخمس إلا عليك. فقال: فخمس المائة شاة.

قال أبو عبيد، هكذا وفي الحديث، وإنما هو المائة الشاة.

قال أبو عبيد: أفلاً ترى أنَّ عليّا قد سمّى المعدن ركازًا وحكم عليه بحكمه. وأخذ منه الخُمس؟

وكذلك كان رأيُ الزهْريّ، وهو يحدث عن النبي ﷺ بحديث الركاز: «أنَّ فيه الخُمس».

٨٥٨ قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب. أنهُ سئل عن الرّكاز والمعادن؟ فقال: يخرجُ من ذلك كلّه الخُمس.

قال أبو عبيد: وكذلك هو عندي في النظر. أنْ يكونَ بالمغنم أشبه منه بالزّرع، لأنه وإن كان يتكلفُ فيه الإنفاق والتغرير بالنفس فكذلك مجاهدة العدوّ، بل الجهادُ أشدُّ وأعظمُ خَطرًا. وقد جعلَ الله في الغنيمة منهم الخُمس. فأدنى ما يجب في المعدن أنْ يكونَ مثل ما يُنالُ من العدوّ. ومع هلذا أنّ حكم الزّرع مُخالفٌ لحكم الذّهب والفضة، لأنّ الزرع إنما تجبُ عليه الزكاةُ مرة واحدة حين يُحصدُ. ثم لا يكون فيه بعد ذلك شيء، وإن مكث عند صاحبه سنين. وإن الذهب والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة، حتى يحول عليهما الحولُ، فيجبُ حينئذ فيهما الزكاةُ . ثم لا تزال الزّكاة جارية عليهما في كلّ عام، فأرئ حكمهما قد اختلف في الأصل واختلف في الوجب في الذهب والفضة من الزكاة ربع العشر، والزكاة العشر أو نصف العشر . والواجب في الذهب والفضة من الزكاة ربع العشر، فها نذا اختلاف متفاوت شديد. فكيف يشبه به، مع الأثر الذي يحدثه عبد الله بن عمرو عن النبي على الذي ذكرناه، وحديث عليّ فيه، وما أفتى به ابن شهاب مع موايته؟

فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية فليس له إسنادٌ. ومع هـٰـذا إنه لم يـذكرُ

<sup>(</sup>٨٥٨) صحيح إلى الزهري.

سند أبي عبيد فيه عبد الله بن صالح: "ضعيف، لكن للأثر طريق أخر عن يونس به.

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٧٤] عن عبد الله بن صالح به . ورواه أيضًا برقم [١٢٩٥] من رواية الحسن بن صالح عن ابن المبارك عن يونس به . وهذا إسناد صحيح .

فيه أن النبي ﷺ أمر بذلك. إنما قال: «فهي تؤخذ منها الصدقة إلى اليوم» ولو ثبت هاذا عن النبي ﷺ كان حُبجة، لا يجوز دفعها.

والذي يرى المعدن ركازاً يقولُ مثل ذلك في المعادن كلها: من النحاس، والرصاص والحديد، كما يراه في الذهب والفضة. والذي يرئ فيها الزكاة ينبغي أن يكون في قوله: أنْ لا يكون في شيء منها زكاة إلا في الذهب والفضة خاصة.

# باب

# (الخمس في المال المدفون)

٩ ٨٥ قال: حدثنا هشيمٌ قال: أخبرنا مجالدٌ عن الشعبي «أنْ رجلاً وجد الف دينارِ مدفونة خارجًا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يُقسِّم المائتين بين مَنْ حضره من المسلمين، إلى أن أَفْضَلَ منها فَضْلَة. فقال عمر: أين صاحبُ الدنانير؟ فقام إليه، فقال له عمر. خذْ هلذه الدنانير فهي لك».

٠٨٦٠ قال: حدثنا سُفيان بن عُيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ. «أن عليّا أتى برجل وجد في خربة ألفًا وخمسمائة درهم بالسواد». فقال عليّ : لأقضينّ فيها قضاء بينًا، إنْ كنت وجدتها في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة ، فهي لهم. وإنْ كانت لا تحملُ فلك أربعة أخماس، ولنا خُمْس [وسأطيبة لك جميعًا] (١).

٨٦١ قال: حدثنا حسان بن عبد الله عن السريّ بن يحيئ عن قتادة قال: لما فتحت السوس، وعليهم أبو موسئ الأشعريّ - وجدوا دانيال في إيوان، وإذا إلى

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٧٩] عن أبي عبيد. ورواه ابن حزم في المحلي (٧/ ٣٢٦] من طريق هشيم به نحوه.

<sup>(</sup>١) سقط في المطبوع، والمثبت من (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٨٥٩) ضعيف الإسناد. فيه: مجالد بن سعيد «ضعيف»، والانقطاع بين الشعبي وعمر .

<sup>(</sup>٨٦٠) منقطع. هـ لذا السند رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الشعبي وعليّ.

والأثر: رواه الشافعي في مسنده [١/ ٤٣٩ ـ ح (٦٧٤)]. والبيهقي في سننه [٦/ ١٥٦] وابن حزم في المحلي [٧/ ٣٢٥] من طريق ابن عبيد: كلاهما عن [٧/ ٣٢٥] عن يعلى بن عبيد: كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد . . به .

<sup>(</sup>٨٦١) منقطع. قتادة لا يدرك أبا موسى فضلاً عن أن يدرك عمر.

وفي الإسناد حسان بن عبد الله. صدوق يخطئ. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٧٨].

جنبه مال موضوع وكتاب، فيه. منْ شاء أتى فاستقرضَ منه إلى أجل. فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برصَ. قال: فالتزمهُ أبو موسى، وقَيلَهُ، وقال: دانيال وربّ الكعبة، ثم كتب في شأنه إلى عمر، فكتب إلى عمر: [أن](١) كفنه، وحنطه، وصل عليه وأدفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين، قال: فكفنه في قباطيّ بيض، وصلى عليه، ودَفنه.

٨٦٢ قال أبو عبيد: وحدثنا عفان عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن جرير ابن رياح عن أبيه . أنهم أصابوا قبرًا بالمدائن، فيه رجل عليه ثياب منسوجة بالذّهب، ووَجدوا فيه مالاً، فأتوا به عمار بن ياسر «فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب : «أنْ أعطهم إياه» ولا تنزعه منهم.

قال أبو عبيد: فهاذه ثلاثة أحكام عن عمر مختلفة في الكنز المدفون:

أحدها: أنه أخذَ منه الخُمس، وأعطى سائره منْ وَجده.

والثاني: أنه لم يعط الواجد منه شيئًا، و رفعه كله إلى بيت المال.

والشالثُ: أنه أعطاهُ كله الواجدَ ولم يرفعُ منه شيئًا إلى بيت المال ولكلِّ حكمٍ منْ هالله عندي وجه غير وجه الآخر.

فأما الذي محمسه: فإنه عمل فيه بالأصل الذي هو السنةُ في الركاز: أنْ يؤخذَ منه الخمس، ويكونَ سائرهُ لواجده. والناسُ على هاذا.

وأما الثاني، الذي وُجد مع دانيالَ: فإنما رفعه كله إلى بيت المال، وترك أنْ يعطي الذين وجدوه منه شيئًا، لأنه كان مالاً معروفًا متعاملاً، قد تداوله الناسُ بينهم بالاستقراض، على ما ذكر في الحديث، فإلى مَنْ كان يدفعه، وكلهم قد عرفه وصاروا فيه بمنزلة واحدة؟ فكان بيت المال أوْلى به، ليكونَ عامًا لهم. وإنما الركازُ ما

فيه جرير بن رياح. ذكره البخاري في تاريخه [١/ ٢/ ٢١٣] وابن أبي حاتم في الجرح [١/ ١/ ٣٠٥]. وأبوه رياح بن الحارث الكوفي: «ثقة».

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «أو»، والمثبت (أ)، (ب).

<sup>(</sup>٨٦٢) في إسناده ضعف.

والأثر: رواه البخاري في التاريخ [٣/ ٣٢٩] والبيهقي في سنته [٤/ ١٥٦] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [٨/ ١٩٩] من طريق أبي عوانة. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٧٧] من طريق إسرائيل: كلاهما عن سماك به.

كانَ مستورًا مجهولاً، حتى يظهر عليه واجدهُ، فيكونَ حينئذ له، بعد الخُمس.

وأما الثالث، الذي لم يخمسه وسلّمه كله لأصحابه: فإنما ذلك؟ لأنّ حكم الخُمس إلى الإمام، يضعه حيث يركى، كخمس الغنيمة، فرأى عمر أنْ يردَه إلى الذين أصابوه، وذلك لبعض الوجوه التي يستحق بها الناس النفل من الأخماس: إما لغناء منهم كان عن المسلمين، وإما لنكاية في عدوهم، فرآهم عمر مستحقين لذلك، كما أنه لو شاء أخذه منهم ثم صرفه إلى غيرهم. فكانوا هُم عنده موضعًا له. وعلى هذا الوجه أيضًا مَذهبُ حديث على -الذي ذكرناه -حين قال لواجد الركاز «وسأطيّبه لك كله». وكذلك تأويلُ فعل عمر في الفَضْلة التي فضلت من الخمس، فردّها إلى صاحبها في الحديث الأول.

وعلى هنذا يوجه إعطاؤهُ مملوكًا من ركاز وجده.

٨٦٣ ـ قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب: «أن عبدًا وجد ركزة على عهد عمر ، فأعتقه وأعطاه منها ، وجعل سائرها في مال الله» .

قال أبو عبيد: وكذلك كان سفيان والأوزاعي يقولان في العبد يجد الركاز.

ولا أعلمه إلا قول مالك أيضًا: أنه يرْضخُ له منه، ولا يعطاه كله وذلك أنَّ مالَ العبد يصير لمولاه، وليس مولاه بالواجد للركاز، وإنما الركازُ لمنْ وجدهُ. فلذلك لا يعطاه العبد كله.

وهـنـذا كالمغنم يَشهده المملوك فلا [يسهم] (١) له، ولكنه يرضخ له منه. كـذلك يُروئ عن النبي ﷺ.

٨٦٤ قال حدثنا: أبو الأسود عن ابن لهِيعة عن محمد بن زيد بن مهاجِر عن

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «يقسم»، والمثبت من (أ، ب).

<sup>(</sup>٨٦٣) معضل. عمرو بن شعيب بينه وبين عمر على الأقل رجلان.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٨٢] عن أبي عبيد وخالف ابن جريج حجاج فوصله. رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٨٣] من رواية أبي جعفر النفيلي عن أبي معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأله عن عبد وجد. . . فذكر نحوه . وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطاة ، وابن جريج أثبت وأوثق منه والقول قوله .

<sup>(</sup>۸۶۶) بسبق برقم [۲۲۰].

عمير ـ مولى آبي اللحم الغفاري قال: «كنت مع رسول الله ﷺ يوم خيبر، وأنا عبدٌ، فسألته: أنْ يُقَسِم لي، فأبي، وأعطاني من خرثي المتاع».

٨٦٥ ـ قال حدثنا: حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: «ليس للعبد في المغنم نصيب».

# باب

# (الخمس فيما يخرج البحر من العنبرِ والجوهر، والسمك)

٨٦٦ قال: حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال: «ليس العنبر بغنيمة ، وهو لمن أخذه».

قال أبو عبيد: يعني أنه لا يخمس. وكذلك يُروى عن ابن عباس.

٨٦٧ قال: حدثنا ابن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمان العطار قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال: «ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر».

٨٦٨ ـ قال أبو عبيد: وكان سفيان يحدّث بهذا الحديث عن عمرو عن أذينة عن

(٨٦٥) ضعيف الإسناد. في إسناده حجاج بن أرطاة: «ضعيف».

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٨٦] عن أبي عبيد.

# (٨٩٩) ضعيف الإسناد

في إسناد إبراهيم المديني وهو إبراهيم بن إسماعيل. «ضعيف» وكذلك عنعنه أبي= = الزبير، محمد بن مسلم ابن تدرس، مدلس.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٨٩] عن أبي عبيد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٣٤] عن وكيع عن إبراهيم المديني به.

#### (٨٦٧) منقطع والأثر صحيح.

هذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع: بين عمرو وابن عباس رجلٌ وهو مفسر كما في الإسناد التالي.

(٨٩٨) صحيح، هذا الإسناد صحيح.

وسفيان هو ابن عيينة وقد تابعه على ذكر أذينة الثوري وابن جريج.

وأذنية تابعي، وقيل: ابن أذينة، وقيل: أذينة لقب، واسمه: كلثوم، وقيل: زياد بن فيروز، أبو العالية. البراء البصري مولى قريش. وثقه أبو زرعة وابن حبان والعجلي، وقال ابن سعيد: كان قليل الحديث، راجع التهذيب. وقال الحافظ: «ثقة».

والأثر: رواه الشافعي في مسنده [١/ ٤١٣ ، ح ٠ ٣٣]. ومن طريقه: البيهقي في سننه [٤/ ١٤٦] والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق [٣/ ٣٥]، ورواه البيهقي في سننه [٤/ ١٤٦]، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق [٣/ ٣٣]. ورواه البيهقي في المتعليق [٣/ ٣٣] من طريق أحمد بن شيبان، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٣٤]. ورواه البيهقي في سننه [٤/ ٢٤٦] من طريق الحميدي وابن قعنب وسعيد ابن منصور: كلهم عن سفيان ابن عيبنة به. ورواه

ابن عباس.

قال أبو عبيد: فهذان رجلان من أصحاب النبي عَلَيْ لم يريا فيه شيئاً.

وقد قال بعض التابعين غير ذلك.

٨٦٩ قال حدثنا. معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: «في العنبر الخمس (وكذلك) (١) اللؤلؤ».

• ٨٧ - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب، أنه سُئل عن اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر. فقال: يخرج منه الخُمسَ.

١ ٨٧ - قال وحدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان أبو المليح على الأبلة فأتي بجراب لؤلؤ بهرج - قال أبو عبيد: أما أزهر فقال: نبهرج، وهو في العربية بهرج أي أخذ به على غير طريق العاشر [فكتب به إلى الحجاج. فكتب : أن يخمس] (١).

٨٧٢ - قال: وحدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن يونس

(١) في المطبوع: «ذلك»، والمثبت من (١، ب). (٢) سقط من (ب)، والمثبت من (١).

= ابن أبي شيبة في المصنف [٣ / ٣] عن وكيع وابن زنجويه في الأموال [١٢٨٨] عن الفريابي محمد بن يوسف: كلاهما عن الثوري عن عمرو به. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٦٩٧٧] عن ابن جريج عن عمرو به. وعلّقه البخاري في صحيحه [كتاب الزكاة ٦٥، باب ما يستخرج من البحر].

وقد رُوي عن ابن عباس التوقف في حكم العنبر: فروئ عبد الرزآق في المصنف [٦٩٧٦] وابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٣٥]. وابن زنجويه في الأموال [١٢٨٧] والبيهقي في سننه [٤/ ٣٥] من طرق عن الثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.

قال: ـ لما سُئل عن العنبر ـ: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. قلت: هذا إسناد صحيح أيضًا.

قال الحافظ في الفتح [٣/٣٦٣]: ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبيّن له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك».

وقال البيهقي: «علَّق القول فيه في هذه الرواية وقطع بأن لا زكاة فيه في الرواية الأولى. والقطع أولى».

(٨٦٩) صحيح إلى الحسن. أشعث هو ابن عبد الملك: ثقة.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٣٥] عن معاذ بن معاذ به. وعلقه البخاري في صحيحه [كتاب الزكاة ٢٥ باب ما يستخرج من البحر].

(۸۷۰) سبق برقم [۸۵۸].

(٨٧١) صحيح الإسناد.

وأبو المليح هو الحسن بن عمر . والأثر : إسناده رجاله كلهم ثقات والحجاج وهو ابن يوسف الثقفي . والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٦٧] عن أبي عبيد .

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٣٦] عن أزهر به.

(۸۷۲) إسناده صحيح

والأثر : رواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٩٨] من طريق أبي عبيد .

ابن عبيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على عمان «أن لا يأخذ من السمك شيئًا حتى يبلغ مائتي درهم. قال عبد الرحمن: ولا أعلمه إلا قال: «فإذا بلغ مائتي درهم فخذ منه الزكاة».

قال أبو عبيد: يذهب عمر - فيما يرئ - إلى أنَّ ما أخرج البحر بمنزلة ما أخرج البر من المعادن، وكان رأيه في المعادن الزكاة . وقد ذكرنا ذلك عنه . فشبهه به وليس الناس في السمك على هلذا . ولا نعلم أحدًا يعمل به .

وإنما اختلف الناس في العنبر واللؤلؤ. فالأكثر من العلماء على أن لا شيء فيهما، كما يُروئ عن ابن عباس، وجابر.

٨٧٣ ـ وهو رأي سفيان، ومالك جميعًا.

ومع هاذا إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي على الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الحد من الحلفاء بعده من وجه يصح، فنراه مما عُفي عنه، كما عُفي عن صدقة الخيل والرقيق. وإنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر من المحد من أوجبه من يعن صدقة الخيل والبر من المعادن، فرآوهما بمنزلة واحدة وذهب من لا يرى ذلك إلى أنهما مفترقان [فإن] (١) يقولون: فرقت بينهما سنة رسول الله على المحر، فلم يقل فيه شيئًا.

قال أبو عبيد: وكذلك هما عندنا، ليسا بمتساويين، وذلك أنَّا رأينا حكم البحر والبر مختلفين في غير خلة، ولا اثنتين.

من ذلك: أنَّ الله حرَّم صيد البر على المحْرِمين، وأجب على [قاتله] (٢) الجزاء،

الأويسي عنه .

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع (ب)، والمثبت من (١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «قافلة»، والمثبت من (1، ب).

<sup>(</sup>٨٧٣) صحيح من قول سفيان ومالك.

علّقه أبو عبيد. ووصله ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٣] عن وكيع. وابن زنجويه في الأموال [١٢٩١] عن الفريابي محمد بن يوسف. ولفظ وكيع كان سفيان يقول: ليس في الغبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة. أما قول مالك فهو في الموطأ [١/ ٢١٥] كتاب الزكاة باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك ولا العنبر، زكاة. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٢٩٢] عن

كتاب الأموال

وأباح لهم صيد البحر، فلم يجعل عليهم فيه جُناحًا ولا كفارةً (١). وكذلك الميتة، حرَّم الله ميتة البر إلا بالزكاة (٢)، وجاءت السنة عن رسول الله عليه في ميتة البحر: أن

٨٧٤ ـ قال : «وهو الطهورُ ماؤه الحلّ ميتته» .

(٢) كَـمَـا في قَـوله تعـالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُوثَةِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ ... ﴾ [المائدة: ٣].

#### (۵۷٤) معلق، وهو حديث صحيح.

وصله المصنف في كتابه «الطهور» [٥٤٢] عن إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة المخزومي عن النبي على أن رجلاً سعيد بن سلمة المخزومي عن النبي على أن رجلاً قال: يا رسول الله إنا نركب أركابًا لنا في البحر، ونحمل ماء لنشربها وتحضر الصلاة، أفتتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول على: «هو طهور ماؤه، الحل ميته». وهذا إسناد صحيح.

وهو في الموطأ [١/ ٥٠] ومن طريق مالك: رواه الشافعي في مسنده [١/ ٤٢] وأحمد في مسنده [٢/ ٢٣٧، [٣٦٦]. وأبو داود في سننه [٨٣] والترمذي في سننه [٦٩]. والنسائي في سننه [١/ ٥٠] وابن ماجه [٣٨٦]. وابن أبي شيبة في المصنف [١/ ٥٠] والبخاري في التاريخ [٣/ ٤٧٨]. وابن خزيمة في صحيحه [١١١]، والدارمي في سننه [٢٨]. وابن الجارود في المنتقى [٤٣] وابن حبان في صحيحه [٢٤٣] والحاكم في مستدركه [١ ٢٤] والدارقطني في سننه [١/ ٤٤] والبغوي في شرح السنة [٢٨١]: كلهم من طرق عن مالك به.

وقد تابع مالكًا غيره: رواه الحاكم في المستدرك [١/ ١٤١] والبيهقي في معرفه السنن [١/ ١٥٣] من رواية إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إسحاق كلاهما عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة عن أبي هريرة. وعبد الرحمان بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم كلاهما: يضعف من قبل حفظه ولكنهما يصلحان في المتابعات. وعلى هذا النحو رواه أبو أويس ولكنه وهم في اسم المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة فقال: عن أبي بردة بن عبد الله وهذا وهم منه. رواه أحمد في مسنده [٢/ ٢٩٢، ٣٩٢].

وقد تابع صفوان بن سليم على روايته: الجلاح أبو كثير. رواه أبو عبيد في الطهور [٢٤٦] عن أبي النضر ويحيئ بن بكير. ورواه الحاكم في المستدرك [١/١٥] والبيهقي في سننه [١/٣]، وفي المعرفة [١/٥٤] من طريق يحيى بن بكير وحده. ورواه البخاري في التاريخ [٢/٤٧٤] عن عبد الله بن صالح. ثلاثتهم عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي هريرة وخالفهم عن الليث. قتيبة فقال عن الليث عن الجلاح عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة.

فأسقط يزيد بن أبي حبيب وكذلك سعيد بن سلمة . رواه أحمد في المسند [٣/ ٣٧٨] والدولابي في الكُنّي [٢/ ٩٠] .

<sup>(</sup>١) كَمَا فِي قُولُه تَعَالَىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مَنكُمْ هَدَيًا بَالِغَ الْكَعْبَة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صَيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمًا سَلَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَتُمُ اللّهُ مِنهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتَقَامٍ \* أُحلُّ لَكُمْ صَيْدُ البَّحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَأَقُوا اللّهَ الذِي إِلَيْهُ تَحْشَرُونَ ﴾ [المأئدة: ١٠,٥٠] .

قلت: والصواب رواية يحيي وأبي النضر وهو هاشم بن القاسم فكلاهما ثقة وتابعهما عبد الله بن صالح.

= ومما يؤكد ذلك: متابعة ابن إسحاق لليث عن يزيد به إلا أنه وَهِمَ في اسم سعيد بن سلمة فقلبه سلمة بن سعيد وتارة يقول عبد الله بن سلمة. وتارة بالتاء لا بالنون.

رواه البخاري في التاريخ [٣/ ٤٧٨ ، ٤٧٩] والدارمي في سننه [٧٢٨] والبيهقي في المعرفه [٨]. من طرق عن البيحاق به . وفي رواية الدارمي زاد في إسناده أبا المغيرة فقال : عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة . وهذا وهم من ابن إسحاق أو من دونه . قال البيهقي : «الليث أحفظ من ابن إسحاق، فقد أقام إسناده عن يزيد ابن أبي حبيب، وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث» .

قلت: رواية عمرو بن الحارث:

رواها البخاري في التاريخ [٣/ ٤٧٨] والبيهقي في المعرفة [٧] من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح به .

قلت: وقد تابع ليثًا إيضًا ابن لهيعة.

رواه أبو عبيد في الطهور [٢٤٧] عن أبي الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد به إلا أنه أخطأ في اسم الجلاح فقال «الخلاج». قال أبو عبيد: "إلا أنه قال: الخلاح ـ بالخاء مولى عبد العزيز بن مروان، وخالف أبو الأسود أصحابه في هذا الاسم» ا. هـ.

وقد أعلّ بعض أهل العلم هذا الحديث لمخالفة يحيئ بن سعيد، سعيد بن سلمة في إسناده؛ فرواه عن المغيرة ابن أبي بردة مرسلاً لم يذكر أبا هريرة. قال ابن عبد البرّ في التمهيد [١٦/ ٢٦٠]: «أرسل يحيئ بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن المغيرة بن أبي بردة لم يذكر: «أبا هريرة» ويحيئ بن سعيد أحد الأثمة في الفقه والحديث، وليس يُقاسُ به سعيد بن سلمة ولا أمثاله، وهو أحفظ من صفوان بن سليم، وفي رواية يحيئ بن سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم يكن بمعروف من الحديث عن أهله. ١. هـ.

قلت: رواية يحيى بن سعيد مضطربه واختلف عليه اختلافًا كثيرًا في إسناد هذا الحديث.

ولم يلتفت لهذا الإعلال الأتمة كالبخاري والترمذي والبيهقي والدارقطني وقد ذكر الخلاف على يحيى بن سعيد الدارقطني في العلل [٩/ ١١ ح ١٦١٤]: قال:

رواه يحيئ بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه فرواه هشيم عن يحيئ بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج أن رجلاً سأل رسول الله على قلت: رواه أبو عبيد في الطهور [٢٤٨] عن هشيم وكذلك رواه الحاكم في المستدرك [٢٤٨] - قال: وقال شعبة عن يحيئ بن سعيد عن المغيرة عن رجل من قومه عن رجل سأل النبي على وقال حماد بن سلمة عن يحيئ بن المغيرة عن أبيه عن النبي على قلت: رواه الحاكم في المستدرك [٢٤٨] الار ١٤٢] والبيه في المعرفة [٢٧٩] قال: قال ابن عيينة عن يحيئ عن المغيرة بن عبد الله و عبد الله بن مغيرة. أن ناسًا من بني مدلج سألوا النبي على قلت: رواه عبد الرزاق في المصنف [٢٢١] أو عبد الله بن مغيرة وقال عبد البر في التمهيد [٢١ | ٢١٩] - قال: وقال يحيئ القطان عن يحيئ عن والبيه في في المغيرة عن رجل من بني مدلج أن رجلا منهم سأل النبي على وقال حماد بن زيد: عن يحيئ عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله عن النبي على قلت: رواه البيه قي في المعرفة عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله عن النبي على قلت: رواه البيه قي في المعرفة الم 18 ع 19.

قال: وقال روح بن القاسم: عن يحيى عن المغيرة بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة، عن رجل من بني مدلج. قال: قال رسول الله على وقال بحر بن كنيز السقا: عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة عن النبي على وقال يزيد بن هارون: عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة عن النبي على قلت: رواه أبو عبيد في الطهور [٢٤٦]، وأحمد في المسند [٥/ ٣٦٥] وقال: ورواه زفر بن الهذيل عن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة عن بعض بني مدلج عن النبي على .

فتاب الأموال

ففرَّق الكتاب والسنة بين حكم البَّر والبحر. فجعل ما في البحر مباحًا لآخذِه على كل حال، وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته.

على أنه قد رُويَ عن عمر: أنه جعل فيه شيئًا. وذلك من وجه ليس بالثبتِ عنه.

٥٧٥ قال: حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن رجاء بن روح عن رجاء بن روح عن رجاء بن أمية قال: كتب إلى عمر عن رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلَىٰ بن أمية قال: كتب إلى عمر «أن خذ من حلى البحر والعنبر العشر)».

قال أبو عبيد: فهذا إسناد ضعيف غير معروف. ومع ضعفه أنه جعل فيه العشر. ولا نعرف للعشر هلهنا وجها؛ لأنه لم يجعله كالركاز. فيأخذ منه الخمس، ولم يجعله كالمدينة فإنهم يرون في المعادن ولم يجعله كالمعدن، فيأخذ منه الزكاة، على قول أهل المدينة فإنهم يرون في المعادن الزكاة، وإنما جعل فيه العشر. ولا موضع للعشر في هلذا، إلا أن يكون شبهه بما تخرج الأرض من الزرع والثمار، ولا أعرف أحدًا يقول بهلذا.

هاذا آخر كتاب الخمس

松 格 特

قلت: رواه الدارقطني بعد ذكر هذا الخلاف ـ ثم ذكر شيئًا من بعض الروايات الأخر فيها خلاف ـ ثم قال:
 «وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم» ا. هـ .

قال أبو عيسى الترمذي في العلل الكبير [صد ١ ٤ ح ٣]: «سألت محمداً يعني البخاري عن حديث مالك عن صفوان بن سليم . . . . فذكره فقال: هو حديث صحيح ١٤ ه . . .

قال البيهقي في المعرفة [١/ ١٥١ ـ ١٥١]: «هذا حديث أودعه مالك بن أنس» «كتاب الموطأ» وأخرجه أبو داود وجماعة من الأثمة الحديث محتجين به، ـ ثم ذكر كلام أبي عيسى وسؤال البخاري عنه ـ ثم قال: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة . . . ». وقال [ص ١٦٠]: «وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سلمة وتابعه الليث بن سعد عن يزيد عن الجلاح ثم عمرو بن الحارث عن الجلاح كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي عسى عنه والله أعلم أبي هريرة عن النبي عسى عنه والله أعلم أبي هريرة عن النبي وقد رُوي الحديث من طرق أخرى من رواية جابر وعبد الله بن عمرو . والفراس وعلي بن أبي طالب، إلا أن طرقها لا تخلو من مقال .

<sup>(</sup>٨٧٥) ضعيف الإسناد. فيه نعيم بن حماد: "ضعيف" وإبهام الراوي عن ابن عباس.

ورجاء بن روح، ذكر خليفه في تاريخه [٢/ ٥٩٥]: أنه كان عاملا للمهدي». ولم أقف على توثيق أحد له. والأثر: رواه ابن زنجويه. في الأموال [١٣٠٠] عن أبي عبيد به.

قلت: ومما يدل على ضعفه أن ابن عباس كان يقول بخلاف ذلك . كما سبق . ولو كان عنده علم من عمر ما قال بخلافه . والله أعلم .



#### كتاب

# الصدقة وأحكامها وسننها باب

# (فضائل الصدقة والثواب في إعطائها)

۸۷٦ قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن منصور عن القاسم ابن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «إنَ الله يقبلُ الصدَقات، ولا يقبلُ منها إلا الطيب، ويقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم مهره، أو فصيله، حتى إنَّ اللقمةَ لتصيرُ مثلَ أحد».

قال أبو عبيد: وسمعت عير إسماعيل يزيد في هذا الحديث قال: ثم قرأ: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

٨٧٧ قال: وحدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن محمد بن عجلان

## (٨٧٦) في إسناد ضعف والحديث صحيح.

في إسناده عباد بن منصور فيه ضعف، لكنه يصلح في المتابعات وقد تابعه غيره على إسناده كما سيأتي والحديث: رواه أحمد في مسنده [٢/ ٤٧١] عن إسماعيل بن إبراهيم به وقد تابع إسماعيل جمع ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٤٧١] والترمذي في سننه [٢٦٦]. وابن أبي شيبة في المصنف . [٣٣/ ١١] وابن خزية في صحيحه [٢٤٢] كلهم من طريق وكيع وبه الزيادة . التي . ذكرها أبو عبيد ورواه ابن زنجويه في الأموال [٢٠٣] والبغوي في شرح السنة [١٦٠] من طريق النضر بن شميل . ورواه ابن خزيمة في صحيحه [٢٤٢] من طريق المعبد ورواه أحمد في المسند [٢/ ٤٠٤] من طريق المبارك بن فضالة كلهم عن عباد بن منصور وقرن المبارك بعباد عبد الواحد بن صبرة وقد تابع عباداً وعبد الواحد أيوب بن أبي تميمة وهشام . رواه عبد الرزاق في المصنف [٥٠٠٠] ومن طريقه أحمد في المسند [٢/ ٢٦٨] وابن خزيمة في صحيحه [٢٢٢٨] عن معمر عن أيوب متكلم فيها . ورواه ابن خزيمة في صحيحه [٢٢٤٢] من طريق هشام . كلاهما عن ورواية معمر عن أبي هريرة ستأتي في الآتي .

## (٨٧٧) حسن الإسناد والحديث صحيح.

فيه: ابن عجلان «صدوق». والحديث: رواه أحمد في مسنده [٢/ ١٨]، وابن خزيمة في التوحيد [١/ ١٨] من طريق قتيبة عن بكر بن مضر به. وقد تابع بكر بن مضر غيره عن ابن عجلان. رواه الشافعي في مسنده [٢٠٦] والجميدي مسنده [٢٠٦] والبيهقي في معرفة السنن والآثار [٢٠٢] والبغوي في شرح في السنة [٢٠٦] عن سفيان بن عيينة. ورواه أحمد في مسنده [٢/ ٢٣] والنسائي في الكبري [٢٥٧٩] في السنة [٢٣١] عن سفيان بن عيينة. ورواه أحمد في مسنده ورواه ابن حبان في صحيحه [٢٣١٩] من طريق يحيل بن سعيد. ورواه ابن حبان في صحيحه [٢٣١٩] من طريق ورقاء بن عمر: أربعتهم عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار به. وقد تابع ابن عجلان جمع عن سعيد بن يسار. رواه أحمد في مسنده [٢/ ٣١] والبيهقي في الصفات [٤٢٥] من طريق عبد الله بن دينار. ورواه يسار. رواه أحمد في مسنده [٢/ ٣٢١] والبيهقي في الصفات [٤٢٥] من طريق عبد الله بن دينار. ورواه

عن سعيد بن يسارِ عن أبي هريرة عن النبي على مثل حديث إسماعيل.

٨٧٨ ـ قال: وحدثنا يزيدُ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سعيد ـ مَولئ المهديّ ـ عن أبي هريرة عن النبي عليه مثل ذلك، أو نحوه .

٨٧٩ قال: وحدثنا الأشجعي عن يحيى بن عبيد الله المديني عن أبيه عن أبي

=مسلم في صحيحه [١٠١٤] وأحمد في مسنده [٢/ ٥٣٨] والترمذي في سننه [٦٦٦] والنسائي في المجتبئ [٥٧٨] والنسائي في المجتبئ [٥٧/٥] والكبرئ [١٦٢٧] وابن ماجه في سننه [١٨٤٦] وابن زنجويه في الأموال [٦٣٠٣]، وابن خزيمة في التوحيد [١٤٣، ١٤٤] وفي صحيحه [٢٤٢٥] والبيهقي في الصفات [٢/ ٢٥] وابن المبارك في الزهد [٦٤٨]، وابن حبان في صحيحه [٦٣١] والآجُرِّيّ في الشريعة [٢٤٧، ٧٤٣, ٧٤٣] وابن منده في الرحمية [٣٤٠، ٥٥]. كلهم من طرق عن سعيد المقبري، ورواه النسائي في الكبرئ [٥٧٧٥] والدارمي في سننه [١٢٥٥)، وابن خزيمة في التوحيد [١/ ١٤٥، ٢٤١] من طريق يحيئ بن سعيد جميعًا عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أبي هريرة أخرى انظرها في الآتي.

#### (٨٧٨) حسن الإسناد وهو حديث صحيح.

فيه محمد بن عمرو بن علقمة "صدوق". ويزيد هو ابن هارون. والحديث: رواه ابن حبان في صحيحه [٣/ ٣٣] من طويق يزيد بن هارون به. وروى الأمام أحمد في مسنده [٢/ ٥٤٠] عن أبي صالح أحمد بن جناح عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره، فإن يكن محفوظاً وإلا القول قول يزيد بن هارون. فإن أحمد بن جناح لم يرو عنه غير الإمام أحمد وقال لا بأس به. والحديث من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. رواه البخاري في صحيحه [١٤١٠] ومسلم في صحيحه [١٤١٠] والمعم من طريقين عن صحيحه [١٤١٠] والمعم من طريقين عن أبي هريرة به.

#### (٨٧٩) ضعيف الإسناد.

فيه يحيي بن عبيد الله المديني: ضعيف جدًا. قال الحافظ في التقريب: «متروك». وأفحش الحاكم فرماه بالوضع، وأبوه عبيد الله بن عبد الله. قال الحافظ فيه: «مقبول».

والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٠٨] والقضاعي في مسنده الشهاب [٩٨] من طريق يعلى بن عبيد عن يحيي بن عبيد الله المديني به. وللحديث شواهد. وهي:

1- من حديث أنس بلفظ «الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء». رواه الترمذي في سننه [٦٦٤] وابن حبان في صحيحه [٩٠٣٩] والبغوي في شرح السنة [١٦٣٤] والبيهقي في شعب الإيان [٣٥٥٦] وابن حبيد المغني المقدسي في المختارة [١٨٤٨، ١٨٤٨] من طرق عن عقبة بن مكرم عن عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس. قلت: وهذا الإسناد ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن عيسى الخزاز وعنعنة الحسن. لكن له طريق آخر من رواية صالح بن بشير المري عن يزيد الرقاشي عن أنس. رواه أبو يعلى في مسنده [٤٠١٤]. وهذا الإسناد ضعيف لضعف صالح المري وكذلك يزيد وهو ابن أبان الرقاشي. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٤] من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن مُحرِز عن يزيد به نحوه. وفيه محرز قال ابن أبي حاتم: لا أعرفه. الحرج [٤١/١/٤]. ولم يذكر فيه البخاري شيئًا التاريخ

٢ - من حديث رافع بن مكيث بلفظ: «حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم والبر زيادة في العمر والصدقة تمنع ميته السوء». رواه عبد الرزاق في المصنف [١٠١٦]، ومن طريقه: أحمد في المسند [٢/ ٢٠٥] وأبو داود في سننه [٢٥٢٨] مختصراً وأبو يعلئ في مسنده [١٥٤٤]. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٢٥٦٢]

هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الصدقة لتمنع ميتة السوء وإنها لتقعُ في يد اللَّه قبلَ أن تقع في يد اللَّه قبلَ أن تقع في يد السائل».

• ٨٨٠ قال: وحدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن قتادة المحاربيّ عن عبد الله بن مسعود قال «ما تصدَّقَ رجل بصدقة إلا وقعت في يد الله قبل أنْ تقع في يد السائل. وهو يضعها في يد السائل، ثم قرأ عبدالله»: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عباده ويَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ١٠٤].

٨٨١ قال: وحدثنا يزيد عن الأصبغ بن زيد عن ثور بن يزيد عن أبي إبراهيم الحمصي عن أبي الدرداء أنه قال: «يا أم الدرداء ، إنّ للّه سلسلة لم تزل تغلي بها

=والقضاعي في مسند الشهاب [٢٤٥، ٢٤٤] والطبراني في الكبير [٤٤٥١]. وابن زنجويه في الأموال [٢٣١]. ورواه البخاري في التاريخ [٣٠٢]. ويحيل بن معين في تاريخه [٢٠٤٥] والبيهقي في الشعب [٢٣١]. من طريق ابن المبارك كلاهما عن معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بن رافع عن رافع بن مكيث به وهذا إسناد ضعيف لإبهام الروي عن رافع.

٣ - عمرو بن عوف المزنى. رواه الطبراني في الكبير [١٧ ح ٢ ٣] من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده .
 عن أبيه عن جده . وهذا إسناد ضعيف جدًا . كثير اتهم بوضع صحيفة عن أبيه عن جده .

٤ - من رواية أسلم مولي عمر مرسلاً بلفظ «صنائع المعروف نقي مصارع السوء. وصلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الربه. رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣١١] من رواية عبد الله بن صالح عن اللهث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا عبد الله بن صالح: «ضعيف». ورواه الطبراني في الكبير [١٠٠٨] من حديث أبي أمامة قال الهيثمي في المجمع [٣/ ١٥] إسناده حسن.

حارثة بن النعمان رضي الله عنه بلفظ: «مناولة المسكين تقي ميتة السوء». رواه الطبراني في الكبير [٣٢٢٨، ٣٣٣] والبيهقي في الشعب [٣٤٦٣] من رواية ابن أبي فديك عن محمد بن عثمان عن أبيه عن حارثة. قال الهيثمي في المجمع [٣٤٦٣] فيه من لم أعرفه.

٣- الوبان رضي الله عنه بلفظ: «الصدقة تدفع ميتة السوء». رواه ابن أبي حاتم في العلل [١/ ٢١٤ ح ٢١٤] قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عمرو بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن حفص وعبيد الله بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد عن سالم عن ثوبان عن النبي فذكره. قالا: هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن عبد الله ابن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان وهو الصحيح. قلت لهما ليس لسالم هاهنا معنى قالا: لا. قلت: وهذه الطرق وإن كان كل طريق لا يخلو من مقال إلا أن مجموعها يشعر أن للحديث أصلاً. والله أعلى.

## (۸۸۰) إسناده لا بأس به.

فيه عبد الله بن قتادة، وثقه ابن حبان وذكره البخاري في تاريخه [٣/ ١/ ١٧٥]. وابن أبي حاتم في الجرح [٢/ ١٤ ] ولم يذكرا فيه شيئًا وبقية رجاله ثقات. والأثر: رواه ابن المبارك في الزهد [٦٤٧]. وابن زنجويه في الأموال [١٣٠٥] عن الفريابي. والطبراني في الكبير [٨٥٧١] من طريق أبي نعيم. ثلاثتهم عن سفيان به.

## (٨٨١) حسن الإسناد.

أبو إبراهيم الحمصي هو خالد بن اللجلاج «صدوق» وبقية رجال السند ثقات. والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣١٤، ١٣١١] عن يزيد به .

كتاب الأموال

مَراجلُ النار منذ يوم خلقَ الله جهنمَ إلى يوم تلقى في أعناق الناس، وقد نجانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم، فحضّي على طعام المسكين، يا أم الدّرداء».

قَالَ أَبُو عبيد: أراد أَبُو الدرداء هـٰـذه الآية: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ [الحاقة: ٣٣].

٨٨٢ ـ قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن الزَّهري قال: قال رسول الله ﷺ «ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على تركته».

٨٨٣ قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن برَيدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أخرج أحد شيئًا من الصدقة حتى يفك عنه لحي سبعين شيطانًا».

قال أبو عبيد: هكذا قال أبو معاوية «لحيي، وإنما هو «أَلْحِي، (١).

٨٨٤ قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن مَحْلِ بن خليفة قال: سمعت عدي

(١) يريد أبو عبيد ـ رحمه الله ـ أنَّ الصواب في صيغة (ألح)؛ لأنَّها جمع، وهو المناسب للمقام؛ إذ الكلام في سبعين شيطاناً قاله فضيلة شيخنا د/ فتحي جمعة ـ حفظه الله ـ أستاذ بكلية اللغة العربية بكلية دار العلوم وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

#### (۸۸۲) مرسل .

ومراسيل الزهري ضعيفة. والحديث: في الزهد لابن المبارك [٦٤٦]. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٢٠] عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عُقيل به .

(۸۸۳) رحاله ثقات.

هذا الإسناد رجاله ثقات إلا أن الاعمش قد عنعن، وهو مدلس وقال أبو معاوية محمد بن خازم و لا أراه سمعه منه يعني الاعمش يري أبو معاوية أنه لم يسمع هذا لحديث من ابن بريدة هو سليمان وكذلك قال البخاري . انظر: جامع التحصيل [ص ١٨٩]. الحديث: رواه أحمد في المسند [٥/ ٥٥٣] وابن زنجويه في المبخاري . انظر : جامع التحصيل [ص ٢٥٠]. والحاكم في المستدرك [١٧٣١] والبيهقي في السنن الأموال [١٣٠١]، والشعب [٤١٧]، والطبراني في الأوسط [٥٣٨]. كلهم من طريق أبي معاوية به .

(۸۸٤) صحیح.

هذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. و مُحلِّ بن خليفة الطائي «ثقة». والحديث: رواه ابن زنجويه في الأموال [٧٠ ١٦] عن النضر بن شميل ورواه النسائي في سننه [٥/ ٧٤) عن نصر بن علي عن خالد بن الحارث الهجمي كلاهما عن شعبة به. قد تابع شعبة سعد الطائي. رواه البخاري في صحيحه [٥٩٥٩] وابن خزيمة في التوحيد [ص ١٥١، ١٥١] والطبراني في الكبير [١٧ ح (٢٢٣)] والبيهقي في سننه [٥/ ٢٢٥] ٢٢٦ كلهم من طريق إسرائيل بن يونس. ورواه أحمد في المسند [٤/ ٢٥٦] والبخاري في صحيحه [٣٥٠] كلهم من طريق إسرائيل بن يونس. ورواه أحمد في المسند [٤/ ٢٥٦] والبخاري في صحيحه [٣٥٠] والبيهةي في سننه [٥/ ٢٢٥] وفي الدلائل [٣٠ ١٤]. كلهم من طرق عن سعدان [٥/ ٢٢٥] وابن حبان في صحيحه [٤٧٧٤] وعبد الله بن أحمد في السنة [٢٥ ٢]. كلهم من طرق عن سعدان الجهني وهو ابن بشر عن سعد الطائي كلاهما أي سعدان عن مُحلِّ مباشرة فاسقط سعد الطائي والصواب إثباته وقع في رواية الإمام أحمد من طريق وكيع عن سعدان عن مُحلِّ مباشرة فاسقط سعد الطائي في الآتي.

ابن حاتم يقول: سمعتُ رسول الله عليه يتقول: «اتقُوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فكلمة طيبة».

٥٨٨ ـ قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن النبى علي قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، ثم أعرض وأشاح».

٨٨٦ قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة

#### (۸۸۵) صحیح

هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين. وخيثمة هو ابن عبد الرحمان الجعفي والأعمش هو سليمان بن مهران والحديث: رواه الطبراني في الكبير [١٧/ ح (١٨٩)] من طريق أبي عبيد ورواه أحمد في مسنده [٤/ ٢٥٦] والترمذي في سننه [٢٤١٥] وابن ماجه في سننه [١٨٤، ١٨٤٣] وعبد الله بن أحمد في السُّنة [٢٣٨] وابن حبان في صحيحه [٧٣٧٣]. كلهم من طريق أبي معاوية. ورواه البخاري في صحيحه [٢٥٣٩] وابن أبي عاصم في السنة [٢٠٦] واللالكائي في الأعتقاد [٨٣٤] والطبراني في الكبير [١٧/ح (١٩٠)] كلهم من طريق وكيع وحفص بن عمر . ورواه البخاري في صحيحه [٧٥١٧] ومسلم في صحيحه [١٠١٦]، والطبراني في الكبير [١٧/ ح (١٨٤، ١٨٧)] وابن منده في الإيمان [٧٨٩] والبغوي في شرح السنة [١٦٣٢]كلهم من طريق عيسي بن يونس ورواه البخاري في صحيحه [٧٤٤٣] وعبد الله بن أحمد في السُّنة [٤٤٠] وابن منده في الإيمان [٧٨٧] والبيهقي في السنن [٤/ ١٧٦]. كلهم من طريق أبي أسامة. ورواه ابن زنجويه في الأموال [٩٠٦] والبغوي من طريقه في السنة [١٦٣٣] عن محاضر بن المورع. ورواه الطبراني في الكبير [١٧/ ح (١٨٥)، (١٨٦)، [١٨٨] من طريق عبد الواحد بن زياد وابن أبي زائدة وشريك ابن عبد الله ورواه ابن منده في الإيمان [٧٨٨] من طريق ابن نمير. ورواه أبو نعيم في الحلية [٤/ ١٢٤] من طريق حمزة الزيات: كلهم عن الأعمش عن خيثمة. وقد تابع الأعمش عمرو بن مرة. رواه البخاري في صحيحه [٦٠٢٣، ٦٠٢٣]، ومسلم في صحيحه [١٠١٦]، والنسائي في سننه [٥/ ٧٥]، والدارمي في سننه [١٦٥٧]، والبيقي في سننه [١٧٦/٤]. والبغوي في شرح السنة [١٦٣٤]. كلهم من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة. ورواه البخاري في صحيحه [٦٥٤٠] ومسلم في صحيحه [١٠١٦]، والطبراني في الكبير [١٧١/ ح (١٩١)] من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة. قلت: وليس هذا الطريق مخالفة لرواية الأعمش عن خيثمة مباشرة فكلاهما صحيح وقد صرح الأعمش فيهما. وللحديث طرق أخرى عن عدي رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه [١٤١٧]، ومسلم في صحيحه [١٠١٦]، وأحمد في مسنده [٢٥٦/٤، ٢٥٩]، والطيالسي في مسنده [٩٣٦]، والمروزي في الجعديات [٤٥٧، ٤٦١]، وابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ١٦٠]، والطبراني في الكبير [١٧/ ح/ (٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩)]، وابن حبان في صحيحه [٣٣١١]، والقضاعي في مسند الشهاب [٦٨٢ ، ٦٨٢] كلهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن معقل عن عدي. ورواه عبدالله بن أحمد في السنة [٤٤١] من طريق عبد الملك بن عمير عن غير وأحد عن عدي به. تنبيه: رواية أبي عبيد للحديث مختصرة والحديث فيه طول.

#### (۸۸٦) صحیح.

هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات يحيئ بن سعيد هو القطان وسفيان هو الثوري، وأبو إسحاق هو السبيعي، وابو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل «ثقة مخضرم» وإن كان في الإسناد أبو إسحاق مدلس ومختلط إلا إن رواية الثوري عنه قبل الاختلاط «وقد صرح بالسماع» كما عند البخاري في التاريخ.

والحديث: رواه أحمد في مسنده [٦/ ٥٠] عن يحيئ بن سعيد به. ورواه الترمذي في سننه [٧٤٧٠] عن محمد بن بشار عن يحيئ. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٥٧] والبيهقي في الشعب [٣٣٥٧]. والحاكم=

عن عائشة «أنهم ذبحوا شاةً، قالت: فقلتُ: يا رسول اللَّه ما بقي إلا كتفها فقال: كلها بقي الاكتفها».

قال أبو عبيد: يعنى أنه إنَّمَا كان لهم ما تصدقوا به.

مماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عطاء بن فروخ، «أنَّ سائلا سأل عبد الرحمن بن عوف وعنده تمر فأعطاه تمرة، فتسخطها، فقيل له. ما يصنع بها؟ فقال عبد الرحمن: يقبل اللَّه منها مثقال ذرة وأنتم لا ترضون بهذا»؟!

قال أبو عبيد: يريد عبد الرحمان قوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ .

٨٨٨ ـ قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن حَمَّاد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة ، «أن سائلا سأل عبد الرحمن بن عوف ، وبين يديه طبق عنب ، فأعطاه عنبة فقال: إن فيها مثاقيل ذرّ كثير ».

٨٨٩ قال: حدثنا الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة، أن سعد بن أبي وقاص هو الفاعل ذلك، ولم يذكره عن عبد الرحمان.

# (٨٨٧) ضعيف الإسناد.

فيه: علي بن زيد وهو ابن جدعان، ضعيف، وعطاء بن فروخ، قال فيه الحافظ: «مقبول» ومعناها إذا توبع والإ فلين والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٢٨] من رواية حجاج عن حماد به ولكن قال فيه سعد بن مالك، وهو ابن أبي وقاص. ولعل الخطأ من على بن زيد.

## (٨٨٨) الإسناد.

أبو مدينة: صحابي اسمة عبدالله بن حصين. وبقيه رجال الإسناد ثقات. والأثر: رواه ابن أبي شبية في المصنف [٣٢٧] عن عرجاج بن المنهال: كلاهما عن حماد به.

## (۸۸۹) شاذ.

قد خالف الهيثم بن جميل جماعة من الأثبات وهم: عبد الرحمان بن مهدي ويزيد بن هارون، وحجاج بن منهال. انظر السابق والصواب: أنه عبد الرحمن بن عوف.

<sup>=</sup> في المستدرك [3/ ١٣٦ ـ مختصرًا] من طريق إسرائيل. ورواه البخاري في التاريخ [3/ ٢٣٠] من طريق يوسف بن أبي إسحاق ثلاثتهم عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة. ورواه ابن شبية في المصنف [٦/ ٢] والبيهقي في الشعب [٣٥ ٢٦] وأبو نعيم في الحلية [٥/ ٢٣] من طريق الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عائشة. وهذا سند صحيح. إلا أن في رواية البيهقي أسقط مسروقًا. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. عزاه الهيثمي في المجمم [٦/ ١٠٩] للبزار. وقال: رجاله ثقات.

• ٩٩ - قال: حدثني الحسين بن عازب عن جده شبيب بن غرقدة عن زينب ابنة نصر. قالت. دخلت على عائشة ـ في نسوة من أهل الكوفة ، فدخل عليها سائل ـ ونحن عندها ، وعندها عنب ـ فتناولت حبات ، فناولتها السائل ، قالت : فضحك بعضنا إلى بعض . فقالت : أكوفيات أنتن ؟ فقلنا : نعم . فقالت : إن فيما ترين مثاقيل ذر كثير .

٨٩١ قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «سُئل رسول الله ﷺ أي الصدقة أفضل؟ فقال: جُهد المقل».

## (۸۹۰) حسن بطرقه.

إسناد أبي عبيد فيه زينب بنت نصر: مجهولة، وللأثر طرق أخري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٢٥] من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أمه، أنها دخلت على عائشة فذكرته. وهذا الإسناد فيه أم يونس: مجهولة. ورواه ابن سعد في الطبقات [٨/ ٣٥٥] من رواية يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن ظبية بنت المعلل عنها، ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٢٦] من طريق الوليد بن جميع عن طفيلة مولاة الوليد عنها وهذا الإسناد فيه الوليد، صدوق بهم، وطفيلة ذكرها ابن سعد في الطبقات عن طفيلة مولاة أحد في الزهد [٢١٢] من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي العالية عن عائشة، وهذا الإسناد ورجالة ثقات. فالأثر بمجموع هذه الطرق يحسن والله أعلم.

# (٨٩١) إسناده ضعيف والحديث صحيح.

فيه ابن لهيعة: مختلط وقد خالفه الليث بن سعد في إسناده فرواه عن أبي الزبير عن يحيي بن جعدة عن أبي هريرة، وهو الصواب، والحديث: رواه أحمد في مسنده [٢/ ٣٥٨] وأبوداود في سننه [١٦٧٧]، وابن زنجويه في الأموال [١٣٣٤]، وابن خزيمة في صحيحه [٣٤٤]، والحاكم في مستدركه [١/ ٤١٤]، والبيهقي في سننه [٤/ ١٨١، ١٨٨]: كلهم من طرق عن الليث عن أبي الزبير عن يحيئ بن جعدة عن أبي هريرة وهذا سند صحيح.

الحديث روي من حديث عبد الله بن حبشي الخنعمي تضيد. رواه أحمد في مسنده [٣/ ٤١٢] ومن طريقه أبو داود في سننه [٣/ ١٤٢]، وأبو نعيم في الحلية [٢/ ١٤]، ورواه النسائي في المجتبي [٥/ ٥٥] والدارمي في سننه [٣/ ٢٥١]، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٢٥٢٠]، والبيهقي في سنتة [٣/ ١٩] و والدارمي في سننه [٣/ ٢٠]، وبن أبي عاصم في الآحاد والمثان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن [٤/ ١٨٠]: كلهم من طرق عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي وهو ابن عبد الله، وتَقه العجلي عبد الله بن حبشي، في حديث طويل. وهذا إسناد جيد فيه علي الأزدي وهو ابن عبد الله، وتَقه العجلي وأخرج له مسلم وقال ابن عدي، لا بأس به قال الحافظ صدوق ربما أخطأ.

وقد حدث خلاف علي عبيد بن عمير. فرواه أبو حاتم بن سويد بن إبراهيم الجحدري عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده. بلفظ «بينا أنا عند النبي على سئل: ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة» ورواه الطبراني في الكبير [٤٨/١٧] وأبو نعيم في الحلية [٣/ ٣٥٧] وهذا الإسناد ضعيف لضعف سويد. وتابعه على ذلك أبو بدر الحلبي، ذكره البخاري في التاريخ [٣/ ٢٥]. وأبو بدر هذا مجهول. وذكر البخاري أيضًا خلاف آخر.

وهو أن الزهري رواه عن عبيد بن عمير مرسلاً. وأعل المرسل أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم [٢/ ١٤٩]: قال : أخاف أن لا يكون محفوظا، أخاف أن يكون صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبيد بلا زهري . قلت: فالطرق كلها معلولة . وأمثلها طريق علىّ الازدي الذي صدرنا به . كتاب الأموال

١٩٩٠ قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: قال رجل لعثمان بن أبي العاص: يا أبا عبد الله، بنتمونا بونا بعيدًا قال أبو عبيد: قال إسماعيل: بنتمونا، بكسر الباء، وإنما هو بنتمونا بضم الباء قال. وما ذاك؟ قال: تصدقون، وتفعلون، وتعطون قال: وإنكم لتبغطونا بكثرتنا هلذه؟ قال: إي والله. فقال عثمان: والذي نفسي بيده لدرهم ينفقه أحدكم، يخرجه من جهده، يضعه في حقه، أفضل في نفسي من عشرة آلاف ينفقها أحدنا غيضا من فيض.

٨٩٣ قال: وحدثنا علي بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد المكي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أنه سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الصدقة على ذي الرحم الكاشح».

٨٩٤ قال: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن

(٨٩٢) صحيح الإسناد. هذا الإسناد كلهم ثقات، وقد ثبت سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٣٧] من طريق أبي عبيد. ورواه أحمد في الزهد [٢٠٤] من طريق إسماعيل.

# (۸۹۳) سنده واه، وهو حديث صحيح.

فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي: «متروك».

وقد اختلف على لزهري في إسناد هـٰذا الحديث اختلافًا كثيرًا سأذكره في الآتي.

# (٨٩٤) إسناده مرسل، وهو حديث صحيح.

هذا الإسناد: مرسل وفيه عبدالله بن صالح: ضعيف ومن طريقه رواه ابن رنجوية في الأموال [١٣٤٨].

والحديث: رواه أحمد [٣/ ٢٠٤] والدَّارَمي في سننه [١٦٧٩] من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام. وهاذا الإسناد ضعيف لضعف سفيان في الزهري خاصة.

وقد تابع سفيان حجاج وهو ابن أرطاة. رواه الطبراني في الكبير [٣١٢٦] وأبو نعيم في تاريخ أصبهان [٢/ ٣٦] من رواية ابن نمير عن حجاج واختلف على حجاج.

فرواه أحمد في مسنده [٥/٤١٦]، وهناد في الزهد [١٠١٦]، والطبراني في الكبير [٤٠١٥].

من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن حجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب الانصاري، وهذا. من النصارئ. فجعل «أيوب بن بشير» حكيم بن بشير. وجَعلَه من مسند أبي أيوب الانصاري، وهذا. من تخليط حجاج وضعفه. قال الدارفطني في العلل [٦/ ١٩] - بعد ذكر الخلاف علي حجاج -: (ولم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يثبت) أه. قلت: لعل مراد الدارقطني لم يروه عن الزهري من مسند أبي أيوب إلا حجاج وهو كذلك. وثم خلاف آخر عن الزهري. رواه الحارث في مسنده [٥٠ تروائد الهيشمي] وذكره ابن أبي حاتم في العلل [١/ ٣٢٣]: قال - في ذكره الخلاف عن الزهري - وروئ الزبيدي عن الزهري عن أيوب بن بشير عن النبي بين النبي بين النبي النبي النبي الله ورعة: «حديث الزبيدي أصح» اه.

قلت: وهناك طريق أخر عن الزهري وهو أجود.

رواه الحميدي في مسنده [٣٢٨]، وابن خزيمة في صحيحه [٤٣٨٦]، والحاكم في المستدرك [١/ ٢٠١]=

ابن شهاب عن النبي عِيلَة مثل ذلك ، ولم يسنده عقيل.

٨٩٥ قال: وحدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم

=والبيهقي في سننه [٧/ ٢٧]. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [٣١٧٣] والقضاعي في مسند الشهاب [٢٨٨] والطبراني في الكبير [٢٥/ ٥٠ ح ٢٠٤]: كلهم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة. وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنَّه منقطع فلم يسمعه ابن عيينة من الزهري، صرح بذلك سفيان نفسه كما عند الحميدي لكن تابعه معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد. رواه الحاكم في المستدرك [1/ ٢٠٤] والبيهقي في سننه [٧/ ٢٧] والشعب [٢٢٤٣] من طريق إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عنه قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

#### (٨٩٥) حسن لغيره.

هذا الإسناد ثقات إلا أم الرابع، ويقال الرائح واسمها الرباب لم يوثقها معتبر، ذكرها ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: «مقبولة» يعني إذا توبعت وإلا فلينة الحديث، وقد اختلف في إسناده على حقصة بنت سيرين. والحديث: رواه ابن خزيمة في صحيحه [٢٣٨٥] من طريقه معاذ بن معاذ . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه والحديث: رواه ابن خزيمة في صحيحه [٢٣٨٥] من طريقه عاد بن ماجه في سننه [١٨٤٤] والطبراني في الكبير [٢١٢٦]، رواه أحمد في مسنده [٤/ ١٧] كلاهما عن وكيع . ورواه النسائي في المجتبى [٥/ ٩٢] من طريق خالد بن الحارث. ورواه الدارمي في سننه المراهم عن وكيع . ورواه البصري . ورواه ابن خزيمة في مصيحه [٢٣٨٥] من طريق بشر بن المفضل وعيسى بن يونس . ورواه ابن حبان في صحيحه [٤٤٣٣] ومن طريقه الطبراني في الكبير [٢٢١١] من طريق بشر بن المفضل و عيسى بن يونس . ورواه الحاكم في المستدرك [٢/ ٢٠١] ومن طريقه المبيه في سننه [٤/ ٢٠١] من طريق عثمان بن عمر : جميعًا عن ابن عون به .

وقد تابع ابن عون جمع : رواه الحميدي في مسنده [ ٢٣٣] والترمذي في سننه [ ٢٥٨] وأحمد مسنده [ ١٦/٤] والدّرمي في سننه [ ١٦٥] وابن خريجة في الكبرى [ ٢٠١٠ ، ٢٠٢] وابن خريجة في صحيحه [ ٢١٤ ، ٢٠١٠] والطبراني في الكبير [ ٢١٤ ، ١٩٨٦ ، ١٦٩ ]. وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني [ ١٦٢ ، ١١٣٨] من طرق عن عاصم بن سليمان الاحول . ورواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني [ ١١٣٨] من طرق عن عاصم بن طريق أبي نعامة واسمه عمرو بن عيسى . ورواه الطبراني في الكبير من وليق سويد أبي حاتم عن قتادة ومن طريق هشام عن حفصة وقد اختلف على هشام بن حسان ، فرواه يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن سلمان بن عامر فاسقط الرباب أم الرابع .

رواه المصنف كما هنا قبال أحسبه قبال الرباب وهذا خطأ. فقيد رواه أحميد في المسند [١٨/٤] عن يزيد بإسقاطها. وقد تابع يزيد على ذلك يحيي بن سعيد.

رواه أحمد في المسند [٤/ ١٨] والطبراني في الكبير [٦٢٠٦] وخالفهما ابن غير وحفص بن غياث وعبدالرزاق، فرووه عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان.

رواه عبد الرزاق في المصنف [٧٥٨٦] ومن طريقه أحمد في المسند [١٨/٤] وابن حبان في صحيحه [٥١٥٣]، والطبراني في الكبير [٢١٩٢]، ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [١١٣٧] من طريق ابن غير. ورواه البيهقي في سننه [٤/ ١٧٤] من طريق حفص بن غياث ثلاثتهم عن هشام بن حسان عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر به وهذا هو الصواب. وللحديث طريق آخر عن سلمان. رواه الطبراني في الكبير [٢٦٠٥] من طريق نوح بن أنس عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر به وهذا سند حسن. . فيه نوح بن أنس قال ابن أبي حاتم في الجرح [٩/ ٤٨٦]: روي عن ابن المبارك وجرير بن عبد الحميد وأبي زهير ووكيع وغيرهم روئ عنه أبي والفضل بن شاذان قال أبي عنه: «صدوق».

قلت: وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود وفيه قول النبي ﷺ: (لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة). رواه البخاري في صحيحه [١٤٦٦] ومسلم [١٠٠٠].

الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال، قال رسول الله عليه: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة».

١٩٩٦ قال: وحدثنا يزيد عن هشام عن حفصة قال أبو عبيد: أحسبه قال: عن الرباب عن سلمان بن عامر، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول مثل ذلك.

٨٩٧ قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أشياخ عن عبد الله بن مسعود قال: «الصدقة مغنم وتركها مغرم».

٨٩٨ ـ قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: «الصدقة تضاعف يوم الجمعة».

# باب

# (منع الصدقة والتغليظ في حبسها)

٨٩٩ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: «من أقام الصلاة ولم يؤدِّ الزكاة، فلا صلاة له».

• • • • - قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال مثل ذلك، أو نحوه: ولم يذكره عن عبد الله.

٩٠١ ـ قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويدٍ عن أبي ذر

إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق. وأبو إسحاق هو السبيعي، عمرو بن شرحبيل، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة. وعبد الله هو ابن مسعود وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخره. وإسرائيل عن روئ عنه بعد الاختلاط ومخالفة سفيان الثوري له أصح ؛ لأن سفيان بمن روئ عنه قبل الاختلاط. وقد تابع إسرائيل على روايته أبو الأحوص واسمه سلام بن سليم.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [٩٦٤٩] من طريق محمد بن يوسف. ورواه الطبراني في الكبير [٨٩٧٤] من طريق أسد بن موسئ كلاهما عن إسرائيل. ورواه ابن أبي شبية في المصنف [٣/٧] من طريق أبي الأحوص كلاهما عن أبي إسحاق.

(• • ٩) هذا أصح من سابقه الصواب قول سفيان لأن روايته عن أبي إسحاق قديمة قبل الاختلاط .

(٩٠١) صحيح. هذا الإسناد صحيح رجال الشيخين.

أبو مُعاوية هو محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمَش والأعمَش هو سليمان بن مهران . والحديث : رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ١٣٧] عن أبي معاوية . ورواه هناد في الزهد [٦٠٧] عن أبي=

<sup>(</sup>٨٩٦) انظر السابق.

<sup>(</sup>٨٩٧) ضعيف الإسناد. فيه إبهام الشيوخ الذين يروون عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٨٩٨] رجاله ثقات. وكعب هو كعب الأحبار. والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنّف [١/ ٤٧٧] عن أبي معاوية به. وأبو نعيم في الحلية [٦/ ٢٧].

<sup>(</sup>٨٩٩) رجاله ثقات.

قال: «انتهيتُ إلى رسول الله ﷺ وهو جالسٌ قي ظل الكعبة ـ فلما رآنى مقبلا قال: هم الأخسرون، ورَبّ الكعبة: فقلت: مالي: لعلي أنزلَ في شيء، منْ هم؟ فداك أبي وأمي: فقال: الأكثرون أموالاً، إلا منْ قال هكذا: وحثا بين يديه، وعن يمينه وعن شماله: ثم قال: والذي نفسي بيده لا يموتُ أحد منكم فيدَعُ إبلاً، أو غنمًا، أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم مما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها: وتنطحه بقرونها كلما نفذَتْ أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس.

9 • ٢ - قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: سمعت رسول الله على يقول: «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر (١) تستن عليه (٢) بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت

<sup>(</sup>١) قَرْقَر: هو المكان المستوي. [النهاية ٤/ ٤٨].

<sup>(</sup>٢) تستن عليه: اسْتَنَّ الفَرَسُ يَسْتَنَّ اسْتنانًا. أي: عَدَ المرحة ونشاطه شوطًا أو شوطين و لا راكب عليه. [النهاية: ٢/ ٤١٠].

<sup>=</sup>معاوية وأحمد في المسند [٦٩١٥ ، ١٧٠] ومسلم في صحيحه [٩٩٠].

والترمذي في سننه [٦١٧] والنسائي في سننه [٥/٨] من طريق أبي معاوية .

وقد تابع أبا معاوية جمع : رواه أحمد في المسند [٥/ ١٥٢] وابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ١٣٩] ومن طريقه مسلم [٩٩٠]. ورواه ابن ماجه في سننه [١٧٨٥] وابن خزيمة في صحيحه [٢٢٥١] والبزار في مسنده [٩٩٣]: كلهم من طريق وكيع. ورواه أحمد في مسنده [٥/ ١٥٢] وابن زنجويه في الأموال [١٥٥٨]. ورواه البخاري في صحيحه [٦٣٨، ١٤٦٠] من طريق حفص ابن غياث. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ورواه البخاري في صحيحه [١٥٨، ١٤٦٠] وأبو عوانة في مسنده من طريق ابن غير. ورواه الحميدي في مسنده [٨/ ١٣٧] وأحمد في المسند [٥/ ١٥٢] وأبو عوانة من المعرور بن سويد عن أبي ذرِّ به .

<sup>(</sup>٩٠٢) صحيح. هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم.

حجاج هو ابن محمد المصيصي، وابن جريج هو عبد الملك، وأبو الزبير اسمه محمد ابن مسلم بن تدرس. وقد صرحا ابن جريج و أبو الزبير بالسماع فيؤمن تدليسهما.

والحديث: رواه عبد الرزاق في المصنف [٦٨٥٦، ٦٨٦٦]، ومن طريق مسلم فئ صحيحه [٩٨٨]، والجهاء وأحمد في مسنده [٣/ ٣٢]، والبيهقي في وأحمد في مسنده [٣/ ٣٢]، والبيهقي المسننه [٤/ ١٨٢، ١٨٣]، ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٣٢]، وابن حبان في صحيحه [٣/ ٣٥] من طريق مسننه [٤/ ٢٨١، ١٨٢، ١٨٣]، ورواه أحمد في مسنده [٣/ ٣٢]، وابن حبيح عبد الملك بن أبي سليمان. رواه مسلم محمد بن بكر البرساني . ثلاثتهم عن ابن جريج به . وقد تابع ابن جريج عبد الملك بن أبي سليمان. رواه مسلم في صحيحه [٩٨٨] والنسائي في سننه [٥/ ٢٧] وابن زنجويه في الأموال [١٣٦١]. وابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٣٠]، والدارمي في سننه [١٦٣١] من طرق عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر به .

كتاب الأموال كتاب الأموال

يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جمَّاءُ ولا منكسرٌ قرْنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرْع يتبعهُ فاتحًا فاهُ. فإذا أتاه فرَّ منه، فيناديه رَبُّه. خذ كنزك الذي خبأته. فأنا عنه أغنى منك. فإذا رأى أنَّه لابدً له منه سَلك يَده في فيه، فيقضمها قضم الفحل».

٩٠٣ ـ قال: وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير. قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا يُؤتى به وبكنزه يوم القيامة أوْفر ما كان، فيضرب صفائح، ثم يحمى عَليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره. كلما بردت صفيحة أحميت، حتى يقضي الله بين خلقه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله من الجنة أو النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا يؤتى به وبإبله يوم القيامة أوْفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر. ثم تستن عليه و تخبطه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما انقضى آخرها عطف عليه أولها، حتى يقضي الله تبارك وتعالى بين خلقه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى

<sup>(</sup>٩٠٣) صحيح. إسناد أبي عبيد رجاله كلهم ثقات.

وقد تابع محمد بن جعفر بن أبي كثير جمع عن سهيل. رواه مسلم في صحيحه [٩٨٧] وابن خزيمة في صحيحه [٣٢٥٣] وابن حبان في صحيحه [٣٢٥٣] من طريق روح بن القاسم. ورواه مسلم في صحيحه [٩٨٧] وابن خزيمه [٢٢٥٣] وابن زنجويه في الأموال [٣٥٣] ومن طريق محمد بن عبد العزيز الدراوردي. ورواه عبد الرزاق في المصنف [٦٨٥٨] عن معمر. ورواه أحمد في المسند [٢/ ٣٨٣] من طريق وهيب بن خالد. ورواه أحمد في المسند [٢/ ٣٨٣] من طريق وهيب بن في صحيحه [٩٨٧] وأبو داود في سننه [٨١٦٨] من طريق حماد بن سلمة. ورواه مسلم في صحيحه [٩٨٧] والبيهقي في سننه [٤/ ٨١] من طريق عبد العزيز بن المختار. ستتهم عن سهيل عن أبيه به. وقد تابع سهيلاً زيد بن أسلم وبُكير. ورواه مسلم في صحيحه [٩٨٧]، والبيهقي في سننه [٤/ ١١٩، ١٣٧] به وقد تابع سهيلاً زيد بن أسلم وبُكير. ورواه مسلم في صحيحه [٩٨٧]، والبيهقي في سننه وهب: كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وخالفهما الليث بن سعد فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة . رواه ابن زنجويه في الأموال [٤٥٢] عن عبدالله بن صالح عن أبي هريرة وخالفهما الليث عن عبدالله بن صالح عن أبي هريرة وي الأموال [٤٥٣] عن عبدالله بن صالح عن أبي هريرة وي الأموال [٤٥٣] عن عبدالله بن صالح

قلت: وما في الصحيح أصح ؛ فعبد الله بن صالح: "ضعيف" .

ورواه مسلم أيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن بكير عن أبي صالح به وقد رُوي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة. رواه البخاري في صحيحه [٢٠٤١] والنسائي في سننه [٥/ ٣٣] من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه في سننه [١٧٨٦] وابن حبان في صحيحه [٣٢٥٤] من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه أحمد في المسند [٢/ ٣٨٤، ٤٩٠]، وأبو داود في سننه [١٦٦٠]، وابن خزيمة في صحيحه [٢٣٢٢]، والنسائي في سننه [٥/ ١٢، ١٣] من طرق عن قتادة عن أبي عُمر ويقال «عمرو» الغداني عن أبي هريرة وأبو عمر قال الحافظ: «مقبول» والحديث بعضهم يروية مطولا وفيه ذكر الخيل والمخبر والمعتمد على ذكر مانع زكاة الإبل والغنم والمال كما هنا عند المصنف.

سبيله من الجنة أو النار، ثم ذكر في الغنم والبقر مثل ذلك.

9.5 - قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه ذكر هذا الحديث، أو نحوه. قال: «فقيل له: ما حقها؟ فذكر أربعًا - قال ابن طاوس: لا أدري بأيتهن بدأ - قال: تحلب على العطن وتحمل على راحلتها، وتنحر سمينها، وتمنح لقوحها»

٩٠٥ ـ قال: حدثنا عمرو بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن مثل ذلك، فحد تَّث عن أبي هريرة أنه قال «نعم المال الثلاثون، تُمنع منيحتها، وتُنحر سَمينتها، ويحمل على نجيبتها».

قال أبو عبيد: يريد أبو هريرة وطاوس. أن هـٰـذه الخلالَ حقوق واجبة على الماشية فيها، سوى الزكاة وهـٰـذا مثل قول ابن عمر.

٩٠٦ ـ قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة قال: قال لي ابن عمر «في مالك حق سوى الزكاة».

#### (٩٠٤) صحيح إلى طاووس

هـٰـذا الإسناد رجاله ثقات وابن طاووس اسـمه: «عبد الله» ولا يخشئ من عنعنة ابن جريج فقــد صرح بالسماع عند عبد الرزاق رواه في المصنف [٦٨٦٢].

قلت:وهذا الحديث صورته مرسل.

لكن رُوي معني هذا مرفوعًا كما في حديث جابر السابق من طريق عبد الرزاق قال: قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال: «حلبها على الماء، وإعارة دلوها وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله». قال عبد الرزق: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابرًا عن ذلك، فقال مثل قول عبيد بن عمير.

راجع تخريجه في حديث جابر السابق. وأيضًا ورد نحو ذلك من قول أبي هريرة في حديثه السابق من رواية أبي عمر الغداني، وانظر الآتي.

(٩٠٥) سنده ضعيف وهو صحيح من قول أبي هريرة سند أبي عبيد فيه ابن لهيعة: «ضعيف».

لكن للأثر طريقين آخرين:

الأول: رواه عبد الرزاق في المصنف [ ٦٨٦٠] من رواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة وهذا سند صحيح. والثاني: طريق أبي عمر الغداني وقد سبق تخريجه في حديث أبي هريرة السابق.

(٩٠٦) صحيح إلى ابن عمر سند أبي عبيد كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٨١] عن معاذ بن معاذ. ورواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٦٥] عن أبي عبيد به.

(٩٠٧) ضعيف الإسناد.

نيه جهالة هـُذا المبهم ومُجمَّع هذا منسوب إلى جد أبيه، فهو مُجمِّع بن يحيى بن يزيد ابن جارية وعمه مُجَمَّع ابن جارية صحابي، وقد اختلف على مجمع في إسناده.

٩٠٧ - قال: وحدثنا حفص بن غياث عن مُجمّع بن جارية عن فلان عن ابن عمر قال: «منْ أدَّىٰ الزكاة وقرىٰ الضيف وأعطى في النائبة فقد برئ من الشُّح».

٩٠٨ - قال: وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال: قلت للشعبي: إذا أدَّيت زكاة مالي، أيطيب لي مالي؟ قال: فقرأ علي هذه الآية: ﴿ لَيْسَ الْسُعبي : إذا أدَّيت زكاة مالي، أيطيب لي مالي؟ قال: فقرأ علي هذه الآية: ﴿ لَيْسَ الْبُرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبّه ذَوي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولُئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولُئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

٩٠٩ ـ قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي بمثل ذلك.

وثم خلاف آخر عن مجمع ؛ فرواه البيهقي في الشعب [١٠٨٤٢] من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى عن ابن عباس عن مجمع عن عمه أنس بن مالك . . . فذكره .

قلت: هذا خطأ ولعل الخطأ من سليمان فهو صدوق يخطئ وابن عباس لعله تصحيف من ابن عياش وهو إسماعيل فإن كان كذلك، فروايته ضعيفة.

وقد روي الحديث من رواية جابر رواه الطبراني في الصغير [١/ ٩٤/ ح ١٢٦] ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام المجمع والتفريق [١/ ٤٥] من طريق زكريا بن يحيئ الوقار عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر. وهذا إسناد ضعيف.

قال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر الدمشقي تفرد به زكريا. قال الهيثمي في المجمع [٣/ ٩٨] رواه الطبراني في الصغير وفيه زكريا بن يحيي الوقار «ضعيف».

قلت: وبما يثبت ذلك، أن البيهقي رواه في الشعب [٢٠٩٠٤] من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي فذكره من قوله. ولم يسنده، الوليد أوثق وأتقن وقد صرح بالسماع.

(٩٠٨) إسناده ضعيف، والأثر صحيح بما بعده. هذا الإسناد فيه أبو حمزة وهو القصاب، «ضعيف». والأثر من هذا الطريق: رواه ابن زنجويه في الأمول [١٣٦٨] وابن جرير في تفسيره [٢/ ٩٦]. من طريق أبي حمة ة به.

(٩٠٩) صحيح الإسناد. والأثر: رواه الطبري في تفسيره [٢/ ٩٦]. من طريق هشيم وللأثر شاهد آخر
 رواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٨١] من رواية بيان عن الشعبي بلفظ: (في المال حق سوئ الزكاة).

فرواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٦٧] وهناد بن السري في الزهد [١٠٦٠]: كلاهما عن يعلى بن عبيد. ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني [٢١٦١] والطبراني في الكبير [٢٠٩٧] من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع . قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن إسماعيل: «ضعيف». المجمع [٢٠٢٨]. ورواه أبو يعلى كما عزاه إليه الحافظ وغيره، ومن طريقه ابن حبان في الثقات [٢٠٢٤] من طريق ابن المبارك. ورواه الطبراني في الكبير [٢٩٠٤] من طريق عمر بن يحيى المقدمي، أربعتهم عن مجمع بن يحيى عن عمه خالد بن زيد بن جارية. وهذا الإسناد حسن، حسنه الحافظ في الإصابة وعلة هذا الإسناد الحلاف في خالد بن زيد هل هو صحابي أم تابعي. قال البخاري وابن حبان: إنه تابعي أدرك جماعة من الصحابة منهم: أنس وقال بصحبته، ابن الأثير في أسد الغابة [٢/ ٤٢] والطبراني وابن أبي عاصم، والحافظ ابن حجر في الإصابة وحسن الحديث.

قال أبو عبيد: يريد الشعبي أن هاذه حقوق لازمة للمرء، في ماله سوى الزكاة وقد كان بعضهم يرى هاذه الآية منسوخة.

٩١٠ ـ قال: حدثنا مروان بن معاوية عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.

قال أبو عبيد: فهاذا غير مذهب ابن عمر وأبي هريرة وأصحاب رسول الله على الله على الله على الله على الله على القرآن وأولى بالاتباع وهو مذهب طاوس، والشّعبي أنَّ في المال حقوقًا سوى الزكاة، مثل بر الوالدين، صلة الرَّحم، وقرى الضيف، مع ما جاء في المواشي من الحقوق.

911 وقال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الوِّقَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية. قال: «نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدَّت الحدود وأمروا بالعمل».

قال ابن جريج وسأل المؤمنون رسول الله عَلَيْهُ ماذا ينفقون؟ فنزلت: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنفقُونَ فَنزلت: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [البقرة: ٢١٥] قال: فتلك التطوع والزكاة سوئ ذلك.

华 华 华

<sup>(</sup>٩١٠) صحيح إلى الضحاك. هاذا الإسناد رجاله كلهم ثقات.

والأثر: رواه ابن زنجويه في الأموال [١٣٨٦] عن أبي نعيم عن سلمة بن نبيط به وروى ابن أبي شيبة في المصنف [٣/ ٩٣] عن وكيع عن سلمة عن الضَّحاك في قوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧] قال: الزكاة.

<sup>(</sup>٩٩٩) إسناده منقطع. ابن جريج عن ابن عباس منقطع، بينهما مجاهد أوعطاء أو غيرهما.

والأثر: لم أقف عليه عند غير المصنف.

ورواه المصنِّف أيضًا في الناسخ والمنسوخ [٤٣].

# فهرس موضوعات المجلد الأول

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ā      | مقدمة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني للسسسسسسسسسسسسسس               |
|        | مقدمة الطبعة الأولى                                                |
|        | ترجمة أبي عبيد                                                     |
|        | الجزء الأول                                                        |
| ٣١     | باب حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام                     |
| ٣٩     | باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية في الكتاب والسنة         |
| ٤٣     | سهم النبي ﷺ في فدك                                                 |
| £7     | صفي النبي ﷺ في كل غنيمة                                            |
| O *    | خَمس الخَمسخ                                                       |
| ۰۳     | الفيء والخُمس والصدقةالفيء والخُمس والصدقة                         |
| 00     | كتاب الفيء ووجوهه وسبله سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس            |
| 00     | باب الجزية والسنة في قبولها ، وهي من الفيء                         |
| 11     | كتب النبي ﷺ إلى الملوك وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية         |
|        | كتابه ﷺ إلى كسرى                                                   |
| 17_VT  | وصيته ﷺ إلى أُمَرَاة السرايا والجيوش                               |
| عية١٨  | كتاب سنن الفيء والخُمس والصدقة ، وهي الأموال التي تليها الأئمة للر |
| 79     | باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب                                   |
| VT_VT  | كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن وأهل نجران                              |
| νξ     | أخذ عمر الجزية من نصاري بني تغلب                                   |
| ٧٦     | ما صنع عمر مع جبلة بن الأيهم الغساني                               |
| ٧٨     | باب أخذ الجزية من المجوس                                           |
| ۸۲     | صلح خالد بن الوليد لأهل الحيرة                                     |
| ۸۲     | أخذ الجزية من أهل البحرين وأهل الجيرة السسسسسسسسسسسسس              |

الصفحة

| 71      | باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94      | باب فرض الجزية ، ومبلغها ، وأرزاق المسلمين وضيافتهم                                                           |
|         | باب اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها                                                         |
|         | باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة ، أو مات وهي عليه                                                         |
| ١ ٠ ٩ . | ﺑﺎﺏ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ                                                                              |
| ۱۱۳     | باب الجزية كيف تجتبي ، وما يؤخذ به أهلها من الزي ؟                                                            |
| 110.    | كتاب فتوح الأرضين صلحًا وسننها وأحكامها للسسسسسسسسسسسسسسسس                                                    |
| 117.    | باب فتح الأرض تؤخذ عنوة وهي من الفيء والغنيمة جميعًا                                                          |
| ١٢٠.    | ما صنع عمر رضي الله عنه بأرض السواد من العراق                                                                 |
| ۱۲٤٠    | أرض بني النضير: ما أعطى عمر بجيلة يوم القادسية                                                                |
| ۲۲۱.    | حديث فتح مكة وحكم أرضها                                                                                       |
| 140.    | باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها ، ويوضع عليها الخراج ﴿ ﴿ ﴿ السَّمَا الْعُنُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ           |
| 140.    | القبالات وحكمها                                                                                               |
| ٠٢٦١    | ما وضع ابن حنيف على كل جريب من سواد العراق                                                                    |
| ۱۳۷۰    | ما هو الخراج وما يؤخذ منه ؟ ﴿ ﴿ السَّاسِ السَّاسِ السَّاسِ السَّاسِ السَّاسِ اللَّهُ وَالْحُذَا اللَّهُ اللَّ |
| 189.    | ما عامل عليه النبي ﷺ أهل خيبر                                                                                 |
| 101.    | باب شراء أرض العنوة التي أقرّ الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج                                               |
| ۱٦٨.    | باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها ، هل عليه فيها عشر مع الخراج؟                                            |
| ١٧٢.    | إسقاط الصدقة في أموال أهل الذمة                                                                               |
| ۱۷۹.    | لا يبيع أهل الذمة ما بأيديهم من الأرض                                                                         |
| ۱۸۰.    | باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين                                             |
| ۱۸٤     | أمر النبي ﷺ بإخراج اليهود ونصاري نجران من جزيرة العرب                                                         |
|         | كتاب عمر لنصاري نجران حين أجلاهم                                                                              |
|         | الأرض التي فتحت صلحها ، وما لأهلها من الحقوق                                                                  |
| ۱۹۰     | ما رأى الإمام رده من أرض العنوة إلى أهله                                                                      |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| ۱۹۳   | لا يحل الانتفاع بالخمر لا تخليلاً ولا غيره للسلم                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸   | باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساريٰ والسبي للسسسسسسسسس                                         |
| ١٩٨   | ما جاء في أساري بدر السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                          |
| 199   | تأمين النبي عَيْكِةً أهل مكة كلهم إلا أربعة نفر                                                     |
| 7     | خطبته ﷺ يوم فتح مكة                                                                                 |
| ٣٠٣   | حكم النبي ﷺ بأهل ُخيبر وبني قريظة ، وقصة الزبير بن باطا ﴿ ﴿ السَّاسِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ |
|       | ارتداد الأشعث بن قيس في ناس من كندة ، ثم منَّ أبو بكر عليه فأسلم                                    |
|       | ما صنع النبي ﷺ بهوازن                                                                               |
| Y 1 0 | ما صنع النبي ﷺ ببني المصطلق سيستستستستستستستستستستستستستستستستستستس                                 |
| Y 1 V | ما جاء في فداء الرجال بالنساء                                                                       |
|       | الجزء الثاني                                                                                        |
| YY    | باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والسبي                                                      |
| YY0   | كتاب النبي ﷺ بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وبين أهل المدينة                                    |
|       | وصية عمر للخليفة من بعده                                                                            |
| Y Y V | ما على المسلمين من فداء أسرى أهل الذمة يقعون بأيدي الحربيين للسسسس                                  |
| Y Y A | المنّ على الأسير وفداؤه                                                                             |
| Y Y 9 | أمر النبي ﷺ بقتل ابن خطل السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                      |
| ۳۳٤   | دخول عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر في مرض موته وما قال له                                           |
| ۳۳٦   | لارق على العرب في جاهلية ولا إسلام                                                                  |
| Y T A | الإمام مُخَيَّر في أساري العجم                                                                      |
| Y & • | كتاب عمر إلى سعد بن أبي وقاص                                                                        |
| 7.8 1 | شأن حنين وقسم الغنائم فيها ، وما أعطى المؤلفة قلوبهم                                                |
| 7 £ 7 | قول الرفيل ومن معه من أهل السواد لعمر                                                               |

# الصفحة الموضوع سبى مناذر وميسان \_\_\_\_\_\_\_ كتاب افتتاح الأرضين صلحًا وأحكامها وهي للفيء ولا تكون غنيمة ............. ٢٤٧ باب الوفاء لأهل الصلح ، وما يجب على المسلمين من ذلك وما يكره من الزيادة عليهم ..... باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم ...... ٢٤٩ باب أهل أصلح يتركون على ما كانوا عليه من أمورهم ...... صلح عمر لأهل الشام وبيت المقدس باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه: خراجية أو عشرية ؟ ...... محاجة ابن عباس للحرورية في شأن على كاتب صلح الحديبية ..... وقعة الأحزاب، ومراسلة النبي ﷺ عيينة بن حصن ............................... ٢٦٧ باب ما ينبغي للمسلمين إذا انقضى وقت الموادعة والصلح مع المشركين ............. ٢٦٨ بعث النبي ﷺ أبا بكر وعليًا إلى موسم الحج بسورة براءة ..... باب أهل الصلح ينكثون ، متى تستحل دماؤهم ...... نكث بني أبي الحقيق، وحصار خيبر قتل عمرو بن العاص عظيم الصعيد لنكثه بتغييب خمسين أردب دنانير ...... ما فعل عمر بن الخطاب بعرب سوس ؟ ...... كتاب الأوزاعي إلى صالح بن على العباس في شأن أهل جبل لبنان ............... ٢٧٨ ما أحدث أهل قبرص من النكث كتاب الليث بن سعد إلى عبد الملك بن صالح في شأن أهل قبرص ..... سفيان بن عيينة ، ومالك بن أنس ......

| 110    |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                                                                 |
| ۲۸۰    | موسىي بن أعين                                                                                           |
| YX1    | وإسماعيل بن عياش يحيى بن حمزة وأبي إسحاق، ومخلد بن حسين                                                 |
| YAY    | قتل الخوارج عبد الله بن خباب ، وما صنع بهم علي بن أبي طالب                                              |
|        | أمر دمشق وفتحها                                                                                         |
| ۲۸٥    | إذا أحدث المعاهد ما ليس في شرطه حل دمه                                                                  |
|        | قتل شاتم الرسول ﷺ ومن اعتدى منهم على مسلمة                                                              |
|        | باب في حكم رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم                                                              |
|        | ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم                                                                      |
| 797    | باب العهود التي كتبها النبي ﷺ وأصحابه لأهل الصلح                                                        |
| 797    | كتابه ﷺ لأهل نجران                                                                                      |
| Y 9.A  | كتابه عَالِيْهُ لِنْقيف                                                                                 |
| ٣٠٠    | كتابه ﷺ لأهل نجران<br>كتابه ﷺ لثقيف<br>كتاب آخر لثقيف                                                   |
| ٣٠١    | كتابه لأهل دومة الجندل                                                                                  |
|        | كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأهل بزاخة                                                                    |
| ٣٠٤    | كتابه ﷺ لأهل هجر                                                                                        |
| ۳۰۰    | كتابه ﷺ لأهل أيلة ، وكتابه إلى خزاعة ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ لَاهُلُ أَيْلُهُ مَا وَكُتَابِهِ إِلَىٰ خزاعة |
| ٣٠٦    | كتابه إلى زرعة بن ذي يزن                                                                                |
| ٣٠٧    | كتابه بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعة يهودها في أول الهجرة سيسسسس                                        |
| 717    | 1 \$1 1 1 1 1 m                                                                                         |
| ٣١٢    | كتاب صلح عياض بن غنم لأهل الجزيرة                                                                       |
| ٣١٣    | كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس                                                                           |
| 718    | كتاب آخر لحبيب بن مسلمة لأهل تفليس                                                                      |
| ٣١٥    | كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها                                                     |
|        | باب الحكم في قسم الفيء ومعرفة من له فيه حق                                                              |

لا حق لمن يهاجر في الفيء

| الصفحة     | الموضوع                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱٦        | قول عمر : لا يرث المؤمن الكافر ، ولا الكافر المؤمن                            |
|            | ترك الهجرة يقطع الولاية ويحرّم الميراث للمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ۳۲۱        | نسخ الهجرة بفتح مكة                                                           |
| ۳۲٥        | نسخ الهجرة بفتح مكة                                                           |
| ***        | نسخ أحكام الفيء في سورة الحشر بما في سورة الأنفال                             |
|            | باب فرض الأعطية من الفيء ، وما يبدأ به فيها                                   |
|            | تدوين عمر الديوان ، وفرضه لكل واحد على سبقه ومنزلته                           |
|            | باب فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل البادية                          |
| ۳۳۷        | حقوق أهل البادية: معونتهم في الحادثات والنوازل                                |
| ٣٤٠        | لم يكن عمر يجعل لأهل مكة عطاء                                                 |
| ۳٤٢        | قول علي : إن للخوارج في الفيء حقًا ما لم يظهروا الخروج                        |
| ٣٤٤        | باب الفرض للموالي من الفيء                                                    |
| ۳٤٦        | باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم                                |
| ٣٤٩        | نفقة الصبي على وارثه إن لم يكن له مال                                         |
| ۳۰۰        | اختلاف العلماء في الفرض للرضيع                                                |
| <b>707</b> | باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء                                           |
|            | الجزء الثالث                                                                  |
| TOV        | باب إجراء الطعام على الناس من الفيء                                           |
| ۳٦٠        | باب تعجيل إخراج الفيء وقسمه بين أهله                                          |
| ٣٦٠        | كرم النبي ﷺ وصدقه ، وحلمه على من سفه عليه                                     |
| ۳٦٢        | رم النبي وهي وطلعاد ، وحمد على من الأموال                                     |
| ۳٦٢        | صنع عمر بن عبد العزيز في تقسيم الفيء                                          |
|            | باب فصل ما بين الغنيمة والفيء ، ومن أيهما تكون أعطية المقاتلة وأرزاق          |
| ٣٦٤        | النرية                                                                        |

المفحة

| ٣٦٤          | بعث عمر النعمان بن مقرن ومن معه إلى نهاوند ، وما كان من غنائمها                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٦          | تقسيم النبي ﷺ دنانير بعث بها إليه قيصر في غزوة تبوك                                                  |
| ۳٦٧          | رسول هرقل إلى النبي ﷺ . وإعطاؤه جائزة                                                                |
| <b>ド</b> マ   | لم يكن النبي عَالِيَّة يقبل هدية مشرك                                                                |
| ٣٧٢          | باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه                                                                 |
| ۳٧٤          | باب الفرض على تعلم القرآن والعلم وعلى سابقة الآباء                                                   |
| ۳۷٥          | باب التسوية بين الناس في الفيء                                                                       |
| ۲۷٦          | خطبة عمر بالجابية                                                                                    |
| "VA          | باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به                                                                 |
| ~~ q         | ما على العامل على الصدقة من الإثم إذا كتم شيئًا منها                                                 |
| ۳۸۱          | ورع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وحرصهما على توفير فيء المسلمين                                       |
| " <b>۸</b> ٤ | قول عمر لأبي هريرة حين أصاب من المال عشرة آلاف                                                       |
| *^\7         | زهد علي رضي الله عنه وما كان يصنع في بيت المال                                                       |
| *AA          | كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها                                                |
| <b>*</b> AA  | باب الإقطاع                                                                                          |
| ٣٨٨          | إقطاع النبي عِيَّاقِيَّةُ أرضًا لسليط الأنصاري                                                       |
| *A9          | إقطاع الزبير أرضًا بخيبر ، وبلال بن الحارث المزني العقيق ﴿ ﴿ السَّمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| ~41          | إقطاع فرات بن حيان العجلي باليمامة ، وتميمًا الداري بالشام                                           |
| 47           | إقطاع أبيض بن حمال المازني ملح مأرب                                                                  |
| ۹۳           | إقطاع أبي بكر لطلحة بن عبيد الله أرضًا                                                               |
| ٩٤           | إقطاع عمر أرضًا لنافع أبي عبد الله السميسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                         |
| ۳۹٤          | إقطاع عثمان أرضًا للزبير وسعد وابن مسعود وأسامة بن زيد وخباب                                         |
| ٠٩٥          | ما يجوز فيه للإمام الإقطاع من عادي الأرض                                                             |
| ۳۹٦          | وفد بني حنيفة على النبي ﷺ وإقطاعه مجاعة بن مرارة                                                     |
| ٩٨           | ما صنع عمر رضي الله عنه بأرض السواد وأرض الشام                                                       |
|              |                                                                                                      |

الموضوع الصفحة

| £ • • | إقطاع أحد خلفاء بني أمية سعيد بن عبد الملك                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ • • | قول عمر بن عبد العزيز: من غلب الماء على شيء فهو له                                                  |
| ٤٠١   | باب إحياء الأرضين ، واحتجارها ، والدخول على من أحياها                                               |
| ٤٠٣   | من أحيا أرضًا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ﴿ ﴿ السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال |
| £ • 0 | من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته ولا شيء له من الزرع                                          |
| ۲۰3   | احتجار الرجل الأرض ثم يتركها الزمان الطويل                                                          |
|       | حريم البئر البدي ، والعادي ، والعين                                                                 |
|       | باب حمني الأرض ذات الكلأ والماء                                                                     |
|       | الناس شركاء في الكلأ والماء والنار                                                                  |
| ٤١٨   | حمىٰ النبي ﷺ النقيع لخيل المسلمين                                                                   |
| £ 1 9 | حمى عمر بالربذة لإبل الصدقة                                                                         |
| ٤٢٠   | مذهب مالك بن أنس في حمى التقيّع لخيل المسلمين                                                       |
| £77   | 4                                                                                                   |
| £ 7 £ | ترخيص العلماء في بيع الماء يصير في الآنية                                                           |
| £70   | كتاب الخمس وأحكامه وسننه                                                                            |
| £70   | باب ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها                                                        |
| £70   | قتل سعد بن أبي وقاص العاص بن سعيد يوم بدر وأخذه سلبه                                                |
|       | قول النبي ﷺ في غنائم نصاري وادي القرئ                                                               |
| £ 7 9 | ما صنع النبي ﷺ في أسارئ بدر                                                                         |
| ٤٣٠   | في النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع                                                                 |
| ۱۳۱   | باب نفل السلب ، وهو الذي لا خمس فيه                                                                 |
|       | متى يكون لقائد الجيش أن ينفل                                                                        |
|       | ما نفل النبي ﷺ أبا قتادة يوم حنين السلمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                           |
|       | تخميس عمر سلب البراء بن عازب                                                                        |
| P 73  | باب النفل والربع بعد الخمس                                                                          |

| ** * ** | 14      |
|---------|---------|
| الصفحة  | الموضوع |

| شأن بدر وما أنزل الله تعالى في غنائمها                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| نفل السرايا ، واشتراك أهل العسكر معهم في الغنائم                        |
| باب النفل من الخُمس خاصة بعد ما يصير إلى الإمام                         |
| قصة عبد الرحمن بن أبي بكر وليلئ بنت الجودي                              |
| القول بأن الخمس مفوّض إلى الإمام                                        |
| باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تُخمّس                                 |
| ليس لأحد أن ينفل من الخُمس بعد النبي ﷺ                                  |
| ما أعطى النبيُّ ﷺ الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن يوم حنين                 |
| باب سهم النبي عَلِيْةِ من الخُمس                                        |
| كيف كان النبي ﷺ يقسم الغنيمة ؟                                          |
| خُمس الله وخُمس رسوله ﷺ                                                 |
| مفارقة حكم الصدقة الخُمس                                                |
| باب سهم ذي القربي من الخمس                                              |
| رد النبي ﷺ ابني العباس وربيعة أن يعملا على الصدقة                       |
| قول النبي ﷺ لجبير بن مطعم : بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد               |
| ما كان النبي ﷺ يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئًا           |
| ما صنع أبو بكر وعمر وعلي في سهم ذي القربي                               |
| كتاب ابن عباس إلى نجدة الحروري في سهم ذي القربي وما يُعطي               |
| النساء والمماليك إذا حضروا الواقعة ومتى يبلغ اليتيم الرشد؟ وقتل الولدان |
| تزويج عمر كل عزب من الهاشميين من الخمس                                  |
| باب الخمس في المعادن والركاز                                            |
| قول العلماء في الركاز                                                   |
| معادن القبلية وما كان يؤخذ منها سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   |
| باب الخمس في المال المدفون                                              |
| فتح أبي موسى السوس ووجوده دانيال النبي وبجانبه مال                      |
|                                                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٨    | حُكي عن عمر في الكنز المدفون أحكام ثلاثة                         |
| ٤٦٩    | ما للعبد إذا وجد كنزًا مدفونًا                                   |
| ξV•    | باب الخمس فيما يُخرج البحر من العنبر والجوهر والسمك              |
| هم۱۷۱  | كتاب عمر بن عبد العزيز: أن يؤخذ من السمك الزكاة إذا بلغ مائتي در |
| £VY    | لم تذكر السنة شيئًا فيما يخرج من البحر                           |
| £V7    | كتاب الصدقة وأحكامها وسننها                                      |
| £٧٦    | باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها                              |
| ٤٨٣    | الصدقة على ذي الرحم الكاشح للسلم                                 |
| ٤٨٥    | باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها                                 |
|        | هل في المال حق سوى زكاة الحول؟                                   |
| ٤٩١    | فهرس موضوعات المجلد الأول                                        |